# إِنْ عَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللْمُعِلَّ

سَعَمَّتِ مَنْ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْم سَيْرِيجُ مِقْصِلُولُو الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِي

دَرَاسَة وَتَحَتَّيْق الدَكتور مجمُود جَارِث مِحَرَّ الدَّرويشُ







طباعة ونــشر. دار الشوون الثـقـافــية الــعامــة «آفــاق عربــي

رثيـس مجلـس الادارة :

الدكتور محسن جاسم الموسوي

حسقوق الطباع مصفوظة شعنسون جمسيع المراسسلات بناسم السنيد رئيسس مجالس الإدارة

المندوان :

العسراق -بغسداد -اعسظميــة

ص . ب ، ۲۲۰۱ ـ تلکس ۲۱۶۱۷ ـ ماتنف ۱۹۳۲۰۱۱

#### مُفتَدمَة

لقد كنت شغوفاً باللّغة العربية ، محبّاً لعلومها ، لأنَّها لغة القرآن الكريم.

وحين تقدّمت في ميدان الدراسة ، وتعلّمت شيئاً من الأدب واللّغة ، أحسست في نفسي ميلاً إلى تلك العلوم يزداد بمرور الأيام ، وأخذ ميلي هذا يتجه إلى النّحو خاصةً ، فإذا بي أجد نفسي توّاقةً إلى تعلّمه .

ثم قوي هذا الاتجاه في نفسي، حين قُدِّر لي أن ألتحق بقسم الدراسات العليا، وكان لا بد لي من أنْ أختار لنفسي موضوع رسالة ماجستير، وقد ذهبت إلى أستاذي الجليل: الدكتور حاتم الضامن، لاستشيره في اختيار موضوع، فعرض علي تحقيق (كتاب شرح ابن خالويه على مقصورة ابن دريد) المتوفى سنة (٣٧٠ هـ)، ليكون موضوعاً لرسالتي، فاطأنت نفسي، وبدأت أبحث عن مخطوطات الكتاب وقد أسعفني أستاذي كثيراً في ذلك، حيث كان لي دليلاً علمياً.

وقد كنت مسروراً في اتخاذ تحقيق (كتاب شرح ابن خالويه على مقصورة ابن دريد) موضوعاً لرسالتي، ليكون لي شرف المشاركة في إحياء التراث العربي، وإضافة كتاب إلى المكتبة العربية، سيكون له ـ فيما أراه ـ أثر في الدراسات النحوية والصرفية واللّغوية.

وقد استدعت طبيعة البحث أن تنقسم هذه الرسالة على قسمين: قسم للدراسة وآخر للتحقيق. تقع الدراسة في تمهيد وبابين، سردت في التمهيد مصادر ترجمة ابن خالويه مرتبة ترتيباً زمنياً.

أما الباب الأول، فهو في ثلاثة فصول:

الأول: في سيرة ابن خالويه، تحدّثتُ فيه عن اسمه، ونسبه، وولادته، ونشأته، وصفاته، وشيوخه، وتلاميذه، ومذهبه، وشعره، ورحلاته، وأخباره، ومكانته اللّغوية والنّحوية، ووفاته.

والفصل الثاني: في آثاره، وقد أحصيت كتبه مع تصحيح نسبة بعض الكتب إليه.

والفصل الثالث: في تبيان جهوده اللّغوية، وهو دراسة لآثار، اللّغوية.

أما الباب الثاني: فيقع في ثلاثة فصول:

الأول: في شروح مقصورة ابن دريد.

والثاني: في دراسة كتاب شرح ابن خالويه على مقصورة ابن دريد، تحدّثت فيه عن اسم الكتاب، وسبب تأليفه ومنهجه، والمآخذ عليه، ومصادره وشواهده، ثم عن شخصية ابن خالويه فيه وقيمة الكتاب وآثار السابقين فيه، وأثر شرح ابن خالويه في اللاحقين عليه، وشرح ابن خالويه بين الشروح الأخرى.

والثالث: للحديث عن مخطوطات الكتاب، والمنهج الذي اتبعته في التحقيق.

وأخيراً أقدم خالص شكري وامتناني إلى أستاذي الجليل الدكتور حاتم صالح الضامن، الذي تحمّل عساء الأشراف على هذا البحث، وأكرمني وإياه، بإرشاداته وتوجيهاته العلمية القيّمة، وقراءة فصوله بدقّته المعهودة، فكان له أبلغ الأثر في سدّ نواقصه وتهذيبه وتقويمه، جزاه الله عنّي وعن العلم خيراً.

وكذلك أشكر الأستاذة الجليلة د. خديجة الحديثي، وقحطان الدوري، والزميل محمد كاظم البكاء، وموظفي مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب/ جامعة بغداد، ومكتبة المتحف العراقي والمكتبة المركزية، ومكتبة كلية الآداب، على ما قدّموه لي من خدمات، وأشكر كلّ من قدّم لي مساعدةً.

ولم يكن العمل هيّناً ، لانَّ ابن خالويه ذكر كثيراً مِن اقوال أئمة النحو واللّغة

والشواهد القرآنية والشعرية، وقد كلّفنا ذلك جهداً كبيراً للوصول إلى ضبط النص، والتثبّت مما اشتمل عليه الكتاب.

ولعلنا استطعنا بعد ذلك كلّه أن نخرج نسخةً من كتاب (شرح ابن خالويه على مقصورة ابن دريد)، قريبةً مما كتب مؤلّفها، واضحة مفيدة، لنهبىء للباحثين كتاباً ينتفعون به، آملين أن يحظى عملنا هذا بالقبول والرضا.

والله اسأل، أن يوفّقني إلى ما فيه الخير، لخدمة أمتنا العربية المجيدة وتراثها العزيز، إنّه سميع مجيب.

مجمود جاسب محدّ الدّرويين



## تمهيئ

مصادر ترجمة ابن خالويه مرتبة ترتيباً زمنياً:

- \_ ابن النديم (ت ٣٨٠ هـ) في الفهرست.
- \_ الثعالبي (ت ٤٢٩ هـ) في يتيمة الدهر.
- \_ النجاشي (ت ٤٥٠ هـ) في كتاب الرجال.
- \_ أبو البركات الأنباري (ت ٥٧٧ هـ) في نزهة الألباء.
  - \_ ياقوت الحموي (ت ٦٢٦ هـ) في معجم الأدباء.
    - \_ القفطى (ت ٦٤٦ هـ) في إنباه الرواة.
    - \_ ابن خلكان (ت ٦٨١ هـ) في وفيات الأعيان.
- \_ الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) في تذكرة الحفّاظ، والعبر في خبر من غبر وسير أعلام النبلاء
  - \_ اليافعي (ت ٧٦٨ هـ) في مرآة الجنان.
  - \_ السبكي (ت ٧٧١ هـ) في طبقات الشافعية الكبرى.
  - \_ الإسنوي (ت ٧٧٢ هـ) في طبقات الشافعية الكبرى.
    - \_ ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) في البداية والنهاية.
  - \_ الفيروز آبادي (ت ٨١٧ هـ) في البلغة في تاريخ أئمة اللّغة.
  - \_ ابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ) في غاية النهاية في طبقات القراء.
    - \_ الدّلجي (ت ٨٣٨ هـ) في الفلاكة والمفلوكين.
    - \_ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) في لسان الميزان.
    - \_ ابن تغري بردي (ت ٨٧٤ هـ) في النجوم الزاهرة.

- \_ السيوطي (ت ٩١١ هـ) في بغية الوعاة.
- \_ البغدادي، إساعيل باشا (ت٩٦١هـ) في هدية العارفين.
  - ـ حاجي خليفة (ت ١٠٦٧ هـ) في كشف الظنون.
  - \_ ابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ) في شذرات الذهب.
    - \_ الخوانساري (ت ١٣١٣ هـ) في روضات الجنات.

#### ومن المراجع:

- \_ بروكلهان (ت ١٩٥٦ م) في تاريخ الأدب العربي.
  - \_ الزركلي (ت ١٩٧٦ م) في الأعلام.
  - \_ عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين.
    - \_ العاملي في أعيان الشيعة.

# البَابُلاوُل

### الفصل الأول:

\_ سيرة ابن خالويه

الفصل الثاني:

-\_ آثاره.

الفصل الثالث:

ـ جهوده اللّغوية.

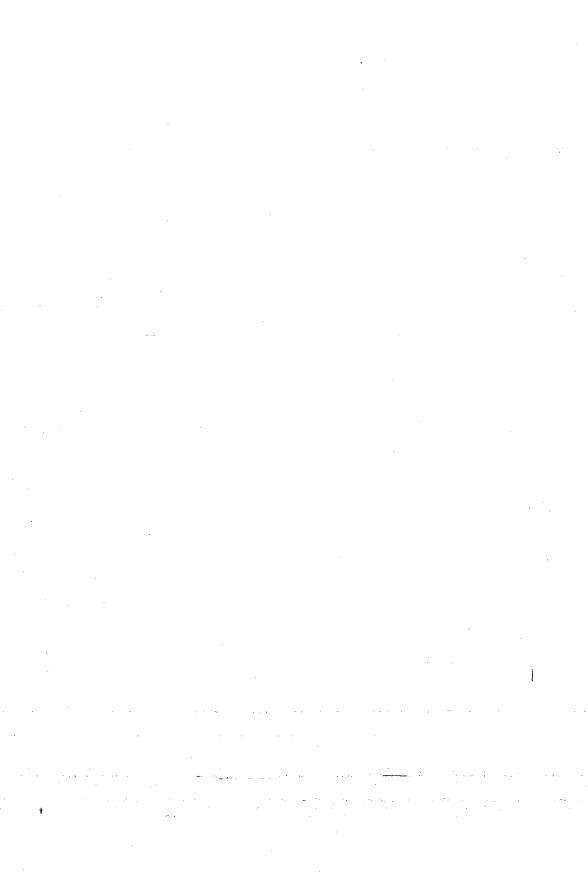

# الفَعَنْ اللَّفَانِّ اللَّهُ ا

#### اسمه ونسبه:

الحسين بن أحمد (١) بن خَالَوَيْه بن حمدان (٢) الهمذاني الأصل، البغدادي المنشأ، الحلبي المسكن والخاتمة، المعروف بابن خالويه اللَّغوي النَّحوي، وكنيته: أبو عبد الله (٢).

وَخَالَوِيُه (٤) \_ بفتح الخاء الموحدة \_ وبعد الألف لام مفتوحة وواو مفتوحة أيضاً ، وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنه ثم هاء ساكنه .

والهمذاني (٥) ـ بالذال المعجمة ـ نسبة إلى همذان، وهي مدينة ببلاد الجبال من فارس بإيران.

وفي معجم البلدان (٦): همذان بالتحريك والذال المعجمة، وآخره نون، قال هشام بن الكلبي (٧): همذان سميت بهمذان بن الفلّوج بن سام بن نوح،

<sup>(</sup>١) في بتيسة الدهر ١/ ١٢٣، ١٢٤: الحسن بن خالويه. وفي إنباه الرواة ١/ ٣٣٤: الحسين بن مح.

<sup>(</sup>٢) في طبقات القراء ١ / ٢٣٧: حمدون.

<sup>(</sup>٣) الفهرست ٨٤، الرجال للنجاشي ٥٣، يتيمة الدهر ١/١٢٣، ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢/ ١٧٨ ، روضات الجنات ٣/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) أعيان الشيعة ٢٥/ ٤٨.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ٤ / ٩٨١.

<sup>(</sup>٧) هشام بن محمد بن السائب الكلبي، توفي سنة ٢٠٦ هـ.

<sup>(</sup>الفهرست ١٤٦، تاريخ بغداد ١٤: ٤٥، نزهة الألباء ٨٩. ٩٠)

وهمذان وأصبهان أخوان بَنَّى كُلُّ واحد منهم بلدةً.

#### نشأته:

ذكر ياقوت (١): أنه نشأ في (همذان)، ثم وفد إلى (بغداد)، ودخلها سنة اربع عشرة وثلاث مئة (٢): فأخذ العلوم عن شيوخها، وتلقّى عن أعلامها الكبار في مختلف العلوم: النّحو واللّغة والأدب وعلوم القرآن والحديث، وغيرها من الفنون. ثم انتقل إلى الشام واستوطن حلب، وصار بها أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام الأدب، وكانت إليه الرحلة من الآفاق. واختص بسيف الدولة (٢) بن حدان وأولاده؛ وهم يكرمونه ويقتبسون منه، وعاش بعد سيف الدولة بصحبة ولده (شريف) وغيره من آل حدان (١).

هذا ولم تتعرض كتب الرواة لسنة مولده، وإن تعرضت لسنة وفاته.

#### شيوخه:

تلقى ابن خالويه النّحو واللّغة وعلوم القرآن والحديث، وغير ذلك من العلوم عن شيوخ كثيرين، أشهرهم:

#### ۱ \_ ابن درید <sup>(ه)</sup>:

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تلقّى عليه ابن خَالَوَيْه النّحو والأدب (١). وكان ابن دريد شاعراً كثير الشعر، ومن شعره: (المقصورة) المشهورة، التي مدح فيها بني ميكال، والتي هي موضوع تحقيقنا في هذا البحث،

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٢٠٢/٩.

<sup>(</sup>٢) إنباء الرواة ١/ ٣٢٤، أعلام النبلاء ٤/ ٥٤، البغية ١/ ٥٢٩، دائرة المعارف الإسلامية ١/ ١٤٨، معجم المطبوعات ٩١، تاريخ الأدب العربي ٢/ ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٣) هو علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي، كان بطلاً شجاعاً، توفي سنة ٣٥٦ هـ. (مرآة الجنان
 ٣٦٠/٢).

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة ١/ ٣٢٤، وفيات الأعيان ٢/ ١٧٨، مرآة الجنان ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) نزهة الألباء ٢٥٦ \_ ٢٦٠، إنباه الرواة ٣/ ٩٢ \_ ١٠٠، البغية ١/ ٧٦ \_ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ٩ / ٢٠٠، إنباه الرواة ١ / ٣٢٤، وفيات الأعيان ٢ / ١٧٨.

والقصيدة المشهورة التي جمع فيها بين المقصور والممدود (١).

وُلد ابن دريد بالبصرة سنة ٣٢٣ هـ (٢) ، ونشأ بِعُمَان ، وتنقَّل في الجزائر البحرية ما بين البصرة وفارس، وطلب الأدب وعلم النَّحو واللَّغة ، وتوفي سنة ٣٢٠ هـ (٢) .

#### ۲ .. نفطویه:

إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سلبان بن المغيرة، أبو عبد الله العتكي الأزدي الواسطي، الملقب: نفطويه (٤) النّحوي. سكن بغداد حَدَّثَ وَحُدِّثَ عنه، وكان صدوقاً. وذكر أنَّ مولده سنة ٢٤٤ هـ (٥).

وقال الزبيدي (٦): كان نفطويه أديباً مفتنًا (٧) في الأدب، حافظاً لنقائض جرير والفرزدق، وشعر ذي الرمّة، وغيرهم من الشعراء، وكان يروي الحديث، درس عليه ابن خالويه النّحو والأدب (٨).

قال ياقوت (١٠): حدّثنا نفطويه، عن ابن الجهم (١٠)، عن الفرّاء: أنّه سمع أعرابيّاً يقول: قضت علينا السلطان، فقال ابنُ خَالَوَيْه: السلطان يُذكّرُ ويُؤثَّتُ، والتذكير أعلى، ومَن أنثه ذهب به إلى الحجة (١١). توفي نفطويه ببغداد سنة ٣٣٣ هـ (١١).

 <sup>(</sup>١) نزهة الألباء: ٢٥٧.

 <sup>(</sup>۲) نزهة الألباء: ۲۵٦، إنباه الرواة ٣/٩٣، النغية ١/ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) نزهة الألباء: ٢٥٨، إنباه الرواة ٣/ ٩٥، البغية ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) نزهة الألباء: ٢٦٠ ـ ٢٦٠، إنباه الرواة ١/ ١٧٦ ـ ١٨٨، البغية ١/ ٤٣٨ ـ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) طبقات النحويين واللغويين ١٧٢، نزهة الألباء ٣٦١.

<sup>(</sup>٦) طبقات النحويين واللغويين ١٧٢.

<sup>(</sup>٧) يقال: افتنّ الرجل: إذا أخذ في فنون القول.

<sup>(</sup>٨) معجم الأدباء ٩ / ٢٠١، أعلام النبلاء ٤ / ٥٤، طبقات القرآء ١ / ٢٣٧.

<sup>(</sup>٩) معجم الأدباء ٩/٢٠٣.

<sup>(</sup>۱۰) هو محمد بن الجهم بن هارون، أبو عبد الله السّمري، أحد تلاميذ الفراء، وروى كتابه في معاني القرآن، مات سنة ۲۷۷ هـ. ( إنباه الرواة ٣ / ٨٨).

<sup>(</sup>١١) نزهة الألباء ٣١١.

<sup>(</sup>١٢) طِبقات النحويين واللغويين ١٧٢، إنباه الرواة ١ / ١٧٨، البغية ١ / ٤٢٩.

#### ٣ \_ ابن مجاهد:

أحد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو ابكر (١) ، شيخ القرّاء في بغداد، كان يُلَقَّبُ في عصره بشيخ الصنعة، وكان إليه المرجع في فن القراءات، تلقّى ابن خَالَويَهُ عليه علوم القرآن الكريم والقراءات (٢) ، توفي ابن مجاهد عام ٣٢٤ هـ.

#### ٤ \_ ابن الأنباري:

أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (٢) النّحوي، كان من أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين، وأكثرهم حفظاً للّغة (١).

وكان ابن الأنباري - كما يذكر الرواة - مهتماً بالدراسة القرآنية، فقد ذكروا أنّه كان كثر الحفظ (٥).

توفي ببغداد سنة ٣٢٨ هـ <sup>(١)</sup>.

#### ٥ \_ محمد بن مخلد العطار:

محمد بن مخلد بن حفص، الإمام المفيد الثقة، مسند بغداد، أبو عبد الله الدوري (٧)، ولد سنة ٣٣٦ هـ، وتوفى سنة ٣٣١ هـ.

#### ٦ \_ ابو العباس بن عقدة:

أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، الكوفي الشيعي، مولى بني هاشم، أبوه

<sup>(</sup>١) طبقات القرآء ١٣٩/ - ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة ١/ ٣٢٤، وفيات الأعيان ٢/ ١٧٨، البغية ١/ ٥٢٩، شذرات الذهب ٧١/٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات النحويين واللغويين ١٧١، يتيمة الدهر ٢/ ٣٧٤، نزهة الألباء ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) طبقات النحويين واللغويين ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) طبقات النحويين واللغويين ١٧١، البغية ١/٢١٢.

<sup>(</sup>٦) إنباه الرواة ٣/ ٢٠٧، طبقات النجاة واللغويين ٣٣٥.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٣/٠١٣، تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٢٨، طبقات الحفاظ ٣٤٤.

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد ۳/۳۱، ۳۱۱.

نحوي صالح يُلَقَّبُ عقدة. وكان إليه المنتهى في قوة الحفظ وكثرة الحديث، ورحلته قليلة، وعنده تَشيَّع. ولد سنة ٢٤٩ هـ، ومات في سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة (١).

#### ٧ \_ أبو عمر الزّاهد:

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم اللّغوي الزّاهد (٢) ، كان من أكابر أهل اللّغة ، وأحفظهم لها ، أخذ عن أبي العباس ثعلب ، وكان يعرف بغلام ثعلب . روى عنه ابن خالويه كثيراً (٢) .

ولد أبو عمر الزاهد في سنة ٢٦١ هـ، وتوفي سنة ٣٤٥ هـ (٤).

#### ٨ \_ أبو سعيد السيرافي:

الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي السيرافي (٥) النّحوي، كان من ألمع نجوم عصره، فسعى إليه ابنُ خَالَوَيْه، وجلس في حلقته، وتأثّر تأثّراً كبيراً ظهر في منهجه اللّغوي والنّحوي، وكان من أعلم الناس بنحو البصريين (١). توفي عام ٣٦٨ هـ (٧).

#### تلاميذه:

أخذ عن ابن خالويه كثير من العلماء أشهرهم:

#### ١ \_ عبد المنعم بن غلبون:

أبو الطيّب عبد المنعم بن غلبون المقرىء المصري (١)، كان على دينه وفضله

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٣٩، العبر ٢/ ٢٣٠، طبقات الحفاظ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء ٢٧٦ \_ ٢٨٠، إنباه الرواة ٣/ ١٧١ \_ ١٧٧، البغية ١/ ١٦٤ \_ ١٦١.

 <sup>(</sup>٣) الفهرست ٨٤، إنباه الرواة ١ / ٣٢٤، وفيات الأعيان ٢ / ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) الغية ١/٦٦١.

<sup>(</sup>٥) نزهة الألباء ٣٠٧، إنباه الرواة ١/٣١٣، البغية ١/٥٠٧.

<sup>(</sup>٦) إنباه الرواة ١/٣١٣.

<sup>(</sup>٧) إنباه الرواة ١/ ٣١٥، البغية ١/ ٥٠٨.

 <sup>(</sup>A) وفيات الأعيان ٥ / ٢٧٧، طبقات القراء ١ / ٤٧٠.

وعلمه بالقرآن ومعانيه وإعرابه متفنناً في سائر علوم الأدب. روى القراءة عرضاً عن ابن خالويه (١).

ولد أبو الطيب سنة ٣٠٩ هـ، وتوفي سنة ٣٨٠ هـ (٢).

#### ٢ ـ أبو بكر الخوارزمي:

محمد بن العباس، أبو بكر الخوارزمي (٣)، من أئمة الكتّاب، وأجد الشعراء العلماء، وهو صاحب الرسائل المعروفة باسمه، أخذ عن ابن خَالَوَيْه.

توفي سنة ٣٨٣ هـ (١).

#### ٣ ـ المعافى بن زكريا النّهرواني:

المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حمّاد بن داود، أبو الفرج النهرواني القاضي، المعروف بابن طرار (٥). كان يذهب إلى مـذهب محمد بـن جـريـر الطبري، وكان من أعلم الناس في وقته بالفقه والنّحو واللّغة وأصناف الأدب، وروى عن الأئمة وروى عنه الأئمة، أخذ عن ابن خَالَوَيْه (١).

کان مولده سنة ۳۰۵ هـ، ومات سنة ۳۹۰ هـ (۱).

#### ٤ - سعيد بن سعيد الفارقي:

أبو القاسم (^) النّحوي، قال ابن العديم: أديب فاضل، عارف بالعربية، له مصنفات منها: تقسيات العوامل وعللها، وتفسير المسائل المشكلة في أول

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات القراء ١/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ١/٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الفهرست ٢٣٦، إنباه الرواة ٣/ ٢٩٦، وفيات الأعيان ٥/ ٢٢١ - ٢٣٤، البغية ٢٨٣/٢

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ٩ / ٢٠١، أعيان الشيعة ٢٥ / ٥٦.

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ٥/ ٢٢٤، البغية ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٨) البغية ١ / ٥٨٤.

المقتضب. قرأ على الربعي: وسمع عن ابن خَالَـوَيْـه (١) بجلـب، قُتِـلَ سنـة (٢٥ هـ (١٠).

#### ٥ ـ السّلامي:

أبو الحسن محمد بن عبد الله الشاعر الشهير بالسلامي (٢)، المولود في كرخ بغداد سنة ٣٩٦ هـ، والمتوفى بها سنة ٣٩٤ هـ (١).

قال الثعالبي (٥): (من أشهر أهل العراق قولاً على الإطلاق، وشهادة بالاستحقاق). وجِدَت لهُ إجازة بخط المجيز على ظهر شرحه (١) لمقصورة ابن دريد، والنسخة في الخزانة الغروية (٧).

#### ٦ \_ أبو الحسن النّصيبي:

محمد بن عثمان بن الحسن بن عبد الله، أبو الحسن القاضي النصيبي (^) ، سكن بغداد وروى بها المناكير ، وكان قدومه إلى بغداد في سنة ٣٤٠ هـ. وقد قرأ أبو الحسن النّصيبي ـ وهو من الإمامية ـ على ابن خَالَوَيْه كتابه في الإمامية (١).

وتوفي سنة ٤٠٦ هـ، ودُفِنَ في داره بالكرخ.

#### ٧ \_ الحسن بن سلمان:

جاء في معجم الأدباء (١٠٠): ( وقال أبو عمرو الداني في طبقات القرّاء : روى عنه

<sup>(</sup>١) أعبان الشيعة ٢٥/٥٦.

<sup>(</sup>٢) البغية ١ / ٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ٢/٣٩٦، وفيات الأعيان ٤٠٣/٤، إنباه الرواة ٣/١٠٧، أعيان الشيعة ٥٦/٢٥.

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ٢/٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢ / ٣٩٦.

<sup>(</sup>٦) أي: شرح ابن خالويه.

<sup>(</sup>٧) أعبان الشيعة ٢٥ / ٥٦.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٣/٥١.

<sup>(</sup>٩) لسان الميزان ٢/٢٦٧.

<sup>(</sup>١٠) معجم الأدباء ٩ / ٢٠١، وأيضاً في أعلام النبلاء ٤ / ٥٤ \_ ٥٥.

غير واحد من شيوخنا ، منهم عبد المنعم بن غلبون ، والحسن بن سليان وغيرهما ).

#### ٨ ـ أبو علي الحسين بن علي الرّهاوي:

أخذ القراءة عن ابن خَالَوَيْه عرضاً (١).

#### مذهبه:

قال ابن الصلاح (٢): حكى في كتابه: (إعراب ثلاثين سورة، مـذهـب الشافعي في البسملة، وكونها آية من أول كل سورة، قال: والذي صحَّ عندي وإليه أذهب، مذهب الشافعي (٣).

وقال السيوطي (1): إنّه كان شافعيّاً. وقال الذهبي (0) أيضاً: إنّه كان شافعيّاً. ولكن ذكر العاملي (1): أنه كان شيعيّاً، ولا ندري: ما الدليل الذي استند عليه صاحب « أعيان الشيعة » في هذا ؟ إنّه تعصب غير منطقي ولا معقول، فورود كونه شافعيّاً في كتابه (إعراب ثلاثين سورة)، دليل يقطع ويدحض كل ادّعاء، وكذلك ما ورد عنه: أنّه شافعي في أكثر من مصدر، دليل على ذلك، وانفراد صاحب « اعيان الشيعة » بهذا القول مع تأخره، يدل على بطلانه وفساد ما ذهب إليه.

#### شعره:

لابن خَالَوَيْه شعر قليل، منه قوله (٧):

<sup>(</sup>١) طبقات القرآء ١/ ٢٣٧. ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ، شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الشيخ صلاح الدين عبد الرحن الشهرزوري الشافعي، توفي سنة ٦٤٣هـ. (تـذكـرة الحفـاظ ١٤٣٠/، طبقـات التقـراء ٢١٨/١٣).

<sup>(</sup>٣) طبقات السبكي ٣/٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) البغية ١ / ٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) أعلام النبلاء ٤/٥٦.

<sup>(</sup>٦) أعيان الشيعة ٢٥/ ٤٩.

<sup>(</sup>٧) يتيمة الدهر ١/١٢٣، ١٢٤، معجم الأدباء ٩/٢٠٤، ٢٠٥، وفيات الأعيان ٢/١٧٨، =

إذا لَمْ يكُنْ صَدْرُ المجالِس سَيَّداً وَمَ قَالُولُ : ما لي رأيتك راجلاً ومنه (١):

الجودُ طَبْعِي ولكنْ ليسَ لي مالُ فهاكَ حظِّي فخذهُ اليومَ تذكرةً وقال (٢):

أيا سَائِلي عَنْ قَدِّ مَحبُوبي الذي أَبَى قِصرَ الأغصانِ ثُمَّ رأى القَنا

ومن شعره في وصف برد همذان (٤):

إذا همذان اعتارَها القَـرُّ وانقضَى فعينُـكَ عمشاء وأنفُـكَ سائِـلٌ وأنفُـكَ سائِـلٌ وأنسَـي بعلّـة بلادٌ إذا ما الصيفُ أقبلَ جَنّـةٌ

فلا خيرَ فيمَنْ صَدَّرتْهُ المجالِسُ فَقُلْتُ لَهُ: مِنْ أجلِ أنَّكَ فارِسُ

فكيفَ يبذُلُ مَنْ بالقَرضِ يَحتالُ إلى اتساعِي فَلِي في الغَيْبِ آمالُ

كَلِفْتُ بهِ وَجُداً وهجْتُ غـرامـا طوالاً فأضحى بينَ ذاكَ قَـوامـا (٦)

برغمك أيلول وأنت مُقِيمُ ووجهُك مُسودد البياض بَهيمُ على السيف تَحنو تارةً وتقومُ ولكنها عند العشاء جَحيمُ

# قال ابن حجر (٥): (كان يقال له: ذو النونين، لأنَّه كانَ يكتب في آخر

تلقسه بذي النّونين:

مرآة الجنان ٢/ ٣٩٥، طبقات الإسنوي ١/ ٤٧٥، أعلام النبلاء ٤/ ٥٤، البغية ١/ ٥٣٠، شدرات الذهب ٣/ ٧٢، روضات الجنات ٣/ ١٥٠، المعارف الإسلامية ١/ ٤٥٦، أعيان الشمة ٥٥/ ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٩/ ٢٠٥، ٢٠٥، أعلام النبلاء ٤/ ٥٥، البغية ١/ ٥٣٠، أعيان الشيعة ٢٥/ ٦١، ٦٢

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٩ / ٢٠٥، أعيان الشيعة ٢٥ / ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٣) قواماً: أي: وسطاً.

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ١/١٢٣، ١٢٤، ثمار القلوب ٥٥٥، أعلام النبلاء ٤/٥٤، أعيان الشيعة ١٥/ ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان ٢ / ٢٦٧ ، أعيان الشيعة ٢٥ / ٥١ .

كتبه: الحسين بن خالويه، فيطوّل النّونين).

وقال الدّلجي (١): (قرأت بخطِّ العلاّمة ابن مكتوم: إنّه كانَ يُلقَّبُ بذي النّونين، لأنّه كان يطوّلها في خطّه، وهما نون «الحسين» ونون «بـن»، قال: وقد رأيتهما طويلتين في آخر كتاب الجمهرة بخطّه، وقد طوّلها جدّاً).

#### رحلاته:

ذكر القفطي (٢): أنّه دخل اليمن، ونزل ديارها، وهي رواية اللّحجي (٣) اليمني في كتابه: « الأُترجة » (٤)، حين تعرّضه لابن الحائك (٥) اليمني وشعره، قال ما نصّه: (ومن الشاهد على ذلك أنّ الحسين بن خالويه الإمام لمّا دخل اليمن، ونزل ديارها وأقام بها، شرح ديوان ابن الحائك وعني به، وذكر غريبه وإعرابه).

وقال القفطي: ولم أعلم أنّ ابن خَالَويْه دخل اليمن إلاّ من كتاب: «الأترجة» هذا، وهو كتاب غريب، قليل الوجود، اشتمل على ذكر شعر اليمن في الجاهلية والإسلام إلى قريب من زماننا هذا، وما رأيت منه نسخة، ولا من ذكره إلاّ نسخة واحدة جاءت في كتاب الوالد، أحضرت بعد وفاته من أرض اليمن.

وأضاف القفطي: إنَّ تصدّر أيضاً (بميافارقين) و (حمص) للإفادة والتصنيف، وأخيراً استقرّ به المقام في (حلب)، حيث وافاه الأجل المحتوم في سنة سبعين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>١) الفلاكة والمفلوكون ١٠١. .

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة ١/ ٣٢٥، ٣٢٦.

 <sup>(</sup>٣) اللحجي، بالفتح ثم السكون: منسوب إلى لحج باليمن، وهو مسلم بن محمد اللّحجي، أديب اليمن، ذكره ياقوت في معجم البلدان ٧/ ٣٢٥، كان حيّاً سنة ٥٣٠ هـ.

<sup>(</sup>٤) الأترج، بضم الهمزة وتشديد الجيم: فاكهة معروفة، الواحدة: أترجة.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذاني، المعروف بابن الحائك.

#### حياته الاجتاعية

يبدو أن معيشة ابن خَالَوَيْه كانت ضنكاً ، فقد كان يجري وراء المال ليسد العوز ويُبعِد الفاقة ، ويدل على ذلك قوله لسيف الدولة حينا سأل جماعته في مجلسه : هل تعرفون اسماً ممدوداً ، وجمعه مقصور ؟ فقالوا : لا ، فقال ابن خالويه : أنا اعرف اسمين ، لا أقولها إلا بالف درهم ، لئلا يُؤخَذَا بلا شكر .

ويدلُّ على ذلك أيضاً قوله:

فكيفَ يبذلُ مَنْ بالقرضِ يَحتالُ إلى اتساعي فلي في الغَيْسِ آمالُ (١)

الجَودُ طَبعِي ولكنْ ليسَ لي مالٌ فهاكَ حَظّى فخذهُ اليـومَ تـذكـرةً

#### أخباره:

#### (١) أخباره مع سيف الدولة:

صحب ابن خَالَوَيْه سيف الدولة بن حدان، وأدّب بعض أولاده، وعاش بعد سيف الدولة في صحبة ولده (شريف)، وغيره من آل حدان (٢).

قال ابن خَالَوَیْه: دخلتُ یوماً علی سیف الدولة بن حمدان، فلمّا مثلت بین یدیه، قال لی: أُقعد، ولم یقلْ: اجلسْ، فتهیّنتُ بذلك اعتلاقه (۲) بأهداب الأدب، واطّلاعه علی أسرار كلام العرب (۱).

وإنّها قال ابن خَالَوَيْه هذا ، لأنّ المختار عند أهل الأدب أن يُقالَ للقائم: أُقعد ، وللنائم أو الساجد: اجلس ، وعلّله بعضهم بأنَّ القعود هو الانتقال من العلق إلى السفل ، ولهذا قِيلَ لَـمَن أُصيبَ برجله: مُقعَد ، والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلق ، ولهذا قِيلَ لنجد: جلساء ، لارتفاعها ، وقِيلَ لَـمَن أتاها:

<sup>(</sup>١) البغية ١/٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) أي: تعلّقه.

<sup>(2)</sup> وفيات الأعيان ٢/ ١٧٨.

جالسٌ، وقد جلسَ. ومنه قول مروان بن الحكم لمّا كان والياً بالمدينة يخاطب الفرزدق:

قُلْ للفَرَزْدَقِ والسّفاهـة كـاسمهـا إِنْ كُنْتَ تاركَ ما أمرتُكَ فـاجلسِ أَي: أقصد الجلساء، وهي نجد (١).

قال ياقوت (۱): ذكر ابن خَالَوَيْه في أماليه: أن سيف الدولة سأل جماعةً من العلماء بحضرته ذات ليلة، هل تعرفون اسماً ممدوداً وجمعه مقصور ؟ فقالوا: لا، فقال لي: ما تقول أنت؟ قُلْت: أنا أعرف اسمين، قال: ما هما ؟ قلْتُ: لا أقول لك إلا بألف درهم، لئلا تُؤخَذُ بلا شكرٍ، وهي: صحراء وصحارى، وعذراء وعذارى.

ونقل العاملي (٣) عن تاريخ حلب لابن العديم: أنّه قال بعد نقل الحكاية: فلمّا كان بعد شهر أصبت حرفين آخرين، ذكرها الجرمي في كتاب «التنبيه»، وهما: صلفاء وصلافي، الأرض الغليظة، وخبراء وخبارى، وهي أرض فيها ندوة، ثم وجدت بعد عشرين سنة حرفاً خامساً، ذكره ابن دريد في الجمهرة، وهي: سبتاء وسباتى، وهي الأرض الخشنة.

#### (٢) أخباره مع المتنبي:

لم يكن أبو الطيّب أحمد بن الحسين الجعفي شاعراً بملأ الدنيا بأشعاره، وتسمع كلهاته من به صمم فحسب، بل كان لُغويّاً نحويّاً متضلّعاً.

اتصل المتنبي بسيف الدولة يمدحه، وكانت بينه وبين ابن خالوَيْه في مجلس سيف الدولة مناقشات، توضّح مدى التنافس بين الرجلين. يُحكَى: أنّه لمّا أنشد سيف الدولة بن حمدان قوله في مطلع بعض قصائده:

#### وفاؤكمًا كالربع أشجاهُ طاسِمُه

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة ٢٥ / ٥٣.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٩/٢٠٢، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة ٢٥ / ٥٣.

كان هناك ابن خَالَويه، فقال له: يا أبا الطّيّب: إنّها يُقالُ: شجاهُ ـ توهّمه فعلاً ماضياً ـ، فقال أبو الطّيّب: أسكتْ فها وصلَ الأمرُ إليك (١).

وذكر الرئيس أبو الحسن محمد بن علي بن نصر الكاتب، في كتاب المفاوضة »: حدّثني أبو الفرج عبد الواحد بن نصر الببغاء ، قال: وأذكر ليلة ، وقد استدعى سيف الدولة بدرة ، فشقها بسكّين الدّواة ، فمدّ أبو عبد الله بن خَالَوَيْه النّحوي جانب طيلسانه \_ وكان صوفاً أزرق \_ فحثا فيه (٢) سيف الدولة شيئاً صالحاً ، ومددْتُ ذيل درّاعتي (٢) \_ وكانت ديباجاً \_ فحثا إليّ فيها ، وأبو الطيّب حاضر وسيف الدولة ينتظر منه أن يفعل مثل فعلنا ، أو يطلب شيئاً منها ، فإ فعل ، فغاظه ذلك فنثرها كلّها ، فلما رأى المتنبي أنّها قد فاتته ، زاحم الغلمان يلتقط معهم ، فغمزهم عليه سيف الدولة فداسوه وركبوه ، وصارت عامته وطرطوره (٤) في عنقه واستحى ، ومضت له ليلة عظيمة ، وانصر ف (٥) .

وخاطب أبو عبد الله بن خَالَوَيْه سيف الدولة في ذلك ، فقال : ما يتعاظم تلك العظمة ، ويتَضع إلى مثل هذه المنزلة إلا لحاقته (٦) .

وقال ابن حجر (<sup>v)</sup>: إنّه قال له في مجلس سيف الدولة: لولا أنّك جاهل، ما رضيت أنْ تُدْعَى المتنبّي، ومعنى المتنبّي: كاذب، والعاقل لا يرضى أنْ يُدْعَى الكاذب، وكان ابن خالويه يعيّره بهذا الإسم، ويقول له: إنّ المتنبي معناه الكاذب، ومَنْ رضي أنْ يُدْعَى بالكاذب فهو جاهل.

وذكر العاملي (^): أنَّ المتنبّي وابن خَالَوَيْه اجتمعا في مجلس سيف الدولة،

<sup>(</sup>١) الفلاكة والمفلوكون ١٠١.

<sup>(</sup>٢) يقال: حثا له: إذا أعطاه شيئاً يسيراً.

<sup>(</sup>٣) الدراعة: الجبة المشقوقة.

<sup>(</sup>٤) الطرطور: القلنسوة.

<sup>(</sup>٥) إنباه الرواة ١ / ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ١ / ٧٢، ٧٤.

<sup>(</sup>۷) لسان الميزان ۲/۲۲۷.

<sup>(</sup>٨) أعيان الشيعة ٢٥ / ٥٤.

وتماريا في أشجع السّلمي وأبي نواس أيّهما أشعر، ففضّل ابنُ خَالَوَيْه أشجعَ، لقوله في الرّشيد:

وعلى عدوكَ يسا ابسنَ عسمٌ محمد رصدان ضوء الصبح والأظلامُ فسإذا تنبّسه رعتسهُ وإذا غفساً سلّتْ عليهِ سيسوفسكَ الأحلامُ

وفضَّل المتنبِّي أبا نواس، لقوله في بني برمك:

لم يظلِم الدهمر إذْ تروالتْ فيهم مصيباته دراكما كانوا يجيرونَ مَن يعادي منهم فعاداهم لداكا

وإنها اجتمعا في مجلس بحضرة سيف الدولة، وتناظر ابن خالويه مع أبي الطيّب اللغوي، الطيّب اللغوي، الطيّب اللغوي، وضعف قول ابن خَالَوَيه ، فأخرج ابن خَالَوَيه من كمّه (۱) مفتاحاً حديداً، ليلكم به المتنبي، فقال له المتنبي؛ اسكت ، ويحك فإنك أعجمي، وأصلك خوزي، فها لك وللعربية ، فضرب وجة المتنبي بذلك المفتاح ، فأسال دمه ، فغضب المتنبي إذ لم ينتصر له سيف الدولة ، وكان سيف الدولة يغتاظ من عظمة المتنبي وتعاليه ، ويجفو عليه إذا كلّمه ، والمتنبي يجيبه في أكثر الأوقات ويتغاضى في بعضها ، وكان ذلك أحد أسباب فراقه سيف الدولة (۱).

#### (٣) أخباره مع أبي على الفارسي:

أبو علي الفارسي، رجل له شهرته ومكانته في النّحو واللّغة والقراءات، وكان من أكابر أئمة النّحو، وشغل الناس بآرائه في القياس والعلّة والمنطق والجدل، حتى فضّله كثير من النحويين على أبي العباس المبرّد.

كانت المنافسة بين ابن خَالَوَيْه وأبي على الفارسي على أشُدِّها. فقد كتب أبو على كتابه « الإغفال » ، وذكر فيه ما أغفله شيخه أبو إسحاق الزَّجاج في كتابه

<sup>(</sup>١) هو عبد الواحد بن علي، أبو الطيّب اللّغوي، المتوفي سنة ٣٥١ هـ.

<sup>(</sup>٢) الكم: الجيب.

<sup>(</sup>٣) الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ١ / ٦٤.

معاني القرآن ، ، ولكن هذا النقد الذي وجهه أبو علي إلى أستاذه الزَّجَّاج ، لم يُرض ابن خَالَوَيْه ، فتعقبه في كتب . وعقّب على تعقيبه أبو علي في كتاب سماه « نقض الهاذور » (١) .

وقد أورد البغدادي (٢) في « خزانته » طائفةً من المسائل التي كانت موضع نقاش بين أبي علي وابن خَالَوَيْه ، نذكر منها على سبيل المثال قول ابن خَالَوَيْه ، إنّ الواو إذا كانت في أوائل القصائد نحو :

وقاتم الأعماق ... فإنّها تدلّ على رُبّ فقط، ولا تكون للعطف، لأنّه لم يتقدّم ما يعطف عليه بالواو.

وقال أبو علي الفارسي في «نقض الهاذور »: هذا شيء لم نعلم أحداً تمن حكينا قوله ذهب إليه، ولا قال به.

وقال أبو البركات الأنباري (٢): إنّه اجتمع هو (٤) وأبو على الفارسي، فجرى بينها كلام، فقال له: بل نتكلم في الفصيح.

وَيُحكَى أَنّه قال لأبي علي: كم للسيف إسماً ؟ قال: إسم واحد، فقال له ابن خَالَوَيْه: بل أسماء كثيرة، وأخذ يعدّدها نحو: الحسام، والمخذِم، والقضيب... فقال أبو على: هذه كلّها صفات.

ولم تكن منافسة ابن خَالَويْه لأبي على إلاَّ صدىً لمنافسة أستاذه أبي سعيد السيرافي لأبي على الفارسي، فقد كان أبو على - كما يقسول أبو حيّان التوحيدي (٥) -: (متقداً بالغيظ على أبي سعيد وبالحسد له، كيف تمَّ له تفسير كتاب سيبويه من أوّله إلى آخره، بغريبه وأمثاله وشواهده وأبياته، ذلك فيض

<sup>(</sup>١) الفلاكة والمفلوكون ١٠١.

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ١ / ٨٠.

<sup>(</sup>٣) نزمة الألباء ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) هو: يعني ابن خالويه.

<sup>(</sup>٥) الإمناع والمؤانسة ١/ ١٣١.

الله يؤتيه مَنْ يشاء ، لأنّ هذا شيء ما تمّ للمبرّد ولا للزّجّاج ، ولا لابن السراج ولا لابن درستويه ، مع سعة علمهم وفيض كلامهم).

ولمنزلة أبي سعيد السيرافي في نفس تلميذه ابن خَالَوَيْه ، أرسل إلى سيف الدولة ليعلمه تطاول الفارسي على السيرافي ، وهو تطاول غير محمود ، لأنّ منزلة السيرافي ، بعد هزيمة (متى) المنطقي خاصةً ، نسجت حوله ثوباً من القدسية والمهابة ، فلا يليق بأبي علي أو غيره أن ينال من هذه الشخصية التي أعلَت لغة العرب ، وذلّلت مصاعب كتاب سيبويه .

ولم يسكت الفارسي حينا علم خبر هذه الرقعة، فأرسل إلى سيف الدولة رقعة ينفي فيها عن نفسه التهمة، ويزيل اللبس. ومن العبارات التي ضمتها رسالة الفارسي، قوله: من ذلك بعض ما يدلّ على قلّة تحفظ هذا الرجل \_ يعني ابن خَالَوَيْه فيا يقوله \_ هو قوله: لو يبقى عمر نوح ما صلح أنْ يقرأ على السيرافي، مع علمه بأنّ (ابن بهراذ) السيرافي يقرأ عليه الصبيان ومعلموهم، أفلا أصلح أن أقرأ على من يقرأ عليه الصبيان؟ هذا مما لا خفاء فيه، كيف وقد خلط فيا حكاه عني؟ وإنّي قلْتُ: إنّ السيرافي قد قرأ عليّ، ولم أقل هذا، إنّا قلْتُ: تعلّم مني، أو أخذ منّي هو أو غيره، ممن ينظر اليوم في شيء من هذا العلم، وليس قول القائل: تعلّم مني مثل قرأ عليّ، لأنّه يقرأ عليه مَنْ لا يتعلم منه، وقد يتعلّم منه مَنْ لا يقرأ عليه (۱).

إن هذا المثال يدلّ على مدى التنافس الكبير الذي كان بين الرجلين، ليظفر كل منهما بقلب سيف الدولة من ناحية، وإنّ القرن الرابع الهجري قد ازدهر ازدهاراً عظياً في مجالات اللّغة والنّحو من ناحية أخرى.

#### مكانته اللّغوية والنّحوية:

ابن خَالَوَیْه شخصیة بارزة، وكانت له قدم راسخة في الدراسات اللّغویة، فقد تتلمذ على ابن درید \_ كها ذكر تُ \_ ، وابن درید له في اللّغة كتاب

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات ١٠.

«الجمهرة»، وهو كتاب ثمين عرف قيمته أولو العلم ورجالات الأدب منذ تأليفه، وكان ابن خَالَوَيْه راوياً للجمهرة، وقد كتب عليها حواشي من استدراكه على مواضع منها، ونبّه على بعض أوهام وتصحيفات (١).

وممّا يبيّن مكانة ابن خَالَويْه اللّغوية، ردّه على ابن دريد ونقده في مسائل من «جهرته»، فمثلاً: يقول السيوطي: ليس في الكلام كلمة صدّرت بثلاث واوات إلاّ أوّل. قال في الجمهرة: هو «فَوْعَل» ليس له فعل، والأصل: وولّ، قُلبَت الواو الأولى همزةً، وأدغمت إحدى الواوين في الأخرى، فقالوا: أوّل. وقال ابن خَالَويْه: الصواب: أنّ أوّل «أفْعَل»، بدليل صحبة «مِنْ» إيّاه، تقول: رأيْتُ أوّلَ مِنْ كذا (٢).

وممّا يدلّ على اتساعه في حفظ اللّغة ردّه على ابن دريد، حينا قال في «جهرته»: لم يجيء في الكلام « فَعَلَ فِعلاً » إلاّ حرفان: حَنقَ حَنِقاً، وَضَرَطَ ضَرطاً. قالَ ابنُ خَالَوَيْه: وحكى الفرّاء: حَلَفَ حَلِفاً، وَحَبَقَ حَبِقاً، وَسَرَقَ سَرِقاً، وَرَضَعَ رَضِعاً (٢). وابن خالويه محيط بمعظم كلام العرب، حافظ له. قال في كتاب « ليس »: قلت لسيف الدولة بن حمدان:

قد استخرجتُ فضيلة لـ (حمدان) جد سيدنا لم أُسبق إليها: وذلك أنّ النحويينَ زعموا أنْ ليس في الكلام مثل: رحيم وراحم ورحمان، إلا نديم ونادم وندمان، وسلم وسلمان، فقلتُ كذلك: حميد وحامد وحمدان.

ويؤمن ابن خَالَويْه بلغة الأعراب، ويستشهد بها في مواطن الاستشهاد، قال في «شرح الدّريدية»: كل إسم على « فَعِيل » ثانيه حرف حلق يجوز فيه اتباع الفاء العين، نحو: بِعِير وشِعِير ورِغِيف ورِحِيم، أخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعى: أنّ شيخاً من الأعراب سأل الناس، فقالوا: ارحموا شيخاً ضِعِيفاً (٤).

<sup>(</sup>١) المزهر ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>۲) المزهر ۱/۳۰.

<sup>(</sup>٣) المزهر ٢/٧٥.

<sup>(</sup>٤) المزهر ٢/ ٩٠.

والأمثلة عديدة على مكانته اللّغوية، ستمر بنا في الفضل الخاص عن جهوده اللّغوية.

ولابن خَالَوَيْه آثار لغوية، تشهد بفضله وتشير إلى قدره، وهي آثار كثيرة: منها المخطوط الذي لم يظهر إلى الوجود بعد، ومنها المطبوع، سنقف عليها في آثاره.

هنا نقول: هل كان ابن خالويه في النحو كها كان في اللّغة؟ إنّ الأنباري قد ظلم ابن خَالَويْه حينها قال عنه في مجال النّحو: (ولم يكن في النّحو بداك) (١) م لأنّ ابن خَالَويْه له آراء في النّحو لا تقل عن آرائه في اللّغة، كها يبدو لنا من دراسة كتبه العديدة، فلابن خَالَويْه مؤلفات في النّحو منها: «إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكرم »، و «الجمل في النحو»، و «المبتدىء في النحو»، وغن نراه عند شرحه لمقصورة ابن دريد يورد الخلافات النّحوية بين علماء النّحو، وبين البصريين والكوفيين، ويبيّن رأيه فيها. ولعل السبب في عدم اشتهار ابن خالويه بالنحو هو: أنّه كان يؤمن بأنّ اللّغة تُوخَذُ ساعاً لا قياساً، والتأليف في النّحو - كها جرتْ به عادة النّحاة - يدور حول العلّة والمعلول، والقياس والمنطق، ومن أجل ذلك لم يؤلف كتباً كثيرةً في النحو، أو في أصوله كها فعل الفارسي وتلميذه ابن جنّي، ولكنّه مع هذا كانَ معلّماً نحوياً ولغوياً، وقد سجّل له الرواة هذه الحقيقة، فقالوا: كان إماماً أحد أفراد الدّهر في كل قسم من أقسام العلم والأدب، وكانت إليه الرحلة من الآفاق، وكان آل حدان يكرمونه (٢).

وعلى هذا ، فإن التراث الضخم الذي تركه ابن خَالَوَيْه يشهد بقدرته الفائقة ، وثقافته الواسعة ، ومكانته السامية في عصره وفيا بعد عصره إلى يومنا هذا ، وهذا التراث الكثير يدلّنا على نبوغ هذا الرجل ، ومكانته في حقل النحو واللّغة .

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء ٣١٢

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ١/١٢٣، معجم الأدباء ٩/٢٠١، مرآة الجنان٢/٣٩٤، البغية ١/٥٣٠.

#### وفاته:

أجمع المترجمون لابن خالويه على أنّ وفاته كانت بحلب عام سبعين وثلاث مئة للهجرة (١).

<sup>(</sup>۱) إنباه الرواة ١/ ٣٢٤، وفيات الأعيان ٢/ ١٧٨، البغية ١/ ٥٣٠، روضات الجنات ٣/ ١٥٠

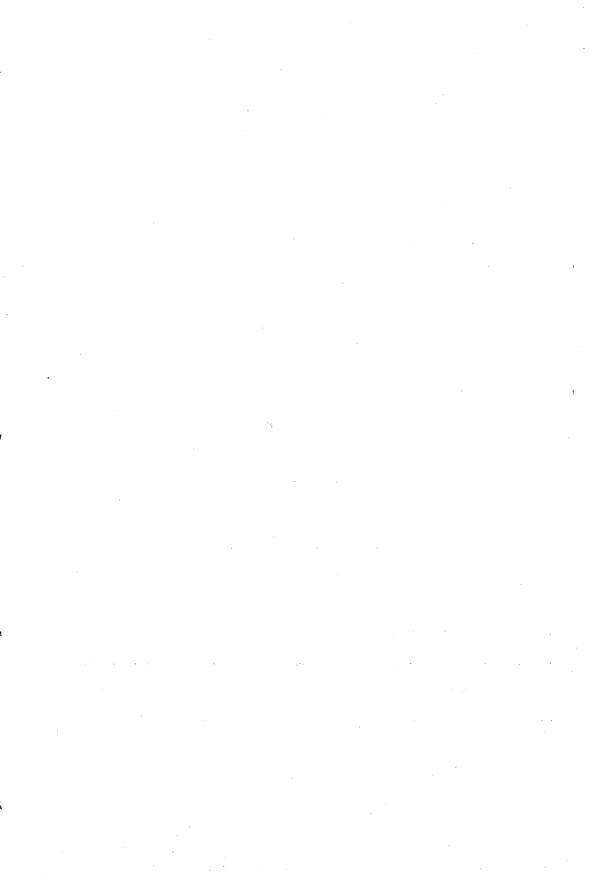

# الفَعَنْ لِ النَّا فِي

#### آثاره:

خلّف ابن خَالوَيْه كُتُباً كثيرةً في علوم القرآن والحديث واللّغة والنّحو والأدب، وقد أحصيْتُ له هذه الكتب، وهي:

#### المطبوعة:

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: من سورة الطارق إلى آخر القرآن والفاتحة، بشرح أصول كل حرف وتلخيص فروعه. طبع تحت إشراف جمعية دائرة المعارف العثمانية في عاصمة حيدر آباد الدكن سنة ١٣٦٠هـ.
- ٢ ـ الألفات: قام بتحقيقه ونشره الدكتور البواب في مجلة المورد في الأعداد:
   ١ ، ٢ ، ٣ من المجلد الحادي عشر ١٩٨٢.
- ٣ ـ الحجة في القراءات السبع (١): طبع بتحقيق د. عبد العال سالم مكرم
   بطبعتين: الأولى سنة ١٩٧١ والثانية سنة ١٩٧٧.
- ع حاب الريح: نشره المستشرق ناجلبرج في سنة ١٩٠٩ مع كتاب الشجر. ونشره المستشرق الروسي كراتشكوفسكي في مجلة إسلاميكا.
   ونشره أستاذي الفاضل الدكتور حاتم صالح الضامن في مجلة المورد م٣
   ع كا لسنة ١٩٧٤، وذيله بملحق يشتمل على فوائت أسهاء الرّبح وصفاتها.
- ٥ \_ شرح ديوان أبي فراس الحمداني: نشره سامي الدهان سنة

<sup>(</sup>١) ينظر: مقال محمد العابد الفاسي في مجلة اللسان العربي م ٨ ج ١ لسنة ١٩٧١، وينظر: المقال القيم (نسبة الحجة إلى ابن خالويه افتراء عليه للأستاذ صبحي عبد المنعم في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق م ٤٨ ج ٣ لسنة ١٩٧٧)، وتنظر: مقدمة الحجة، الطبعة الثانية لسنة ١٩٧٧.

- ۱۳۶۳ هـ ۱۹۶۶ م. ونشرته دار صادر سنة ۱۹۲۳.
- ٦ كتاب ليس في كلام العرب: نشره ديرنبورج في سنة ١٨٩٤. وطبعه الشنقيطي في سنة ١٣٢٧هـ. وطبع في القاهرة بتحقيق الدكتور محمد أبو الفتوح شريف سنة ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م. وطبع بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار مرتين: الأولى سنة ١٩٥٧، والثانية سنة ١٩٧٩. وجميع هذه الطعات ناقصة (١).
- خنصر في شواذ القرآن: نشر بتحقيق برجستراس، مطبعة الرحمانية بمصر ١٩٣٤.

#### المخطوطة:

- ٨ شرح مقصورة ابن دريد: وهو موضوع تحقيقنا، وسيأتي الحديث عنه
   مفصلاً
- ٩. ليس في كلام العرب (الجزء الخامس). نسختي المصورة عن نسخة القاهرة.
  - ١٠ القراءات (٢) ، (علماً بأني لم أستطع الوقوف عليها).

#### كتب أخرى لم نقف عليها:

١١ - الأخبار في الرياض(١)

17 \_ أسماء الأسد (١) .

<sup>(</sup>١) ينظر: لحن العامة والتطور اللغوي ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) نسخة مصوّرة ميكروفيلم رقم ٥٢ قراءات\_الجامعة العربية. (بجلة اللسان العربي م ٨ ج ١ لسنة ١٩٧١، ص٥١٣). وينظر: الفهرست ٨٤، الرجال ٥٣، وسمّاه: (مستحسن القراءات)، إنباه الرواة ١ / ٣٢٤، أعلام النبلاء ٤ / ٥٤، الفلاكة والمفلوكون ١٠١، بغية الوعاة ١ / ٥٢٩، مرآة الجنان ٢ / ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة ٢٥ / ٦١.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٩ / ٢٠٤، إنباه الرواة ١ / ٣٢٤، وفيات الأعيان ٢ / ١٧٨، مرآة الجنان ٢ / ٣٩٤، روضات الجنات ٣ / ١٥٠، كشف الظنون ٨٦، ١٣٩٠.

- ١٣ \_ أسهاء الله الحسني (١).
  - ١٤ \_ أساء الحية (٢).
- 10 \_ أساء ساعات الليل (٣).
  - 17 \_ الاشتقاق (1).
  - ۱۷ \_ اشتقاق خالویه (۵).
- ١٨ اشتقاق الشهور والأيام (٦).
  - ۱۹ \_ اطرغش وابرغش <sup>(۷)</sup>.
    - ٢٠ \_ الآفق (^).
    - ۲۱ \_ الآل<sup>(۱)</sup> .
    - ۲۲ \_ الألقاب <sup>(۱۰)</sup>
- (١) إعراب ثلاثين سورة ١٤. وينظر: أعيان الشيعة ٢٥ / ٦١، وسمّاه شرح الأسماء الحسنى في الرياض.
  - (٢) المزهر ١/١٩٧ (بولاق).
  - (٣) أعيان الشيعة ٢٥ / ٥٨. (ذكره الكفعمي في كتابه: فرج الكرب وفرح القلب)..
- (٤) الفهرست ٨٤، معجم الأدباء ٩/ ٢٠٤، إنباه الرواة ١/ ٣٢٤، وفيات الأعيان ٢/ ١٧٨، أعلام النبلاء ٤/ ٥٤، مرآة الجنبان ٢/ ٣٩٤، طبقيات السبكسي ٣/ ٢٦٩، الفلاكسة والمفلوكون ١٠١، كشف انظنبون ١٣٩١، روضيات الجنبات ٣/ ١٥٠، دائسرة المعيارف الاسلامية (بطرس) ١/ ٢٥٦.
- (۵) معجم الأدباء ٩/٢٠٤، أعلام النبلاء ٤/٥٤، بغية الوعاة ١/٥٢٩، روضات الجنات ٣/١٥٠، أعبان الشبعة ٢٥/٥٨.
  - (٦) الرجال ٥٣، روضات الجنات ٣/١٥٠، أعيان الشيعة ٢٥/٥٨.
- (٧) الفهرست ٨٤، إنباه الرواة ١/ ٣٢٤، العباب الزاخر ١/٨، أعلام النبلاء ٤/٤٥، بغية الوعاة ١/ ٥٢٩، روضات الجنات ٣/ ١٥٠، أعيان الشيعة ٢٥/ ٦١
  - (٨) ليس ٣٦٩، العباب الزاخر ١ / ٨.
- (٩) شرح المقصورة ٢٧، الرجال ٥٣، معجم الأدباء ٩/ ٢٠٤، وفيات الأعيان ٢/ ١٧٨، مرآة الجنان ٢/ ١٧٨، البداية والنهاية ١١/ ٢٩٧، كشف الظنون ١٣٩٦، روضات الجنات ٣/ ١٥٠، أعيان الشيعة ٢٥/ ٦٠، دائرة المعارف الإسلامية (بطرس) ١/ ٤٥٦.
  - (١٠) مرآة الجنان ٢/ ٣٩٤، كشف الظنون ١٣٩٧، أعيان الشيعة ٢٥ / ٦٠.

- ۲۳ \_ الإمامة (۱).
- ٢٤ البديع في القراءات السبع (٢).
  - ۲۵ \_ تذکرته <sup>(۳)</sup>.
  - ٢٦ تصنيف الفراسة (١).
- ٢٧ تفقيه ما اختلف لفظه واتفق معناه (٥).
  - ٢٨ الجمل في النحو (٦).
  - ۲۹ حواشي البديع في القراءات (<sup>(۷)</sup>.
  - ٣٠ ردة على بعض شروح ثعلب (^).
- ٣١ رسالة في قوله: ربنا لك الحمد مل، السماوات (٩).
  - ۳۲ \_ رسالة مشكاة العين (۱۰)
  - ٣٣ \_ زنبيل المدوّر أو المدوّن '١١١)
  - **٣٤** شرح ديوان ابن الحائك (١٢)
- (١) روضات الجنات ٣ / ١٥٠. وينظر: مجلة اللسان العربي م ٨ ج ١ لسنة ١٩٧١ ص ٥٠٩.
- (٢) معجم الأدباء ٩/ ٢٠٤، أعلام النبلاء ٤/ ٥٤. وساه صاحبا طبقات السبكي ٣/ ٢٦٩
   وطبقات القراء ١/ ٢٣٧: البديع في القرآن.
  - (٣) إنباه الرواة ١ / ٣٢٤، وقال: (وهو مجموع ملكته بخطّه).
    - (٤) أعيان الشيعة ٢٥/ ٦٦.
    - (٤) إنباه الرواة ١ / ٣٢٤.
- (٦) شرح المقصورة ٣٢٦، الفهرست ٨٤، إنباه الرواة ١/٣٢٤، وفيات الأعيان ٢/١٧٨،
- أعلام النبلاء ٤/٤٥، مـرآة الجنــان ٢/٣٩٤، طبقــات السبكـــي ٣/٢٦٩. الفلاكـــة والمفلوكون ١٠١، بغية الوعاة ١/٥٢٩، كشف الظنون ٢٠٢، أعيان الشيعة ٢٥/٥٥.
  - (٧) طبقات القرآء ١/٢٣٧.
- (A) دائسرة المسارف الإسلاميسة ١/١٤٨، ١٤٩ (الأشبساه والنظسائسر للسيسوطسي ٨) دائسرة ١٤٧/٤).
  - (٩) التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ١٥.
    - (١٠) شرح المقصورة ١١١.
  - (١١) هدية العارفين ١/ ٣٠٦، أعيان الشيعة ٢٥ / ٦٦.
    - ( ۲۲ ) إنباه الرواة ١ / ٣٢٤.

- ۳۵ \_ شرح فصیح ثعلب(۱).
- ٣٦ \_ شرح قصيدة في غريب اللّغة لنفطويه (٢).
- ٣٧ يـ شرح كتاب المقصور والممدود لابن ولآد (٣) .
  - ٣٨ \_ غريب القرآن (١).
    - ٣٩ \_ كتاب ما (٥) .
  - ٤٠ \_ المبتدىء في النّحو <sup>(١)</sup>.
  - ٤١ \_ مجدول في القراءات (v).
    - ٤٢ ـ المذكّر والمؤنّث (^).
    - ٤٣ \_ المقصور والممدود (١).
      - ٤٤ \_ الهاذور<sup>(11)</sup>.
- (١) المزهر ١/ ٢٠١ (دار الفكر)، ونقل عنه السيوطي في مواطن كثيرة.
  - (٢) كشف الظنون ١٣٤٣.
    - (٣) المصدر السابق ١٤٦١.
  - (٤) طبقات السبكي ٣/٢٦٩.
    - (٥) شرح المقصورة ٣٥٨.
  - (٦) الفهرست ٨٤، إنباه الرواة ١/ ٣٢٤، أعيان الشيعة ٢٥/ ٦١.
    - (٧) طبقات القرّاء ١/٢٣٧.
- (۸) الفهرست ۸۵، معجم الأدباء ۹/ ۲۰۶، إنباه الرواة ۱/ ۳۲۲، وفيات الأعيان ۲/ ۱۷۸، أعلام النبلاء ٤/ ٥٤، مـرآة الجنسان ۲/ ۳۹٤، بغيسة الوعساة ١/ ٥٣٩، كشـف الظنسون ١٤٥٧، روضات الجنات ٣/ ١٥٠، أعيان الشيعة ٢٥ / ٥٩.
- (٩) الفهرست ٨٤، إنباه الرواة ١/٣٢٤، معجم الأدباء ٩/٢٠٤، وفيات الأعيان ٢/١٧٨، مرآة الجنسان ٢/ ٣٩٤، أعلام النبلاء ٤/ ٥٤، طبقات السبكي ٣/ ٢٦٩، الفلاكة والمفلوكون ١٠١، بغية الوعاة ١/ ٥٢٩، كشف الظنون ١٤٦١، روضات الجنسات ٣/ ١٥٠، أعيان الشيعة ٢٥/ ٦١.
- (١٠) خزانة الأدب ٩/١، ٣٤، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥٢، ٣٣٤/٤ ٣٣٤، ٣٣٤. وهذا الكتاب هو الذي ردّ فيه على أبي علي الفارسي حينها ألف كتاب ه الإغفال، لبردّ على شيخه أبي إسحاق الزجّاج.

## كتب نُسبت إليه ضلّة:

1 - كتاب الشّجر: نشر هذا الكتاب المستشرق الألماني الدكتور صمويل ناجلبرغ عن مخطوطة محفوظة في مكتبة برلين تحت رقم ٧٠٥١ وطبع في مطبعة ماكس شمر سوف في كرخين سنة ١٩٠٩م، منسوباً إلى ابن خالويه، غير أنّه عاد فأثبت في مقدمته أنّ الكتاب لأبي زيد الأنصاري، وقد جعله الدكتور إبراهيم يوسف السيّد لأبي زيد أيضاً، في دراسته لأبي زيد وأثره في دراسة اللغة، ص ٥٤ (١).

#### ٢ - كتاب العشرات:

نشره المستشرق برونلة في ليدن سنة ١٩٠٠م منسوباً إلى ابن خالويه. والصواب أنّه لأبي عمر الزاهد، كما نسبه محمد جبار المعيد في دراسته لأبي عمر الزّاهد، ص ١٨٧٠٠).

<sup>(</sup>١) وينظر: المستشرقون ٨٩٩، وفصول في فقه اللّغة للدكتور رمضان عبد التواب ٢١١، ومقدمة الشواذ: ٥.

<sup>(</sup>٢) وينظر: رسالة الريح ٢٢٢، والمستشرقون ٨٠١، ورواية اللّغة ٣٦٦، وأبو زيد الأنصاري ٥٦ ، ومقدمة الشواذ: ٦.

# الغَمْنَ الثَّالِثُ جُهود إبن خَالوَيْه اللغَويَّة

لابن خالوية مؤلفات كثيرة في اللّغة، ولكن سأقتصر في دراستي لجهوده اللغوية على أويغة كتب مهمة وهي: (ليس (الجزء الأول، الجزء الخامس)، والحجة في القراءات السبع، وشرح مقصورة ابن دريد) لأنّ هذه الكتب هي أضخم كتبه وأجمها:

## كتاب ليس في كلام العرب:

منهج الكتاب؛ الكتاب (ليس) منهج واضح، وموضوعه: ليس في اللّغة كذا إلاّ كذا، فهو يُعَرِّض الأبواب، ثم يورد الأمثلة على ذلك، ونعرض مثلاً واحداً لذلك:

ليس في كلام العرب إسم على « فعال » ليس بمصدر إلا كلمة واحدة ، وهي قولهم: أَدْخِلِ الْقَطَالِ في خَرْتِ (١) الحَدثان، والحَدثانُ: فأس له رأس واحد، والفِعَالُ: خشبة القائس، فأمّا المصادر فإنّها تطّرد على الفِعَال في باب فَاعل، نحو: ضَارَب مضاربة وَضِراباً (١).

وهذه الطريقة هي المتبعة في كتاب ليس من أوَّله إلى آخره.

وفيما يلي نبيّن أبرز السّات التي توضح منهجه:

١ \_ يأتي بالأبواب، ويـورد الأمثلة عليها، ويشرح غـريـب المفـردات،

<sup>(</sup>١) الخرت: الثقب.

<sup>(</sup>٢) ليس ٣٢.

مستشهداً على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث والشعر والأمثال، ونعرض مثلاً على ذلك:

ليس في كلام العرب: بَعْدُ بمعني قَبْلُ إلا حرفاً واحداً في القرآن، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ ﴾ ، والزَّبُورُ هاهنا القرآن، فالمعنى: ولقد كتبنا في الزّبور مِنْ قَبلِ الذِّكرِ ، والأرض هاهنا: الجنة ، ولا يدخلها إلاّ الصالحون.

فأمّا أرض الدنيا فيرثها الصالحون والطالحون، والأرض في غير هذا أشياء قد فُسِّرَتْ، منها: حافرُ الدّابة، ويُنْشَدُ:

ولم يُقلّب أرضَها البَيْطارُ ولا لحَبلَيهِ بها حِبَارُ أي: أثر (۱).

٢ - يذكر أقوال العلماء من بصريين وكوفيين دونما تعصب ظاهر ، بل ربّما
 ذهب إلى تأييد البصريين في بعض المسائل. قال (١):

فقد صحّ ما قال سبيويه: إنّه ليس في الكلام « فُعِّيل »، وقد قُرِئَتْ هذهِ الآيةُ على وجوه ﴿ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ ﴾ .

ق كتاب «ليس» كثير من القضايا اللّغوية كالأضداد والقلب والإبدال والمثنى والجمع والتذكير والتأنيث والمقصور والممدود والاتباع. قال في «ليس» ص ١٢٥: ليس في كلام العرب: اسم على ستة أحرف، إنّا قَبَعْشَرَى، وهو الجمل الضّخم، وقِيلَ: الفصيلُ المهزولُ. وقال في ص

ليس في كلام العرب: ما كُرِهَ التَشديدُ فيه فَقُلِبَ ياءً إلاّ في دينار، وديباج، وديباج، وقرّاط، ودبّاج، وديّان، وشرّاز.

وقال في ص ٢٠٣: والرّهدل مثل الرّهدن، العرب تَقلِبُ اللامَ نوناً

<sup>(</sup>١) ليس ٢٤٠، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ليس ٢٥٢.

والنُّونَ لاماً لقربها من الفم واللَّسان، يُقَالُ: سُكَّرٌ طبرْزَنٌ وطبرْزَلٌ

وقال (١): ليس في كلام العرب: تثنية تشبه الجمع إلاّ ثلاثة أسماء، وإنّا يُفْرَقُ بينها بكسرة وضمّة وهنّ: الضّنو، والقنو، والرّئد - المِثلُ. والتثنيةُ: صنوان، وقنوان، ورئدان.

وقال (٢): والأُمَّاتُ: جمع أمَّ ممَّا لا يَعْقِل، وأمَّهات ممَّا يَعْقِل.

وقال (٢): ليس في كلام العرب: جمع وواحد بلفظ واحد وحركة أوله في الجمع مثل حركته في الواحد، إلاّ الفُلْك يكون واحداً وجمعاً، ومذكّراً ومؤنثاً بمعنى واحد.

وقال (1): ليس في كلام العرب: مقصور جمع على أفعلة كما يجمع الممدود إلاّ قَفاً وأقفية، كما جمعوا: باباً أبوبة، وندى أندية، وهذا شاذّ كما شذّ الرضا، وهو مقصور، قالوا: رضاء فمدوه.

وقال (٥): والخاشِ ماشِ: قهاشُ البيتِ، والحاثِ باثِ: التَّفَرُّقُ. يعتمد في شروحه على أقوال أهل التفسير والحديث. قال (٦):

وقال أهل التفسير: كانَتِ السكينةُ لها وجهٌ كوجهِ الإنسانِ ، ثُمَّ هي بَعْدُ ريحٍ هَفَافَةٌ .

٥ \_ يعرض لكثير من المسائل النّحوية والصرفية.

<sup>(</sup>١) ليس ١٥٩، وينظر أيضاً: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) ليس ١٤٠، وينظر أيضاً: ٣٢٩ - ٣٣٢.

<sup>(</sup>۳) لس ۲٦۸.

<sup>(</sup>٤) ليس ١٣٣، ١٣٤.

<sup>(</sup>۵) ليس ۲۹۹،

<sup>(</sup>٦) ليس ٢٨١.

قال (١): ليس في كلام العرب: صفة على « فِعْلَى » إنما تكون على و فُعْلَى » إنما تكون على و فُعْلَى » مثل: حُبْلَى، إلا في حرف واحد، قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضَيِزَى ﴾ ، قال أهلُ النّحو: أصله و فُعْلَى » ، فكسروا الضاد لئلا ينقلب الياء واواً ، كما قِيلَ: أبيضُ وبِيضٌ ، وعيناءُ وعِينُ

وفي الكتباب بحوث تبادرة عنن: فيو وثم وأمس والآن وهـــذي كلتا (٢).

- أي الكتاب بحوث نادرة في خلق الإنسان (٣).
- ٧ ذكر كثيراً من الخلافات بين البصريين والكوفيين.

قال (1): قال ابن خَالَوَيْه عفا الله عنه، وفيه من العربية أنّ النّون تخفى عند الواو ولا تظهر، وقد ظهرت في صنوان وقنوان، ففيه جوابان، قال أهل الواو ولا تظهر ولم يدغم لئلا يلتبس « فعلالٌ بِفِعّال ». وقال أهل الكوفة: ليس سكون النّون لازماً إذا كان يتحرّك في صُنّيّ إذا صغّر، وهو في الجمع: أصنالا.

٨ - في بعض الأحيان يذكر عالماً من علماء البصرة ويورد مخالفه بـ « قال أهل الكوفة » ، أو يذكر عالماً من علماء الكوفة ويورد مخالفه بـ « قال أهل البصرة » .

قال (٥): فزعم سيبويه: أنَّ الفُلْكَ الواحد ويُجْمَعُ على أفلاكِ، كما أنَّ أَسَداً يُجْمَعُ على آسادٍ، ثم جعوا أسداً على أسدٍ، فوجب أن يُجمَعَ فُلْكٌ على فُلك.

وهذا شبيه بالسّحر إذا تأمّله الإنسان، ويحسن ما يفطن له، وقال أهل الكووفة: الفُلْكُ يكون واحداً وجمعاً بلا غلّة.

<sup>(</sup>١) ليس ٢٥٦، ٢٥٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ليس ۲۱٦، ۲۶۰، ۲۹۲، ۳۳۷، ۳۳۷.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ليس ١٠٩،١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ليس ١٦١، وينظر أيضاً: ٣٣٧، ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) ليس ٢٦٩.

وقال (١): وقال الفرّاء: الأصل في آن: أوان، وهو مأخوذ من قولهم: آن لك أن تفعل، فهو فعلٌ ماض، فدخلته الألف واللاّم فَتُرِكَ على بنائه.

وقال أهل البصرة: فُتِحَ (الآنَ) لالتقاءِ الساكنينِ ، لأِنَّه وَجَبَ فيه البناءُ ، وفيه الألف واللآم لأنّها عين الإشارة.

٩ \_ لا يخلو من ذكر اللّغات: لغة بلحارث بن كعب، ولغة عبد القيس...

قال (٢): ومنها: أن تكون التّثنية في الرفع والنصب والجرّ على حال واحدة لغة بلحارث بن كعب: جلسْتُ بينَ يَداهُ، ورأيْتُ الزيدانَ.

وقال (٣): ليس في كلام العرب: ألف الوصل تدخل على متحرّك إلاّ ثلاثة مواضع، قولهم: اسَلْ زيداً، لغة عبد القيس، حكاها أبو زيد والفرّاء، يريدونَ: اسأل.

أفرد باباً خاصاً لغرائب الجمع (1) والتثنية (٥) والمصادر (٦).

١١ \_ كان يحيل أحياناً إلى كتبه.

قال (٧): وهذا الباب أحكم في كتاب الأفق.

١٢ \_ في الكتاب إشارة إلى قسم من الكلمات المعرّبة.

قال (^): يُقَالُ: سكّر طبرْزَنٌ وطبرْزَلٌ وطبرْزَدٌ، ثلاث لغات، فمن قال بالذال، فإنّا هي فارسية معرّبة، أي: ضرب جوانبه بالفأس، لأن الفأس بالفارسة: طَبَر.

<sup>(</sup>۱) ليس ۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) ليس ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) ليس ٨٩، ٩٠، وينظر أيضاً: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) ليس ٣٢٩.

<sup>(</sup>۵) ليس ٤٣٣ ـ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) ليس ٣٤٥.

<sup>(</sup>٧) ليس ٣٦٩.

<sup>(</sup>٨) ليس ٢٠٣، وينظر أيضاً: ٢٥٢، ٢٨٧.

#### ١٣ - ذكر نصوصاً قليلةً من لحن العامة.

قال (١): ومنها تثنية قد أفردتها العامّة خطأً: الجلم، والمقراض، إنّما هما: الجلمان والمقراضان، وكذلك الكلبتان، لأنّ الكلبة الواحدة والمقراض الواحد لا يقطع، ولا الجلم.

ومنها: تثنية هما فردان، وتتوهم العامّة أنّه جمع، وذلك زوجان وهما فردان، والعامّة تقدّر أنّ الزّوج إثنان (٢).

- ١٤ يكثر من ذكر القراءات القرآنية.
- ١٥ ـ كان يعتمد أحياناً على ذكر السند ويتركه أحياناً أخرى.
  - ١٦ يرد على أقوال العلماء ويناقشها.
- ۱۷ يميل إلى الاختصار والإيجاز، حتى يفهم القارى، أو الدارس المراد من غير استطراد ممل. وهذا شأنه في أغلب كتبه.

## مآخذ على كتاب «ليس»:

لا يخلو أي كتاب من أوهام أو أخطاء ، وحين قرأت كتاب ليس وأمعنت في دراسته وجدت فيه المآخذ التالية:

١ - كثير التكرار. قال (٦): ليس في كلام العرب: ألف الوصل تدخل على
 ٣ متحرّك إلا ثلاثة مواضع، قولهم: اسل زيداً لغة عبد القيس، حكاها
 أبو زيد والفرّاء، يريدون: اسأل.

والثاني: أنَّ العرب تقول: زيـد الأحمر، والحمـر، ولحمـر، ثلاثِ لغات.

والثالث: قال سيبويه: لو سمّيت رجلاً بالباء من أضرب، قلت:

<sup>(</sup>۱) ليس ٣٣٦، ٣٣٧.

 <sup>(</sup>٢) وينظر: لحن العامة والتطور اللغوى ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) ليس ٨٩، ٩٠.

هذا أَبِّ قَدْ جَاءَ ، وخالفه سائر النَّحويينَ ، فمنهم من يقول: رِبٌ ، ومنهم من يقول: ضَبٌ ، وآخرون: ضَرَبٌ ، يردونَ الحروف كلّها .

وقال (۱): ليس في كلام العرب: ألف وصل دخلت على متحرك إلا في حرف واحد، لأنَّ من حكمها ألا تدخل إلا على ساكن ليتوصل بها إلى النّطق بالساكن، وذلك لغة عبد القيس: اسلْ زيداً، فينقلونَ فتحة الهمزة إلى السين، ويبقونَ ألف الوصل على ما كان عليه، وحرف آخر ذكره سيبويه: أنّك إذا سمّيتَ رجلاً بالباء من أضرب، قلت: إبّ، وخطأه سائر النّاس، وقد ذكرته بأبين من هذا.

٢ ـ التسرع في الحصر: 'فيزعم أنّه لم يرد من كلام العرب من المضاعف على
 « فَعُلْتُ » إلا لَبُبَ الرجلُ وعَزُزَتِ الشَّاةُ (٢).

واستدرك عليه المحقّقُ الأستاذ أحمد عبد الغفور عطّار فقال: (مع أنّ كتب اللّغة تذكر بعض كلمات من هذا الباب، هي: حَبُبَ الرجل وشَرُرَ ودَمُمَ (٢).

- ٣ \_ التسرع في إصدار حكمه فقد ذكر أنّ (هُداهِد تصغير هُدهُد)، مع أن العكس هو الصواب، فهُداهد ليس تصغير هُدهُد، بل هو بمعناه مكبراً (٤).
- ٤ ويستشهد ابن خَالَوَيْه أحياناً بما لا يؤيد ما يذهب إليه (٥): فيزعم أنْ
   ليس في كلام العرب مقصور جمع على «أفْعِلَة» كما يجمع الممدود إلا قفاً وأقفية، كما جمعوا: باباً أبوبة، ندى أندية، وهذا شاذ كما شَذ

<sup>(</sup>۱) ليس ٣٤٨ ـ ٣٤٩، وينظــــر أيضـــاً: ٦٢ و ٢١٦، ٢١٧ و ٣٣٠ و ٣٤٠، ٢٢٤ و ٣٤٠. و ٣٤٠ . ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) ليس ٧٤،٧٣.

<sup>(</sup>٣) ليس ١٩.

<sup>(</sup>٤) ليس ١٩، ٢٠. وينظر أيضاً: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) ليس ١٩، ٢٠، وينظر أيضاً: ١٣٣، ١٣٤.

الرضا، وهو مقصور، قالوا: رضاء فمدّوه. قال الشاعر:

شَهَادُ أَنْديةٍ ولآجُ أبوبةٍ قَوَّالُ مُحْكَمَةٍ فَكَاكُ أَقيادٍ

#### مصادر الكتاب:

نقل ابن خَالَوَيْه كثيراً من الأقوال عن النّحاة واللّغويين، بصريين وكوفيين، وعن المفسّرينَ والمحدّثينَ، ولم يذكر كتب هؤلاء الذين أفاد منهم، وسأذكر فيما يأتي أسهاء العلماء الذين أخذ عنهم:

#### البصريون:

الأخفش سعيد بن مسعدة، والأصمعي، وأبو بكر بن الخيّاط، والخليل بن أحمد الفراهيدي، وابن دريد، وأبو زيد الأنصاري، وسيبويه، وأبو عبيدة، وأبو عمر الجرميّ، وأبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، والمازني، والمبرد، ونفطويه.

#### الكوفيون:

ابن الأعرابي، وثعلب، وأبو جعفر الرؤاسي، وأبو عبيد، وأبو عمر الزاهد، وأبو عمر الزاهد، وأبو عمر الناهد، وأبو عمرو الشيباني، والفرّاء، والكسائي، واللّحياني.

## رواة التفسير والحديث:

ذكر ابن خالويه أقوالاً لعدد من رواة التفسير والحديث، منهم:

الأعمش، والطّبري، وعبد الله بن مسعود، وابن مجاهد.

وذكر من القرّاء:

أحمد بن عبدان، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع، وحمزة، وعاصم، وابن عامر، وعبد الرحن السلمي، وابن مُحَيَّصِن المكّيّ.

#### شواهد الكتاب

## أولاً \_ القرآن الكرم:

استشهد ابن خالويه في شرحه للمواد اللّغوية والتدليل على معانيها، بآيات من القرآن الكريم، واحتج بالقراءات القرآنية للدلالة على المعنى.

## ثانياً \_ الأحاديث الشريفة:

استشهد ابن خالويه بكثير من أحاديث النّبيّ (عَلِيْكُ ) وأحاديث الصحابة. وكان يغفل السند في ذكر الحديث.

### ثالثاً ـ الأشعار والأرجاز:

استشهد ابن خالويه بكثير من الأشعار والأرجاز، وقد نسب قسماً منها، وترك الآخر غُفْلاً. وقد كان جلّ استشهاده بشعر من يحتجّ بشعرهم.

## شخصية ابن خالويه في كتاب « ليس »

استطاع ابن خالويه أن يجمع في كتابه هذا عدداً كبيراً من الأقوال، وقد قدم شروحاً لهذه الأقوال مستعيناً بأقوال العلماء من بصريين وكوفيين، وكان يتدخل أحياناً في الشرح، ويناقش الآراء، ويرة عليها أحياناً أخرى. وكانت لابن خَالَوَيُه شخصيته الخاصة، التي برزت في ثنايا كتابه في وفيا يلي أمثلة على ذلك:

- ١ حال (١): ووجدْتُ في القرآن حرفاً ، قرأ عطاء : ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرِه ﴾ ،
   ١ الهاء هاء كناية .
- ٢ \_ وقال (٢): ووجدْتُ حرفاً رابعاً: اجرأشَّتِ الإبلُ، فهي مُجرأشَّةٌ، بفتح

<sup>(</sup>۱) ليس ٤٨. (١) ليس ٥٠.

- الهمزة، إذا سمنت وامتلأت بطونها.
- وقال (١): كما جعوا باباً أبوبة، وندى أندية، وهذا شاذ كما شذ الرضا، وهو مقصور، قالوا: رضاء فمدوه.
  - وقال (٢): وحرف عاشر وهو الشَّحُّ والشَّحَّةُ، وهو غريب.
  - وقال (٣) : ووجدت حرفاً غريباً : قِرْبَةٌ أَشْنَانٌ ، مثلُ ثَوْب أَسْهَال .
- وقال (٤): والرئدُ: المِثْلُ، والتثنيةُ: صِنوان، وقِنوان، ورِئدان، وهذا نادر مليح .
- ٧ وقال (٥): ليس في كلام سيبوبه هذه الأبنية، أعقلها: الزّيزَمُ: صَوْتُ الْجِنَّ، والْهَزَنْبَزانُ: الرجلُ السَّتِيُّ الْحُلُق ، وشَمَنْصِيرُ: اسمُ أرض ، والدُّرْدَاقِسُ: عظمٌ في الرقبةِ، وأصرِي: من الإصرار على الشّيء.
- وقال (٦): وسئل ابن دريد عن تفسيره، فقال: لا أعرفه، ولكنَّى أعرفُ الهيدكور: وهو الشَّابِّ الناعم.
- وقال (٧) : فُرْعُونُ، لغة في فِرْعَون، حكاه الفرّاء، وهو نادر لأنّ أصله: وَ تَفَوْعَنَ الرَّجِلُ: صارَ خبيثاً .
- ١٠ \_ وقال (^): وقالوا: نساءٌ خِلَفْنَاتٌ، ورجالٌ خِلَفْنَاتٌ، وهذا غريبٌ نادرٌ. ١١ \_ وقال (٩): ولا يجوز: « بَلَى مَنْ أسلموا »، ثم يقول: ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾،
  - (7) (1)ليس ١٣٤. ليس ١٧٧.

وهذا دقيقٌ حَسَنٌ.

- (Y) ليس ۲۰۳. ليس ١٤٨. (٢)
- $(\lambda)$ ليس ٢١٣. ليس ١٤٨. (٣)
- (9) ليس ١٥٩. (1) ليس ۲۲۰.
  - (a) ليس ١٧٤.

- ١٢ \_ وقال (١) : وقد جاء ثم بمعنى : قبل ، وهذا غريب .
- ١٣ \_ وقال (٢): ويقال للراجع من السفرِ: أَوْبَةٌ وطَوْبَةٌ، وهذا غَلَطٌ.
- ١٤ \_ وقال (٣): والحرف الثاني قُلِبَ فيه الجيمُ ياءً: الشَّيرَةُ، يريدُونَ الشَّجرةَ، فلمّا قلبوا الجيمَ ياءً كسروا أولها لئلا تَنقلِبَ الياءُ ألفاً، فتصيرُ شاذة، وهذا حَسَنٌ فاعرفهُ.
  - ١٥ \_ وقال (٤): وما لا زَنَن : أي : قليل ، فلم يُدْغَم ، وهذا مليح .
    - ١٦ \_ وقال (٥) : وهذا باب مليحٌ فاعرفهُ .
- ١٧ \_ وقال (٦): ويُجْمَعُ الفُلْكُ فُلْكاً، والهِجانُ هِجاناً، وهذا من مخبآت سبويه.
  - ١٨ \_ وقال (٧): والوَضُوءُ بالفتح: الماءُ ، وبالضمّ المصدرُ ، وهذا قياسٌ مطّردٌ.
- 19 \_ وقال (^): ومن قالَ: شَعُرَ، فالقياس أن يجيء الوصف على « فَعِيل » ، فتجنّبوا ذلك، لئلا يلتبسَ بشَعِير ، ثمّ أتوا بالجمع على ذلك الأصل ، وهذا دقيقٌ جدّاً فاعرفهُ.
  - ٢٠ \_ وقال (١) : وحكى الأحمر : هو أَخْلاَ من العسلِ ، بالهمز ، وهذا غريب.
- ٢١ \_ وقال (١٠٠): وحرف آخر ، وهو غريب: دَيْنٌ وأَدْيُنٌ في القليل ِ ، وَدُيُونٌ في الكثير .

<sup>(</sup>۱) ليس ٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) ليس ۲۵۷.

<sup>(</sup>٣) ليس ٢٥٨، ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) ليس ٣١٥.

<sup>(</sup>۵) ليس ٣٢٨.

## قيمة الكتاب:

لكتاب اليس الهمية كبيرة إذ أورد فيه ابن خَالَوَيْه ما يقرب من مئة وتسعين بيتاً من الشعر، وما يقرب من عشرين حديثاً، هذا بالإضافة إلى ما ذكره من النّادر والغريب من كلام العرب، وتمّا ليس في كلام العرب.

#### وقد وجدت في الكتاب:

- ١ ذكره لروايات نادرة للشعر، فمثلاً: ذكر بيتاً لجرير في ص ٣٣،
   مغايراً لما ذكره سيبويه في كتابه ١ / ٣٣٦، ٣٣٦.
  - ٢ ذكر باباً خاصاً لمستقصي من غرائب الجمع (١).
     وذكر باباً خاصاً في استقصاء التثنية (١).
     وذكر أيضاً باباً خاصاً لغرائب المصادر مجموعة (١).
  - ٣ ـ ذكره لشواهد نحوية لم أقف عليها في كتب النحو.

قال<sup>(1)</sup>: وقد جاء ثم بمعنى قبل.

#### طبعات الكتاب؛

ا - نشر كتاب اليس الابن خَالَويْه من قبل أربع مرات: الأولى بعناية (ديرنبورج) Hebraica عام ۱۸۹۲ في مجلة Hebraica (الجزء العاشر ص ۸۸ - ۱۰۰) عن مخطوطة المتحف البريطاني ۷۵۱٦، وفي آخرها: وعنوانها: (كتاب ليس في كلام العرب وما يجري مجراه)، وفي آخرها: (وقع الفراغ منه يوم الجمعة حادي عشر شهر شوال سنة أربع وسبع مئة

<sup>(</sup>۱) ليس ۳۲۹ ـ ۳۲.

<sup>(</sup>۲) ليس ۳۳۳ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) ليس ٢٤٥ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) ليس ٢٤٠.

- في دمشق الشام في مدرسة النورية، كتب مأمون بن محمد العجمي الاسطهباني). ومنها مصورة بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، تحت رقم ٢٢١ لغة.
- ٢ ـ نشره بعد ذلك أحمد بن الأمين الشنقيطي في عام ١٣٢٧ هـ بالقاهرة،
   ولم يذكر المخطوطة التي رجع إليها في نشرته، غير أن نص هذه النشرة
   وحجمها لا يختلف إلا في النادر عن نشرة ديرنبورج السابقة.
  - ٣ \_ ونشر في كتاب (الطّرف البهية) عام ١٣٣٠ هـ بالقاهرة.
- ونشره أحمد عبد الغفور عطّار بالقاهرة عام ١٩٥٧ م، وأعاد طبعه ثانية
   في عام ١٩٧٩ م. وكل هذه النشرات لا تمثل إلا قدراً ضئيلاً من أصل
   الكتاب<sup>(۱)</sup>.
- ونشره أيضاً د. محمد أبو الفتوح شريف عام ١٩٧٥م عن مخطوطة دار الكتب المصرية المحفوظة تحت رقم ٤٨٢١هـ. وقد ذكر المحقق أنّ هذه النّسخة منسوخة عن تلك التي حقق عنها الشنقيطي، لأنّ تاريخ نسخها عام ١٣٣٩هـ، وهذا التاريخ لاحق لتاريخ طبع نسخة الشنقيطي.

وعن نسخة المتحف البريطاني المحفوظة تحت رقمم ( Add \_ ٢/٧٥١٦ ).

#### ملاحظات حول طبعات الكتاب:

أولاً \_ طبعة الشنقيطي: وقد نقدها د. محمد أبو الفتوح شريف بما يلي:

- ۱ \_ الورق أصفر، قطع متوسط، مقاس ۲۳٫۵ × ۱۵٫۵ سم.
- ٢ \_ وقع في ست وسبعين صفحة (٢). بكل صفحة ثلاثة وعشرون سطراً.
  - (١) لحن العامة والتطور اللغوي ١٨٤، ١٨٥.
    - (٢) والصواب: ثمان وسبعين صفحة.

- ٣ يوجد بأغلب صفحاته هوامش وحواش ما عدا إحدى عشرة صفحة.
  - 2 \_ ورد بنسخته مئة وثلاثة وثمانون باباً ، وإن لم يرقمها .
- ۵ كانت شروح وتعليقات المحقق ناقصة أحياناً ، وكذلك تحقيقه لبعض الشواهد ، كما لم يكن دقيقاً في استدراكه على ابن خالويه .
  - ٦ \_ لم يضع لنسخته مقدمةً يرسم فيها منهجه في التحقيق.
- ٧ ـ هذه هي النسخة المتداولة بجميع المكتبات العامة والمتخصصة داخل مصر.
- ٨ النسخة كغيرها للجزء الأول فقط من أصل كتاب ليس، وهو
   الجزء الذي تم العثور عليه حتى ذلك الوقت من النسخة الكاملة.
  - ٩ ـ لم يهتم المحقق بتصنيف أي من الفهارس الفنية.
     وأضيف أنا إلى ما ذكره د. محمد أبو الفتوح شريف ما يلي:
- ١٠ لم يخرج الأقوال والأشعار إلا نادراً، ولم يخرج الآيات القرآنية
   والأحاديث الشريفة مطلقاً.
- 11 لم يذكر النسخة أو النسخ التي اعتمد عليها في نشره للكتاب، وهذا أيضاً ما ذكره د. رمضان عبد التواب في كتابه: « لحن العامة والتطوّر اللغوى »، ص ١٨٥.
- 17 لم يَشْكُل الكلمات أو أيّ من الشواهد سواء من الآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة أو الأبيات الشعرية. ولم يرجع إلى أي قاموس لغوي لضبط النصيّ.

ثانياً \_ النسخة التي حققها المستشرق ديرنبورج، وقدّم لها وطبعها بباريس سنة ١٨٩٢ م. وقدَّم د. محمد أبو الفتوح شريف بعض الملاحظات عليها عند طبعه للكتاب علماً بأني لم أستطع الحصول على هذه الطبعة \_ والملاحظات هي:

- ١ طبعت بفرنسا على ورق أبيض، قطع متوسط، مقاس ٣٢,٥ × ١٦ سم.
- ٢ وقع في أربع وستين صفحة، بكل منها سبعة عشر سطراً مرقباً من اليسار إلى اليمن.
- ٣ كادت النسخة تخلو من الهوامش والتعليقات أو الشروح، اللهم إلا القليل من الهوامش التي اختلطت فيها الفرنسية بالعربية.
  - ٤ ورد بالنسخة مئة وأحد عشر باباً ، رقّمها ورتّبها وقام بضبطها .
- ٥ كتب المستشرق عنوان الكتاب باللغة الفرنسية ، أتبعه بمقدمة فرنسية قيّمة تقع في تسع صفحات ، تناولت حياة ابن خالويه ومولده وترحاله وثقافته ومركزه العلمي ، وبعض مواقفه مع المتنبي مثلاً وكتبه ... ثم وصف المخطوطة التي حقّق عنها تلك النسخة .
- النسخة غير متداولة، ولم أعثر عليها إلا في مكتبة مجمع اللغة العربية
   بالقاهرة.
- الطبعة \_ مثل سابقتها \_ طبعة الشنقيطي للقسم الأول من الكتاب
   وإن كانت تنقص عن نسخة الشنقيطي بحوالي سبعين مسألة.
- ٨ بالرغم من وفاء المقدمة بغرضها المفيد ، إلا أن النسخة ينقصها التعليق
   والشرح الوافي والاستدراكات المختلفة .
  - عتزت تلك الطبعة أيضاً بوضع عناوين للأبواب الأولى من الكتاب.
  - ١٠ ـ تميّزت كذلك بأن صاحبها وضّح بجور الشواهد التي وردت بتحقيقه.
- ۱۱ تسير أبواب النسختين بترتيب واحد حتى رقم ٦٦، أما الباب ٦٧ في نسخة الشنقيطي فهو غير موجود بنسخة ديرنبورج، ثم يتفقان في بقية الأبواب.
  - ١٢ تميّزت هذه النسخة بدقّة ضبطها وحسن إخراجها.

- ۱۳ انتهت النّسخة عند منتصف الباب (۱۱۱) حيث لم يتم الباب، إلاّ أنّ الشنقيطي قد أكمل الباب ذاته بعد شاهد امرىء القيس.
  - ثالثاً \_ النسخة التي نشرها أحد عبد الغفور عطّار:
- ١ الطبعة الأولى تقع في ٢١٢ صفحة ، بكل صفحة ٣٣ سطراً . والطبعة الثانية في ٥٩٩ صفحة .
  - ۲۰ × ۳۰ سم.
- ٣ جاءت شروح وتعليقات للمحقق على أغلب صفحات الكتاب. وقد استدرك على ابن خالويه كثيراً.
  - ٤ قدّم لكلا النسختين مقدمة رسم فيها منهجه في التحقيق.
- م يرقم الأبواب في الطبعة الأولى، وقد رقمها في الطبعة الثانية التي بلغت ١٨٨ باباً.
  - ٦ اقتصرت هذه النسخة أيضاً على القسم الأول من كتاب (ليس).
- الحقق الطبعة الأولى بفهرس للأبواب والتصويب، وألحق الطبعة الثانية بالفهارس الفنية.
- اعتمد في تحقيقه على أربع نسخ: النسخة المطبوعة، ونسخة مكتبة محمد سرور الصبان، ونسخة المتحف البريطاني، ونسخة كتبه الشيخ العلامة الشريف أحمد بن حسن ستى.
- ٩ الطبعة الثانية فيها. كثير من الفراغ في صفحاتها الذي أدى بالتالي إلى
   زيادة حجمها الذي قارب ست مئة صفحة.
  - رابعاً \_ النسخة التي حقّقها د . محمد أبو الفتوح شريف:
    - ١ الورق أبيض، قطع كبير، مقاس ٢٤×١٧ سم.
- ٢ وقعت النسخة في ٢٣٩ صفحة ، بكل صفحة ٢١ سطراً وبعضها ٢٢ سطراً.

- ٣ \_ يوجد بأغلب صفحات الكتاب هوامش وحواش.
- ٤ وضع المحقق مقدمة ، رسم فيها منهجه في التحقيق ولكنها مبتسرة .
  - ٥ \_ صنع المحقّق الفهارس الفنية.
  - ٦ جاءت النسخة بـ (٢٢٢) باباً، وقد رقمها حسب ترتيبه.
    - ٧ \_ النسخة للجزء الأول فقط من أصل كتاب و ليس ١٠.
      - ٨ \_ وضع المحقّق بحور الشواهد التي وردت في النصّ.
      - ٩ لم يضبط المحقّق الكلمات بالشكل إلآ نادراً جداً.
      - ١٠ \_ وضع المحقّق عناوين للأبواب الأولى من الكتاب.
        - ١١ \_ اختلف ترتيبه للأبواب عن النَّسخ الأخرى.
- ١٢ ـ أتى المحقّق بزيادة عن كتب نَقَلَتْ من كتاب (ليس)، ووضعها في المتن، نورد مثالاً على ذلك:

جاء في ص ١٠٧ :

قال المزهر فيه: وذكر ابن خَالَوَيْه عند وزن (فِعْلِل) أنَّ الأخفش قال في هِبْلِع وهِجْرع وزنها «هِفْعِل»، والهاء زائدة لأنَّه من البلع والجرع.

فهل يحقّ لأخينا المحقق د. محمد أبو الفتوح شريف أن يدخل هذه الزيادات في المتن؟

إن هذه النقولات التي أوردها السيوطي في كتابه و المزهر ، ، لم تكن في أصل كتاب و ليس و الجزء الأول \_ والذي قام المحقّق بنشره. قد تكون هذه النقولات من الأجزاء الأخرى من كتاب وليس و الذي يقع في ثلاثة مجلدات ضخمة كها قال السيوطي.

أَقُولَ: إنَّ هذه الزيادات التي وضعها المحقَّق في المتن، وهي غريبة --عن الأصل المخطوط، لا يصحّ أن تكون في المتن. قد يجوز أن يضعها في الهامش، ولكن أيضاً لا يصح أن ينسبها إلى الجزء الأول من هذا الكتاب، وإنّ هذا العمل لم يكن في شيء من العلمية طبعاً.

۱۳ ـ قال في مقدمته: أنّه اعتمد على مخطوطتين، ومنها مخطوطة نسخة المتحف البريطاني. وقد حصلت على هذه النسخة التي صورها لي مشكوراً أستاذي الجليل د. حاتم الضامن عند سفره إلى لندن في صيف عام ١٩٨٢.

وقد وجدت أنّ المحقّق لم يعتمد عليها في الترتيب، فترتيبها هو الترتيب الذي اعتمد عليه المحقّقان: الشنقيطي وأحمد عبد الغفور عطّار.

سأتناول طبعة أحمد عبد الغفور عطّار بالتفصيل، لأنها أكثر طبعات الكتاب تداولاً في المكتبات، وأنّ هذه الطبعة هي آخر الطبعات حيث كانت الطبعة الثانية عام ١٩٧٩.

قال السيد أحمد عبد الغفور عطّار في مقدمته: أنّه اعتمد في تحقيقه للكتاب على أربع نسخ، وكان من ضمنها (نسخة المتحف البريطاني).

وبعد قراءتي للنسخة المطبوعة والنسخة المصوّرة وجدت خلافاً كبيراً بينها، ولم يشر المحقّق إلى ذلك، فهناك كلمات قد اختلف ترتيبها، وعبارات سقطت. وقد تصرّف المحقق في النص، ولم يشر إليه. وسأبين فيا يأتي الفروق بين النسخة المطبوعة ونسخة المتحف البريطاني، ليقف القارىء عليها، ويتبيّن له الفرق بينها:

١ - سقطت عناوين الأبواب التي جاءت في المخطوط، من الباب (١) إلى
 الباب (٤٦). وسأذكر مثالين على ذلك:

باب: ما جاء على فَعَلَ يَفْعَلُ فعلاً (١).

باب: ما جاء من الأسهاء على أَفْعُل (٢).

<sup>(</sup>١) المطبوع ٣١، المخطوط ق ١ ب.

٢) المطبوع ٩٨، المخطوط ق ٧ أ.

- ععل المحقق الباب رقم (۱۰۷) باباً مستقلاً ، وهو تكملة للباب رقم (۱۰۸)
   الباب رقم (۱۰۸) (۱) ، وجعل الباب رقم (۱۲۸) أيضاً باباً مستقلاً ، وهو تكملة للباب رقم (۱۲۷) (۱) .
  - ٣ \_ هناك كلمات أُبْدِلَتْ بكلمات مغايرة لها:

| لكلمات الساقطة | 1      |        | المخطوط             |    | المطبوع |
|----------------|--------|--------|---------------------|----|---------|
|                | س      | ص      | الكلهات             | س  | ص       |
| و تجاوز        | **     | ق ۸ ب  | واعف                | ٨  | 1.7     |
| فيقال          | ١      | ق ۱۲ أ | أو تابعته يقال لهما | ١  | ١٤١     |
| نحو            | ۲      | ق ۲۱ أ | مثل                 | ۲  | 777     |
| يلبسنا         | 10     | ق ۲۱ ب | يأكلنا              | ٧  | 777     |
| ما وازنوا      | الأخير | ق ۲۲ ب | ولم يعدلوا          | ۲  | 777     |
| نزلت           | ١٢     | ق ۲۷ أ | وقفت                | 11 | 797     |
| جمع            | ٥      | ق ۳۵ أ | في                  | ٦  | 777     |
| أراعي          | 11     | ق ۳۵ أ | أريه                | ٨  | ٤٦٣     |
| إني            | 11     | ق ۳۵ أ | أين                 | ٨  | 475     |
| هذا            | ۲      | ق ۳۵ ب | إذا                 | ١. | 777     |
| الطّرماح       | ٣      | ق ۳٦ ب | الطفيل الغنوي       | ٣  | 440     |

ع لل المخطوط، (وقد على على على المخطوط، (وقد حصرتها بين قوسين):

<sup>(</sup>١) المطبوع ٢١٨، المخطوط ق ١٩ أ.

<sup>(</sup>٢) المطبوع ٢٥٦، المخطوط ق ٢٢ أ.

| الكلمات الساقطة                       |          | المخطوط |          | المطبوع    |
|---------------------------------------|----------|---------|----------|------------|
|                                       | س        | ص       | <b>س</b> | ص          |
| للمرة (الواحدة)                       | 17       | ق۲ٲ     |          | 70         |
| فاعرف ذلك (إن شاء الله).              | Y .      | ق ۲ ب   |          | 13         |
| رابعاً (رباعياً).                     | , v      | ق۳ب     | ٥        | ٥٠         |
| إلاّ (كان).                           | 1 1 1 X  | ق ٤ ب   | *        | 75         |
| صيرورة (وسار سيرورة).                 | 18615    | ق ٤ ب   | ۲.       | 78         |
| لَبْتُ (لَبْتُ).                      | *        | قدا     |          | ٧٣         |
| والثوى (والثوى والهوى).               | 44       | ق٦١     | Υ        | 77         |
| اللّبن (وَرغَاهِ ة ورَغَاوِر          | Ò        | ق7ب     | Ť        | ٧٩         |
| ورغاية).                              |          |         |          |            |
| وييجل (فإنّا احتُمِلَت الكسر          |          | ق۷ آ    |          | ٨٥         |
|                                       |          |         |          |            |
| جَدعٌ (أي: قد أسيء غذاؤه،             |          | ق ۱۱ آ  |          | 171        |
| وأنشد: وذات هِدْم عارنوا شزها         |          |         |          |            |
| تصمتُ بِسَالِمَاءِ تُسُولِيهَا جَدِعُ |          |         |          |            |
| يُقَالُ: غلامٌ جَدعٌ).                |          |         |          |            |
| طوال (فإذا زاد طوله قُلْـتَ:          | 11       | ق ۱۱ آ  | ٥        | 17.        |
| طُوال).                               |          |         |          |            |
| جبل (ورَجلٌ).                         | <b>Y</b> | ق ۱۶ ب  | *        | 177        |
| زمزم (وماء).                          | ٥        | ق ۱۵ ب  | 1        | ۱۷۳        |
| أصفر (وصُفْر).                        | ٧        | ق ۱٦ آ  | ٣        | 1.74       |
| أُقنَّةٍ (وهذا حرفٌ غريبٌ).           | ٤        | ق ۱٦ ب  | ٥        | ۱۸۳        |
| واحد (وهو).                           |          | ė.      |          | <b>FA4</b> |
| النار (قال).                          | . 11     | ق ۱٦ ب  | ď        | 144        |

|                                  |        |               |        | 5.11        |
|----------------------------------|--------|---------------|--------|-------------|
| الكلهات الساقطة                  | •      | المخطوط       | •      | المطبوع     |
| / : - 11 \ / ///                 | س      | ص             | س      | ص           |
| وكذلك (حالت فهي).                | ٩      | ق ۱۸ آ        | ٢      | ۲           |
| أي (قد).                         | ٤      | ق ۱۸ ب        | ٩      | ۲۰۳         |
| جوانبه (فوصلوا إليه).            | ٧      | ق ۱۸ ب        |        | ۲ - ٤       |
| فقال ( له ) .                    | ٣      | ق ۱۹ آ        | ١.     | ۲ • ۸       |
| وأَتْأَقْتُهُ و (يقال).          | ١٤     | ق ۱۹ آ        | ٩      | ۲۱.         |
| امسلم ( إنّي).                   | 77     | ق ۱۹ آ        | ٥      | 717         |
| منه (حرف آخر ثمّ جمعـوا بين      | ۱۹     | ق ۱۹ ب        | ۲      | 717         |
| العوض والمعوّض ١ ).              |        | •             |        |             |
| واحدينا (فجمع).                  | ١٣     | ق ۲۱ آ        | ٤      | . ***       |
| ذُرُّوح (وهو سمُّ وفيه لغات).    | 71     | ق ۲۲ ب        | ٤      | 70.         |
| واحد (وهو).                      | 717    | ق ۲۳ آ        | ٣      | 107         |
| (وقرأ بعض القرّاء وَلا تَقْرَبَا | ٩      | ق ۲۳ ب        | الأخير | 709         |
| هٰذهِ الشِيرَةَ).                |        |               |        |             |
| ماء (امدّانٌ).                   | ۲      | ق ۲۲ آ        | ٣      | 777         |
| العرب (علي).                     | 11     | ق ۲۵ ب        | ۲      | 741         |
| طائرٌ (والزُّرَّقُ أيضاً بياض في | ١٣     | ق ۲٦ آ        | ۲      | ***         |
| ناصية الفرس والخُرَّقُ: طائرٌ).  |        |               |        |             |
| بالأمس (كذا).                    | ٧      | ق ۲۷ آ        | ٤      | 797         |
| تفعل (کذا).                      | ١٦     | ق ۲۷ آ        | ۲      | <b>79</b> A |
| القصر (دواء وأدواء).             | ١٢     | ق ۲۷ ب        | ٥      | 7.7         |
| سرأت (إنَّما).                   | الأخير | ق ۲۷ ب        | ٦      | ٣٠٤         |
| وأبقّت (كثر ولدها).              | ۲      | ق ۲۸ آ        | ۲      | ٣٠٥         |
| من (قد).                         | ١٤     |               | ٣      | ٣٢٣         |
| ليس في (جميع).                   | ۲.     | ق ۲۹ <i>ب</i> | ۲      | 770         |
|                                  | ٨٨     | •             |        |             |

| الكلمات الساقطة                  |             | المخطوط |    | المطبوع |
|----------------------------------|-------------|---------|----|---------|
|                                  | س           | ص       | س  | ص       |
| طُوىً (وَطِوىً).                 | 74          | ق ۲۹ ب  | 7  | 440     |
| وطُوىً (اذهب).                   | ۲           | ق ۳۰ آ  | ١  | 777     |
| فرّعه (وهو ينقسم).               | ٧           | ق ۳۱ آ  | ٤  | ٣٣٢     |
| والجرّ ( نحو ) .                 | <b>\</b> *• | ق ۳۱ آ  | ٨  | ٣٣٣     |
| تشبه (نون).                      | ۲           | ق ۳۱ ب  | ٧  | 440     |
| خطأ (قولهم).                     | ٧           | ق ۳۱ ب  | ٧  | 447     |
| الحرّ (فقد).                     | ١.          | ق ۳۲ ب  | 14 | 737     |
| أُوْباً (وأَوْباً).              | ٨           | ق ۳۳ آ  | ٤  | 727     |
| إلاّ (في أحرف فإنهم فتحـوا       | 1 &         | ق ۳۳ آ  | ٥  | 727     |
| الوّلـوع وعلى وجهـه القَبـول     |             |         |    |         |
| والوَقُود والوَضوء فَـإنَّ هــذه |             |         |    |         |
| إلاّ).                           |             |         |    |         |
| القيس (تقول).                    | 77          | ق ۳۳ آ  | ٥  | 72 X    |
| إلاّ (علي).                      | 17          | ق ۳۳ ب  | ٣  | 404     |
| ابن (استغفار).                   | 10          | ق ۳۳ ب  | ٧  | 707     |
| وذكورة (وسيور وسيورة).           | الأخير      | ق ۲۲ آ  | ٤  | 777     |
| تُدْرُأُ (فإنّه يقال: إنّ فلاناً | الأخير      | ق ۳٦ آ  | 11 | 472     |
| لذو تَدْرُأُ على قومه).          |             |         |    |         |
| قال (الطّرماح).                  | ۳.          | ق ۳٦ ب  | ٤  | 440     |
| فَيْعَال (فِعَال).               | , T         | ث ۲۷ آ  | ۲  | ٣٨٠     |
| وعطاش ٍ (ويُنْشَدُ).             | 9           | ق ۳۷ آ  | ٦  | ٣٨٠     |

٥ \_ وقع كثير من التصحيف والتّحريف في المطبوع:

| الكلهات الساقطة   |    | المخطوط |                |    | المطبوع |
|-------------------|----|---------|----------------|----|---------|
|                   | س  | ص       | الكلمات        | س  | ص       |
| والأصل            | ٦١ | ق ۱ ب   | وأصله          | ٤  | ٣٠      |
| والأصل            | ۱۷ | ق ۱ ب   | وأصله          | ٥  | ٣.      |
| الهمزة            | ۲. | ق ۱ ب   | همزتها         | ٩  | ٣.      |
| ببّاناً           | ٥  | ق ۲ ب   | ببّاباً        | ۲  | ٣٧      |
| والأصل            | ۱۸ | ق ۲ ب   | وأصله          | ٧  | ٤١      |
| له                | ٧  | ق ۳ آ   | عليه           | ٩  | ٤٦      |
| يلقه              | ٨  | ق ۳ آ   | يلقاه          | ١. | ٤٦      |
| يقال              | 71 | ق ۳ آ   | يقول           | ۲  | ٤٨      |
| ثلاث              | ۲. | ق ۳ آ   | ثلاثة          | ۲  | ٤٩      |
| من                | ٨  | ق ع آ   | عن             | ٧  | ٥٧      |
| مرَّ مَوْمَرِيراً | ٤  | ق ٤ ب   | وقد قيل: مرمَر | ١  | 11      |
| ·                 |    |         | مرمريراً       |    | •       |
| ما                | 7  | ق ٥ آ   | وما            | ٥  | ٦٥      |
| ц                 | ١٢ | ق ۵ آ   | لما            | ٧  | 77      |
| سينيسن            | 10 | ق ٥ آ   | سيناء          | ٤  | 77      |
| صرماء             | ۱٧ | ق ٥ آ   | حرماء          | ۲  | ٨٢      |
| الكاهلة           | 11 | ق ٥ ب   | كاهله          | ۲  | ٧١      |
| صالله<br>عليسية   | ١٤ | ق ٥ ب   | عليه الصلاة    | ٥  | ٧١.     |
|                   |    |         | والسلام        | •  |         |
| وبأطرقاء          | ١٧ | ق ۵ ب   | وبأطرقا        | ٩  | ٧١      |
| يبكيه             | 11 | ق ٦ آ   | تبكيه          | ۲  | ۲۷      |
| تجد               | ۲. | ق ٦ آ   | يوجد           | ٥  | YY      |
| عز وجل            | ١٤ | ق ٦ ب   | تعالى          | ٥  | ۸۱      |

| الكلمات الساقطة           |       |                  | المخطوط                     |            | المطبوع |
|---------------------------|-------|------------------|-----------------------------|------------|---------|
|                           | ىس    | <i>ب</i>         | الكلمات                     | س          | ص       |
| الحمل                     | 1.    |                  | <b>U</b>                    | ٥          | 91      |
| ما                        | ٣     | ق ۸ ب            | من                          | ٤          | 99      |
| أهله                      | 7     | ق ۸ ب            | أملها                       | ٩          | 99      |
| الفاء                     | 17    | ق ۹ آ            | التاء                       | ١          | 1.0     |
| وَسَرُو وسَــرِيَ         | 10    | ق ۹ آ            | وسري وسرا                   | ٥          | 1.7     |
|                           | وسريا |                  | َ مَرِ<br>مَا اللهِ وَسِرُو |            |         |
| قالوا                     |       | ق ۹ ب            |                             | ٤          | ۱٠٨     |
| ومواقيء                   |       | ق ۹ ب            | ومواقي                      | ٤          | 1 • 9   |
| العنبرا                   |       | ق ۹ ب            | العبيرا                     | . 1 •      | 111     |
| أهر يحه                   | 17    | ق ۹ ب            | أهريحها                     | ٤          | 117     |
| والأصل في ذلك             | 17    | ق ۹ ب            | وأصل ذلك                    | ٤          | 117     |
| عزّ وجل                   | 18    | ق ۱۰ آ           | تعالى                       | ٤          | 114     |
| كثيرٌ وكُتَّارٌ وكُتَّارٌ | 9     | ار <i>ق</i> ۱۱ آ |                             | ٤,٣        | 14.     |
| الجولان                   |       | ق ۱۱ ب           | كالجولان                    | ٤          | 177     |
| الأعرابي                  | ب ۱۲  | ق ۱۱ م           | للأعرابي                    | ٦          | 179     |
| والسجلاط                  | YY .  | ق ۱۱ م           |                             | ۱۳         | ١٤٠     |
| فأمما الشاعر              | Y     | ق ۱۲ آ           | والشاعر                     | ١          | 121     |
| و قال                     |       | ق ۱۲ آ           | قال                         | 1          | 127     |
| تَجْعَلُ الإسمينِ         | ٩     | ق ۱۲ آ           | يُجْعَلُ الإسمان            | · '.       | 121     |
| حفظوا                     | 19    |                  | خير حفظ                     | . !<br>Sti |         |
| ذكر الواحد                |       |                  | خير خلط<br>فالعين واحد      |            | 1 2 V   |
| وهذا                      |       | ق ۱۲             |                             |            | 10.     |
| شجرة                      | ۸Ĩ    |                  | وهو                         |            | 10.     |
|                           |       | 11 6             | عشرة                        | ٣          | 105     |

| الكلمات الساقطة  |        | المخطوط    |            | الطبوع         |
|------------------|--------|------------|------------|----------------|
| من               | ص      | الكلمات    | س          | ص              |
| ٩ ساكناً         | ق ۱۳ آ | ساكن       | ٥          | 102            |
| ۱۲ منتان         | ق ۱۳ آ | من تان     |            | 100            |
| ١٥ فحرف          | ق ۱۳ ب | فحبيد      |            | 17.            |
| ٤ هؤلاء          | ق ۱۲ آ | هذه        |            | 177            |
| ١٦٠٠ لتنقلب      | ق ۱۶ آ | لينقلب     | ٤          | 175            |
| ١٢ . أ في النبيّ | ق ۱۲ ب | اللق       | 1          | ۸۲۱            |
| ۰۱ وکنتم         | ق ۱۶ ب | و تنذر به  |            | 174            |
| ۴ څېعله          | ق ۱۵ ب | يجعله      |            | 177            |
| ع خوار           | ق ۱٦ آ | خوارة      | ٣          | ۱۷۸۰           |
| ٠ ﴿ وَأَقَامِ    | ق ۱٦ ب | وأقاويم    | 147        | 112            |
| ١٥ تدخل إلآ      | ق ۱۷ آ | إلا تدخل   | <b>Y</b>   | 141            |
|                  | ق ۱۷ آ | ومن ذلك    | ٨          | 191            |
| ٧ السادة         | ق ۱۸ آ | السيادة    | ٤          | 199            |
| ١٠ فأمّا         | ق ۱۸ آ | أمًا       | ٤          | Y              |
| 5 A 1 A 1        | ق ۱۸ آ | بين        | <b>A</b>   | ۲٠).           |
| ۱۷ . يتصرّف      | ق ۱۸ آ | ينمرف      |            | 7.7            |
| ۲۰ دانه          | ق ۱۸ ب | دويبة      | ٨          | 7.7            |
| الأخير عزّ وجل   | ق ۱۸ ب | الله تعالى | ٥          | · <b>* * *</b> |
| ۱۳ 🔻 اتعب        | ق ۱۹ آ | اتّئق      | 9          | 71.            |
| ١٧ فتح أوَّله    | ق ۱۹ ب | فتحه       | ٧          | 710            |
| 6                | ق ۲۰ ب | وأحسبهم    | ٦          | 777            |
| ۲۱ تروض          | ق ۲۰ ب | تراض       | ٧          | 777            |
| ٥ أزوجوا         | ق ۲۱ آ | زاوجوا     | <b>A</b> 5 | 777            |

| الكلمات الساقطة |          |        | المخطوط           |          | المطبوع |
|-----------------|----------|--------|-------------------|----------|---------|
|                 | <i>س</i> | ٠ ص    | الكلمات           | س        | ص       |
|                 |          |        | •                 | •        | •       |
| إليها           | ۲.       | ق ۲۱ آ | L                 | 7        | 777     |
| حرف             | ٣        | ق ۲۱ ب | أحرفا             | ۲        | 782     |
| كمثلكم          | 17       | ق ۲۱ ب | لمثلكم            | ١        | 777     |
| ويقول           | 71       | ق ۲۱ ب | وقال              | ١        | 777     |
| لحبليها         | <b>Y</b> | ق ۲۲ آ | لحبليه            | ١        | 72.     |
| تأوّل           | 11       | ق ۲۲ آ | تأوّله            | ٨        | 72.     |
| القت            | ١        | ق ۲۲ ب | القز              |          | 720     |
| الأمة           | 11       | ق ۲۳ آ | للأمة             | ٣        | YO£ ~   |
| الأمة           | 11       | ق ۲۳ آ | للأمة             | ٣        | 701     |
| قرأ             | ۲.       | ق ۲۳ آ | قرأها             | ٤        | TOY     |
| تنقلب           | Y        | ق ۲۳ ب | ينقلب             | ١        | 709     |
| مذريان          | ۱۹       | ق ۲۲ آ | المذريان          | ٦        | 777     |
| عليها           | 17       | ق ۲۲ ب | u                 | ٦        | **      |
| وخُصُرّان       | ۲.       | ق ۲۲ ب | وخُضُمّان         | ٣        | TVT     |
| سمويل           | 74       | ق ۲۲ ب | سمويلا            | ۲        | 777     |
| ويقول           | ٨        | ق ۲۵ آ | وتقول             | ٤        | 740     |
| ومرَّ مَرْمريرا | 17       | ق ۲۵ آ | ومرمَر مَرْمريراً | ٤        | ***     |
| فيجليس          | 19       | ق ۲۵ آ | فنطليس            | ٩        | ***     |
| أبو عمر         | ٧        | ق ۲٦ ب | أبو عمرو          | <b>Y</b> | . 791   |
| والسيطل         | ۱۲       | ق ۲٦ ب | والسيطلة          | ٦        | 794     |
| الصيدناني       | 17       | ق ۲٦ ب | الصيدلاني         | ٣        | 798     |
| الصيدناني       | ۱۷       | ق ۲٦ ب | الصيداني          | ٤        | 792     |
| الصيناني        | ١y       | ق ۲٦ ب | الصيدلاني         | ٥        | 792     |

| الكلمات الساقطة |            |         | المخطوط    |          | المطبوع     |
|-----------------|------------|---------|------------|----------|-------------|
| •               | س          | ص       | الكلمات    | س        | طس          |
| القدمية         | ۲.         | ق ۲۹ ب  | القدامية   | ١        | 190         |
| أضفنا           | · <b>A</b> | ق ۲۷ آ  | أضفت       | <b>Y</b> | 749         |
| دخلته           | 4          | ق ۲۷ آ  | أدخلته     | Ý        | <b>†4</b> 7 |
| أمس             | ۲.         | ق ۲۷ آ  | الأمس      | ٣        | 199         |
| ماث             | **         | ق ۲۷ آ  | باث        | ٥        | 799         |
| الأصل           | ١٧         | قٌ ۲۷ ب | أصله       | ٣        | ***         |
| وعبيد           | 11         | ق ۲۸ آ  | وغبد       | ٥        | r.7         |
| إنّا            | ١٥         | ق ۲۹ آ  | وَإِنَّا   |          | 711         |
| إثبا            | 17         | ق ۲۹ آ  | وإنّا      | ١.       | <b>٣1</b> Å |
| وهما            | 71         | ق ۲۹ آ  | ها         | ١        | 44.         |
| يقول            | 14         | ق ۲۹ ب  | تقول       | •        | ***         |
| وباع            | 14         | ق ۲۹ ب  | بآع        | 4        | 444         |
| ضاربني          | 11         | ق ۳۰ آ  | -<br>ضربني | ٣        | 777         |
| نوق             | ۲,۰        | ق ۳۰ ب  | ونوق       | - 11     | 771         |
| تنقلب           | 47         | ق ۳۰ ب  | ينقلب      | · 11     | 441         |
| وتكون           | الأخير     | ق ۳۰ ب  | ويكون      | ٣        | 444         |
| تعرف            | ١          | ق ۳۱ ب  | أعرف       | ٣        | 770         |
| وقال            | ٨          | ق ۳۲ آ  | قال        | ١٤       | 444         |
| الذي            | ١.         | ق ۲۲ آ  | التي       | ٣        | ٣٤.         |
| أنفه            | ١٢         | ق ۲۲ آ  | أنفيه      | À        | 72.         |
| يقول            | 14         | ق ۳۲ آ  | تقول       | 4        | 72.         |
|                 |            | 70      |            |          |             |

| الكلمات الساقطة |      |        | المخطوط         |        | المطبوع    |
|-----------------|------|--------|-----------------|--------|------------|
|                 | س    | ص      | الكلمات         | س      | ص          |
| بالرجلين        | ۱۹   | ق ۳۲ آ | بر جل <i>ین</i> | . 0    | ٣٤١        |
| من إحداهُنّ     | ١    | ق ۳۲ ب | أخراهُنَّ       |        | 721        |
| قد              | . 17 | ق ۳۲ ب | وقد             |        | 434        |
| وقال            | ٤    | ق ۳۳ آ | قال             | ٩      | * 720      |
| حبَاية          | ٨    | ق ۳۳ آ | حابة            | ٥      | ٣٤٦        |
| وقال            | ١٢   | ق ۳۳ آ | قال             | ١      | <b>727</b> |
| ضنَّتْ          | . *1 | ق ۳۳ ب | خفَّتْ          | ٥      | 405        |
| فقلب            | ۲    | ق ۳۶ آ | فيقلب           | 11     | 405        |
| واستحلاك        | 10   | ق ۳۶ آ | واحلولاك        | ٨      | ٣٦٠        |
| قيل             | ۲.   | ق ۳٤ آ | يقال            | الأخير | 771        |
| كلاء            | ١.   | ق ۳۵ آ | كلؤ             | ٦      | 475        |
| وأرجت الدابة    | ۲١   | ق ۳۵ آ | وأرجتها         | ٥      | 417        |
| والجميع         | **   | ق ۳۵ ب | والجمع          | ٤      | ۳۷۱        |
| تَفَيْعَل       | ۲    | ق ۳٦ ب | يَفَنْعَل       |        | 440        |
| تَفَنْعَلَ      | ٣    | ق ۳٦ ب | يَفَنْعَل       | ٣      | 440        |
| الفسيل          | ٤    | ق ۳۹ ب | الفنيق          |        | 440        |
| مُقَيَّم        | ٨    | ق ۳۹ ب | مُعْيم          | ۲      | ***        |
| يَفْعَل         | ١٢   | ق ۳۷ آ | تَفْعَل         | ١      | 441        |

٦ \_ سقط باب كامل من المطبوع بعد الباب رقم (١٧٣)، وهو:

باب:

ليس في كلام العرب « فَعِيْل » جمع على أفاعِل ، إلا سعيد وأساعد، فأمّا على « أفْعَال ، فقد جاء: شريف وأشراف، وشهيد وأشهاد،

ونصير وأنصار، وهو قليل (١).

٧ \_ اختلف ترتيب الأبيات الآتية عن المخطوط:

١ \_ أشاقَتْكَ أظعَانٌ بِجَفْنِ يَبَنْبَمِ

نَعَمُ بُكُراً مِثْلُ الفَنيَ المَكَمَّمِ

٢ \_ ألَمْ تَرَ ما أبصرْتَ أمْ كنْتَ ساهياً

فَتَشْجَى بشجو المستهام المُتَيَّم

٣ ـ فقال ألا لا لمْ تَـرَ العَيْـنُ شبحـة
 ومـا شمْـتُ إلاّ لمحَ خُلَـب مُعيـم

٤ \_ غَـدوا فتــأمّلْـتُ الحُدُوجَ فشــاقَنِــي

وقَـــــدْ رفعــــوا في السَّيْــــرِ إبــــراقَ مِعصم

٥ \_ فقُلْتُ لحِرَّاض وقد كِــدْتُ أزدهــي

مِنَ الشوقِ في أثرِ الخليطِ المُيمَم (٢)

أمًا ترتيبها في المخطوط فقد جاء على النحو الآتي (٣):

1,3,0,7,7.

٨ ـ هناك تقديم وتأخير في بعض الكلمات، ووضع واحدة مكان أخرى:

المطبوع المخطوط ص س الكلمات ص س الكلمات ص س الكلمات ص س الكلمات ص ٣٢ ٦ ٥ ضراباً ومضاربة وضراباً ق ٢ آ ٧ ضراباً ومضاربة ٩٣ ٦ ٩٠ مِنْخِرٍ ومِنْتِنِ ٩٣ ٦ مِنْخِرٍ ومِنْتِنِ ٩٣ ١٤ مِنْخِرٍ ومِنْتِنِ ٩٣ ١٤٨ مِنْخِرٍ ومِنْتِنِ ٩٣ ١٤٨ مِنْخِرٍ ومِنْتِن ٩٣ مِنْخِرٍ ومِنْتِن ٩٣ مِنْخِرٍ ومِنْتِن ٩٣ مِنْخِرٍ ومِنْتِن ٩٣ مِنْخِرٍ ومِنْتِن ٩٨ مِنْخِرٍ ٩٨ مِنْخِرٍ ومِنْتِن ٩٨ مِنْخِرٍ ٩٨ مِنْخِرٍ ومِنْتِن ٩٨ مِنْخِرٍ ومِنْتِن ٩٨ مِنْخِرٍ ٩٨ مِنْخِر ٩٨ مِنْخِرٍ ٩٨ مِنْخِرٍ ٩٨ مِنْخِرٍ ٩٨ مِنْتِن ٩٨ مِنْخِرٍ ٩٨ مِنْخِرٍ

<sup>(</sup>۱) ق ۳۲ ب.

<sup>(</sup>٢) المطبوع ٣٧٥، ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) المخطوط ق ٣٦ ب.

|            |                                                                     | المخطوط    |         |                                                                                             | المطبوع  |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|            | الكلمات                                                             | س          | ص       | الكلبات                                                                                     |          | ص   |
| خُلُ<br>بر | والعذرة، والنا<br>والنعمة، والنا<br>والنحلة، والخا<br>والخبرة، والح |            | á       | والبغضة، والعذرُ<br>والعيذرَةُ، والقُلُّ<br>والقيلةُ، والنعمُ والنيم<br>والنّحلُ والنّحلةُ، |          |     |
| البُّغسضُ  | والحِكمةُ، و                                                        |            | ŧ,      | والحَبْرُ<br>والحيْبرةُ، والعُزُّ والعِزْ                                                   |          |     |
| į          | وقينوان وقينياد                                                     | ۱ ب۱۳      | ق ۳     | وقنيانٌ وقينوانٌ                                                                            | * *      | 17. |
|            | ۱٤<br>وشبُّوطٌ وسمُّ                                                | 1811       | ق ۵۱    | وعُثْلطٌ وعُجِّلِطُ                                                                         | ٨        | 171 |
| ,د         |                                                                     | 111        | ق ۳     | وسمتور وشتبوط                                                                               | الاخير   | 701 |
|            | ا اللآم والألف                                                      | 186 14 1 4 | ق ۷     | الألف واللام                                                                                | ١٤       | 747 |
|            | قنو وصنو                                                            | ۲ ب۲       | ق ۲۱    | صنو وقنو                                                                                    | ٨        | 440 |
| ن          | صنوان وقنوا                                                         | ۲ ب۲       | ق ۲۰    | قنوان وصنوان                                                                                | ٨        | 440 |
|            | الجمع والتثنية                                                      | ۲۰۰۲       | ق ۲۱    | التثنية والجمع                                                                              | 4        | ۳۳۵ |
|            | يشر المحقق إ                                                        |            | ىن المخ |                                                                                             | هناك زي  | _ 9 |
|            |                                                                     |            |         |                                                                                             | الزيادات |     |
|            |                                                                     |            |         | الكلمات                                                                                     | ښ        | ص   |
|            |                                                                     |            |         | هو                                                                                          | ٥        | 79  |
|            |                                                                     |            |         | رضي الله عنه                                                                                | . 1      | ۳۷  |
|            |                                                                     |            |         | -<br>واحد                                                                                   | . Y      | ٤١  |
| الماضه     | مكسم العين في                                                       | سا تفعال   | ب: فَ   | ليس في كلام العمر                                                                           |          | ٤٤  |
| ٠٠٠ سي     | · ·                                                                 | _          |         | والمستقبل من الصح <u>ب</u>                                                                  |          | •   |
|            |                                                                     |            | -       | صمغ حلو، والصعار                                                                            | ٥،٤      | ۵۱  |

- الكلهات
  - الزّائدة. 04
- حتى إذا ما آض ذا أعرافٍ. 7.
  - ليس في كلام العرب. 41

الله .

- ١ ، ٢ بغير همز ، وموق ، ومؤق ، ومؤقى لا ، ومُوقى . 1 . 4
  - ٥،٥ وقد خاب مَنْ. 111
    - 111
    - اسيا 110
    - عفا الله عنه 171
    - على 175
  - عمرو بن كلثوم 111
  - في كلام العرب 4.1
    - قال كثر : 7.9
- أَتِيٌّ ومفعومٌ ، حثيثٌ كَأَنَّهُ غُروبُ السَّواني أَثْرَعَتْهَا النَّواضِحُ
  - 414
  - خَيْرِ . حسناً . 717
  - أو غيره. ٣ 717
  - ورسوله. 27.
  - مصدر . 274
  - واحد العجاجيل. 740
  - قوم. ١ 244 فاذكروا الله عند. 727
  - اسم. 710 ۲
    - أي. 729
  - وسفُودٌ وسَحورٌ. 11 701

ص س الكلمات

١٥٤ ٢ إلاّ.

٢٥٨ ٩ أقمَرُ نَهَّاتٌ يُنَزِّي وَفْرَتَجْ.

٢٦٤ ٣ الجعدي.

۲٦٧ ۸ روانف بالراء. ۲٦٨ ٧ الله.

۱ ۳۰۰ والخاز باز

٩

411

... v کقوله تعالی .

٣١٨ ٣١٨ وقد يجيء مفعولٌ بمعنى فاعل، قال الله تعالى: ﴿ حِجَابِاً

مَسْتُوراً ﴾ أي: ساتراً.

۱۰ ۳۳۱ ناقة عائط

۸ ۳۳۳ ۸ هذان، رأیت.

۲۳۶ ۹،۰۹ علی حال واحدة.

٣٣٦ ٣ قتلا الملوك وفككا الأغلالا . ٧ ٣٣٧ ٧ الله ، عليه السلام .

۳۳۷ ۷ الله ، عليه السلام . ۳٤۲ ٦ عليه السلام .

٣٤٧ ٢ رضي الله عنه. ٣٥٣ ٤ فُتِحَتْ.

١ ٣٦١ السّويق (الثانية).

٣٦٦ ٧ **فعل**. ٣٧٢ ٦ أي: ضيقاً.

۵ ۳۷۶ ثابت.

٣٧٨ ٣ الطفيل. ٣ ٣٧٩ شبَّهها لسرعتها بذلك الطائر.

٣٧٩ ٥،٥ وأيانق وأينقاً ونياقاتٍ وأنواقاً وأوْنُقاً.

الباب رقم (٦٧) في المطبوع لم يرد في نسخة المتحف البريطاني، ولم يشر المحقق إلى ذلك.

١٠ ـ هناك زيادة من الناسخ ذكرت في نسخة المتحف البريطاني، لم يذكرها المحقّق، ولم يشر إليها، والزيادة تأتي بعد الباب رقم (٢٣) وهي (١):

(قال الأخفش: نبايت من البيتوتة، ونقايل من القيلولة، وهذه ألفاظ معدودة أسهاء للمصادر، ولا تقاس ولكنّا نؤدي ما سمعنا منها، يقال: بات بيتوتة، وقال قيلولة من القائلة، وكان كينونة، وصار صبرورة، وغانت الشمس غيوبة، وحاد حيدودة.

فهذا زيادة على ما ذكره صاحب الكتاب رحمه الله ، لأنّه قال : ليس في كلام العرب على ﴿ فَيْعُولَةٍ ﴾ إلاّ كانَ كينونةً ، وبقيّةُ الباب وفيا ذكره الأخفش رحمه الله زيادة ثلاث كلماتٍ : البيتوتَةُ والقيلولةُ والغَسوبَةُ ) .

11 \_ جعل المحقّق كلّ كلمة جاءت بعد ( إلاّ) منصوبة وهي في المخطوط مرفوعة ولم يشر إلى ذلك. سأذكر عدداً منها:

|                   | المخطوط | l      | (                  | المطبوغ |     |
|-------------------|---------|--------|--------------------|---------|-----|
| الكلمات           | س       | ص      | الكلمات            | س       | ص   |
| إلاّ حرفٌ واحدٌ   | ٨       | ق ۲ ب  | إلآ حرفاً واحداً   | ٣       | ٣٩  |
| إلاّ إسمّ واحدٌ . | ٣       | ق ۳ آ  | إلاّ إسهاً واحداً  | ٣       | ٤٦  |
| إلاّ حرفّ واحدّ   | ٤       | ق ع آ  | إلاّ حرفاً واحداً  | ٣       | ٥٧  |
| إلاّ مصدرٌ واحدٌ  | 11      | ق ۽ آ  | إلاّ مصدراً واحداً | ٣       | ٥٨  |
| إلاّ حرف واحدّ    | ٣       | ق ۵ آ  | إلاّ حرفاً واحداً  | ۲       | 70  |
| إلاّ حرفان        | ٨       | ق ٦ آ  | إلاّ حرفين         | ۲       | ۷٥  |
| إلاّ حرفٌ واحدٌ   | ۲       | ق ۱٦ ب | إلآ حرفاً واحداً   | ٣       | ۱۸۳ |
| إلاّ حرفٌ واحدٌ   | الأخير  | ق ۲۹ آ | إلاّ حرفاً واحداً  | ۲       | 441 |
|                   |         |        | ق ٤ ب.             | المخطوط | (1) |

وقد ذكرت هذه الخلافات بين النسخة المطبوعة والنسخة المخطوطة التي عتمد عليها المحقق وهي: (نسخة المتحف البريطاني)، لا لأن هذه الخلافات كلها صحيحة، ولكن ليتبين للقارىء أو السامع مدى الخلافات بين النسختين، وأن المحقق لم يشر إلى هذه الخلافات، وهي مهمة جداً في التحقيق، حيث أن التحقيق العلمي الجيد يقضي بذكرها.

وقد أرفقت نماذج من صور مخطوطة كتاب ليس (نسخة المتحف البريطاني).

الم لفز على المراهز ب إنهاه على الح له لبرع علام العزب وعريفعامة عياولالاما الاعترة أحزف الدياد وفل نقل وا حعالما المعورونا يلاوحطا عظادات فينك خلاطا حطأوعت تشاعضوان معنطه عناأسا مغتارادا أظلمو تحزيز حزوله بجحسبوبد الاجتفاواحدال باي لاتم بلاغلاف والبواق مخلف فيها ٥ مَا عَرْصُ أَنْهُ أُووَالِياً وَالْأُولُنَا حَرِّلِمَ لِهُ كَارِمُ الْعِرْفِاقِ وما عد عازو الا والساحل وعبر النوعيز والملين مرا لهنز الده وعما عوفوله والمام وأبام والاصل الوام وحوا الذابة حتا والاصر كوبارالأا زبعة أجزى جبوال فببلذ وميو الله يزدل عوى الكالم عقبة فاجدة وضبورو موالخبطا د السَّنا بِينَ فَأَمَّا أَسَبُوكُ، في نضِعَرُ أَسُوكُ فَأَيْد بَطُوكُ فِي ظِيرُهُ عَ تعلمو حسائل زويا إذابت تن المحدومة لدّ زويد ٩ بغمل فعلى لدرج كارم العراب عرا والشي يكول جلالارد بالمال

إِنَّا وَى اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ الطَّابِي فَاللَّهُ فَا لَعَى الجمع النافة فاندغرب ف و دوفا و الف و ماف و باقاع من أعر المال المروابان مداخلة إنوم المدة أنهام ذلك يضرب الني المعنى لبسن فاتدا لمنفر المبام فالتروعينة الصدف فللأفوام ام

الصفحة الأخيرة من نسخة المتحف البريطاني

# ليس في كلام العرب (الجزء الخامس)

لم يشر إلى هذا الجزء أيّ من محققي كتاب وليس و (الجزء الأول)، إلّا د. محمد أبو الفتوح شريف، حيث قال في هامش ص ١١: (عثرت على القسم الخامس من كتاب وليس وحققته ضمن دراستي لموضوع الماجستير، وهو تحت الطبع).

#### وصف المخطوط:

- ١ سالجزء نادر، يقع في ( ١٧١) ورقة.
- ٣ ـ يبدأ المخطوط بـ (قال ابن خالويه: ليس أحد فرق بين قولهم: جاء الرجل يتقطقط، وبين جاء يتبريس)، وينتهي بـ (قال ابن خالويه: ليس أحد فسر قول الله عز وجل : ﴿ وَيَدْرَأُونَ السَّيِّئَةَ بَالْحَسَنَةِ ﴾ .
  - ٣ ـ تاريخ نسخ المخطوط هو القرن السابع، وبخط نفيس.
- عنوان المخطوط على الصفحة الأولى من الورقة وهو: (الجزء الخامس
   من كتاب وليس و تأليف ابن خالويه). وعلى النسخة تملكات.
- ٥ ـ وأصل المخطوط في المكتبة السليانية عن نسخة باستانبول، ومنه صورة في معهد المخطوطات بالقاهرة، رقمها (٢٢٢ لغة).
- وقد صورها لي مشكوراً الأخ صبيح حمود الشاتي، عند سفره إلى القاهرة في صيف عام ١٩٨٢.
  - ٦ ـ عدد أبوب الكتاب (١٧٥) بابآ.
- ٧ ـ لا تبدأ كل أبواب الكتاب بـ (ليس في كلام العرب)، بل هناك أبواب تبدأ بـ (ليس أحد فرق) أو (ليس أحد فسر)...

فالأبواب التي بدأت بـ (ليس في كلام العرب) هي: خسون باباً فقط.

- ٨ استشهد ابن خالویه في کتابه هذا به (٤٣) آیة من القرآن الکریم ،
   و (٣١) حدیثاً شریفاً ، و (٤٠) مثلاً ، و (٧٧٣) بیتاً من الشعر المنسوب
   وغیر المنسوب.
  - ٩ أفرد باباً خاصاً ذكر فيه أسهاء الأسد (١).
  - ١٠ \_ أفرد باباً خاصاً ذكر فيه خلق الإنسان (١٠).
  - ١١ \_ أفرد باباً خاصاً ذكر فيه أسهاء الأيام والشهور (٦).

# غاذج من الكتاب؛

سأذكر نموذجن من الكتاب ليتبين أهميته:

باب:

قال ابن خالويه: ليس أحد فسر لنا هذا المثل: (جاءَ فُلانٌ يَجُرُّ أَسابِي إِرارهِ)، أي أطرافه، وقد تبيّن أسابي الطريق: سُرُعُهُ، وأسابي النعاس: فضلاته، وأسابي الدماء: طرائقه.

وأمّا المثل الآخر : (ما أنْتَ مِنْ فُلان مِبِصَرِيمٍ )، أي : لست منه بخلق ٍ، (وما أنْتَ مِنْ هذا الأمر بفالج مِنْ حلاوة).

قال: ويقال: فاركَ الرجل شريكه، بالفاء، وتاركَهُ بالتاء، ويقال: باركَ اللهُ عليكَ وتاركَ وداركَ.

قيل لأبي عمرو بن العلاء: وتاركنا عليه في موضع، وباركنا عليه، أتعرف هذا؟ قال: لا، إلا أَنْ يُسْمَعَ منَ المشايخ الأوّلينَ، قال: ويُقَالُ: امرأةٌ مُعْجِرةٌ

<sup>(</sup>١) ليس ق ١١٤٠ ب = ق ١١٨ ب.

<sup>(</sup>۲) ليس ق ۸۰ ب ـ ق ۸۶ آ.

<sup>(</sup>٣) ليس ق ٣٩ ب \_ ق ٤٠ آ.

مُصْدِرَةٌ مُنْكِبَةٌ، أي: عظيمةُ العجيزةِ والصدرِ والمنكبينِ والرجلُ مُنْكِبٌ مُصْدِرٌ ، ويُقالُ: ما في رأسِهِ راعيةٌ ، أوّل ما يبدو من الشيب، ويُقَالُ لها أيضاً: رايعةٌ ، لأنّها تروعُ ، ويُقَالُ: ما في ثوبِهِ محاطٌ ولا مباعٌ ، ويُقَالُ: هَلْ جأوْتَ مِنَ العلمِ شيئاً ؟ وشذوْتَ معروفةٌ (١) .

باب:

قال ابن خالویه: لیس أحد فرق بین الوقط والوقذ إلا العامري والضبي، فإنها قالا: الوقد من الضرب، وقده وقداً، قال الله عز وجل: هوالمَوْقُودَةُ وَالله وَلانَ وقيد وقد الله وقدة وقدة وقدة وقدة وقدة وقلان وقيد وقلان وقيد وولان والقراب، شربت ما يوقطني، إذا كان عطشانا أو جائعاً والشراب، أكلت طعاماً فوقطني، وشربت ما يوقطني، وقطني: أثقلني وصيرني شبه الموقوط، وذلك إذا شربة على الجوع فربخه وأثقله، وجت موقوطاً، وقيطاً من النبي على الموقوط، والمقللة والمنا المنا والموقد والمنا والوقطة لا تنظني بعد أنْ رَفعتني ، والوقطة لا تكون إلا مِن الصرع ، والوقطة لا تنظني بعد أنْ رَفعتني ، والوقطة لا تكون إلا مِن الصرع ، والوقدة مِن الضرب، والوقد أشد مِن الوقط، ويُقالُ مِن الموقوط؛ حفرة في غلط يستقر فيها ماء الساء، وأنشد:

وعبسَــتِ الجنبتــانِ إلى مَشيبِي فليــتَ ســوى المشيــب غـــدَا وكنْتُ كـروضـةٍ للعَينِ أضحَـتْ

فها لبروقها برق بِشامُ جديداً على القَدِّ منهُ والقِوامُ وما مِنْ نورها إلاّ الثَّغامُ

التَّغامُ: نباتٌ يبيّضُ كلَّه، يُشَبَّهُ بهِ المشيبُ.

<sup>(</sup>١) ليس ق ٨ ب، ق ٩ آ.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣.

فَا يُرْجَى مِنَ البيضِ ابتساماً لِمَنْ أَمْسَى بمفرقِهِ ابتسامُ (١)

وقد أرفقت نماذج من صور مخطوطة كتاب ليس (الجزء الخامس) عن نسخة شهيد علي باستانبول، وهي التي لم تطبع بعد.

<sup>(</sup>۱) ليس ق ۱۱۲۴ ب - ۱۲۴۴ ب

والدوالجنرالت وبدتفت بالرولينقطفط ويرز وارتبا ومانله جا فلان العدب اصدويه ومن وصقليد والمقلاز الجامر بالاستهام وانكاحا طايعا وغيرصتعه وجابنصتع اكاحا بني مَعداما سلك فالماهلك ماله ومثله سمت جانبحة أويقاك مضطريًا كالمهى ابتة لغلائجا فينوب وأحدونتلفا لالكامز فاحدًا في مله به ذا وقال ابع لعبامرية أشمر ولان بتقطقط وانظفظ المكراكا اهت والمحفاما قولهم تقطقطت الذح الصفحة الأولى

واللث والمه .... والمار العال المارة الم المراجع See see رالمنطق المالية 3,0 خرما is. والحرانه وصاواه على الم والهوعد وسالعه الصفحة الأ

# كتاب الحجة في القراءات السبع

# منهج الكتاب:

ذكر د. عبد العال سالم مكرم منهج ابن خالویه عند نشره له، وحدد منهجه بالنقاط التالیة (۱):

- ١ حجته على القراءات المشهورة، تاركاً الروايات الشاذة
   المنكورة (٢).
- ۲ ـ الإيجاز والاختصار حتى يفهم القارىء أو الدارس المراد من غير استطراد
   ممل، أو أسلوب معقد، يقول في المقدمة: (وقاصد قصد الإبانة في القدمة من غير إطالة ولا إكثار).
- عرض القراءات من غير سند الرواية ، لأن هدفه الايجاز ، ولا يلجأ إلى نسبة القراءات إلى أصحابها ، إلا إذا دعت الضرورة لذلك ، ليبين مكانة من قرأ بها في حقل الدراسات القرآنية .
- وإذا عرض المسألة، وبين وجه التعليل والحجة فيها ثم تكرر نظيرها، لا
   يعيد القول فيها، واتها يحيلك إلى الموضع حرصاً على الوقت، وإيمانا
   بالإيجاز.
- ٥ ـ اللّغة في نظرِهِ لا تُقاسُ، وتُؤخَذُ سماعاً، يقول في قول عالى:
   ﴿ الْمُتَعَالِ ﴾ (٣): والدليل على أن اللّغة لا تقاس، وإنّا تؤخذ سماعاً قولهم: الله متعال من: تعالى، ولا يقال: متبارك من تبارك (١).

 <sup>(</sup>۱) الحجة ۳۱ ـ ۳۵.

<sup>(</sup>٢) الحجة ٦٢. (٤) الحجة ٢٠١.

وفي قوله تعالى: ﴿ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ ﴾ (١) ، يقولُ: فأمّا إمالة الكسائي رحمه الله قوله تعالى: ﴿ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ ﴾ فَإِنْ كانَ أمالَهُ سهاعاً مِنَ العرب، فالسؤالُ عنهُ ويلٌ (٢).

٦ - ومن منهجه: أنّ لغة العرب، وإن اختلفت حجّة، يُؤخَذُ بها ويُعْتَمَدُ عليها، يقول في قوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْيَّا تَعْبُرُونَ ﴾ (٦)، ورُويَ عن الكسائي أنّه أمالَ هذه وفتح قوله: ﴿ لا تَقْصُصْ رُوْيَاكَ ﴾ (٤)، فإنْ كانَ فعلَ ذلك ليفرّق بين النصب والخفض فقد وَهَم، وإن كانَ أرادَ الدلالة على جواز اللّغتين فقد أصاب (٥).

# ٧ ـ ويميل إلى لغة أهل الحجاز:

يقول في قوله تعالى: ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ ﴾ (1) ، يُقرأ بكسرِ القاف وضمها ، وهما لغتان فصيحتان والضّم أكثر ، لأنّه لغة أهبل الحجاز (٧) .

٨ ـ ومن منهجه: أن القرآن الكريم لا يحمل على الضرورة، فقد أنكر
 الخفض على الجوار في قوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ (^).

٩ ـ لا يرجع إلى تفسير المعنى إلا في القليل النادر ، كتفسيره قوله تعالى :
 ﴿ جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ (١).

١٠ \_ من النادر تعرّضه لإعراب الشواهد التي يحتج بها ، ولكنّه في بيت:

يا رُبّ سنارِبات لَن يُسوسدا تحت ذراع العنس أو كف السدا فإنه يتعرض الإعراب مواضع من البيت، مفسراً بعض كلماته (١٠).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩. (٦) الإسراء: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الحجة ٧٠. (٧) الحجة ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٤٣. (٨) المائدة: ٦، وينظر: ص ١٢٩ من الحجة.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٥. ﴿ (٩) الأعراف: ١٩٠، وينظر: ص ١٦٨، ٢٦٩ من الحجة.

<sup>(</sup>۵) الحجة ١٩٣٠ ألحجة ٢٠٤

- 11 \_ يعتد برسم المصحف: انظر ص ٧٢ من الحجة عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) .
- وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ ﴾ (٢) ، حيث ذكر أنّ من أظهر أتى بالكلمة من أصلها ، واغتنم الثواب على كلّ حرف منها (٢) .
- 17 \_ وابن خالويه يستشهد بالحديث الشريف في عدة مواضع س كتابه الحجة (1).
- ١٣ ـ وهو في الحجة مستقل التفكير، متحرّر النزعة، لا يتعصب للبصريين ولا للكوفيين، وقد يعرض آراء المدرستين وحجة كل منها من غير ترجيح، وقد يرجّح بأدلّة يراها، وقد يختلف عنها بآراء متحرّرة.

وأنا أضيف إلى ما ذكره محقّق كتاب الحجة د. عبد العال سالم مكرم ما يلى:

- 12 \_ يستشهد ابن خالويه بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والشعر، فقد استشهد ابن خالويه بما يزيد على ثمانين بيتاً من الشعر، ليبيّن معنى غريباً، أو يشرح كلاماً صعباً.
- 10 ـ لا يخلو كتاب الحجة من كثير من القضايا اللّغوية، كالقلب والإبدال والمثنى والتذكير والتأنيث والجمع والمقصور والممدود والإدغام.

قال (٥): وخطيئات جمع سلامة، وكان الأصل في خطايا: «خطائى، » على وزن «فَعَائِل»، فاستثقل الجمع بين همزتين فقلبوا الثانية ياءً، لانكسار ما قبلها، فصار «خَطَائِي» فوجب سقوط الياء

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٥١.

<sup>(</sup>٣) الحجة ٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر مثلاً: ٥٣، ٥٧، ٦٤، ١١١، ١٤١.

<sup>(</sup>٥) الحجة ٧٩، ٨٠.

لسكونها وسكون التنوين، فكرهوا ذهاب الياء مع خفاء الهمزة، فقلبوا من الكسرة فتحةً، ومن الياء ألفاً فصار: خطاءاً، بثلاث ألفات، فكرهوا الجمع من ثلاث صور، فقلبوا من الألف الوسطى ياءً فصار: «خطايا».

وقال <sup>(۱)</sup>: وأمال الكسائي: هُدَايَ، وفتحه الباقون: فالحجة لمن أمال: أنّها من ذوات الياء لتثنيتهم إيّاها (هُدَيّان ) ، كما تقول: فتيان .

وقال (٢): إنّ تأنيث الشفاعة لا حقيقة له ولا معنى تحته، فتأنيثه وتذكيره سيّان.

وقال (٢): قوله تعالى: ﴿ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ (٤) ، يُقرَأُ بالتوحيد والجمع، فلمن أفرد حجتان: إحداهما: أنّ الخطيئة هاهنا يعني بها: الشرك، والأخرى: أنّه عطف لفظ « الخطيئة » على لفظ « السّيئة » قبلها، لأنّ الخطيئة سيئة، والسيئة خطيئة والحجة لمن جع: أنّ السّيئة والخطيئة وإن انفردتا لفظاً فمعناهما الجمع، ودليله على ذلك: أنّ الإحاطة لا تكون لشيء مفرد، وإنّا تكون لجمع (أشياء).

وقال (٥): قوله تعالى: ﴿ فَآزَرَهُ ﴾ (١)، يُقرَأُ بالمدّ والقصر، فالمدّ بعنى: «أَفْعَلَهُ»، فالأَلف في الممدود قطع، وفي المقصور أصل.

وقال (٧): قوله تعالى: ﴿ مَنْ يَقُولُ ﴾ (٨)، يُقرَأُ مدغاً بغنة وبغير غَنةٍ ، لأنّ النون والتنوين يدغان عند ستة أحرف يجمعها قولك: (يرملون)، ويظهران عند ستة أحرف وهنّ: الهمزة، والهاء، والعين،

<sup>(</sup>۱) الحبة ٧٥٠ الحبة ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المنتج: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) المجة ١٨٠ . (٧) المجة ١٨٠.

<sup>(</sup>٤٤) البقرة: ٨١٠ المقرة: ٨٠٠

والحاء، والغين، والخاء.

#### ١٦ - عرض لكثير من المسائل النحوية والصرفية:

قال (۱) : وقال سيبويه: « الآنَ » إشارة إلى وقت أنتَ فيه ، بمنزلة « هذا » ، والألف واللام تدخل لعهد قد تقدّم ، فلما دخلت ههنا لغير عهد تُركَ سنياً .

وقال المبرّد: إنّها بُنيَ و الآن و مع الألف واللام ، لأنّ معرفته وقعت قبل نكرته ، وليس يشركه غيره في التسمية ، فتكون الألف واللام معرّفة له ، وإنّها تعني به الوقت الذي أنت فيه من الزّمان ، فلذلك بُنيّ ، وخالف نظائره من الأسهاء .

وقال (۱): قوله تعالى: ﴿ أَآمَنْتُمْ بِهِ ﴾ (۱) ... ووزنه: و أَأَفْعَلْتُـمْ ، ، فالفاء هي موضع المدّة. وَرُبُّ ولَدُن ومَنْ وهَلْ وأوْ والاستفهام ولولا وحتى وإن المكسورة ولام التعجّب والمنادى.

- 1۷ يوذ على أقوال العلماء ويناقشها، فقد ردّ على أبي عمرو<sup>(1)</sup>، وعاصم وحزة <sup>(6)</sup>، ونافع <sup>(1)</sup>، وابن عامر <sup>(۷)</sup>، وسأعود إلى ذلك عند الحديث عن شخصية ابن خالويه في الحجة.
- ١٨ ـ يذكر أقوال العلماء من بصريين وكوفيين دونما تعصب ظاهر، بل رتبا
   ذهب إلى تأييد البصريين في بعض المسائل. قال (٨):

<sup>(</sup>١) الحجة ١٨٥، ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) تنظر: الحجة ٧٨.

<sup>(</sup>٥) تنظر: الحجة ١٠٥.

 <sup>(</sup>٦) تنظر: الحجة ١٢٨.

<sup>(</sup>٧) تنظر: الحجة ١٦٠.

<sup>(</sup>A) الحجة AS، وينظر أيضاً: ١٨٤.

فإن قيل: فأي التاءين الساقط؟ فقُلْ: قالَ سيبويه: الساقط الأول. وقال هشام: الثاني. وقال الفرّاء: إحداهما بغير تعيينها، ولكُلَّ حجةً ودليلً.

#### مآخذ على كتاب الحجة:

لا يخلو أي كتاب من أوهام أو أخطاء، فسبحان من لا يخطى، وحين قرأت كتاب الحجة وجدْتُ فيه اللآخذ الآتية:

أولاً \_ يذكر الأقوال أحياناً غَفلاً من غير ذكر أصحابها.

قال (١): وقال بعض اللغويين: معنى قاسية: شديدة، ومعنى قسية: رديئة من قولهم: درهم قسيٍّ، أي: بهرجٌ. وقيلَ معناهها: لا يرق بالرحمة. وهو يذكر أيضاً القراءات دون ذكر أصحابها (٢).

ثانياً \_ وقد ذكر د. عبد العال سالم مكرم بعيض المآخذ على الكتباب هي (٢):

مع الأمثلة المتعددة التي تدل على اعتداده برسم المصحف، فإنّه قد خرج عن هذه القاعدة في قوله تعالى: ﴿ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ (1) ، قال: يقرأ بالألف، وبالواو في موضع الألف، مع إسكان الدّال، ثم قال: (والحجة لمن قرأهُ بالواو: أنّه اتبع الخط، لأنّها في السواد بالواو، وليس هذا بحجة قاطعة، لأنّها إنّا كتبت بالواو كما كتبت الصّلاة والزكاة والخاة) (٥).

وفي هذا مخالفة صريحة للمنهج مع أنَّ هذه القراءة قراءة ابن عامر، وابن عامر من القرّاء السبعة.

٢ \_ ومع احترامه للسماع، وإيمانه بالرواية، فإنَّهُ أحياناً لا يستطيع أنْ

<sup>(</sup>١) الحجة ١٢٩. (٤) الأنعام: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) الحجة ١٦١، ١٥٩. (٥) الحجة ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) الحجة ٣٤.

يتخلص من النزعة النحوية التي تؤمن بالعلّة وتقدّس المنطق (١).

#### مصادر الكتاب:

نقل ابن خَالَوَيْه كثيراً من الأقوال عن النحاة واللّغويين: بصريين وكوفيين، ولم يذكر كتب هؤلاء، وسأذكر أسهاء العلماء الذين أخذ عنهم:

#### البضريون:

الأصمعي، وسيبويه، وأبو عمرو بن العلاء، والمبرّد، واليزيدي.

#### الكوفيون:

ابن الأنباري، والفرّاء، والكسائي، وهشام الضرير.

#### رواة التفسير والحديث:

الضحّاك، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود، وقتادة، وابن كثير.

#### شواهد الكتاب:

### أولاً \_ القرآن الكريم:

استشهد ابن خَالَوَيْه في شرحه للمواد اللّغوية والتدليل على معانيها بآيات من القرآن الكريم في غير أبوابها، واحتج بالقراءات القرآنية للدلالة على المعنى، وهو كما نعلم من المعنيين بعلم القراءات، وكان يعتد برسم المصحف عند ذكره لبعض القراءات (٢).

# ثانياً \_ الأحاديث الشريفة:

استشهد ابنُ خَالَوَيْه بعدد من أحاديث النّبي عَلِيلَهُ وأحاديث السّبة الصحابة، وقد ذكر خسة عشر حديثاً، ولم يذكر السند، كما أثبتها د. عبد العال سالم في فهرس الأحاديث.

<sup>(</sup>١) تنظر: الحجة ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) ` تنظر: الحجة ٨١، ١١٨، ٢٢١، ٣٣٢، ٢٤٩، ٢٧٥، ٢٨٩، ٢٩٩، ٣٠٨.

# ثالثاً \_ الأشعار والأرجاز:

استشهد ابن خالویه بعدد غیر قلیل من الأشعار والأرجاز، فقد استشهد بما یزید علی ثمانین بیتاً من الشعر والرجز، وقد نسب قسماً منها، وترك الآخر غفلاً. ونلاحظ فیا استشهد به روایات عزیزة نادرة تخالف الروایات الأخرى (۱).

#### شخصية ابن خالويه في كتاب الحجة:

لابن خَالَوَيْه شخصية بارزة في كتابه هذا ، فقد أتى بكثير من أقوال العلماء البصريين والكوفيين، وقد تدخّل أحياناً في هذه الأقوال وناقشها، وردّ عليها أحياناً أخرى، ورتبا فضّل رأياً واختار آخر، ودلّل على صحته، ورتبا ضعفه وأعرض عنه.

# وفيما يأتي أمثلة على ذلك:

١ - قال (٢): فأمّا ما رُوي عن أبي عمرو من إمالة قوله: ﴿ فَلَمّا رَأَى القَمَر ﴾ (٦)، وما شاكله فغلط عليه، لأنّ الإمالة من أجل الياء، فلما سقطَتِ الياءُ سقطَتِ الإمالةُ.

فَإِنْ قيلَ: يلزم على هذا أنْ لا يقف على المخفوض بالإمالة، لأنّ الكسرة قد زالَتْ بالوقف، فقُلْ: من شرطه أن يُشِمّ الكسرة في الوقف فأمال الإشارة ليعلم أنّه كذلك يصل. فَإِنْ كَانَتْ هذه الرواية صحّت فإنّا أراد أنْ يُعْلِمَ أنّه كذلك يقف، وفي هذا بعضُ الوهن، ولكنّهُ عذر له، والمشهور عنه في ذلك الفتح.

٢ ـ وقدل (١): وقدوله: ﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِم وَما اللهُ بِغَافِلِ عَمّا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) تنظر مثلاً: الحجة ٢٠٤، ٣٠، ٢٣٧، ٢٦١. (٤) الحجة ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الحجة ٧٩،٧٨. (٥) البقرة: ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٧٧.

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَلْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ (١). يُقرآن بالياء والتاء ، فالتاء في الأول أكثر لقوله تعالى مخاطباً لهم: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (١) ، والياء والتاء في الثاني معتدلتان . فالحجة ان قرأ بالتاء: إنّه أراد: وما الله بغافل عمَّا تعملونَ أنتم وهم. والاختيار فيه التاء:

- ٣ ـ وقال (٣): قوله تعالى: ﴿ إِلَى مَيْسُرَةٍ ﴾ (١). يقرأ بضم السين وفتحها.
   وهما لغتان، والفتحُ أفصحُ وأشهرُ.
- ٤ \_ وقال (٥): قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَوْتُمِن﴾ (١). روي عن عاصم، وحمزة أنها قرآ بإشهام الهمزة الضمة في الوصل، وهذا وهمّ، الأنّها ألف وصل دخلت على ألف أصل.
- ٥ \_ وقال (١٠): فَإِنْ قِيلَ: فإنّ من شرط أبي عمرو أن يرفع المعطوف على (إنّ) بعد تمام الخبر، كقوله: ﴿ وَالسَّاعَةُ لا رَبْبَ فِيهَا ﴾ (١٠) ، فقُلْ: حجته في ذلك أنّ (لو) احتاج إلى جواب يأتي بعد الابتداء والخبر، فكان المعطوف عليها كالمعطوف على (إنّ) قبل تمام خبرها، والدليل على ذلك أنّ تمام الخبر هاهنا في قوله: ﴿ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ﴾ (١٠) على ذلك أنّ تمام الخبر هاهنا في قوله: ﴿ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ﴾ (١٠) وهذا أدل دليل على دقة تمييز أبي عمرو ولطافة حذقه بالعربية.

#### قيمة الكتاب؛

لكتاب الحجة أهمية كبيرة، إذ أورد فيه ابنُ خَالَوَيْه القراءات الخمس، وأتى بحجة لكلّ قراءة، وهذا يدلّ على مدى اتساع ابن خَالَوَيْه في الثقافة الدينية

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٩. (٦) البقرة: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٧٤. (٧) الحجة ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) الحجة: ٣٠٠.(٨) الجاثية: ٣٢.

<sup>(1)</sup> البقرة: ۲۸۰. (۱) لقان: ۲۷.

<sup>(</sup>٥) الحجة ١٠٥.

وتعمقه فيها، بالإضافة إلى أنّه قد استشهد بما لا يقل عن ثمانين بيتاً من الشعر. وقد وجدنا في الكتاب ما يلي:

١ \_ تفرده برواية بعض القراءات القرآنية.

قال (١): قوله تعالى: ﴿ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ﴾ (١)، يُقرراً بالتنويس ونصب الأمثال.

ُولم ترد رواية النّصب إلاّ عن ابن خالويه.

٢ \_ تفرده بروايات للشعر نادرة تخالف رواية الدواوين:

قال (٢): كقول امرى القيس:

تَــروحُ مِــنَ الحَيِّ أَمْ تبتكِــرْ ومـاذا يَضيرك لــو تَنتظِــرْ ومـاذا يَضيرك لــو تَنتظِــرْ وهي في الديوان:

تروحُ من الحَيِّ أَمْ تبتكِرْ وماذا عليكَ بسأنْ تَنتظِرْ

٣ ـ اهتم بلغات العرب فذكر منه: لغة عبد القيس، ولغة أهل الحجاز ولغة
 بلحارث بسن كعب، ولغة تميم، ولغة بني غطيف.

قال (1): وذلك من لغة «عبد القيس»، لأنهم يقولون: اسل زيداً، فيدخلون ألف الوصل على متحرّك.

وقال (٥): قوله تعالى: ﴿ مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ ﴾ (١) يُقرأ بالإدغامِ والفتح ، وبالإظهار والجزم .

فالحجة لمن أدغم؛ أنّه لغة أهل الحجاز.

وقال (٧): وهذه اللفظة بلغة «بلحارث بن كعب» خاصة، لأنهم

المائدة: 20.

الحجة ١٥٢. (٥) الحجة ١٣٢، وينظر: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الحجة ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) الحجة ١٢٨، وينظر: ٢٣٣.

يجعلون التثنية بالألف في كلّ وجه.

وقال (١): قوله تعالى: ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ (١) ، يقرأ بفتح الواو وكسرها ... والكسر لتمج.

وقال<sup>(٣)</sup> : وفي و الواقعة و<sup>(١)</sup> بلغة بني غطيف.

٤ \_ ذكر كثيراً من الخلافات بين البصريين والكوفيين:

قال (٥) : وقالَ الكوفيونَ: الواو في قوله: ﴿ وَضِيّا ۗ ﴾ (٦) زائدة، لأنّ الضياء هو الفرقان، فلا وجه للواو.

وقال البصريون: هي واو عطف معناها: وآتيناهم ضياء (v).

ي دكر كثيراً من الخلافات بين العلماء ، نذكر مثالاً واحداً على ذلك.
 قال (^) : ووزن آية عند الفرّاء ، فَعْلَةٌ : ﴿ أَيَّـةٌ ﴾ . وعند الكسائي :
 فَاعِلَة : ﴿ آيِيَة ﴾ . وعند سيبويه : فَعَلَةٌ : ﴿ أَيَيَةٌ ﴾ .

ح ذكر من اللغات الأعجمية: ثموداً (۱) ، وطالوت وجالوت وهاروت وهاروت وماروت (۱۱) ، ومرتبق (۱۱) ، واستبره (۱۲) .

<sup>(</sup>١) الحجة ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) الفجر:٣.

<sup>(</sup>٣) الحجة ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) آية: ٩.

<sup>(</sup>٥) الحجة ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٤٨.

<sup>(</sup>۷) وتنظر: الحجة ۲۷۵، ۲۷۲، ۲۷۹، ۲۹۱، ۳۰۱، ۳۱۳، ۳۱۹، ۳۷۱

<sup>(</sup>٨) الحجة ١٩٣.

<sup>(</sup>٩) الحجة ١٨٨.

<sup>(</sup>١٠) الحجة ٢٣١.

<sup>(</sup>١١) الحجة ٢٦٢.

<sup>(</sup>۱۲) الحجة ۳۵۹.

- ٧ ـ نبَّه إلى رسم بعض الكلبات: كالله والفئة (١).

قَال (٢)؛ والتسبيح ينقسم في اللّغـة أربعـة أقســام: تنــزيهاً، صلاةً، واستثناءً، ونوراً.

وقال (٢٠): فالحقى: الله عزّ وجلّ. والحقّ: صدق الحديث. والحقّ: السَّمُلُكُ باستحقاق. والحقّ: اليقن بعد الشك.

وذكر معاني النسخ، فقال (٤)؛ والنسخ على وجوه؛ نسخ اللَّفظ والحكم. ونسخ الحكم وإبقاء اللَّفظ.

# ١ = ذكرة لأسعاء الرياح: قال (٥)؛

والأرواج أربعة أستست أساؤها على الكعبة، فما استقبلها منها، فهي الحنوب. وما جاء عن شالها، فهي الجنوب. وما جاء عن شالها، فهي الدّبور، وهي ريح الغذاب، نعوذ بالله منها. وباقيها ريح الرّحة.

۱۰ ـ ذكره لعدد من أساء البلندان: رام هسرمنز (۱)، مكنة (۱)، وقنسريسن وبيرين (۱)،

أَمَّا كَتَابَ شُوح مَقْصُورَةَ ابن دريد فسيأتي الحديث عنه مَفْصَلاً . .

| الحجة ٩١.  | (6) | الحجة ٢٢٤. | (1) |
|------------|-----|------------|-----|
| الحجة ٩٩.  | (r) | الحجة ٢٠٨. | (+) |
| الحجة ١٤٥. | (v) | الحجة ٢٢٥. | (+) |
| الحجة ٢٢٣. | (A) | الحجة ١٨.  | (1) |

# البَابُلِنَانِي

الفصل الأول: شروح المقصورة.

الفصل الثاني: دراسة كتاب شرح إبن خالويه على مقصورة ابن دريد.

الفصل الثالث: مخطوطات الكتاب ومنهج التحقيق.

# ولغَنَّ للطُّنَّ للطَّنِّ للطَّنِّ للطَّنِّ للطَّنِّ المُقْصِبُورَة

#### المقصورة الدريدية:

وهي قصيدة مشهورة عرفت بـ ومقصورة ابن دريد ، وهي أشهر شعره ، ومن أجوده ، وأحسنه ، وبها اشتهر وذاع صيته في العالم ، نظمها في مدح الحاكم عبد الله بن محمد الميكالي وابنه الأمير أبي العباس إسماعيل ، ويقال إنه أحاط فيها بأكثر المقصور ، وهي طويلة بلغت في أجود شروحها ( ٢٣١) بيتاً ، وقد زيدت على الأصل أبيات ليست منه .

وفيها من الملكة اللّغوية والمقدرة الشعرية الفذّة والإشارت التاريخية والأدبية والحكم المأثورة والأمثال المنثورة، مما يرفعها إلى درجة عالية من الاهتمام، حيث طُبِعَت عدة مرات، وتُرجِمَت إلى أكثر من لغة (١).

قال السبكي (٢): « وأما قصيدته الدريدية فقد سارت بها الركبان ،

وأول المقصورة:

أما تَرَى رأسي حاكَى لونُهُ طُرَّةَ صُبْحٍ تَحتَ أَذيال الدُّجَى وآخرها:

أَوْ أَنْ أَرَى لنكبيةٍ مُخْتَضعياً أَو لابتهاج فَرِحاً ومُودُهَا

<sup>(</sup>١) فهرس المخطوطات المصورة ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ٣/١٣٨.

وفي بعض الشروح كان أوَّلها:

يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزامى بين أشجار النَّقَا وقد بلغت شروحها نحواً من ثلاثين شرحاً، سأذكر عدداً منها مرتبةً ترتيباً زمنياً:

- ١ ـ شرح أبي سعيد السيرافي (ت ٣٦٨ هـ). مخطوط، توجد منه نسخة في
   مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، تحت رقم ٥٦٥٨، وقد نسب إلى ابن
   خالویه خطأ (۱).
  - ۲ \_ شرح ابن خالویه (ت ۳۷۰ هـ)، وهو موضوع تحقیقنا .
    - ۳ \_ شرح ابن جنّی (ت ۳۹۲ هـ) <sup>(۲)</sup>.
  - ٤ \_ شرح ربيعة بن محمد المعمري، توفي في حدود (٢٠٠ هـ) (٣).
- ٥ ـ شرح الإمام أبي عبد الله محد بن أحمد، المعروف بالقرّاز،
   (ت ٤١٢هـ)<sup>(1)</sup>.
  - ٦ \_ شرح التبريزي (ت ٥٠٢ هـ)، وهو مطبوع سنة ١٩٦١ م.
- ٧ \_ شرح الزمحشري (ت ٥٣٨ هـ) ، نشر ملحقاً بشرحه على لامية العرب في
   القاهرة ١٣٢٤ هـ.
  - ۸ شرح الجواليقي (ت ٥٤٠ هـ) (٥).
  - ٩ \_ شرح المهلبي، توفي حوالي (٥٦٠ هـ) (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر أيضاً: تاريخ الأدب العربي ٢ / ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) تخميس المقصورة ١٢، مقدمة القلادة السمطية ١٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي ٢ / ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة ٣ / ٨٦، كشف الظنون ١٨٠٨.

 <sup>(</sup>۵) نسخة مصورة د. حاتم صالح الضامن، وينظر: تاريخ الأدب العربي ٢/ ١٧٩.

 <sup>(</sup>٦) تاريخ الأدب العربي ٢/ ١٨٠.

- ١٠ \_ شرح محمد بن أحمد بن هشام اللّخمي (ت ٥٧٠ هـ) (١).
- المحروب الدين، أبي العباس أحمد بن مبارك النصيبي الحوفي النحوي  $(-712 \text{ a})^{(7)}$ .
  - ١٢ \_ شرح نعيم بن سعيد بن مسعود ، في حدود (٧٠٠ هـ) .
  - ١٣ ـ شرح عبد الله بن عمر الحضرمي، توفي قبل ( ٧٢٠ هـ) (١٠).
- 1٤ \_ شرح شمس الدين بن الصائغ، محمد بن الحسن الدمشقي، سنة ( ٧٢٥ هـ) (٥) .
  - ۱۵ \_ شرح عز الدين بن جماعة (ت ٧٧٦ هـ)<sup>(١)</sup>.
  - ١٦ \_ شرح عبد القادر بن محمد الطّبري (ت ١٠٣٣ هـ) (٧).
    - ١٧ \_ شرح محمد بن الخليل الإحسائي (ت ١٠٤٤ هـ) (٨).
      - ۱۸ \_ شرح ابن مسك السخاري (ت ۱۱۲۳ هـ) (۱) .
  - ۱۹ \_ شرح سيدي ابن المختار الانتشائي (ت ۱۲۸۳ هـ) (۱۰۰ .
- ۲۰ ـ شرح عبد القادر المكسي بعنوان: الرايات المنشورة على شرح المقصورة (۱۱) .
  - (١) سجّل رسالة ماجستير في جامعة بغداد \_ كلية الآداب سنة ١٩٨١ ١٩٨٠. ينظر: تاريخ الأدب العربي ٢ / ١٧٩.

المصدر السابق.

(1)

- (٣) تاريخ الأدب العربي ٢ / ١٨٠.
- (٥) الوافي بالوفيات ٢/ ٢٣٩، كشف الظنون ١٨٠٨.
  - (٦) تاريخ الأدب العربي ٢ / ١٨٠.
    - (٧) المصدر السابق.
      - ( )
      - (٨) المصدر السابق.
      - (٩) معجم المؤلفين ٥/١١٩.
- (١٠) تاريخ الأدب العربي ٢ / ١٨١. (١١) المصدر السابق.

- ۲۱ \_ شرح قدري محمد أفندي، ألفه سنة (١٠٦٥ هـ) (١).
  - ۲۲ \_ شرح محمد بن سليان الكماري الززي (۲) .
  - ٣٦ شرح أبي مروان عبد الملك بن هانيء النّحوي (٣).

وهناك شروح أخرى مجهولة المؤلف، منها:

- ٢٤ ـ القراضة الركنية لمؤلف مجهول. ألّفه لركن الدولة عبد العزيز سنة
   (١٦٦ هـ) (١).
  - ٢٥ ـ شرح مجهول المؤلف، كُتِبَ سنة (٧٦٩ هـ) (٥٠).
    - ۲٦ \_ شرح آخر مجهول مصنفه (٦).

وقد حصلت على عددٍ من هذه الشروح، وهي:

- ١ \_ شرح أبي سعيد السيرافي، (مخطوط).
  - ٢ \_ شرح التبريزي، (مطبوع).
  - ٣ ـ شرج الزّنخشري، (مطبوع).
  - ٤ شرح الجواليقي، (مخطوط).
- ۵ شرح ابن هشام اللّخمى، (مخطوط).
  - ٦ \_ شرح الحضرمي، (مخطوط).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الأدب العربي ۲ / ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) فهرس المخطوطات المصورة ١ / ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي ٢/ ١٨٠، وينظر: مقدمة القلادة السمطية ١٣.

<sup>(</sup>٥) فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف\_ بغداد ٣ / ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأدب العربي ٢/ ١٨١.

# الفَّن للنَّانی دِرَاسَة كِتَاب شَح إِبن خَالوَیْه عَلَی مَقْصُورَة إِبن دُرَیْد

#### امم الكتاب:

ذُكِرَ عنوان الكتاب بألفاظ عدة، ولكنّها بنفس المعنى، وقد جاء اسمه في بعض المخطوطات باسم: «شرح ابن خالويه على مقصورة ابن دريد هذا هو الذي أثبتّه ، والذي أرجّحه ، و «شرح مقصورة ابن دريد للنّحوي ابن خالويه » (۱) ، و «مقصورة أبي بكر محمد بن دريد الأزدي رحمه الله ، بشرح ابن خَالَوَيْه ، (۲) ، و «مقلى ، (۱) ، و «هذا كتاب فيه مقصورة أبي بكر بن دريد الأزدي رحمه الله تعالى بتعريبها وتفسيرها ، تصنيف الأستاذ الجليل أبي عبد الله الحسين بن خَالَوَيْه النَّحوي رحمه الله تعالى » (۱) .

# سبب التأليف:

لقد تتلمذ ابن خَالَوَيْه على ابن دريد، فكان من الطبيعي أن يختص ابن خَالَوَيْه بكتب أستاذه، ويقرأها ويوضّح معناها ويعرب ما أشكل من غريبها، فمقصورة ابن دريد تعجّ بالغريب والنادر بنظمها العجيب الرائع، فتصدّى ابن خَالَوَيْه لهذا الكتاب المهم من كتب أستاذه ليشرحه ويوضّح كثيراً من معانيه،

<sup>(</sup>١) نسخة المتحف العراقي.

<sup>(</sup>٢) نسخة برلين.

<sup>(</sup>٣) نسخة باريس. (وهي مختصر للشرح).

<sup>(</sup>٤) نسخة النجف.

ويورد الشواهد والأمثلة المتنوعة، ليصبح هذا الكتاب مفهوماً لدى القارىء والسامع.

ولو تصفّحناه ، لرأينا فيه الشيء الكثير والمعنى الجليل الذي أوضحه ابن خَالَوَيْه ، فلم يترك منها شاردة ولا واردة إلا تطرّق إليها ؛ وأشبعها بحثاً وتمحيصاً . فكان المحفّز والدافع الرئيسي لابن خَالَوَيْه على تأليف هذا الكتاب، هو ضرورة فهم كتاب أستاذه الذي نظمه شعراً ، وفي الشعر كثير من المعاني العظيمة ذات الألفاظ الغريبة التي ربّها أشكلت على القرّاء والسامعين .

# منهج الكتاب:

لشرح المقصورة منهج محدّد وواضح، فهو يعرض أبيات المقصورة، وهي مرتبة ترتيباً جيداً، ويبدأ بطريقة عرضه لهذه الأبيات بذكر بيت الشعر ثم يبدأ في شرحه شرحاً مفصلاً، نعرض مثالاً واحداً لذلك:

وَهُمْ لَمَن أملَ قَارَ أملَ قَا أعدا لا وإنْ شاركهم فيا أفادَ وحَوَى أملق: افتقر، يملق إملاقاً، فهو مملّق، وأقتر يقتر إقتاراً، فهو مقتر، وقد يقال: قَتَرَ يَقْتِرُ ويَقْتُرُ، وقد جاء كلّ ذلك في القرآن. ولا يقال: ملقه، وإنّا يقال: ملق الجدي أمّه، إذا مصها، يقول: فالناس عبيد أصحاب الأموال، وأعداء الفقراء.

أنشدنا ابن عرفة:

وكانَ بنو عمّي يقـولـونَ مـرحبـاً فلمّـا رأوني مملِقـاً مـاتَ مـرحـبُ وقال القطامي:

والناسُ مَنْ يلقَ خيراً قائلونَ له ما تشتهي ولأمِّ المُخطى، الهبلُ وقوله: فيما أفاد، يقال: أفدته عِلْماً، وأفدتُ مالاً، واستفدته بمعنى واحد، وَيُقالُ: فادَ يفيدُ، إذا تبختر، وفادَ يفودُ، إذا ماتَ، فالأمرُ من الأول: أفيد، ومن الثانى: فد، ومن الثالث: فُدْ. وقوله: حوى: أي ملك وجمع، ويُكْتَبُ بالياء لأنّ قبله واو (١). وهذه هي الطريقة المتبعة في الشرح من أوّله إلى آخره. وفيها يلي نبيّن أبرز السهات التي توضّح منهجه:

١ يشرح البيت، ويبين غريبه ونادره، ويوضّح معاني مفرداته، مستشهداً
 على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر والأمشال
 والأقوال، ونعرض مثلاً على ذلك:

إنّي حلبْتُ الدّهـرَ شطـريـه فقَـدْ أُمَّرَ لي حينـاً وأحيــانــاً حَلَــى هذا مَثَلٌ، معناه: قد مرّ عليه الخير والشرّ، وقد جرّب الأمور لطول عمره ومعاناته الأشياء، يُقَالُ للرجل إذا كان كذلك: (قَدْ حلبَ الدّهر أشطره) فإنّما أخذ من أخلاف الناقة، ولها شطران قادمان وآخران، وشطر الشيء: نصفه، وشطر الشيء: نحوه، قال الله تبارك اسمه: ﴿ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْـمَسْجِدُ ﴾، يعني البيتَ، أي: نحوه، واختلف الناس، فقال قوم: شطر الميزاب، وهي القبلة، وقال آخرون: باب البيت، لأنَّ النَّبِي عَلِيُّ لَـمَّا دخل البيت لم يصلُّ فيه، ولكن دعا في جوانبه، فلما خرج صلّى ركعتين إلى الباب وقال: « ألا إنَّ هذا هو القبلة »، والاختيار أن تكون القبلة المسجد، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قال: ﴿ فَوَلُّوا وُجُوهَكُم شَطْر ﴾ ، ورجل شطير ، أي: غريب قد بَعُد عن أهله ، وسُمِّيَ الدَّاعرُ وصاحبُ الباطِل: شاطراً ، لبُعْدهِ عن الخيرِ ، وقبوله: فقد أمرً ، أي: صار مُرّاً إذا أتى بالشر ، يُقَالُ: مَرَّ الطعامُ يَمَرُّ ، بفتح الميم في المضارع، لأنَّ وزنه ﴿ فَعَلْ يَفْعَلُ ﴾، ومرَّ يا طعام إذا أمرَّت، وأمرَّ يَمرُّ وهي اللُّغة الفصيحة، ونبت مرٌّ، يُقَالُ: المريرال ، وأمرُّ الشاةِ المصارين، والسعيع: الزؤان الذي يكون في الطّعام، والقصر شبيه به.

حدَّثنا أحمد، عن علي، عن أبي عبيد، في حديث النَّبيّ عَلِيْكِهِ: « ماذا في الأمرين من الشفاء » ؟ يعني: الثَّفَاء والصّبر، والتّقي، الحُرف، وهو حبّ

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة ٣٦٨ \_ ٣٦٩

الرَّشَاد. ويُقَالُ: ﴿ لقيْتُ منهُ الأمرّينِ والفتكرينِ والبرحينِ )، أي: الدّواهي والشّدائد.

حدثنا ابن دريد، عن أبي حاتم، عن الأصمعي، قال: دعا أعرابي لرجل فقال: أذاقك الله الأبردين ، يعني: برد الغنى وبسرد العافية. وأماط عنىك الأمرين ، يعني: مرارة الفقر، ومرارة العري. ووقاك شرّ الأجوفين، يعني: فرجه وبطنه، وأمرّ الرجل الحبل، إذا أحكمَ فتلَهُ، وحبلٌ مُمرّ ، والرجل مُمِرّ .

وقوله: حينا، الحين: قطعة من الزمان لا أمد له، يقع على القليل والكثير، وأنشدنا ابن عرفة:

ماذا مزاحك بعد الشّيب والدين وقسد علاك مشيب عين لا حين

فلذلك حان له وجوه، والحين: أربعون سنة في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانَ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ ، والإنسان هاهنا آدم عليه السّلام ، والحين: سبع سنين ﴿ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَى حِينٍ ﴾ ، والحين بعد يوم القيامة ، ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ ، والحين: نصف النهار ، ﴿ وَدَخَلَ السمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَة مِنْ أَهْلِهَا ﴾ وقال أبو موسى: الحين لغو ، معناه: ودخل المدينة على غفلة ، والحين: ستة أشهر من قوله: ﴿ تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ ، والحين: ثلاثة أوقيات في اليوم ، وقسبُ حَينَ الله عِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ ، يعني: العشاء والغداة ، ﴿ وَعَشِيّا ﴾ ، يعني؛ المغرب ، ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ ، يعني: الظهر ، ولم يذكر ﴿ وَعَشِيّا ﴾ ، يعني؛ المغرب ، ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ ، يعني: الظهر ، ولم يذكر العصر هاهنا، لأنَّ الله عز وجل أفردها لفضل العصر بقوله: ﴿ حَافِظُوا عَلَى وصلاتين بِالليل ، والصَّلاةِ الوُسْطَى ﴾ ، يعني: العصر ، لأنها بين صلاتين بِالليل ، وصلاتين بِالليل ، والصَّلاةِ الوُسْطَى ﴾ ، يعني: العصر مذكورات في القرآن ، والحين: ثلاثة أيام ، ﴿ فَتَربَّصُوا بِهِ حَتَى حِينٍ ﴾ ، وتُجمع الحين: أحياناً ، والخين: ثلاثة أيام ، ﴿ فَتَربَّصُوا بِهِ حَتَى حِينٍ ﴾ ، وتُجمع الحين: أحياناً ، والأحيان: أحيان ، فإنْ قِيلَ مِ نصبت قولَ الشاعر :

على حينَ عاتبتُ المشيبَ على الصبا فَقُلْتُ أَلَمًا اصبح والشَّيبُ وازعُ؟

فقُلْ: إنّا الزمان يضاف إلى الأفعال، لأنّه لا يخلو منها دون سائر الأسهاء، والإضافة إلى الأفعال ليست محضة، كما قال الله تعالى: ﴿ هذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾، كذلك قرأها نافع، وقرأ آخرون: ﴿ هذَا يَوْمَ ﴾ نصب على الظرف، ولم أنوّنه، لأنّي بنيت اسم الزّمان مع الفعل، فجعلته كالشيء الواحد، وأمّا الحين بفتح الحاء: فالهلاك، فلا يُثنّى ولا يُجمّعُ، لأنّ مصدر حان يحين حينا.

وحلا، تكتبه بالألف، لأنّه من حلا يحلو، والعرب تقول: حلا الشيء في فمي، وحَلِيَ بعيني ويَحْلَى، وفلان لم يحلّ بكلامك، بفتح اللام، إلاّ الفرّاء وحده، فإنّه أجاز لم يحلّ، بالضمّ، يُقَالُ للشيء إذا ازدادَتْ حلاوتُهُ، احلولى يحلو لي احليلاء، فهو مُحْلَول ، ويُقَالُ: سقطَ فلان على حلاوى قَفاهُ، والحلوى تُمَدّ وتُقْصَرُ (۱).

٢ - يذكر أقوال العلماء في المسائل التي يوردها ، ونعرض مثالاً على ذلك :

قال ابن خَالَوَيْه: «حيثُ»: ظرف من المكان، قال أهل البصرة: إنما وُجِبَ فيه البناء، لأنّه اسم لكلّ مكان، فلمّا دخله الإبهام زال عنه الإعراب، وحيثُ في الأمكنة كقبلُ وبعدُ في الأزمنة، بُنِيَ على الضّمّ.

كذلك قال سيبويه عن الخليل: «حيث »، بالفتح، مثل: أين وكيف، مسموع عن العرب، وسمع الفراء «حيث »، بالكسر، وسمع الكسائي «حَوث »، بالواو، وهي بالضمّ عند الفرّاء إذا كان يتضمّن معنى محلين، تقول: الخصب حيث المطر، ومن العرب من يخفض به «حيث » (٢).

تعرّض كتابه إلى كثير من القضايا اللّغوية كالأضداد والإتباع والإبدال والإعلال والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وتطرّق كثيراً إلى المقصور والممدود، وذلك لأنّ المقصورة قد حوت أكثر المقصور والممدود في

<sup>(</sup>۱) شرح القصورة ۲۰ ٤ - ه. ٤ .

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة ٤٦٥.

نظمها، إن لم أقل كلَّهُ.

قال ابن خَالَوَيْه: الحميم هاهنا البارد، وفي غير هذه الموضع الحار، وهو من الأضداد (1).

وقال: راعني الشيء: أعجبني، وراعني: أفزعني، والروعة: الحُسن، والروعة: الفزع (٢).

وقال: والعرب تقول في الإتباع: مليع قزيع، وواحد قاحد، واطلبه من حسك وبسك (٢٠).

وقال: الحزم: الرأي والعقل، يُقَالُ: فلان حازم، وله حزم، فأمّا الحزم في غير هذا: فها غلظ من الأرض، وهو الحزن والحزم. والمدعثر: المهدوم وقد دعثرته وبعثرته وبحثرته (٤).

قال ابن خالويه: والسماء همزتها مُبدلَةٌ من واو، والأصل: سماو، وكل واو وياء إذا حلَّتْ طرفاً بعد ألف انقلبت همزة، فالسماء هذه المرئية، قوله: المرئية، إنّا هي « مَفْعُولَة »، والأصل: مرتوية على وزن مرعوية، فقلبوا من الواو ياءً، وأدغموا الياء في الياء، لأنّ كلّ ياء وواو إذا اجتمعتا، والسابق منها ساكن قُلِبَ وأدغِمَ، يعني الواو، وتُقلّبُ إلى الياء تقدّمتْ أو تأخّرَتْ، ولا تُقلّبُ الياء واواً، فاعرفه (٥).

قـال ابـن خـالـويـه: والأسـودان في غير هـــذا: التمـــر والماء، والأسودان: اللّيل والحرّة (١).

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) شرح القصورة ١٥٤

<sup>(</sup>٣) شرح المقصورة ٣٩٦، ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) شرح المقصورة ٣٨٣، ٧٥٥.

<sup>(</sup>٥) شرح المقصورة ٢٩٦،٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) شرح المقصورة ٣٦٢.

وقال: قال سيبويه والفرّاء: العرب تجمع « فَعلان » بالواو والنون، وقال الفرّاء: الجمع على « فَعالى » بابه: فتح أوله نحو: حَبالى، قال: وإنّا ضمّوا أول سكارى لئلا يشتبه جمع سكران بجمع حبلى، والجمع على « فُعَال » غريب، إنّا جاء: بساط وثُناء وعُراق وظأر وفُراد وتُؤام وذُؤال (۱).

والذاكاء: النار ، مقصور تُكتَبُ بالألف، لأنّه من ذكا يذكو ، فأمّا الذّكاء في الفهم فممدود (٢٠) .

قال ابن خالویه: وقوله: مِنَ الـهُدَى، الـهُدَى: مصدر، وهو يُؤنَّثُ ويُقَالُ: هذه هُدًى، وهذا هُدىً (٣).

وقال أيضاً: والسبيلُ يُذكِّرُ ويُؤنَّثُ لغتان فصيحتان (١٠).

٤ ـ يعتمد كثيـراً في شروحه على أقوال أهل التفسير والحديث. قال (٥):

قال الله تعالى: ﴿ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ﴾ ، قيلَ: لنسوّدنَّ وجهه ، وقيلَ: لناخذنَّ ، ويُقَالُ: سفعَ الفارسُ بناصيةِ الفرسِ ، قال النّبيّ عَلَيْكِ : النّاخذنَّ ، ويُقَالُ: سفعَ الفارسُ بناصيةِ الفرسِ ، قال النّبيّ عَلَيْكِ : السفعنهُ مينُ أمّتي النّارَ ، حتى إذا سفعتهُ معرِّها ، ومحسَّتْ وجوهَهُم » .

وقال (٦) :

ويقال: هذا نصفُ الشيء ونِصْفُهُ، ونَصَفُهُ، عن محمد بن القاسم، ونَصِيفُهُ عن أبي عُبَيْدِ.

٥ ـ يعرض لكثير من المسائل النحوية والصرفية ، وقد لا يخلو شرح بيت من

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة ٣٨٨، ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة ٧٨٥.

<sup>(</sup>٣) شرح المقصورة ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) شرح المقصورة ٤٤٨

<sup>(</sup>٥) شرح المقصورة ٣٨٦. ٣٨٥

<sup>(</sup>٦) شرح المقصورة ١٧٥.

المقصورة إلا وعرض جميع المسائل النحوية والصرفية، فلا يترك شاردةً ولا واردةً إلا ذكرها، حفاظاً منه على الفهم والاطلاع.

قال <sup>(١)</sup>:

قال ابن خالویه: حاشا: كلمة استثناء...، وقال بعض النحویین: الاختیار نجعله فعلاً ماضیاً، حاشی یحاشی.

وقال (۲):

وسُئلْتُ عن نصب الله في قول الناس: عمرَك الله ، فقُلْتُ: المعنى: سألْتُ الله تعميركَ وعمركَ، وهذا مذهب النحويين أجمعين إلا الأخفش فإنّه أجاز: عمركَ الله ، بالرفع على معنى: عمركَ الله .

وفي الكتاب بحوث قيمة عن: هذه، وأو، وبَلْ، وهَلْ، والأسماء الخمسة، وحاشا، وعَلَى، وأمس ، ورُبَّ (٢). وكثير من قضايا النّحو (٤). وتضمَّنَتْ بحوثه شواهد نادرة سنشير إليها عند التحدث عن أهمية الكتاب.

وقال <sup>(ه)</sup> :

وقوله، الدّنى: جمع دنيا، وذلك أنّ «الفُعْلَى» إذا كانت صفة تجمع على «الفُعَل »، الكُبرَى والكُبرَ ، والقُصيا والقُصي.

لا يخلو الكتاب من بحوث كثيرة في خلق الإنسان.

قال (٦): خوص: غائرات العيون، الواحدة: خوصاء، فأمّا الحوص بالحاء غير معجمة فجمع حوصاء وأحوص، وهو الصغير العين، الضيّق المآقى كأنّها مخيّطة.

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة ٧٨١.

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة ٢٨٧، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) شرح المقصورة ١٨٧- ٢٠٢ - ٢٣١ - ٢٨١ - ٢٨١ - ٢٨١ ع 33 - ٢٤٦

<sup>(</sup>۱) ينظر ۱۰۸ ـ ۱۹۹ ـ ۲۱۰ ـ ۲۱۰ ـ ۲۲۸ ـ ۲۳۱ ـ ۲۲۰ ـ ۲۲۱ ـ ۲۷۰ ـ ۲۸۰ ـ ۲۸۲ .

<sup>(</sup>۵) شرح المقصورة ٣٣٩ \_ ٢٩٠

<sup>(</sup>٦) شرح المقصورة ٢١١

وقال (١):

والشَّفَّا: عظيم لاصق بالذراع.

- $V = \frac{1}{2}$  فيه بحوث نادرة عن أسهاء السين السين ( $^{(7)}$ ) وأسهاء الريساح ( $^{(7)}$ ) وأصوات الحيوانات والطَّبور ( $^{(6)}$ ).
- ٨ ذكر باباً في الشيب، واستشهد له ب (١٣٧) بيتاً (١) وباباً في الخمر، واستشهد له ب (٩٣)
   ستاً (١) .

# ٩ \_ أورد أخباراً وأحاديث نادرةً منها:

خبر السموء ل مع امرىء القيس<sup>(۱)</sup>. وخبر الوضّاح مع الزّبّاء <sup>(۱۱)</sup>، وخبر سيف ابن ذي يزن مع الحبشة <sup>(۱۱)</sup>. وحديث أم زرع<sup>(۱۲)</sup>، وكتاب المعتضد إلى إسهاعيل ابن بلبل يطلب شعر اليهود <sup>(۱۲)</sup>، وذكر من أيام العرب يوم أوارات <sup>(۱۱)</sup>.

١٠ ـ يذكر رأيه في كثير من القضايا اللغوية والنحوية والصرفية، وقضايا

<sup>(</sup>۱) شرح المقصورة ۲۵۳

<sup>(</sup>۲) شرح المقصورة ۲٤١

<sup>(</sup>٣) شرح المقصورة ٣١١.

<sup>(</sup>٤) شرح المقصورة ٣٦٤، ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) شرح المقصورة ٢٦٦، ٤٦٨، ٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) شرح القصورة ٥١٥،٥٣٣.

<sup>(</sup>٧) شرح المقصورة ٥٣٨ \_ ٧٥٠.

<sup>(</sup>٨) شرح المقصورة ٢٥٧ ـ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٩) شرح المقصورة ١٩٢

<sup>(</sup>١٠) شرح المقصورة ٢٠٠

<sup>(</sup>۱۱) شرح المقصورة ۲۰۷

<sup>(</sup>١٢) شرح المقصورة ٢٨٤٠٤٨٤٠٤٩٠ ـ ٥٠٠ ـ

<sup>(</sup>١٣) شرح المقصورة ٢٩٤.

<sup>(</sup>١٤) شرح المقصورة ٢٠١٩

- التفسير والحديث، وسنتحدث عن ذلك عند الحديث عن شخصيته في الكتاب.
- 11 \_ كثير التكرار، فربّما وجدنا القول أو الشاهد قد تكرر أكثر من مرّة، وسنتحدث عنه في مآخذنا على الكتاب.
- ۱۲ ـ يذكر الأقوال أحياناً غفلاً دون ذكر أصحابها ، وسنتحدث عن ذلك في مآخذنا على الكتاب.
- ١٣ \_ ينبه أحياناً على أقوال العامة وأخطائهم، قال (١): والعامة تقول: الضّبعة
   العرجاء، وهو خطأ.

و قال أيضاً <sup>(١)</sup>:

العرب تقول لولد الزّنا: هو نغِل، بكسر الغين، والعامة تقول: هو نغَل، وذلك خطأ، إنّها هو فاسد النسب.

العرب تقول لولد الزّنا، هو نغِلٌ، بكسر الغين مشبّه بنغل الأديم.

وقال (٢) : ووضع يده على النَّار فها قال : حسَّ ، كما تقول العامة : آخ.

- ١٤ \_ ذكر أسهاء النّبي محمد عَلَيْنَةٍ وصفاته (١٤).
- 10 \_ ذكر كثيراً من القراءات القرآنية، وستأتي بعض الأمثلة من هذه القراءات عند الحديث عن شواهد الكتاب.
  - ١٦ \_ يعتمد كثيراً على السند عند إيراد الأخبار .
- ١٧ \_ استدرك على أقوال بعض العلماء منهم: سيبويه (٥). وسيأتي ذلك عند الحديث عن شخصية ابن خالويه في الكتاب.

 <sup>(</sup>۱) شرح المقصورة ۲۹۵ ـ

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة ٢٤٠ -

 <sup>(</sup>٣) شرح المقصورة ١٤٤ ـ

<sup>(</sup>٤) شرح المقصورة ٣١٠ ـ ٣١١ ـ

 <sup>(</sup>۵) شرح المقصورة ٧٤٧ ـ

## ١٨ \_ ذكر كثيراً من اللّغات الأجنبية:

قال (١): وأنشدني أبو عبد الله بن جوشبريذ، فسره هو بالفارسية: الجوش: الأذن، وابريذ: المقطوع، أي: ابن المقطوع الأذن.

وقال أيضاً (۱): وميكال: اسم عجمي، والعرب إذا نطقت بالاسم العجمي تستثقله فلا تصرفه، وتتكلم به على لغات، فيقولون: ميكال، ومنهم من يقول: ميكائل، بألف بعدها همزة. وكذلك جبريل يُقرأ على وجوه، وفيها لغات: جُبرَيْل وَجُبَبْئل، مثل، خُزَعْيِل، وجبرال وجبرآيل، بالملة، وجبريل بتشديد اللآم.

وقال (٢) : الشاه بالفارسية : الـمَلِكُ ، وشاه انشاه : مَلِكُ الملوكِ .

وقال (1): ويُقَالُ: ابن ساسان، وهو بالفارسية: شاه انشاه، أي: مَلِكُ المَلوك.

وقال (٥): البرقليطس (وهذا إسم النّبيّ عَيَّالِيّهُ بالرومية). والمنحمنّا (وهذا إسم النّبيّ عَيِّالِيَّهُ بالسريانية).

19 ـ ولا يخلو كتابه من ذكر للنبات. فقد قال (1): والغضا: ضرب من الشجر حسن النار، وكذلك العرفج.

وقال أيضاً (٧): القضا، بالقصر فنبات يُعرَفُ بهذا الإسم.

وقال أيصاً (٨): السعيع: الزؤان الذي يكون في الطعام، والقصر شبيه به.

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة ٢٩٠ ـ ٢٩١ ـ

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة ٢٩٢ ـ

 <sup>(</sup>٣) شرح المقصورة ٢٩٣ -

<sup>(</sup>٤) شرح المقصورة ٣٧٣ -

<sup>(</sup>٥) شرح المقصورة ٢١٠ -

<sup>(</sup>٦) شرح القصورة **١٦٢** ـ

ر ٧) شرح القصورة ١٨٠ -

<sup>(</sup>A) شرح المقصورة ۲۰3 =

وقال أيضاً (١) : والتَّقى: الحرف، وهو حبُّ الرُّشَّاد.

وقال أيضاً (٢): والعبد: اسم شجر بعينه، ويُعرَفُ بهذا الاسم.

وقال أيضاً <sup>(٣)</sup> : الزّرنب: وهو نبات طيّب الرّائحة.

٢٠ - ذكر كثيراً من الخلافات بين البصريين والكوفيين سنذكر مثلين منها:

قال ابن خالويه (1): دجا، فأهل البصرة يكتبونه بالألف، لأنّه من ذوات الواو، وأهل الكوفة يكتبون ذوات الواو إذا انتضم أول الاسم أو انكسر بالياء، وأهل البصرة بالألف على القياس.

وقال أيضاً (٥): كفران عند البصريين مصدر، يقال: كفرانا، وغفر الله لك غفراناً، وستحت الله سبحاناً. وعند الكوفيين هذه أسهاء موضوعة موضع المصادر.

٢١ - ولا يخلو كتابه من ذكر النوادر والشواذّ:

قال ابن خالويه (٦): تقول: شكرت العامل، وشكرت له فعله، ولا يقال: شكرته إلا في الشذوذ.

وقال أيضاً (٧): ويقال: وقف زيد، ووقف غيره، ولا يقال: أوقفه إلاّ في لغة شاذّة (٨).

 <sup>(</sup>۱) شرح المقصورة ۲۰۲ ...

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة ٤٢٢ \_\_

<sup>(</sup>٣) شرح المقصورة ٤٩٩ ـ

<sup>(</sup>٤) شرح المقصورة ١٥٩ \_

<sup>(</sup>٦) شرح المقصورة ٢٩٦.

<sup>(</sup>٧) شرح المقصورة ٣٨٢.

<sup>(</sup>٨) وهناك مواضع أخرى، ينظر شرح المقصورة،١٦٧؛ ٢٥٤، ٣٣٦، ٣٢٧، ٣٣٠=

٢٢ \_ وذكر من اللّغات: لغة تميم ولغة طيّء:

قال ابن خالويه (١): وبنو تميم يعربون هذه المبنيات ولا يصرفونها، وينشرون: وأتاني صلاحاً لي صلاح.

وقال (٢): فأمّا (ذو) فبمعنى (الذي) في لغة طيء ، نحو قولهم: هذه الركبة أنا ذو طويت.

٢٣ \_ ودأبه في كتابه الاختصار والإيجاز. قال (٢):

صرف الدّهر : تصرف بإهله ، وبلاياه وشدائده ، كما قال :

علّ صروف الدّهر أو دولاتها

وانسرى تُكتَبُ بالياء، يريد الانطواء والنّشر، وهذا مَثَلٌ للخير

٢٤ \_ أشار في كتابه إلى الكتب التي ألفها، وأهمل الإشارة إلى الكتب التي أخذ عنها إلا نادرا، وسنتحدث عن ذلك في مآخذنا على الكتاب.

٢٥ \_ يشير إلى ما ذكره سابقاً أحياناً، ولا يعيد الكلام.

قال (1) : وقد ذكرت وجوهه فيا سلف.

وقال أيضاً <sup>(ه)</sup>: .... وقد تقدّم.

#### مآخذ على الكتاب:

لا يخلو أي كتاب من أوهام أو أخطاء، وقد قرأت الكتاب جيداً وأمعنت النظر فيه مليًّا، فوجدْتُ فيه المآخذ الآتية:

<sup>= 077, ... 3,</sup> AF3,

 <sup>(</sup>۱) شرح المقصورة ۲۱۷

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) شرح المقصورة: **١٥٠**. ٥٥٥

<sup>(</sup>٤) شرح المقصورة: ٢٢٤

<sup>(</sup>٥) شرح المقصورة: ٧٥٠.

أولاً عنير التكرار، فربّا تكرر عنده القول أو الشاهد أكثر من مرّة.

جاء في ص١٦٧: والطّيف: الخيال الذي يراه النائم، والأصل فيه: الطّيّف، فأسقطوا ياءً كما قالوا في هيّن وليّن: هين ولين، ويقال: طاف الخيال يطوف، وطاف يطيف.

أخبرنا ابن مجاهد عن السمري عن الفرّاء، قال: سمعت شيخاً من النحويين، وكان ثقةً يقال له: الأحمر يقول: طِفْتُ بالكسرِ، قال: وهو نادر قال جرير:

طافَ الخيالُ فأينَ منكَ لماما فارجع لزوركَ للسّلامِ سلاما فلقد أنّى لكَ أنْ تـودّعَ خلّـةً رئَّـت وكـانَ حبـالها ارمـامـا

وفي ص ٤٦٠ ، ٤٦١ : والطَّيف: الذي يراه الإنسان بالنَّوم، قال جرير:

طافَ الخيالُ فأيْنَ منكَ لماما فارجع لزوركَ للسّلامِ سلاما فلقد أنّى لكَ أنْ تودّعَ خلّـةً رَثَّت وكانَ حبالها ارماما

يقال: طاف يطيف طيفاً ومطافاً، وطاف يطوف طوفاً، ويقال: طُفْتُ وطِفْتُ، سمع الكسر الأحمر، شيخ من النّحويين ثقة، ذكر ذلك الفرّاء عنه

وجاء في ص٢١٥: والطّوى: الجوع، مقصوره، وقيل: أصله المدّ، وأنشد لعنترة:

ولقد أبيتُ على الطّبوى وأظلم حتى أنالَ به كريمَ المأكلِ والطّواء بالمدّ: انطواء ثدي المرأة.

وفي ص ٤٧٩ : والطّوى : الجوع ، وأنشد :

ولقَدْ أبيتُ على الطّوى وأظله حتّى أنالَ به كسريمَ المأكسلِ ويُكتَبُ الطّوى بالياء، لأنّ عينَ الفعلِ واو، والطّوى والقوى يُمدّان ويُقصران.

ثانياً \_ يذكر الأقوالَ أحياناً غفلاً من غير ذكر أصحابها.

قال (١) ؛ وهذا شاهد لمن قرأ : ﴿ وَيَحِيي مَن حَيَّ عَنْ بَيَّنَة ﴾ . والقراءة لأهل المدينة .

وقال (٢): ومن قرأ ﴿ بظنين ﴾ . والقراءة لابن كثير وأبي عمرو والكسائي.

وقال (٢): ومن قرأ ﴿فصُرهُنَّ ﴾، بالضمّ. والقراءة لحمزة.

وقال (٤): لأنّه قُرِىءَ: ﴿ ذُو العرش المجيد ﴾ . والقراءة لابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم .

وقال (٥): وقد قُرِيءَ هذا الحرف ... والقراءة لحمزة والكسائي.

وقال (٦): وقد قُرىء : ﴿ سمّاراً تهجّرون ﴾ ، و ﴿ سمّرا تهجّرون ﴾ ، و ﴿ سمّرا تهجّرونَ ﴾ . والقراءة الأولى لأبي رجاء وابي نهيك وابن عباس ، والقراءة الثانية لابن محيصن .

وقال (٧) : وقُرِيءَ : ﴿ يَزَفُّونَ ﴾ . والقراءة لحمزة .

ثالثاً \_ وقع في أوهام قليلة لا تقلّل من قيمة الكتاب:

١ - نسب بيتاً إلى رؤبة في ص١٨٨٠: والصواب للعجّاج.

٢ \_ نسب بيتاً إلى رؤبة في ص٢٢٦: وصوابه للعجّاج.

٢ - نسب بيتاً إلى الأعشى في ص ٣٦٨ : وصوابه للنابغة الذبياني.

 <sup>(</sup>١) شرح المقصورة: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) شرح المقصورة: ٣٧٩.

 <sup>(</sup>٤) شرح المقصورة: ٥٤٥.
 (٥) شرح المقصورة: ٨٠٥.

 <sup>(</sup>٥) شرح المقصورة: ٨٠٥.
 (٢) شرح المقصورة: ٤٦٢٠٠

<sup>(</sup>٧) شرح القصورة: ٩٣٤.

- ٤ نسب بيتين إلى ابن المولى في ص ٤٢١: وصوابها للحكم بن عبدل الأسدى.
  - ٥ \_ نسب بيتاً إلى رؤبة في ص ٥٠٨: وصوابه للعجّاج.
  - ٦ ـ نسب بيتين إلى أبي نواس في ص ٧٧٥ : وهما لابن المعتز .
  - ٧ نسب ثلاث أبيات إلى الأخطل في ص ٥٤٨ : وهما لإسحاق الموصلي.
     ووقع في أوهام في القراءات منها :
- إلى ابن مسعود في ص ٢٧٤ : وصوابها لابن الزبير وسفيان
   ابن عيينة وعبيد بن عمير .
- ٢ نسب قراءة إلى أبي بن كعب في ص ٣٨٧: وصوابها للنبي عليه وابن مسعود.
  - رابعاً يذكر أقوال العلماء من غير ذكر أسماء كتبهم إلا نادرا. فقد قال (١): وقال ابن السكيت في كتاب المثنى والمكنى والمبنى.
    - وقال (٢): إلا الجرمي فإن ابن كيسان ذكر عنه في الحقائق.
      - وقال (٣): ... وقد ذكرها اللَّجياني أيضاً في نوادره.

وكان يشير إلى كتبه أحياناً:

قال (٤): وقد ذكرت العين وانقسامها ثلاثين قسماً في كتاب: رسالة مشكاة العين.

وقال (٥): ... ذكرتها في كتاب: الجمل والألفات.

<sup>(</sup>١) شرح القصورة: ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) شرح المقصورة: ٤٥٦.

<sup>(1)</sup> شرح المقصورة: ٧٥٧.

<sup>(</sup>٥) شرح المقصورة: ٤٤٦.

### وقال (١): ... قد أفردنا لذلك كتاباً.

#### مصادر الكتاب:

نقل ابن خَالَوَيْه كثيراً من الأقوال عن النحاة واللّغويين: بصريين وكوفيين، وعن المفسرين والمحدثين، ولم يذكر كتب هؤلاء الذين أفاد منهم إلاّ نادراً، وسأذكر فيا يلي أسماء العلماء الذين نقل عنهم:

#### البصريون:

الأخفش (سعيد بن مسعدة)، والأصمعي، وأبو حاتم السجستاني، والخليل ابن أحمد الفراهيدي، وابن دريد، وأبو زيد الانصاري، وسيبويه، وأبو عبيدة، وأبو عمر الجرمي، وأبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، وابن قتيبة، وقطرب، والمازني، والمبرد، ومحمد بن سلام، ويونس بن حبيب....

#### الكوفيون:

ابن الأعرابي، وابن الأنباري، وثعلب، وابن السّكّيت، وسلمة بن عاصم، وأبو عبيد، وأبو عمر الزاهد، وأبو عمرو الشيباني، والفرّاء، والكسائي، واللحياني، والمفضل الضبّي.

### الأعراب والرواة:

الرياشي، والزبير بن بكار .

## رواة التفسير والحديث:

ذكر ابن خالويه أقوالاً لكثير منهم، وسنشير إلى عدد منهم وهم:

الأعمش، جابر بن عبد الله، الحسن البصري، أبو ذر، الزهري، سعيد بن جبير، السمري، شريح القاضي، عائشة، ابن عباس، عكرمة، علي بن هارون النديم، قتادة، ابن كثير، ابن مسعود، مقاتل بن سليان، أبو هريرة، وأبو وائل.

وقد نقل ابن خَالَوَيْه عن هؤلاء جميعاً ، عن طريق مباشر أو غير مباشر .

 <sup>(</sup>۱) شرح المقصورة: ٤٧٦.

#### شواهد الكتاب:

## أولاً \_ القرآن الكريم:

استشهد ابن خالویه فی شرحه لأبیات المقصورة الدریدیة فی موادها اللّغویة والدلالة علی معانیها بآیات من القرآن الکریم، وقد أغنی بها کتابه، فقد استشهد بما یزید علی (٤٠٠) آیة. واحتج بالقراءات القرآنیة للتدلیل علی المعنی اللّغوی، وابن خالویه کها نعلم من الـمعنیین بعلم القراءات، فقد استشهد بما یزید علی (٩٤) قراءة.

ثالثاً الأشعار والأرجاز: أكثر ابن خالويه من الاستشهاد بالأشعار والأرجاز، وقد استشهد بروايات عزيزة ونادرة تخالف رواية الدواوين، وقد بذلت جهدي فيا استطعت لتبيان هذه الخلافات.

وكان جُلّ استشهاده بشعر من يُحتج بشعرهم، وربّها أخلّ بذلك، فمثلاً استشهد في ص ٢٣٦، ١٩٠٠ بأبيات لأبي استشهد في ص ٤٤٠، ٥٤٠ بأبيات لأبي تمام وفي ص ٤٤٠، ٥٤٥ بأبيات للم بن الوليد، وفي ص ٥٤٤، ٥٤٥ بأبيات لأبي نواس.

وقد استشهد بما يزيد على (٩٧٦) بيتاً، نسب منها إلى أصحابها بما يقرب من (٥٨٢) بيتاً، وقد بذلت جهدي فخرّجت كثيراً من الأبيات غير المنسوبة فنسبت بما يقرب من (٣٤٥) بيتاً منها، ومع ذلك فقد بقي منها بما يقرب من (٤٩) بيتاً لم أهتد إلى قائليها.

رابعاً ـ الأمثال: استشهد ابن خالویه بكثیر من أمثال العرب للتدلیل علی معانی المواد اللّغویة التی شرحها، فقد استشهد بما یزید علی (۸۲) مثلاً، وقد

بذلت جهدي في تخريج هذه الأمثال ما استطعْتُ.

## شخصية ابن خالويه في الكتاب:

لقد ظهر ابن خالويه في كتابه هذا مظهر العالم المبرّز واللّغوي الحاذق والنّحوي المتحذلق، تمكّن أن يعرض مقصورة شيخه ابن دريد بيئاً بيئاً، ويشرح معانيها ويفسّر مفرداتها ويعالج المسائل النحوية الواردة مستعيناً بأقوال العلماء البصريين والكوفيين، وكان يتدخل أحياناً فيناقش الآراء ويردّ عليها، وقد يفضل رأياً ويدلّل على صحته، أو يضعف رأياً من الآراء فيصلاً عبه، واستطاع أن يأتي بالشواهد الكثيرة من: القرآن الكريم والحديث النّبوي الشريف والشعر والأمثال، مما يدلّ على مدى سعة علميه واطلاعيه باللّغة والنّحو والتصريف.

إذن كانت له شخصيته البارزة والمتميّزة التي ظهرت في ثنايا كتابه.

## وفيها يلي أمثلة على ذلك:

- ١ لبكا: فإذا مُدَّتْ كُتِبَتْ بالألف، وإذا قُصِرَتْ كُتِبَتْ بالياء عند
   أكثرهم، والصواب عندي أَنْ يُكْتَبَ بالألف (١).
- ٢ \_ ولعاً لا اشتقاق لها فيجوز أن تكتبها بالياء والألف، والاختيار بالألف،
   لأنّ الإمالة لا تحسن فيها (٢).
  - عقال: سرت في أثره وإثره، والفتح أفصح (٣).
- قال الفرّاء: الورى داء في الجوف، وخطأه سائر الناس، فقالوا: إنّها هو الورْي، بإسكان الراء، قال أبو عبد الله بن خالويه: قد وجدْتُ للفرّاء حجّة، إنّ الفرّاء سمع الورّى، بفتح الراء في سجع يُقَالُ، وهو: أنّ العرب تقول للرجل إذا دعوا عليه: (به الورّى، وبفيه البَرَى، وحُمَّى

<sup>(</sup>١) شرح القصورة: ١٧١

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة: ١٨٨

 <sup>(</sup>٣) شرح المقصورة: ٢٥٤.

- خَيبَرى، وشرّ ما يَرَى، فإنَّهُ خَيسرَى) (١) .
- والسدي أيضاً: الندى بإجماع أهل اللغة إلا النضر بن شميل صاحب الخليل بن أحمد فإنه قال السدي: ندى الأرض، والندى: ندى السماء، وهذا حسن جداً (۲).
- وقوله: تحسبها، بكسر السين أفصح، لأنّها لغة النّبي عَيْنَاتُه ، والفتح لغة أخرى (٣).
- وحكى ابن السكيت، مصوون، ومسك مدووف، عن الفراء، يأتي
   بواوين على أصلها، وهذا غريب<sup>(1)</sup>.
- ٨ واسم المفعول: منتوى، لأنّ هناك ياءين، إحداهها: عوض من التنوين والأخرى سنخيّة، ذهبت واحدة، وبقيت أخرى، وكذلك العلّة عندنا في مثنى ومعلّى، لأنّ غيرنا يزعم: أنّ الألفين في موضع النصب فقط، وذلك غلط، لأنّ العلّة التي من أجلها ثبتت الألف عوضاً من التنوين في النصب (٥).
- 9 قال ابن خالویه: لم نجد فی کلام العرب لندمان نظیراً، إلا أربعة أحرف، يقال: نديم ونادم وندمان، وسليم وسالم وسلمان، ورحيم وراخم ورحمان، وحميد وحامد وحمدان، وهذا نادر فاعرفه إن شاء الله (١).
- ١٠ ويقال: ارتبه بريب، وما أحسن أتي يدي هذه الناقة، واتويديها،
   والاختيار الياء (٧).

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة: ٢٧٨ ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة: ٣٣٢

<sup>(</sup>٣) شرح المقصورة: ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) شرح المقصورة: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) شرح المقصورة: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) شرح المقصورة: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٧) شرح المقصورة: ١٨٤ عـ ٤١٩

- 1۱ \_ قوله: خلا خدداً، يجوز الخفض والنصب بخلاً، فإذا قُلْتَ: ما خلا، نصبْتَ لا غير بإجماع الطّبش إلاّ الجرميّ فإنّ ابن كيسان ذكر عنه في الحقائق: أنّ من العرب من يخفض بـ (ماخلا)، وهـذا غـريـب، ومعناه: سوى خدد وحفر (١)
- ١٢ قال سيبويه: لا يكون إسم واحد على (مَفْعَل)، وقد وجدت أنا في القرآن حرفاً ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ ﴾ (٢).
- ١٣ قال سيبويه: اقتصروا في جمع غلام في القلة على غلمة من أغلمة، والدليل على ذلك: أنّك إذا صغرْت قلْت في تصغير غلمان وغلمة كليها: أغيلمة، فاعرف ذلك فإنّه دقيق (٣).
- 12 والسمع مصدر سمع يسمع سمعاً فهو سامع وسميع ، وذكر اللّحياني : زيد سميع عمراً ، يعدى سميعاً ، كها عدى سامعاً ، وهذا غريب (١) .
- 10 \_ والصدى أيضاً: ابنة الجبل، وهو الصوت الذي تصبح فيجببك في بهو أو صحراء، وهذا يُكتَبُ بالألف، لأنّه يُقالُ: صدا يصدو، إذا صاح، وهذا غريب فاعرفه إن شاء الله، لأنّ بعض النحويين ذكر أنّه يُكْتَبُ بالياء، حيث لم يعرف اشتقاقه (٥).

#### قيمة الكتاب:

تعتبر مقصورة ابن دريد من الكتب المهمة التي ألّفت في ذلك الوقت، فابن دريد من قدماء النحويين واللّغويين، الذين زخرت المكتبة العربية بمؤلفاتهم الجليلة، وقد تصدّى تلميذه الفطن النابه، ابن خالويه لهذا المؤلف، فشرحه شرحاً وافياً، وهو يُعَدُّ بحقً أهم تلك الشروح التي

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة: ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة: ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) شرح القصورة: ٤٦٠.

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة: ٤٦٥. ٤٦٦

<sup>(</sup>٥) شرح المقصورة: ٤٦٨.

تناولته، لأنّ التلميذ ألصق بأستاذه من غيره، فابن خَالَوَيْه لكتابه هذا قد شرح (٢٣١) بيتاً ممّا قاله أستاذه ابن دريد في المقصور والممدود، وذكر لنا من الشواهد الشعرية ما يزيد على (٩٧٦) بيتاً، ومن الحديث ما يزيد على (١٥٥) حديثاً، ومن الأمثال ما يزيد على (٧٧) مثلاً.

وأصبح هذا الكتاب مصدراً مها للآحقين بهِ كها سنرى في أثره. وقد وجدت في الكتاب:

- القصص (١) .
- > \_ تصحیحه لبعض الأسماء، قال: ومحمد بن یسیر، بالسین لا بالشین شاعر معروف (۲).
- ٣ ذكره لأبيات كثيرة لشعراء أخلّت بها دواوينهم المطبوعة، نذكر منهم:
  - جرير: ص ٢٤٥.
  - ابن درید: ص ۲۱۳.
  - رؤبة: ص ١٨٨، ٤٣٨ ، ٥٠٨ .
  - ابن أبي طاهر: ص ٥٤٤، (٦ أبيات).
  - عبد الصمد بن المعذل: ص ٥٣٨، (٤ أبيات).
    - عَبِيد بن الأبرص: ص ٢٥، (بيتان).
- ـ عدي بن زيد العبادي: ص ٤٢٤، ٢٥٥، ٤٢٦، ٤٢٧، ٥٣١، ٥٣١، ٥٣١، ٥٣١، ٥٣١، ٥٣١، ٥٣١،
  - عمر بن أبي ربيعة: ص١٨٢، (بيتان).
    - \_ عمران بن حطّان: ص ۲۷۳.
      - ـ الفرزدق: ص ۳۸۲.

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة:١٩٢ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٤ ـ ٣٩٤ ـ ٤٤٩ ـ ٤٨٣

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة: ٣٥٨.

- \_ الفضل بن العباس: ص ٥٢١ ، (بيتان).
  - \_ مخلد الموصلي: ص ٥٢٠ ، (٥ أبيات).
    - ـ أبو نواس: ص ٥٤٥، (٣ أبيات).
- ـ أبو الهندي: ص ٤٤٠ (بيتان).
- ـ أبو الوليد الحارثي: ص ٥٣٩ ، ٤٤٥ ، (٨ أبيات).
- ٤ ـ روى كثيراً من الأحاديث مع ذكر الأسانيد التي ذكرتها كتب الحديث
   مثل: غريب الحديث لأبي عبيد، صحيح البخاري والترمذي ومسلم.

#### آثار السابقين فيه:

كان ابن خالويه أول من شرح مقصورة ابن دريد، وقد استفاد كثيراً من الكتب التي ألّفَتْ قبله، شأنه في ذلك شأن أغلب المؤلفين، وقد يكون قد سرد ذلك من حفظه وذاكرته، لأنّه يُعَدُّ من الحفّاظ الجيدين، ومن العلماء الذين تتلمذوا على أجلّ النّحاة واللّغويين: كابن دريد، وابن الأنباري، وأبو عمر الزاهد، والسيرافي وغيرهم.

وسأذكر قسماً من الكتب التي استفاد منها:

- ١ \_ العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي.
  - ٢ \_ الكتاب: سيبويه.
- ٣ \_ معاني القرآن، والأيام واللّيالي والشهور: الفرّاء.
  - ٤ ـ الخيل: أبو عبيدة.
  - 0 ـ الخيل: الأصمعي.
  - ٦ غريب الحديث: أبو عبيد.
- ٧ \_ إصلاح المنطق، وتهذيب الألفاظ: ابن السّكّيت.
  - ٨ تفسير الطّبري (جامع البيان): الطّبري.
    - ٩ \_ جواهر الألفاظ: قدامة بن جعفر.
  - ١٠ \_ الزَّاهر في معاني كلمات الناس: ابن الأنباري.

١١ \_ القراءات السعة: ابن مجاهد.

وقد نقل عن هذه الكتب وغيرها ، فذكر أصحابها من غير إشارة إلى أسائها في الأعم الأغلب ، ولم يذكر أسهاء الكتب التي نقل عنها إلا نادراً ، وكان يشير إلى كتبه أحياناً ، وقد ذكرت هذا في مآخذنا على الكتاب.

# , أثر الكتاب في اللاحقين عليه:

من الطبيعي أنّ العلماء قد استفادوا من شرح المقصورة لابن خالويه، ولكنّي لم أُجد منهم من ذكر شرح المقصورة إلاّ السيوطي فإنّه قد نقل عنه في أكثر من خسين موضعاً في كتابه المزهر (١). ونقل الجواليقي في شرحه للمقصورة عدداً من أقوال ابن خالويه من غير ذكر اسم الكتاب (١).

# شرح ابن خالويه بين الشروح الأخرى

سأذكر نموذجاً واحداً من كل شرح من الشروح التي وقفت عليها ، وسأبين بعد ذلك مكانة شرح ابن خالويه بين هذه الشروح:

١ - شرح أبي سعيد السيرافي (ت ٣٦٨ هـ)، قال السيرافي في شرح بيت المقصورة التالي:

لا زال شكـــرى لها مـــواصلاً لفظي أو يَعْتـاقني صرف المنسى الغريب قوله: يعتاقني (يَفْتَعِلُ) من عاق يعوق عوقاً، وهو أن تريد أمراً فيصرفك عنه صارف.

تقول: عاقني عن الوجه الذي أردت عائق، والواحدة عائقة، والجمع عوائق، والمني: جمع أمنية، مقصور يُكتَبُ بالياء، والمني ههنا: القدر، يقال: منا الله يمنيه

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة للجواليقي ق ٦ ب، ق ٦٥ ب.

إذا قدَّره، وتمنَّى الرجل إذا تلا، وتمنَّى: إذا حدَّث نفسه، وتمنَّى إذا كذب.

الإعراب: قوله: لا زال: يصح أن يكون قاله على نية قسم محذوف، كأنه قال: والله لا زال شكري لها مواصلاً لفظي، أي: لا أنطق بغيره إلى أن يعتاقني صرف المنسى، وشكري: اسم لا زال، ولها: اللام: متعلقة بشكري، ومواصلاً: خبر عن قوله: لا زال، ويجوز أن تجعل اللام في لها متعلقة بمحذوف خبراً عن شكري، ومواصلاً: حال من الضمير الذي في الاستقرار المحذوف. قوله: لفظي: مضاف إلى ياء النفس إضافة إلى فاعل، وموضعه نصب بمواصل. قوله: أو يعتاقني، والنون في يعتاقني: نون الوقاية، فهي حافظة لفتحة الماضي وحركة المستقبل لئلا يلحق الفعل الكسر كما يلحق الأسماء المضافة إلى ياء النفس (۱).

٢ - أما ابن خالویه فقد قال في شرح بیت المقصورة آنف الذكر: الشكر لا یكون إلا مكافأة، ولا یتعدی إلا بحرف الصفة، تقول: شكرت العامل، وشكرت له فعله، ولا یقال: شكرته، إلا في الشذوذ من اللّغة، أنشدنا ابن مجاهد:

شكر "تُ بني عـوفٍ فلم يتقبّلـوا رسولي ولم تنجـع لـديهم وسـائلي والرواية: نصحْتُ بني عوفٍ، ولغة رابعة: شكر "تُ بكَ، كما يقال: كفر "تُ بكَ.

حدثنا بذلك ابن مجاهد، عن السمري، عن الفرّاء، والعرب تضرب مثلاً للذي يشكر القليل: (فلانٌ أشكرُ مِنْ بروقة)، وهي نبات ينبت عن أدنى ندى.

وأخبرني ابن المسيحي، وكان كذّاباً عن أبيه، عن أبي حنيفة الدينوري، قال: كل نبات ينبت عن ندى إلاّ البروقة فإنّها تنبت عن الغيم، فلذلك قالوا: (أشكر من بروقة).

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة: للسيرافي، ق ٧١ أ.

ويقال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، وقد أراد الله عز وجل من عباده الشكر، فقال: ﴿ واشكروا لي ﴾ فشكر الله لزوم الطّاعة عقداً وعملاً، وشكر الله للعبد مزيدة من الثواب، وقد وعد الله تعالى المزيد عليه، والشّكير: ريش الفرخ أول ما ينبت، وكذلك النبات، يقال: قد شكر الزرع، والشّكر: الفرج، ويقال: ضروع شكرى، أي: ملأى لبناً، وعين شكرى، أي: ملأى دمعاً.

وقوله: أو يعتاقَني، نصبه لأنّ (أو) بمعنى (حتّى)، يقال: اعتقاه واعتاقه الموت. وصرف المنى: أراد: المنايا، ثمّ اجتُزِىءَ بالمنا، كما قال الآخر:

## درس المنا بمتالع فأبان

أراد: المنازل، وإن أراد بالمنا: القدر، كتبه بالياء، لأنّه يقال: منى الله لك كذا يمنيه، والمنا: الذي يوزن به بالألف، وتثنيته: منوان، والمنا: الحِذاء، يقال: داري بمنا دار فلان: بحذائها (١)

أما التبريزي فقد قال: قوله: لا زال شكري لهما مواصلاً لفظي، أي متصلاً به، لا أنطق بغيره، أو يعتاقني: أي: يصرفني، وإذا أردت أمراً فصرفك عنه صارف، قُلْتَ: عاقني عن الوجه الذي أردْتُ عائق، وصرف المنى: تصرَّف من حال إلى حال، والمنى: القدر، مقصور، يُكْتَــُبُ بالياء، يُقَالُ: منى الله لكَ ما يسرَّك، أي: قدره لك. قال الشاعر:

ولا تقولَنْ لشيء سوفَ أفعله حتّى تبينَ ما يَمني لـكَ الماني أي: حتّى تعرفَ ما يقدّر لك المقدّر، والمنا: الذي يُكال به مقصور، يكتب بالألف، لأنّك تقول في تثنيته: منوان (٢).

إما الزمخشري فقد قال: أو يعتاقني: أو يصرفني، وإذا أردْتُ أمراً

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة، لابن خالويه ٢٩٦ – ٢٩٨

<sup>(</sup>٧) شرح المقصورة للتبريزي: ١٣٨، ١٣٩.

فصر فكَ عنه صارف قُلْتَ: عاقني عن الأمر الذي أردْتُ عائق، ونصب أو يعتاقني، لأنّ المراد: حتى يعتاقني، فانتصب بحتّى، والصرف: التقلب، والسمنى، بفتح الميم مقصور: القَدَر، يقول: منى الله لك ما يسرّك، أي: قدّر الله لك ما يسرّك، قال الشاعر:

ولاً تقسول لشيء سسوف أفعلسه حتّسى تبينَ مسا بيني لـسك الماني أي: حتّى تعرف ما يقدر لك المقدر (١).

أما الجواليقي فقد قال: يقال: إعتاقه ذلك واعتقاه، وهو من المقلوب،
 كما يقال: جذبه وجبذه، وهو مدحرج ومحدرج، وهذا أطيب من هذا وأيطب (٢).

## ٣ \_ أمّا ابن هشام اللَّخمي فقد قال:

الشّكر: الثناء على الرجل بمعروف أولاكه، ومواصلا: متصلاً، أي: لا أنطق بغيره، ويعتاقني: يحبسني ويمنعني، وصرف المنى: تقلبه من حال إلى حال، والمنى: القَدَر، ويُكْتَبُ بالياء، وقيل: أراد المنايا، فحذف، كما قال الشاعر (٢):

## يريك المنا برؤوس الأسل

أراد: المنايا، وهذا مأخوذ من قول أبي الأسود:

سأشكر عمراً ما تراخَت منيّتي أيادي لم تمنن وإنْ هي جلّت وقال عبد الصمد بن المعذّل، وهو أعمّ من قولها:

سأجزيك شكري ما حييت فإنْ أمت أبقي ثناء فيك يبقى إلى الحشر ولفظي: مفعول بمواصل. وقوله: أو يعتاقني: نصب بإضار (أن)، و (أو) هاهنا بمعنى (إلى أن) أن

<sup>(</sup>١) شرح المقصورة للزمخشري: ١٠٣،١٠٣.

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة، للجواليقي: ق 20 أ.

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن خلف البهراني في: الكامل ٢ / ١٩، وصدره: وليس العجاجة والخافقات.

<sup>(1)</sup> شرح المقصورة، لابن هشام اللخمي: ٣١٥.

٧ ـ وأمّا الحضرمي فقد قال: الإعراب: لا: نفي، زال: فعل ماض: شكري اسم زال، مواصلاً: خبر زال، وليس المراد بـ (لا) النفي هنا، بل هي للدّعاء وخرجت مخرج النّفي فلم تعمل شيئاً لأنّ النّفي لا يعمل شيئاً، إلاّ أن يكون مستغرقاً فيعمل في النكرة وله حكم، ولو خرجت (لا) في الدّعاء مخرج النّفي لجزمت كما يجزم النّهي، كقولهم: لا تسلل يدك، وكقول النابغة:

لا أعرفن ربرباً حوراً مدامعها كأن أبكارها نعاج دوّار وكقول خرنق بنت هفّان، وقد قبل إنّها أخت طرفة بن العبد (١)، شعر:

لا يبعدن قومي الذين هم سم العصداة وآفسة الجزر النسازلون بكل معترك والطيبون معاقد الأزر والخالطون تحسبهم بمنظا والخالطون تحسبهم بمنظا والخالطون تحسبهم المناي ما بقيت لهم في إذا أهلكت أختي قبر

قولها: لا يبعدن: دعاء لفظي، مفعول بمواصل، أو يعتاقني: معناها إلا أن، وقد تقدّم الكلام عليها في إعراب أو تستبيح. صرفُ: فاعل، المنا: مضاف.

الشرح: يعتاقني: يصرفني، صرف يصرف، المنى: القدر، يقال: منا الله الشيء، إذا قدّره، والله أعلم (٢).

يتبيّن لنا من خلال هذا العرض لشروح المقصورة أنّ شرح ابن خالويه أجودها وأكثرها تحليلاً لمفردات البيت، فهو يبيّن المعنى، ويأتي له بأمثلة، ويذكر المعاني الشّاذة إن وُجِدَت، ويستشهد بأمثلة من الشّعر والأمثال للتدليل على صحة قوله ليصبح واضحاً لدى السّامع والقارىء، ويذكر الروايات المختلفة للاستشهادات إن كانت هناك روايات مختلفة، ويسند هذه الروايات إلى أصحابها، ويورد أقوال العرب ويدلّل عليها بالآيات القرآنية. ويورد المعاني

<sup>(</sup>١) في المخطوط: العبيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة، للحضرمي ق ٤٦ ب، ق ٤٧ أ.

المختلفة للكلمة الواحدة، ويدلّل عليها بالأقوال والأمثال.

ويذكر المعاني الإعرابية ويبين وجوهها، ويذكر الوجوه المختلفة لكتابة الكلمات ويبين أدلتها.

ولا أريد أن أتحدّث كثيراً عن مكانة شرح ابن خالويه وأهميته فقد ذكرت ذكرت ذكرت في الحديث عن أهميته في دراستي للشرح.

وقد عرضت هذه الناذج من الشروح ليتبيّن للقارى، صحة ما ذهبت إليه، فأيّ شخص عندما يقرأ نماذج الشروح ويطلع عليها مليّاً، يتبيّن له: أنّ شرح ابن خالويه، هو أحسن الشروح وأجودها، وهذا راجع أيضاً إلى أن ابن خالويه هو تلميذ ابن دريد، قرأ عليه اللّغة والأدب واطلع على كتبه، وقد وجّه إلى ابن دريد بعض الملاحظات، وهذا يدلّ على مدى اطلاعه على كتب أستاذه ومتابعة ما قاله فيها.

وبهذا فإن ابن خالويه أصبحت لديه قدرة عالية في فهم ما يقوله ابن دريد أكثر من غيره، لأنه ألصق به، بالإضافة إلى أن ابن خَالَوَيْه له اطّلاع واسع على اللّغة والأدب وقد مر هذا في النحو واللّغة والأدب وقد مر هذا في الحديث عن شيوخ ابن خالويه.

# للفَعَـ ثالِثًالِث خَطُوطَات لَكِتَاب وَمَنهَج التَجقيُق

## مخطوطات الكتاب:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على أربع مخطوطات، هذا وصفها:

أولاً \_ مخطوطة مكتبة المتحف العراقي ببغداد تحت رقم ٢٣٤١، وهي التي اعتبرتها أصلاً لنفاستها، ولأنها كاملة ومنقولة عن نسخة المؤلف مقابلة عليها. وفيها إجازة بخط المؤلف، وجاء في آخرها:

(تمت النّسخة على نسخة الروضة الحيدرية القديمة المقروءة على مصنفها أبي عبد الله الحسين، وفيها إجازة بخط يده الآتية صورتها):

- صورة ما وجد بالنسخة المنقول عنها من إجازة بخط ابن خالَوَيْه رحمه الله:

(بسم الله الرحن الرحيم: قرأه علي من أوله إلى آخره أبو الحسن السلامي \_ قطعت الورقة \_ أيده الله بطاعته ونفعه بعلمه وأدبه، هذه القصيدة بتفسيرها، وأجزت له، ولكل من أحب جميع ما صح لديه من كتبي المؤلفة في علم القرآن والنحو واللغة، وكل ما رويته من آثار الرسول عليه وأصحابه والتابعين بإحسان رحمة الله عليهم، والأشعار والأخبار ومسائل القرآن، فله أن يروي عني وأن يقول في ذلك: حدثنا وأخبرنا وأجاز لنا وكتب إلينا وكيف شاء، وكتب الحسين ابن خالويه، والحمد لله رب العالمين).

وقد وجد صورة لقراءة في ظهر النسخة المنقول عنها:

(بلغت قراءة على أبي عبد الله محمد بن عبيد الله العجمي حرسه الله، وفرغت منها ليلة السبت لخمس بقين من شعبان (سنة ٣٧٥)، وكتب سلامة بن محمد بن حرب، وحسبنا الله وحده، ممّ).

كتبها محمد بن الشيخ طاهر بن الشيخ حبيب النجفي الشهير بالسهاوي في النجف، وكتبت سنة ألف وثلاث مئة وسبع وثلاثين، وعدد صفحاتها ٢٤٥ صفحة في كل صفحة ٢٢ سطراً، وخطّها صغير لكنّها واضحة.

وقد اعتمدت على هذه النّسخة وإعتبرتها أصلاً رغم أن نسخها متأخر ، لأنّها كاملة ولأنّها منقولة عن نسخة كتبت سنة (٣٧٥ هـ) وكتبها سلامة بن محمد ابن حرب.

## ثانياً \_ مخطوطة برلين: (ب)

وهي محفوظة بمكتبة برلين تحت رقم ٧٥٧٥ وكتبت سنة ٥٩٤ هـ، وهي نسخة نفيسة جداً ،كتبها أسد بن فارس بن أحمد المقرىء ، خطها كبير واضح ، وهي مضبوطة بالشكل ، وفيها زيادات أظن أنها من صنع الناسخ ، وقد أشرت إلى ذلك في الهوامش. وفي الصفحة الأولى كتب: دخل في ثوبة الفقير مصطفى الصلاحي الصالحي عفي عنه عنه .

تقع المخطوطة في ٢٠٣ أوراق، وفي كل صفحة ١٧ سطراً، وفي بعضها ١٦ سطراً، وفي بعضها ١٨ سطراً.

## ثالثاً \_ مخطوطة برلين: (أ)

نسخة حسنة محفوظة في برلين برقم ٧٥٧٤، فيها نقص قليل، وخطّها واضح وهي مضبوطة بالشكل، وفيها بعض الخروم وهذا تما يدلّ على أنّها نسخة قديمة، وعلى حواشيها بعض التعليقات، وقد سقط من آخرها ما يقرب من سبعة أبيات من المقصورة الدّريدية. وهي تنتهي بالبيت رقم ٢٢٤. عدد أوراقها ١٦٧ وفي كل صفحة ١٣ سطراً،

وهي مجهولة النَّاسخ وسنة النَّسخ لوجود السَّقط في آخرها .

رابعاً \_ مخطوطة النجف (مكتبة شريفي): (ن)

نسخة جيدة وكاملة ، خطّها كبير وواضع ، وهي محفوظة تحت تسلسل ٨٥٨ . كتبها علي ابن الشيخ محمد رضا ابن المرحوم الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر الغروري النّجفي مصنف كتاب كشف الغطاء . وقد كُتِبَتْ سنة الألف ولئلاث مئة والسبع والثلاثين من الهجرة ، وقد قوبلت على نسخة كُتِبَتْ فوق الألف من الهجرة وقُرِئَتْ على مؤلفها ابن خالويه . وفي آخرها صورة لما وجد على نسخة الأصل المنقولة عنها هذه النّسخة ، وهي نفس الصّورة التي وجدت على النّسخة المنقولة عنها عنها نسخة المتحف العراقي .

والمخطوطة في ١٧٣ ورقة وفي كل صفحة ١٨ سطراً، وهي تتفق كثيراً مع نسخة الأصل، ويبدو أنها من أصل واحد.

وقد ساعدني مشكوراً الزميل محمد كاظم البكاء في الحصول عليها .

خامساً ـ وقد حصلت على نسخة باريس والتي حفظت تحت ٤٣٣١ رقم ٤، وظهر أنها مختصر للشرح، كتبت سنة ٦٣١ للهجرة، وكتبها محمد بن عيسى المقدسي، وعدد أوراقها ٢٥ ورقة، وعدد أسطرها ١٦ سطراً وهي مضبوطة بالشكل، وخطها واضح.

وقبل أن أنتهي من الحديث عن المخطوطات أحب أن أذكر أمانة للعلم أن هناك مخطوطات أخرى من هذا الكتاب تعذر الحصول عليها، وقد ذكرها بروكلمان في كتاب تاريخ الأدب العربي ٢ / ١٧٩:

١ - مخطوطة ليدن أول ٦١٨.

٢ - مخطوطة كوبريلي ١٣٢٤ رقـم ٢. لاللي ١٨٥٤، ١٨٥٩،
 ١٨٦٠.

- ٣ \_ مخطوطة القاهرة ثاني ٤٣ : ٣٦٤ .
- ٤ \_ مخطوطة مكتبة ياسين باش أعيان بالبصرة (عن رتّر).
- عطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم ٣٣٤٦ (الشعر ٢٧)، ٣٣٤٧ (الشعر ٣٣). (وينظر عنها أيضاً: فهـرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ٣/٣٠٢).

## منهج التحقيق:

- ١ بعد أن تم لي اختيار النسخ شرعت بنسخ الأصل وهي نسخة المتحف العراقي، وراعيت في النسخ قواعد الرسم المعروفة إلا ما كان يقتضيه رسم المصحف الشريف. وبعد أن تم النسخ قابلتها بالنسخ الأخرى المعتمدة، وأشرت إلى ما كان بينها من فروق في الحواشي.
- ٢ ــ لم أشر إلى ما كان من فروق بين النسخ في مثل: قوله تعالى، أو عز وجلّ، أو تبارك وتعالى... وكذا في الصلاة والتسليم على النّبي عَلِيْكُم لأنّها كثيرة أولاً ولا تؤثر في النّص ثانياً، واقتصرت على عبارة الأصل.
- عرفت بأعلام القراء والمفسرين والمحدثين والنّحاة واللّغويين والرواة
   والشعراء الواردة أساؤهم في الكتاب، وأشرت إلى مصادر تراجمهم، كما
   نتهت على كلّ من لم أقف على ترجمة له.
- ٤ عنيت بضبط الآيات القرآنية والأحاديث والأمثال والشعر، وما يحتمل اللبس من الألفاظ.
  - ٥ \_ خرّجت جميع الآيات القرآنية وحصرتها بين قوسين مزهرين.
- ٦ خرّجت أكثر الأحاديث من كتب الحديث وحصرتها بين قوسين « »
   ونبّهت على الأحاديث التي لم أقف عليها .
  - ٧ \_ خرّجت جميع القراءات التي ذكرها المؤلف من كتب القراءات.
- ٨ خرّجت كثيراً من شواهد الشعر والرجز واكتفيت بذكر الديوان أو
   الشعر المجموع إن كان له ديوان أو شعر مجموع، وإذا لم يكن له ديوان أو

- شعر مجموع خرّجته من كتب الأدب واللّغة والنحو والمعجمات. وأشرت إلى الأبيات التي لم أقف عليها.
- ٩ ـ أشرت إلى مواضيع كثير من الأقوال النّحوية والصرفية واللّغوية في كتب أصحابها ، أو في الكتب الموجودة فيها .
  - ١٠ \_ أشرت إلى أقوال المفسرين في كتب التفسير.
- 11 \_ حصرت ما أضفته من سائر النسخ بين قوسين مربعين [ ] ونبّهت على ذلك.
- ۱۲ ـ حصرت ما يقتضيه السياق بين قوسين مكسورين < > ونتبهت على ذلك.
  - ١٣ \_ أثبت أرقام صفحات المخطوطة وحصرتها بين قوسين ( \_ ).
- 12 \_ ألحقت بمقدمة الكتاب نماذج من صور الصفحات الأولى والأخيرة للنسخ المعتمدة.
  - ١٥ \_ ألحقت بخاتمة الكتاب فهرساً لمصادر الدراسة والتحقيق ومراجعها.

شرح ابنظالوندع**ل.** مفصو*رة ابن در*ب الدالرحن الجبم فال ابرعيد النوالحسين بن خالوسط بجدالة البندى فيقرب فصيده كآبابي مكرين وريد رجدالته المعضورة اذكانية المصيدة الناع فالمختارة والكلة الخزبير م ميطمعوا ال فيها من الحكم البليغة والالفاظ الفيرلة لينية وإلياظ فيها على لكلم العربية فوالغرب وايام الناس والعلم بآلدة وألفعو ورسم المعمو وكوهول وكوفوة الوبالسرالعل العظيم وصلى الترعلى كروالدالطاه من هالندا ابو كريد من الحن الاردي غيرمة موقرن عليه وانااسم اعْلَقُونِي والسيرُ ماك لوننر ٥٠ طرة صبي يحت ازيال الدفي اخاشرط ونري جزم الشرط وعلامترا بجرم وإف النون هوا لام والاصل مَا مُركن الأن فيل فاين جراب فالالواداه في البت فنلحواب لترط بعيسبعثابيات وصوالفاء فيام فكآبا لافيته مغتفه وفوله حاكا غاله البنائي وضاهبة وما فكندوستا كلنه وشاكهتر عبنى واحدو المرة صويعين حافنه وطرفه وبعال فدطر البنت وطرش بالغازمادا بنت وقال اب دريد قدستي معظ الشمات الليا ذا العاني لحرة أوله وآخه فالمالث دما الوعظى واستخلسوا ذاالطرنين وغاوروا هحل بنء ويشرب لأعادنا الاعلات اخلاط اكتم مليم ليموت حاذبا الدجي أجير

سنگابخالورولخیة فغال له دینتولصنه فضیده مخنتهاداکات فضیده کخنتهاداکات مفایده کلسن متول سامعها اختالایکنا مااسنودتم

الصفحة الأولى من نسخة الأم

۱۱ القراط المدني موز الينا في طلب الما آنوا لكلاه والواهدة الرط ومرة الماية رسول للترصل النزء ليزوالوا نا فرملكم على لحوض (الما نا والبنيون فراط للساصين اعلان بغر

اولنارى كنصفا لنكب مه اولوبها جرحا وردهي عيد نف بالكالها لكرم والمناف الآنة من طبح الكرم الديوط عنوالعن ولا يقاف الآنة من طبح الكرم الديم عنوالعن ولا يقف المناف الآنة من طبح الكرم الما عنوالعن المناف المنا

المصدالمترك بخاب خالوبزد فيه الطاز تريخ لا يوه الاتية صورتها وكانت وفاة المصنف شد النقما بروكسية فيطيا فيل ذلك وكنها بقار العند الإنسامات عورزائن طاح والنه عيال فزالها والمنافع المنافزالها والمنافع المنافزالها والمنافع المنافزالها ال

الصفحة الأخيرة من نسخة الأم

# صورة ما وحدما للسنى المنزلانها مناحارة نخط ابنطالي

مبسم التزادح الرحم وا وعل من اولدا لي خره الوالحسين السل مي اعتلا الويناي الوه التزلطاعة ولفعلم الوبزه والهضيره مبضيرها ولتجزت لرولكل مزاحة جميع ماصح لدرير من كبثى الولفة في علم الفران والغرواللفة وكلها روبترمنا تأوالهوله فالترعليرواعفاد والثالبين بإحسان رحذات عليم والاستاروالوها رحصائل الغان فكران يردى عن النيول فيذلك حدثنا ولعبرنا واجاز لنا وكتب النيا وكميف سن وكت الحديث بن الويد والموسر والموات والمعالم صورة فراة في ظريك النسخة ربغث فزاة علاا وعدالتدعون عبدالتوالبي يوسيالترودفت

منا للبزالسيت لحسن بنين من عبان ١٠٠٠ ركن المعترف عمدبنهجب وسنبااتدوط

الصورة التي وجدت في نسخة الأم

الصفحة الأولى من نسخة برلين دأ،

الصفحة الأخيرة من نسخة برلين (أ)

مرحد ما در المتسرخ هماند مكرمود خالف أولاد الأولاد الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الم مرحد ما در المتسرخ هماند مكرمود خالف أولاد الأولاد الأولاد الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري وم والماري ومشاد بعا و دخل أولادا و في عرف الماري والماري والمباد الماري والمباد المار

Fix Committee grade for religionally

صفحة العنوان من نسخة برلين (ب)

الناسي جراس فعار دعة آل دس

الصفحة الأخيرة من نسخة برلين « ب َّ

مراكم ميره في المرام ا



صفحة العنوان من نسخة النجف « ن »

الصفحة الأخيرة من نسخة النجف « ن »

احك رجداسها واله خيارومسائدا لغران ان مردى كيتول فن ذكك حدثنا واخرنا وإخازلنا وكمت لناوكلناك فتتر ولت آلمين سرافالوسم والحالسرب لعالمن

الصورة التي وجدت في نسخة النجف

منف وره ابي ڪر محد بندرب الازدى رُحمه الله بننسرح ن خالمويه رُحمه الله علب

الغانبه بعسى ذات الزُوْج وَدَاعُ بَعْنَ عَدَم والمِبَا بَكُونَ عَدَم والمِبَا بَكُسِر المِثَادِ هِوُ النَصْإِل

- لتَّاداَتْ شِيبِي مَهِمْ فِي قَالَتْ عَبَارُ الْمَحْلِلِمَا أَدَا وَلَمْ وَلَهُ مَنْ مُهُمْ فِي مُعْلِمُ أَوَقَابُهَا بِينَا مِاسِ وَرَجِيا
- قلت لهاموعظه لعله التنه في وف ما وات في وعو - الصرف ما يَغْرُمُ المروسُ مَا كَنْ عُوى معنى نُنْهِي
- بَافَنْهِهُ اشْبَهُ مُنْفِئِ مِالْمُهَارِ تَاعِهِ سِلَا لِمَ الْمُؤَالِوُّا الطبى مانا شالغزلانِ وَالسَهَا حِرابِيضٌ تُسْتِهُ بعِ بِيَاصُهُ والغَرِيضُ وَاللِّيَ المَيْهُ ثُنَّهُ مُنْ فَعَنَا ذَيا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَنَا ذَيا لِللَّحِ امَّا تَرْيَ رَاسِيَ حَالَى لَوْنَهُ طُرُهُ مَنْ فِي فَتَا ذَيا لِللَّحِي

صفحة العنوان من نسخة باريس (وهي مختصر للشرح)

انتشرمز فول سمعروكم واشتعل المًا مُنْ يَبَّا وَلِحَ ذِي مَا عَلَظُ مِنَ لِحَلَّمَ وَالْعَصَاصُوبُ سَ النَّعِبَ لِلْهُ جَمَيْزُمَا فِ وَيُرْوَى لَهُ رُخُوبُهُ ٥ ستعن ومأوالمك على رجايهاه وُمَّانُنْرَى مَثْلُ وَالشِّوْالنَّسْاط وَسِّرَهُ كُلِسَى جِدْتُهُ النَّيْرَ مُ

الصفحة الأولى من نسخة باريس

حينًا بها الرَّاوِلِخَبانًا بِهَا مِنْ لَهُ اداته فِي النَّهِ الْمُلْعَظَافَةِ فَيَ الْمُلْعَظَافَةِ فَيَ الْمُلْعَظَافَةِ فَي الْمُلْعَظِافَةِ فَي الْمُلْعَظِافَةِ فَي الْمُلْعَظِافَةِ فَي الْمُلْعَلِّ الْمُلْعَلِّ الْمُلْعَلِّ الْمُلْعَلِّ الْمُلْعَلِي الْمُلْعِلِي اللَّهِ الْمُلْعِلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

من المقصوره على الغراغ من وصلولة على منه والد وكان الغراغ من المال المحالية وسناء خلون عرصه وسلال وسناء منها لمعسد العبد العسر الراجي عقوا الملاب العدى العبد العسور والمائ المعلى العبد العبد المائ المحائ المعلى وعبد المراح المعنى وحب منه المدن المدن المدن وحب منه المدن المدن

الصفحة الأخيرة من نسخة بأريس

التجتيق

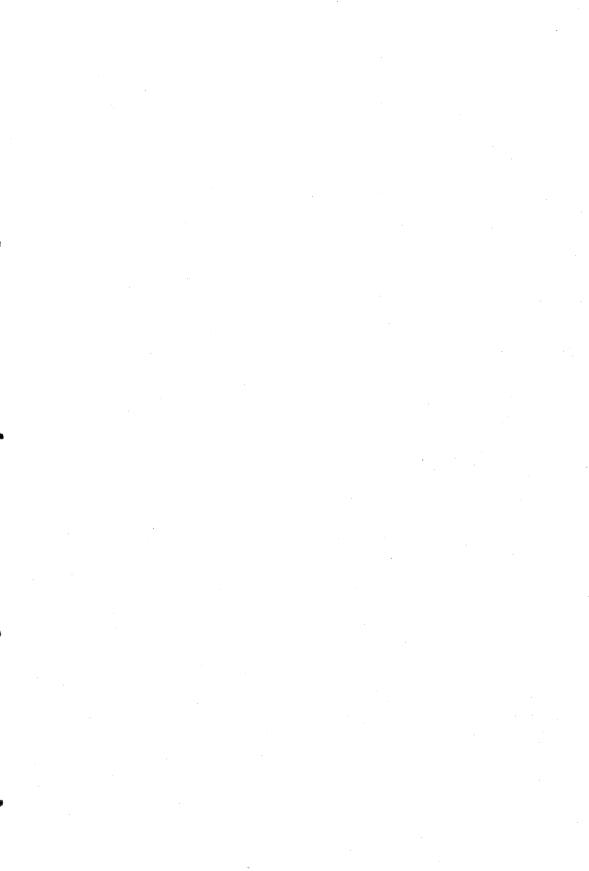

ٳڹڹڿؙٵڸڮڹؠٛ ۼڵڝٙڞۅڒٷٳڹڔؙڮڹٷ

# بِسمِ الله الرحمن الرحيم

قالَ أبو عبد الله الحُسينُ بنُ خَالَوَيْهِ: بحمد الله أبتدى في تعريب قصيدة محد (١) أبي بكر بن دريد، رحمهُ الله، المقصورة، إذا كانت القصيدة الشّاعرة المختارة، والكلمة السمُخْزِية (١) من جميع المقصورات لِما أودعها (١) من الحِكَمِ البليغة (١)، والألفاظ الجَزْلة ليشفي الناظرُ فيها على مسراده (٥) من العسربية، والغريب وأيام النّاس، والعلم بالمدود والمقصور، ورسم المقصور (١)، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم، وصلّى الله على محمد [النّبي] (١) وآله الطاهرين.

سُئِلَ ابنُ خالويْهِ عن المُخزِيةِ فقال: قال ابن السَكَيت يُقالُ (^): هذهِ قصيدة مُخْزِيَة إذا كانت نهاية في الحُسْنِ ، [يقولُ سامِعُها] (^): أخزى الله قائلها ما أشعرَهُ. أنشدنا أبو بكر محمدُ بنُ الحسنِ [بن دُرَيْدٍ] (١٠) الأزديّ غير مرّة، وقُرِئَتْ عليهِ وأنا أَسْمَعُ (١١):

<sup>(</sup>١) ب: شيخ الأزد.

<sup>(</sup>٢) المخزية: الحسنة والجميلة.

<sup>(</sup>٣) ب: فيها، ن: احتوت.

<sup>(</sup>٤) ب: البارعة.

 <sup>(</sup>a) من ب و ن و أ. وفي الأصل: الكلم.

<sup>(</sup>٦) ب: وما به الحاجة إليه. ن: وعليه توكلت.

<sup>(</sup>٧) من ب.

<sup>(</sup>A) الأصل، ن: العرب تقول. وابن السكيت هو يعقوب بن السكيت. أخذ عن أبي حمرو الشيباني والفراء توفي ٢٤٤هـ. (تاريخ بغداد ٢/٣٧٣، معجم الأدباء ٢٠/٥٠) الانباء ٤/٠٥).

<sup>(</sup>٩) ب: إذا أنشدت يقال.

<sup>(</sup>۱۰) من ب.ن.

<sup>(</sup>١١) (هذه المقدمة ساقطة من أ).

1 \_ إمّا تَرَيْ رأسي حاكى لَوْنُهُ طُرّة صَبْعٍ تَحْتَ أَذْيالِ الدُّجَى إمّا: شرط، وتَرَيْ، جزم بالشّرط، وعلامة الجزم حذف النون، لأنّه خطاب لامرأة. والأصلُ: إمّا تَريْسنَ، فإن قِيلَ: فأينَ جوابهُ، فإنّا لا نراهُ في البيت؟ فَقُلْ: جوابُ الشّرط بعد سبعة أبياتٍ، وهو الفاء في قوله: فكلّ ما لاقيْتُهُ مُغْتَفَرٌ.

وقوله: حاكى، يقال: حاكيت الشّيءَ، وضاهيْتُهُ وماثلْتُهُ، وشاكلْتُهُ، وشاكهتُهُ بمعنى واحد، وطُرّةُ صُبْحٍ: يعني حافّتهُ وطرفَهُ، ويقال: قد طرّ النّبتُ (۱)، وطرّ شاربُ الغلام، إذا نبتَ.

وقالَ ابنُ دريدٍ: قَدْ (٢) سمّى بعضُ الشّعراء اللّيلَ: ذا الطُرّتَينِ ، لحمرةِ أولِه وآخرهِ، قال (٢) أنشدنا أبو عثمان (٤):

واستخلسوا ذا الطرتين وغادروا حمل ابن مرة يشرب الأعلاثا (٥) الأعلاث: أخلاط السّم يُطْعَمُ ليموتَ.

(س٣) أذيال الدّجى: مآخير / اللّيل، وهو تباشير الصبح، فظلمة أول اللّيل: غباشير، وضوء أول الفجر (١): تباشير، والدّجى: جع دُجْيَة، وهي ظلمة ، ويُقَالُ لناموس الصّائد (٧) أيضاً: دُجْيَة وقُتْرَة، ويُقَالُ للصّبح: ابن دُكاء، [وللشمس ذُكاء] (٨)، ويُقَالُ: شقّ الصّبح شُقوقاً، أي طلع، ويقال

<sup>(</sup>١) أ، ب: وبر الناقة. وهو ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) ب: وقد.

<sup>(</sup>٣) ب: وقال.

<sup>(</sup>٤) أبو عثمان، بكر بن محمد المازني، من علماء النحو واللغة ت ٣٤٨هـ، (أخبار النحويين البصريين ٥٧، نزهة الألباء ١٨٢، معجم الأدباء ٢٠٧/٧).

<sup>(</sup>٥) لم أهند إليه.

<sup>(</sup>٦) ب: الصبح.

<sup>﴿ (</sup>٧) / بعدها في أ: أي بيت يحفره ليجلس فيه لئلا يشمّ الصّيد رائحته فيفر.

<sup>(</sup>۸) من ب، ن.

للصبح: الصديع، وأنشد (١):

بِهِ السَّرِحَانُ مُفْتَرِشًا يَديْهِ كَأَنَّ بِياضَ لُبَيِهِ صَـدِيعُ (۱) السَّرِحَانُ فِي هذا، ويُقالُ: جعلْتُ السَّرِحانُ فِي هذا، ويُقالُ: جعلْتُ الثَّوْبَ صدْعتَينِ وصَدِيعَينِ ، إذا شققْتَهُ.

وتُكْتَبُ الدّجى بالياء (٣)، إذا جعلْتَهُ جمع دجية، وجائز أنْ يكونَ مِنْ ذواتِ الواو، من دجا اللّيل يدجو، فإذا كان كذلك، فأهلُ البصرةِ يكتبونَهُ بالألفِ، لأنّهُ مِنْ ذواتِ الواو، وأهلُ الكوفةِ يكتبونَ ذوات الواو، إذا انضمَّ أوَّلُ الإسم أو انكسَرَ بالياء، نحو: الضَّحى والرَّضى، والعِدى بالياء، وأهلُ البصرةِ بالألفِ على القياس، وسأبيّنُ لكَ آخر كلِّ بَيْتٍ كيفَ تكتبه، بعد أن أقدّم لك أصلاً تعرف به أكثره إن شاء الله [ تعالى ] (١).

اعلمْ أنّ كلّ ممدود يُكُتبُ بالألفِ نحو: هواء وساء، وكلّ مهموز إذا انفتح ما قبلَهُ، يُكْتَبُ بالألف، نحو: خطأ ونبأ، فإنْ أضفْت المهموز والممدود إلى ظاهر (٥) تركتها على همزهما (١)، وإنْ أضفتها إلى مكني كتبتها في الرفع واواً، وفي الخفض ياءً، وفي النصب ألفاً، وذلك قولُكَ: هذا كساؤك، ومررْتُ بكسائك، ورأيْتُ كساءك، فأما المقصور الثلاثي: فها كان من ذوات الواو، كتبته بالألف، نحو (٧): قفا وعصا، وكذلك الفعلُ: كخلا (٨) ودعا، وما كانَ

<sup>(</sup>١) بعدها في ب، لعمرو بن معدي كرب. وهو من فرسان العرب المشهورين، صحابي، ت ٢١هـ. (الشعر والشعراء ٣٧٢، الأغاني ٢٥ / ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) البيت للشاخ، ديوانه ٤٤٧، وفيه (ترى) بدل (بها).

<sup>(</sup>٣) المقصور والمدود ٤١.

<sup>(</sup>٤) من ب.

<sup>(</sup>٥) أ:الظاهر.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: حالمها.

<sup>(</sup>٧) ب: نحو قولك.

<sup>(</sup>۸) ب: خلا بدون کاف.

من ذوات الياء كتبتّه بالياء، وأجاز النحويون جميعاً كتبها (۱) بالألف وذلك (ص) نحو: فتى ورحى، وقضى ورمى، فإذا زدت/ على الثلاثسي حسرفساً فصاعداً، رجع جميع ذلك إلى الياء، وذلك نحو: أغزى، وتعازى، واستغزى، إلا أن يجتمع في آخر الكلمة ياءان، ن نحو: الدُّنيا والعُليا، والسُّقيا، ويَعْيا زيد بأمره، ويَحْيًا حياةً طيّبةً، إلا يحيى اسم شخص (۱) فإنَّكَ تكتبَهُ بالياء، فَرْقاً بين الاسم والفعل.

وتُعْرَفُ ذواتُ الياء والواو في جميع كلام العمرب بستة أشياء: بالماضي والمضارع، والمصدر والتشنية والجمع، وبحُسْن الإمالة، وذلك نحو: دعوْتُ أدعو، وقضيْتُ أقضي، ورمى رمية، ودعا دعوة، وحَصيَاتٌ وقَطَواتٌ، وفَتَيان وقَفَوان ، وقَضيًا ودعَوا، وما حَسُنَتْ فيه الإمالةُ ولم يُعْلَمُ أصلُهُ فنحو: متى وبلى تكتبها بالياء، فهذا (٣) أصلٌ تَعْرِفُ به عامة ما يَرِدُ عليك، وتزدادُ معرفة بما أثبتهُ [لك] (٤) في آخر كل قافية، وبالله الثّقةُ.

وتشبيه ابن دريد الشّيب بضوء الصّبح أحسن تشبيه، وقد سُبِقَ إليهِ، قال الفرزدق (٥):

والشَّيْبُ يَنْهَضُ بِالشَّبابِ كَأْنَهُ لَيْسَلِّ يَصِيسِحُ بَجَانِبَيْسِهِ نَهسارُ وَالشَّيْبُ الشَّاعِر (٧):

<sup>(</sup>١) ب: كتبه.

<sup>(</sup>٢) ب: رجل.

<sup>(</sup>٣) ب: وهذا ،

<sup>(</sup>٤) من ب.

 <sup>(</sup>٥) ديوانه ٤٦٧ والفرزدق اسمه هام بن غالب، شاهر أموي ت ١١٠ هـ. (طبقات ابن سلام
 ٢٩٩ ، الشعر والشعراء ٤٧١ ، الأغاني ٩ / ٣٢٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النبات للأصمعي ٢٤، وفيه: ونما ينبت بجبال نجد: التَّمَّام.

 <sup>(</sup>٧) حمرو بن معدي كرب الزبيدي، ديوانه ١٧٣، وفيه، الغاليات. وفي أ: قال العجاج بدل قال
 الشاعر.

تَـراهُ كَـالنَّغَـامِ يُعَـلُ مِسْكـاً يَسـوُّ الغـانيـاتِ إذا فَلَيْنِـي أَراه فليْنَني، فحذف نوناً كها قرأ نافع (١): ﴿ أَفغَيرَ اللهِ تَأْمُرُونَى ﴾ (١).

والنّاس كلّهم يَذُمّونَ الشّيبِ. حدّثنا ابن عرفة، قال: حدّثنا محمد بن عبد الملك (٢)، قال: حدّثنا يزيد بن هارون (١)، قال: أخبرنا حُمَيْد (٥) عن أنس (١)، أنّه قِيلَ له: هل اختضب رسولُ اللهِ عَلَيْهُ (٧) ؟ فقال: ما شانه الشّيْبُ ؟ فقيلُ: أوَشَيْنٌ هو يا أبا حزة ؟ فقال: كلّكم يكرهه. وممن مدح الشّيب فاستحسن، قَوْلُ الذي يقول (٨):

تَعَجَّبَتْ دُرُّ مِنْ شَيْبِي فَقُلْتُ لَمَا لَا تَعْجَبِي فَطُلُوعُ البَدْرِ فِي السَّدَفِ (ص٥) وَزَادَها عَجَباً أَنْ رُحْتُ فِي سَمَلٍ وَمَا دَرَتْ دُرُّ أُنَّ الدُّرَّ فِي الصَّدَفِ (ص٥) السّمل: الثّوب الخلق.

وَيَقَالُ: إِن أُولَ مَنْ شَابَ، إبراهيمُ، عليهِ السّلام، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه، اشْقُلْ وِقَاراً، أي: خُذْ بالسّريانيّة وقاراً، [ وهو أوّلُ مَنْ اختتن، وأوّل مَنْ حجّ، وأوّل مَنْ استاك، وأوّل مَنْ أضاف ضيفاً ](١). وقيل في قوله عزّ وجلّ

 <sup>(</sup>١) السبعة ٥٦٣ هـ. (التيسير ٤ معرفة الشراء السبعة، توفي ١٦٩ هـ. (التيسير ٤ معرفة القراء الكمار ٨٩).

<sup>(</sup>٢) الزمر ٦٤.

<sup>(</sup>٣) عالم بالحديث، ت ٣٣٠ هـ. (بغية الملتمس ٩١، جذوة المقتبس ٦٣).

 <sup>(</sup>٤) من حفاظ الحديث الثقات، ت ٢٠٦هـ. (تـذكـرة الحفاظ ١/٣١٧، طبقات الحفاظ
 ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) هو حميد بن قيس الأعرج، أبو صفوان المكي، ت ١٣٠هـ. (مشاهير علماء الأمصار ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) وهو أنس بن مالك، صاحب رسول الله ﷺ وخادمه، ت ٩٣ هـ. (طبقات ابن سعد ٧/ ١٠ ، تهذیب ابن عساكر ٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من أ، ب.

<sup>(</sup>٨) أبو هفان، شعره: ١٩٦ (مجلة المورد م ٩ ع ١) وفيه، وراحها بدل وزادها.

<sup>(</sup>٩) من أ، ب.

﴿ وَجَاءَ كُمُ النَّذِيرُ ﴾ (١) ، هو (١) الشَّيبُ ، وقيل القرآن ، وقيل محمد عَيْقَالُهُ . ٢ \_ واشْتَعَلَ الـمُبْيَضَّ في مُسْوَدِّهِ مِثْلَ اشْتِعالِ النَّارِ في جَزْلِ الغَضَا

اشتعل: فشا الشّيب في رأسه بسرعة كما تشتعلُ النّارُ في الخطب الجَزْل ، وهو الكثيرُ الغليظ ، يقال: أجزل له العطيَّة ،أي: أعظمها ، وجزله جزلتين ، أي: قطعه قطعتين ، والغضا ("): ضرب من الشجر ، حسن النّار ، وكذلك العرفج ، والغضا تكتبه بالألف (٤) ، وجمعه: غَضَوات ، قال الله تعالى: ﴿ واشْتَعَلَ الرّأْسُ شَيْبًا ﴾ (٥) ، وتقديره: اشتعل الشّيب في رأسه ، والعرب تجعل الممّفعُولَ فاعِلاً ، والفاعِلَ مَفْعُولاً ، فيا لا يشكل ، يقولون: أدخلتُ القَلَنْسُوةَ في رأسي ، وإنما هو والفاعِل مَفْعُولاً ، فيا لا يشكل ، يقولون: أدخلتُ القَلَنْسُوةَ في رأسي ، وإنما هو أدخلتُ الرأس في القَلَنْسُوة ، وعرضتُ الناقة على الحوض ، وارنما يعرضُ الحوض على الناقة على الحوض ، وارنما يعرضُ الحوض على الناقة و ﴿ مَا على اللهِ عَلَنَا بَيْنَكَ وبَيْنَ والله الله عن عالى الله عن عالى الله عنه وقال الشاعر (١١) ، أي: ساتراً عن عيون الآدمين ، وقال الشاعر (١١) .

ولا تُهيِّبْنَنِي المَوْمَاةُ أَركَبُهَا إذا تَجاوَبَتِ الأَرْداء في السَّحَرِ ولا تُهيِّبْنَنِي المَوْمَاء : جع صدى ، وهو ذكر البوم ههنا .

<sup>(</sup>۱) فاظر ۳۷.

<sup>(</sup>٢) ب، قيل: ينظر: الوجوه والنظائر (الدامغاني) ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النبات للأصمعي ٢١، ٢٨، النبات والشجر ٤٥، ٥١.

<sup>(</sup>٤) المقصور والمدود ١٨.

<sup>(</sup>٥) مريم ٤.

<sup>(</sup>٦) ب: عليها.

<sup>(</sup>٧) القارعة ٧.

<sup>(</sup>۸) الطارق ٦.

<sup>(</sup>٩) تلخيص البيان (الشريف الرضى): ٢٧٥.

<sup>(</sup>١٠) الإسراء ٤٥. وورد قبل الآية الكريمة في ب: قال الله سبحانه.

<sup>(</sup>١١) ابن مقبل، ديوانه ٧٩. وفيه: الأصداء. ب، ن: بالسحر.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ لاَ عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْنِ اللهِ [ إلاّ مَنْ رَحِمَ ] ﴾ (١) ، وإنّما هو مَعْصُومٌ.

٣ ـ وَغَاضَ مَا هُ شِرَّتِي دَهْرٌ رَمَى خَواطِرَ القَلْبِ بِتَبْوِيحِ السجَوَى يقال: غاض الماء، أي (١) نقص، وغضتُ الماء فغاض الماء، أي ذهب في / الأرض وانبسط، قال الله تعالى: ﴿ وَغِيضَ الْمَاءُ ﴾ (١)، ﴿ وَمَا تَغِيضُ (ص ٦) الأرْحَامُ ومَا تَزْدادُ ﴾ (١)، ويُقَالُ: فاض الماء، علا وزاد، وغاض: نقص، وباض النّهارُ: ارتفع، وجاض السّهم عن الهدف: أي مال، وآضَ الشّيء: رَجَعَ.

وقوله: شِرَّتَي: أي نشاطي، وحدة شبابي، وتبريحُ الشّيء: شِدَّتُهُ، ومنه قولهم: (قَدْ بَرِحَ الحَفَاءُ)(٥)، أي: اشتدَّ الأمرُ، وانكشفَ الغِطاءُ والمستورُ، وقَدْ بَرِحَ بِي شَوْقُكَ. والجوى: داء يكون في القلب، وهو مصدر جوى يجوى جوى، والجوى تكتبُهُ بالياء (٦)، لأن قبله واواً، وكل ألف قبلها واو، نحو: الجوى، والحوى: هَوَى (٧) النّفس، والنّوَى: البُعْدُ، والوَرَى: الخَلْقُ، والدّوى: الرَّجلُ الأحْمَقُ (٨)، والضّوى (١): المهُزالُ، وما شاكل ذلك، فإنّك تكتبه كلّه بالياء، وكذلك الأفعال، نحو: ارتوى واشتوى، واجتوى المدينة، إذا كرهها، كل ذلك بالياء، لا خلاف في ذلك.

٤ - وَآضَ رَوْضُ اللَّهُو يَبْساً ذَاوِيا مِنْ بَعْدِ ما قَدْ كانَ مَجَّاجَ الثَّرَى

<sup>(</sup>١) من أ، ب. هود ٤٣.

<sup>(</sup>٢) ب: إذا.

<sup>(</sup>٣) هود ١٤٤.

 <sup>(</sup>٤) الرعد ٨. وتكملتها في أ: ١ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بَمِقْدار ».

<sup>(</sup>٥) الزاهر ١/ ٥٤٢، الفَّاخر ٣٥، جهرَّة الأمثالَ ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) المقصور والمدود ٢٤.

<sup>(</sup>٧) الأصل: هو. وما أثبته من ب، ن.

<sup>(</sup>٨) المقصور والمدود ٣٨، اللسان (دوا).

<sup>(</sup>٩) اللسان (ضوا).

قوله: آض إلى كذا: أي رجع وصار، يَئِيضُ أيضاً فهو آيضٌ، وكذلك قالوا (١) أيضاً، وقال الشاعر أيضاً، وروض اللّهو: جمع روضة، وهو طراوتُهُ كالروضة التي يَرفَّ نباتُها كأنَّهُ مِنْ رِيَّهِ يَمُجُّ الماءً، ضرب ذلك مثلاً للشّباب وحُسْنِهِ. والذّاوي: الجافّ الذّابل، يُقَالُ: ذوى العود يذوي إذا جفّ، ذيّاً وَذَوياً، وذأى يذأى ذَأُواً وذَأْياً.

أخبرنا ابن دريد عن أبي حام (٢) عن الأصمعي (٦)، قال: كُنْتُ في مجلس، شُعْبة (٤)، فمر في الحديث: ذأى العود يذأى، فأنكر بعض مَنْ في المجلس، فنظر حتى رآني، فَقُلْتُ: القول ما (٥) تقول، فقال لـمُخالفِهِ: امْشِ من ههنا، وهي كلمة من كلام فتيان البصرة.

والثّرى: التّراب (١) النّدي، يكتب بالياء، يقال: ثَرِيَتِ الأَرْضُ إِذَا نَدِيَتْ، (ص ٧) والتثنية: ثـريـان وثـروان (٧)، والجمع أثــراء، والثّــرى: / التّــراب غير النّدى (٨) أيضاً، والعرب تقول: (الْتَقَى الثَّريانِ) (١)، يَعْنُونَ كثرة (١١) المطرِ، التقى ماء السّاء مع ماء الأرض، ولبسَ هاشميٌّ خزاً، فجعل نضارته (١١) مما يلي

<sup>(</sup>١) ب: قالوا قلت. الزاهر إ / ٢٦٧، المسائل السفرية في النحو ١٣٤. (مجلة المورد م ٩ ع ٣).

<sup>(</sup>٢) أبو حاتم السجستاني، سهل بن محمد، عالم باللغة والشعر والقراءات، توفي ٢٥٥ هـ، (المراتب ٨٠).

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن قريب، ت ٢١٦هـ. (المراتب ٤٦، الجرح والتعديل ٢/٢/٣٦٣، طبقات القراء ١/٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) شعبة بن الحجاج الأزدي ت ١٦٠ هـ. (تهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٨، خلاصة تهذيب الكهال ١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) ب،ن: کها.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب. اللسان (ثرا).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۸) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) جهرة الأمثال ١ / ١٨٢، اللسان (ثرا).

<sup>(</sup>١٠) الأصل: بكثرة. وما أثبته من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>۱۱) ب: طهارته.

جسدة ، فقيل [ له ] (۱) : التقى القريان ، أي : الخزّ وجسم هاشميّ ، ولبس (۱) أعرابيّ نِيْماً (۱) ، أي : فَرْواً ، ويقال له أيضاً : الحَنْبَلُ (۱) . حدّثنا بذلك ابن مجاهد عن السمريّ (۵) عن الفرّاء (۱) قال : وأصل ذلك كيل فارسي ، وقد (۷) كَثُرَ شَعَرُ عن النبه ، فقيل له : التقي القريان ، والعرب تقول (۸) : (شهرٌ قرى ، أي مطر ، وشهرٌ تَرَى ، أي تَرَى النبات ، وشهرٌ مَرْعَى ، أي تَرْعَى المالُ النبات ) ، ويقال للفرْوِ أيضاً : الحَنْبَلُ ، والحَنْبَلُ في غير هذا (۱) : الرَّجُلُ القصيرُ ، فأما الثراء بالمدّ : فكثرة المال ، وأنشد [ لحاتم الطّائي ] (۱۰) :

وقَـدْ عَلِـمَ الأَقْـوامُ لَـوْ أَنَّ حـاتِهَا أَرادَ ثَـرَاءَ المالِ كـانَ لَــهُ وَفْــرُ الوَفْرُ بالعربيّةِ (١٦): المالُ، وبالفارسيّةِ: الثَّلْجُ.

٥ \_ وَضَرَّمَ النَّأْيُ المُشِتُّ جَدْوةً ما تَأْتَلِي تَسْفَعُ أَنْسَاءَ الحَشَا

ضَرَّمَ: أَشْعَلَ، والضَّرَمُ: النَّارُ، والنَّأَيُ: البُعْدُ، والـمُشِتَّ: الـمُفَرِّقُ، يُقَالُ: تَشَتَّتَ القَوْمُ إذا تَفرَقوا، قال اللهُ تعالى: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتّى ﴾ (١٢) يقال: شَتَّ القوم وأشتوا، لُغَتان. والجَذْوَةُ: الجَمرةُ العظيمةُ التي يُشْعِلُ بَعْضُها

<sup>(</sup>١) من ب، ن.

<sup>(</sup>٢) ب: قافي ولبس.

<sup>(</sup>٣) الأصل: القبل. وما أثبته من ب، ن.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المعرب ٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السمري، روى عن الفراء. (اللباب ١ / ٥٦٢، المشتبه ٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) يحيى بن زياد، من نحاة الكوفة المشهورين، توفي ٢٠٧هـ. (طبقات النحويين واللغويين 111 ، تاريخ بغداد ١٤٩/١٤).

<sup>(</sup>٧) ب: قال وقد .

<sup>(</sup>٨) مجمع الأمثال ١/٣٧٠.

<sup>(</sup>٩) جنهرة اللغة ٣/ ٣٠١.

<sup>(</sup>١٠) من ب. والبيت في ديوانه ٧٢.

<sup>(</sup>١١) اللسان (وفر)، وفيه: المال الكثير.

<sup>(</sup>١٢) الحشر ١٤.

بعضاً، والجَذْوَةُ أيضاً، طَرَفُ الخَشَبَةِ إذا اشتعلَ، قال الله تعالى: ﴿ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بَخْبَرِ أو جَذْوَةٍ مِنَ النّارِ لعلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ (١)، والجمع: جُذَى (١). ومثلُ ذلك (١): جُزْيَةٌ وجُزَى، وحكٰى ابنُ السّكيت (١): جُزْيَةٌ وَجُزَى وَجِزى، وحكٰى ابنُ السّكيت (١): جُزْيَةٌ وَجُزَى وَجِزى، فهذا ثالثُ لحية [ولحى] (٥) وحلية [ولحلى] (١)، وفيها ثلاث لغات: جُذْوَةٌ وجَذْوَةٌ وَجَذْوَةٌ (٧)، وقرأ عاصم (٨) بالفتح، وحمزة (٩) بالضم، وسائر النّاس بالكسر.

وقوله: ما تأتلي: أي ما تقصر، ويقال (١٠): ما ألوْتُ جُهْداً في حاجتِكَ، أي ماقصرْتُ، وما يألو زيد في حاجتكِ جهداً، وتأتلي: تَفْتَعِلُ مِنْهُ.

(ص ٨) / وتسفع: تحرقه النّار، وقد سفعت النّار فيه، أي أثّرتْ، وقسولسه تعالى: ﴿ لَنَسْفَعاً بِالنَاصِيَةِ ﴾ (١١)، قَيْلَ: لَنسوّدنْ وجهه، وقيل لنأخذن (١٢)، من قول العرب (١٣)؛ سَفَعْتُ بناصيةِ الفَرَسِ، وكان بعض القضاة إذا غضب على خصم قال: يا غُلامُ اسْفَعاً بيدِهِ، وهذا مِثْلُ: يا حَرّسِيّ اضْرِباً عُنُقَهُ، وفلان به سُفْعَةٌ، أي جنون.

<sup>(</sup>١) القصص ٢٩،

 <sup>(</sup>۲) اللسان (جذا).

<sup>(</sup>۳) ب، ومثله.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على قولته.

<sup>(</sup>٦،٥) من ب، ن.

<sup>(</sup>٧) إصلاح المنطق ١١٦، عن ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>A) السبعة ٤٩٣. وعماصم بـن أبي النجـود، أحـد السبعـة، ت ١٢٨ هـ. (وفيـات الأعيـان / ٨)

 <sup>(</sup>٩) السبعة ٤٩٣. وحمزة بن حبيب الزيات، أحد السبعة، توفي ١٥٦ هـ. (طبقات القراء ١/٢٦١).

<sup>(</sup>١٠) ب: يقال.

<sup>(</sup>١١) العلق ١٥.

<sup>(</sup>١٢) تفسير الكشاف ٤ / ٢٧٢.

<sup>(</sup>١٣) اللسان (سفع).

وأثناء الحشا: ما يتداخل بعضه في بعض وينثني، وأثناؤه: أطرافه أيضاً، والواحد ثني، والحشا: يُكْتَبُ بالألف والياء (١)، لأن العَرَبَ تقولُ: حَشَوْتُ وَحَشَيْتُ، والواو أكثر، وأنشد للمرار (٢):

وَحَشَوْتُ الغَيْسِظَ فِي أَضْلاعِسِهِ فَهْ وَ يَمْشِي حَظلاناً كَالنَّقِرْ وُحَشَوْتُ الغَيْسِظَ فِي أَضْلاعِسِهِ وَعَلَاناً كَالنَّقِرُي مَا جَفَا أَجْفانَها طَيْفُ الكَرَى الكَرَى

التَّسهيد والسهاد سواء، وهو ذهاب النَّوم، والرَّقادُ والْمُجوعُ والْمَجُودُ: النَّوم، ويُقَالُ (٣): تَهجَّد الرَّجلُ إذا سهر صلاة وعبادة، وَأَرِقَ: إذا سهرَ عِشْقاً ومرضاً، والطَّيْفُ: الخيال الذي يراه النَّائم، والأصل فيه الطَّيْف، فأسقطوا ياء، كما قالوا في هيّن وليّن: هَيْنٌ ولَيْنٌ، وَيُقالُ: طافَ الخيال يطوف، وطاف (١) يطيف (٥).

أخبرنا ابن مجاهد عن السمريّ عن الفرّاء، قال: سمعت شيخاً من النّحويين وكان ثقة، يقال له الأحْمَرُ (١)، يقول - طِفْتُ بالكسر، قال: وهو نادر، قال جرير (٧):

طَافَ الخَيالُ فأَيْنَ مِنْكَ لِهاماً فارْجِعْ لِزَوْرِكَ للسَّلامِ سَلاما فَلَقَدْ أَنَّى لكَ أَن تُودَع خُلَّةً رَثَّتُ وكانَ حِبالُها أَرْمامَا

<sup>(</sup>١) ب: وبالياء. ينظر المقصور والممدود ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ديوان المفضليات ١٥١، الاختيارين ٣٤٩، أمالي القالي ٢/ ٢١٢، اللآلي ٨٣٢. والمرار بن منقذ العدوي، شاعر أموي توفي ١٠٠هـ. (الشعر والشعراء ٤٣٩، معجم الشعراء ٣٣٨، والمؤتلف والمختلف ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الزاهر ٢ / ٧١.

<sup>(</sup>٤) أ: وأطاف.

<sup>(</sup>٥) اللسان (طوف).

<sup>(</sup>٦) على بن المبارك، صاحب الكسائسي، تــوفي ١٩٤ هـ. (تــاريــخ بغــداد ١٠٤/١٠ الانبــاه ٢/٣١٢، البغية ٢/١٥٨).

 <sup>(</sup>٧) ديوانه ٩٧٧، وفيه: (فنيت) مكان (رثت). وجرير بن عطية الخطفي شاعر أموي مشهور.
 (طبقات ابن سلام ٧٥، الشعر والشعراء ٤٦٤، الأغاني ٨/٣).

والكرى (١): النّوم هاهنا، والكرى: دقّة السّاق، والكرى: فناء الزاد، والكرى: طائر يقال له الكروان، ومن أمثال العرب:

أَطْرِقْ كَرِا أَطْرِقْ كَرِا أَطْرِقْ كَرِا إِنَّ النَّعِامَ فِي القُرِي (٢) لَطْرِقْ كَرِا أَطْرِقْ كَرِانً يُكْتَبُ يُضْرَبُ مثلاً لِخَسِيسٍ يتكلَّمْ في مجلس فيه من هو أرفع منه. والكرى يُكْتَبُ بالياء (٣)، وتثنيته كريان .

ص ٩) حدّثنا / أبو عمر (١) عن ثعلب (٥) عن الأعرابي (١) ، قال: يقال رأيت خياله في النوم ، وخيالته ، وهذا نادر (٧) ، وكَرِيتُ أي نُمْتُ ، وامرأةٌ كرواء: دقيقة السّاقين ، فعلى هذا تُكْتَبُ الكرا ، دقّة السّاق (٨) بالألف ، لأنه من ذوات الواو ، وأما الكَراءُ ، بالملة ، فاسم ثنيّة بَيْشَةَ (١) ، وكرا بالقَصْرِ ثَنِيةٌ أخرى ، والثّنيّة طريقٌ بَيْنَ جَبلَيْن (١٠)

٧ \_ فكُلُّ ما لاقَيْته مُغْتَفَرِ في جَنْبِ ما أَسْأَرَهُ شَحْطُ النَّوَى يقول: كلّ شيء لقيته، من تباريح الهوى وشدّته مغتفر، أي مستور، سهل في جنب ما بقّاه بُعْدُ هؤلاء القوم عنّي. والشَّحْطُ: البُعْدُ هاهنا، والشَّحْطُ أيضاً: ذَرَقُ النَّعام (١١١)، والنّوى مثلُهُ جمع نواة، ويقال: اغْتفَرْتُ الشّيءَ، تجاوَزْتُ عَنْهُ،

<sup>(</sup>١) ينظر في معاني الكرى: اللسان (كرا).

<sup>(</sup>٢) الزاهر ٢/ ٣٧٤، جهرة الأمثال ١/ ١٩٤، شرح درة الغواص ١٨٩. وفي الأصل: النّعامة.

<sup>(</sup>٣) - المقصور والممدود ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) وهو أبو عمر الزاهد وقد سلفت ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) أحمد بن يحيى، أبو العباس المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة، ت ٢٩١ هـ.
 (طبقات النحويين واللغويين ١٥٥، نزهة الألباء ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن زياد، توفي سنة ٢٣١هـ. (طبقات النحويين واللغويين ١٩٥، نور القبس ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) (حدثنا .... نادر): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) (فعلي هذا ... دقّة السّاق): ساقط من ب. المقصور والممدود ٩٢ ، الزاهر ٢ / ٣٧٦.

<sup>(</sup>٩) قرية غنَّاء في وادِّ كثير الأهل من بلاد اليمن. (معجم البلدان: ١/٥٢٩).

<sup>(</sup>١٠) (والثنية... جبلين): ساقط من ب.

<sup>(</sup>١١) ب: النّعامة.

وغَفَر اللهُ لكَ، أي ستر الله عليك ذُنُوبَكَ، واستغفرْتُ الله، أي سَأَلْتُهُ (۱) ، أن يَغْفِرَ لي، وَسُمَّي المِغْفَرُ لِسِتْرِهِ الرأْسَ، ويقال: أصْبُغْ الثَّوْبَ فإنَّهُ أَغْفَرُ للوسخ (۲) ، يقال (۲): صَبَغَ الثَّوْب يَصْبُغُ وَيَصْبُغُ وَيَصْبُغُ ، فمَنْ ضَمَّ الباء ، ضمَّ الله الوَصْلِ ، فقال: اصْبُغْ ، ومَنْ كسر أو فتح ، كسر الألف في اصْبغْ ، ويقال لزنُّبَرِ الخَفْرُ ، والغُفْرُ : وَلَدُ الأرويَة . والسُّؤْرُ (۱) بقيَّةُ الشّرابِ في الإناء ، ورَجُلٌ سآرٌ : إذا كان يفضلُ السُّوْرَ في القدح فقال الأخطل (۱) :

وَشَارِبِ مُرْبِحٍ بِالكَـأْسِ نـادَمَنِـي لا بـالخَصُــورِ ولا فيهــا بِسَــآرِ ويروى: بِسَوّار، أي: الـمُعَرْبِدُ، شُبّة بالكَلْبِ الذي يَهُرُّ على النّاسِ.

٨ ـ لَـوْ لابَسَ الصَّخْرَ الأصَمَّ بَعْضُ مَـا
 يَلْقَـاهُ قَلْبِـي فَـضَ أَصْلادَ الصَّفـا

الأصمّ: الشديد، والأصلاد: الصلبة، والواحد صلْدٌ، قال الله تعالى: ﴿ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ﴾ (١٠)، والصّفا: الصّخرُ الصّلْبُ الأمْلَسُ، والواحدة: / (ص ١٠) صَفَاةٌ، والصّفواء مثل الصّفاة، والصّفوان مثلها، قال أبو عُبَيْدَةَ (٧): واحد الصّفوان صَفْوانَةٌ. فَضَّ: كسرّ، يقال: لا فضّ فُوهُ، وَلا فَضَّ الله فاكَ، اي: لا كسرَ اللهُ أَسْنَانكَ، ولا يَفْضُضِ اللهُ فاكَ (٨)، وحكى الفرّاء: لا يَفُضُّ اللهُ فاكَ.

<sup>(</sup>١) ب: سألت الله.

<sup>(</sup>٢) إصلاح المنطق ٤٢٦، الزاهر ١/١١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الزاهر ١/١١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الزاهر ١/ ١٧١، ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>۵) ديوانه ١١٦، وفيه (بسوار). والأخطل هو غياث بن غوث التغلبي، ت ٩٠ هـ. (طبقات ابن سلام ٤٥١، الشعر والشعراء ٤٨٣).

<sup>(</sup>٦) البقرة ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) مجاز القرآن ١ / ٨٢. وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى، ت بين ٢٠٨ ـ ٢١٣ هـ. (المعارف ٥٤٣). المراتب ٤٤، معجم الأدباء ١٩ / ١٥٤).

<sup>(</sup>٨) الزاهر ١/ ٢٧٤، الفائق ٣/ ١٢٣، النهاية ٣/ ٤٥٣.

والصّفا مقصور بالألف (١)، وألفه مُبْدَلَةٌ مِنْ واو، وتثنيتُهُ صفوان ، فأما الصفاء ، بالمدّ فمن المصافاة والشّيء الصافي .

٩ \_ إذا ذَوَى الغُصْنُ الرَّطِيبُ فاعْلَمًا انَّ قُصـــارِاهُ نَفــــاذٌ وَتَــــوى

الاختيار أنْ يُكْتَبَ فاعلاً بالألف، لأن نون التوكيد (٢) إذا كانت مخففة، تجري مجرى التنوين، تكتب بالألف (٢) ويوقف عليها بالألف (٤)، مثل قوله تعالى ذكره: ﴿ لَنَسْفَعاً بالناصِية ﴾ (٥). ذوى: جَفَّ: قُصاراهُ: آخرُ أمرِهِ، تقولُ العرب: (قَصْرُكَ [أنْ] (١) تَفْعَلَ كذا وكذا)، وقُصاراكَ أنْ تَفْعَلَ كذا، وقُصاركَ أنْ تَفْعَلَ كذا، وقُصاركَ أنْ تَفْعَلَ كذا، وقُصاركَ أنْ تَفْعَلَ كذا، والنفاذُ: ذهاب الشيء، قال الله تعالى ذكره: ﴿ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِي ﴾ (٨)، نفد ينفد. والتوى: الهلاك، توى يتوي توى، يكتب (١) بالياء، لأنَ قبله واواً.

١٠ ـ شَجِيْتُ لا بَلْ أَجْرَضَتْنِي غُصَّةً عَنُودُها أَقْتَلُ لِي مِنَ الشَّجَا

الشَّجا: الغُصَصُ، يقال: شَجِي بالشِّيء يشجى شجى، وقَدْ شَجِيَتْ هذِهُ السَّاقيَةُ بالماء، وقد شجيَتْ هذِهُ السَّاقِيَةُ بالماء، وقد شجي الخَلخَالُ بالسَّاقِ الخَدْلَةِ، أي السّمينة، والجَرضُ هو الغَصَصُ عِنْدَ المَوْتِ، ومنه المثل السّائر: (حَالَ الجريضُ دُونَ القَريض (١٠٠). والغُصَةُ: ما اغْتُصَ به، وهو شبيه بالشَّرَق ، وَرُبَّا فرَقوا فقالوا: شَرِقْتُ بالماء، وغصِصْتُ باللَّقمةِ، وكتب عَدِيَّ بنُ زَيْدٍ (١١) إلى النعمان بن المُنْدر لما حَبَسَهُ:

<sup>(</sup>١) المنقرص والمدود ١٧.

<sup>(</sup>٢) ب، ن: التأكيد.

<sup>(</sup>٤،٣)ب، ن: بألف.

<sup>(</sup>٥) العلق ١٥.

<sup>(</sup>٦) ٪ من ب، ن، أ، وانظر عن قول العرب: مجمع الأمثال ٢ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) ب، ن. وفي الأصل: عنايتك. اللسان (حد).

<sup>(</sup>۸) الکیف ۱۰۹.

<sup>(</sup>٩) ب: ويكتب. القصور والمدود ١٩.

<sup>(</sup>١٠) فصل المقال ٣٥٠، مجمع الأمثال ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>١١) ديوانه ٩٣، وعدي بن زيد العبادي شاعر جاهلي من أهل الحبرة. (الشعر والشعراء ٢٢٥، ـــ

أَبْلِع النَّعْانَ عَنَّي مَالُكا إِنَّهُ قَدْ طَالَ حَبْسِي وانْتِظارِي أَبْلِع النَّعْانَ بِاللهِ اعْتِصارِي لَلْوَ بِغَيْسِرِ اللهِ حَلْقي شَسِرِقٌ كُنْتُ كالغَصَّانِ بِاللهِ اعْتِصارِي

عَنُودها: اعتراضها، وَعَتَدَ: اعْترضَ، والشَّجو: الحُزْنُ (١) أيضاً، وقَدْ شَجَاه السَهَمُّ / يَشْجُوهُ، والشَّجا، بـالألـف (١)، لقـولـك: يَشْجُو، فهـو مِنْ (ص ١١) ذوات الواو، وانقلبَتِ الواوياء في شَجيْتُ، لانكسار ما قبلها.

١١ - إِن يَحْم عن عيني البُكا تَجَلَّدِي فَالقَلْبُ مَوْقُوفٌ على سُبْلِ البُكا

حماه يحميه: إذا منعه، وفلان يحمي حوزته، وفلان حامي الحقيقة، والبُكا يُمَدُّ ويُقْصَرُ، قال الخَليلُ (٢)، مَنْ قَصَرَ (٤)، ذهب مذهب الحُزْن ، ومَنْ مَد، ذَهَبَ مذهب العَوِيل والصِّياح ، ويُنْشَدُ:

بَكَت عَيْني وَحَد قَ لَمَا بُكاهِا وما يغني البُكَاءُ ولا العَويسلُ (٥)

فإذا مُددَت كتبت بالألفِ<sup>(1)</sup>، وإذا قُصِرَتْ كُتِبَتْ بالياء عند أكثرهم، والصواب عندي أن يُكْتَبَ بالألفِ، لأنَّ البُكا لـمَا كانَ من المقصور، والمقصور] (٧) منه ما يجوز أن يكتب بالياء والألف، والممدود يكتب بالألف لا غير، جذب أصلان أصلاً واحداً.

وقوله: فالقَلْبُ، سمّي القَلْبُ قلباً لتقلُّبِهِ، والقَلْبُ أيضاً: مصدر، قَلَبْتُ

الأغاني ٢ / ٩٧ ، الخزانة ١ / ١٨٣ ).

<sup>(</sup>١) من ب، ن. وفي الأصل: الخوف.

<sup>(</sup>٢) المقصور والمدود ٥٩.

 <sup>(</sup>٣) العين ق ٢٦٩ ب. والخليل بن أحمد الفراهيدي مبتكر أول معجم في العربية، وواضع علم العروض، توفي ١٧٠هـ. (أخبار النحويين البصريين ٣٠، طبقات النحويين واللغويين ٤٧، نور القبس ٥٦).

<sup>(</sup>١) ب: قصره.

<sup>(</sup>٥) البيت مختلف في نسبته، فهو لحسان بن ثابت، ديوانه ٥٠٤، ولكعب بن مالك ديوانه ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) ب: بالف.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من الأصل، وكذلك (ما) بعد منه ساقطة منها ومن ن.

الإناءَ قَلْباً، والقَلْبُ (١): جَارِ النّخلة، والقَلْبُ (٢): العَقْلُ، ﴿ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْباً ﴾ (٢)، أي عَقْلٌ، والقلب: الخالص من كل شيء، يقال (١): (عَربِيِّ خالِص، وعَربِيٌّ قَلْبٌ )، أي خالص. [قال الخليل بن أحمد في كتاب العين: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يُشْبعُ الضمَّة في ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٥)، وكانَ عربيّاً قَلْباً (٢)].

### ١٢ \_ لَوْ كَانَتِ الأَحْلامُ نَاجَنْنِي بِمَا

ألقاه يَقْظان لأصْمانِ الرَّدَى

الأحلام: جع حلم، وهو (٧) النّوم ههنا، والأحلام: العقول، قال النّبيّ عَلَيْكُم: «ليليني مِنْكُم أولو الأحْلام والنّهَى» (٨)، وأصْمانِي: أي قتلني، يقال (١): (رَمَاهُ فأصْماهُ، إذا قتلَهُ مكانَهُ، ورَمَاهُ فأشُواهُ)، إذا أخْطَأَ المَقْتلَ، وكذلك [رَمَاهُ فأصْماهُ، إذا قَلْمَاهُ، وجاء (١١) في الحديث: «كُلْ ما أَصْمَيْت ودَعْ ما أَنْمَيْت ورَمَاهُ فأقْصَدَهُ، كلّ ذلك إذا قتلَهُ مكانَهُ، والرّدى: الهلاك.

<sup>(</sup>١) اللسان (قلب).

<sup>(</sup>٢) اللسان (قلب).

<sup>(</sup>٣) ق ٣٧. وقبلها في أ: قال اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى...﴾.

<sup>(</sup>٤) اللسان (قلب).

<sup>(</sup>٥) الفاتحة ٥.

<sup>(</sup>٦) من ب.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۸) صحيح مسلم ۱۰/۳۲۳.

<sup>(</sup>٩) المستقصى ٢/١٠٣.

<sup>(</sup>۱۰) من ب، ن.

<sup>(</sup>۱۱) ب: جاء.

<sup>(</sup>١٢) النهاية ٣/ ٥٤.

<sup>(</sup>١٣) أي: قتله ورماه فأقصعه.

## ۱۳ ـ مَنْـزِلَـةٌ مـا خِلْتُهــا يَــرُضَــى بِهَــا لِنَفْسِــــــهِ ذُو أَرَبِ ولا حِجــــــــــــى

الأربُ (١): العَقْل، والإرْبَةَ: الحاجة، والمأربَةُ مِثْلُها، ﴿ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنْ / الرّجال ﴾ (٢)، أي: الذين لا حَاجة لهم في النّساء، والأرْبَةُ: العُقْدَةَ، وأرَّبْتُ (ص ١٢) العُقْدَةَ تَأْرِيباً، أي: أحكمتها، ويُقالُ (٢): أرِّبْ عقدتكَ. والحِجَى: العَقْلُ: يُكْتَبُ بالياء (١٤)، لأن أوَّلَهُ مكسور، والحِجْرُ: العقل أيضاً، والحَصَاةُ: العَقْل، والأحْوَرُ: العقل أيضاً، والحَصَاةُ: العَقْل، والأحْوَرُ: العَقْل، والأحْوَرُ: العَقْل، والحَقِل، والحَقْل، العَقْل، والحَقْل، والحَقْل، والعَقْل، والحَقْل، و

## ١٤ - شَيْعُ سَحَابِ خُلَبِ بَارِقُهُ

وَمَــُوْقِــفٌ بَيْــنَ ارْتِجــاءِ وَمُنـــى

الشَّيْمُ: النَّظَرُ إلى البَرْق من (أي) (٦) ناحية، ويقال: شِمْتُ البَرْقَ، وشِمْتُ البَرْقَ الذي لا السَّنْفَ: سللته، وتشممتُهُ: أغْمدتُهُ، وهو من الأضداد، والخُلَّبُ: البَرْقُ الذي لا مطرّ معَهُ، وأنْشَدَ (٧):

لا يَكُنْ بَرْقُكَ إلا خُلبا إنَّ خَيْرَ البَرْقِ ما الغَيْثُ مَعَهُ

والهِفُّ مِنَ السّحاب، والخُلَّبُ والجَهامُ كلّه الذي قد هَراقَ ماءه، والسَّيِقُ مثله، والصُّرادُ مثله (٨)، والنَّجْو والنَّجا مثله، والجَفْل مثله، والزِّعْبَجُ مثله، ذكره الفرّاء، قال أبو عُبَيْدٍ (١)؛ وأنا أنكرُ أَنْ يكونَ الزِّعْبَجُ مِنْ كلامِ العَربِ،

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ١٥ / ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) النور ٣١.

<sup>(</sup>٣) اللسان (أرب).

<sup>(</sup>٤) المنقوص والممدود ٤٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر عن أسماء العقل: لطائف اللغة ٣٤. ولم يزد فيه: الحصاة، الكيس.

<sup>(</sup>٦) من ب.

<sup>(</sup>٧) لأبي الأسود الدؤلي، ديوانه ٣٧، وفيه وفي ب، ن: بوقا خلبا.

<sup>(</sup>٨) ينظر عن هذه المعاني: كتابُ المطر ١١٠، ١١١.

<sup>(</sup>٩) ب: أبو عبيدة.

والفَرّاء عندي ثقة.

وقوله: ومُنى، جمع مُنْيَةٍ، تكتبُهُ بالياء، والـمَنا الذي يوزن به بالألف وَمِنى. مكّة بالياء، والـمَنى: القَدَرُ بالياء، تقول: مَنى الله لك الخير يَمْنِيهِ مَنىً.

## ١٥ - في كُـلِّ يَـوْمٍ مَنْـزِلٌ مُسْتَـوبِـلٌ

يَشْتَـــفُّ مــاءَ مُهْجَتي أو مُجْتَــوى

يُقَال: استوبلْتُ المدينة، أي استثقلتها، واحتويت المدينة: أي كَرِهْتُها (١)، ومن ذلك حديث العُرنِينَ لما قدموا على النّبيّ عَيِّلِيَّةِ المدينة فاجتووها، أي كرهوها، فقال عليه السّلام: « لَوْ خَرِجْتُم إلى إبل الصَّدقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ ألبانِها وأبوالِها » (١) ، ففعلوا وصحوا، ثم مالوا على الرّعاء فقتلوهم واستاقوا الإبل، بأرسل النّبيّ عَيِّلِيَّةٍ في آثارهم، وسَمَل أغينتهُم، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وألقاهم بالحرّة حتى ماتوا، وذلك قبل أَنْ تُنْزَلَ الفرائيضُ والحدود، وقيل: إنما سَملَ أعينتهم لأنّهم سملوا عيون الرّعاء، لأن النّبيّ عَيِّلِيَّةً « نَهَى عَنِ المُثْلَة » (١).

وقوله: يَشْتَفَّ (1): الاشتفاف / أن تشرب جميع ما في الإناء، من (٥) ذلك حديث أمَّ زَرْع (١): (قَالَتِ الخامِسَةُ، زَوْجيي إنْ أَكَلَ لَفَّ، وإنْ شَرِبَ الشَّنَفَ، وإنْ اصْطَجَعَ التفَّ، ولا يُولِجُ الكفَّ ليَعْلَمَ البَثَّ)، يعني أنه كان بجسمها داء تكتَيْبُ منه، فكان لا يُولِجُ كفَّهُ (٧) ليعلم ذلك الداء (٨). والشَّفافَةُ:

<sup>(</sup>١) الزاهر ١/٥٦٦.

 <sup>(</sup>۲) سئن ابن ماجه ۲ / ۱۱۵۸.

<sup>(</sup>٣) (والحدود ... عن المثلة): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) ب، ن: يشتف ماء.

<sup>(</sup>٥) أ، ب : ومن.

<sup>(</sup>٦) هي أم زرع بنت أكهل بن ساعد. ينظر الحديث مشروحاً في: الفائق ٢٠٨/٢، والمزهر ٢/٣٣/٢.

<sup>(</sup>٧) ب، ن: الكف.

<sup>(</sup>٨) أ، ب، ن: البث.

بِقَيَّةُ الشَّىٰءِ . والمهجة : النَّفسُ، والمجتوى تكتبه بالياء لأن قبله واواً وللزيادة .

# ١٦ \_ مـا خِلْــتُ أَنَّ الدهــرَ يُثْنِيني على

صَرَّاءَ لا يَـرْضَـى بهـا صَّـبُ الكُـدَى

صرّاء ، بالصّاد غير معجمة ، والمذكر : أصر ، والجمع : صراوات ، وصر ، وهي الصّخرة الصّاء . وقوله : يثنيني : أي يعطفني . والكُدى : جع كُدْية ، وهي الأرض الصّلبة الشّديدة ، والضّباب مولعة بها ، ويقال : حفر الرجل بئراً فأكدى ، أي : انقطع عن الحفر ، لأنه بلغ جبلاً أو صخراً ، فانقطع عن العمل ، ومنه قوله تعالى وتقدس : ﴿ وأَعْطَىٰ قَلِيلاً وأكْدَىٰ ﴾ (١) ، أي : قطع العطية ، ويقال : أكدى الشّاعر وأجْبَلَ ، إذا انقطع عن قول الشّعر وأفحم (١) .

وكُدىً تكتب بالياء (٢)، لأنَّه جمع كُدْيَةٍ، فأما كَداءٌ جبل بفتح الكاف ممدود مصروف، فهو اسم جبل في شعر حسّان بن ثابت (١).

#### مَوْعدُها كَدَاءُ

أرمَّـق: أي أتقـوت (٥) على ما يمسـك الرمـق، والبَـرْضُ: الماء القليــل، تبرّضْتُ (١) الماءَ: شَرِبْتُهُ قليلاً قليلاً، وتمزّزْتُهُ أيضاً مثله، والارتشاف: استيفاء

<sup>(</sup>١) النجم ٣٤.

<sup>(</sup>٢) (ويقال: أكدى... وأفحم): ساقط من ب، ن، أ.

 <sup>(</sup>٣) المقصور والمدود ٩٣.

<sup>(1)</sup> ديوانه ١٧، والبيت بتامه:

عدمنا خيلنا إن لم تسروها تثير النقع مسوعدها كسداء
وحسان بن ثابت شاعر النّبي ﷺ ت ٥٥هـ. (طبقات ابن سلام ٤٥، الشعر والشعراء
٣٠٥، الأغاني ٤/٢).

<sup>(</sup>٥) أ، ب: أقوت. و (أي): ساقط منها.

<sup>(</sup>٦) الأصل: يرضت. وما أثبته من أ، ب، ن.

كل ما في (١) الإناء واستيعابه، ويقال: رشف الرجل الجارية يرشفها، وارتشفها: مص ريقها ولثمها ورقها وقبّلها وشنبلها بمعنى واحد، [ويقال: ارتشف الرّجل جميع ما في الإناء](١).

وقوله: المنتسا: أي المُسْتَبْعَدُ والمُؤَخَّرُ، من قولهم (٢): انتسأت كذا وكذا، أي: بَعَدته (١)، وبابه (٥) من نسأ الله في أجلك، أي: أخَرَهُ، ويُكْتَبُ (٢) المنتسا بالألف، لأن أصله الهمز.

## ١٨ - أراجع لي الدَّهْرُ حَوْلاً كامِلاً

إلى الذي عَــوَد أم لا يُــورْتَجَــي

ر ١٤) / يقال: حَوْل كاملٌ، وحول مُجَرَّم، وشهر كَرِيْتٌ (٧)، ويوم طَرَّاد (^^)، وألف صَنَّمٌ، كلّ ذلك، أي تامّ (١)، ويرتجى تكتُبُه بالياء وإنْ كانَ من الواو رَجَوْتُ، لأنه قد صار خاسياً بالزيادة.

### ١٩ \_ يا دَهْرُ إِنْ لَمْ تَلِكُ عُتْبَى فِاتَّئِدْ

فـــانَ إرْوادَكَ والعُتْبَــي سَــوا

يقال: لك العتبى، أي الرضا، واستعتبني فلان فأعتبته، أي أرضيته، وكان يقال: لا تحسبوا المعاتبة مفاسدة، ولا الإعتباب استكانة، [ ولا التَعتَّب يقال: لا تحسبوا المعاتبة مفاسدة، ولا الأعتباب استكانة، [ ولا التَعتَّب استَعلاء] (١٠٠). وقوله فاتئد: أي ارفق (افْتَعِلْ)، من التَّؤدَةِ، والإرْوادُ: الرِّفقُ،

<sup>(</sup>١) ب: استيفاء الماء من أ: واستيفائه.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>٣) ب: يقال.

<sup>(</sup>٤) الأصل: باعدته. وما أثبته من ب، ن.

<sup>(</sup>۵) ب: كأنه.

<sup>(</sup>٦) الأصل: والصواب أن يكتب. وما أثبته من ب، ن.

<sup>(</sup>٧) الأيام والليالي والشهور ٣٨، الغريب المصنف ٢٧٨، الزاهر ١ / ٥٨٣.

 <sup>(</sup>٨) الأيام والليالي والشهور ٣٨، الزاهر ١/٥٨٣.

<sup>(</sup>٩) يوم وليلة ٢٩٢ \_ ٢٩٣.

<sup>(</sup>۱۰) من ب

مشيت مشياً رويداً ، أي برفق ، [ قال الله ] (١) : ﴿ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ (٢) ، قال سيبويه (٣) : رويد تصغير رُودٍ .

وقوله سوا تكتبه بالألف لأنّه ممدود، وقصرَهُ ابن دريد ضرورة، والسّواء : الممدود، السمستّوي، والسّواء: العَدلُ، والسّواء (٥) : الوَسَطُ، ﴿ إِلَى سَواءِ الْجَحِيمِ ﴾ (١) أخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عُبَيْدة، قال: سمعْتُ عيسى ابن عمر (٧) يقول: ما زلْتُ أكتب باللّيل، وأنا شابّ حتّى انقطع سوآي، والسّواء بالمد أيضاً بمعنى سوى، يقال: جاءني القوم سوى زيّد، ويقال (٨): قوم سواسية، واحدهم سواء، على غير لفظه، وغير قياس. إذا كانوا مُسْتَوِينَ في الشّر، ويقال: [قوم] (١) سَواسِية أيضاً، وقوم سَواسِوَة، و [قوم] (١٠) مَقاتوة: الذين يخدمون بطعام بطونهم، وليس في كلام (١١) العرب (فَعَاوِلَةٌ)، إلا هذين (٢٠)، ويقال: قوم سواسِية، وإذا جعلْتَ مَقاتِوة من القُتُو، وهو الخدمة فالميم زائدة، ويكون (١٠) وزنه (مَقَاعِلةٌ). والعضروط مثل المقتوى (١٤).

<sup>(</sup>١) من أ، ب. (٢) الطارق ١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظّر: الكتاب ١ / ٣٤٣. وسيبويه هو عمرو بن عثمان، لنزم الخليل ونقبل آراءه في (الكتاب)، تبوفي ١٨٠ هـ. (المراتب ٦٥، طبقات النحويين واللغويين ٦٦، الانباه (٣٤٦/٢).

<sup>(</sup>٤) ﴿ لَمْ أَقْفَ عَلَى قُولُتُهُ .

<sup>(</sup>٥) الوجوه والنظائر (الدامغاني) ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) الدخان ٧٤.

 <sup>(</sup>٧) من قراء أهل البصرة ونحاتها، له قراءات تفارق قراءة العامة توفي ١٤٩ هـ. (المراتب ٢١،
 أخبار النحويين ٢٥، نور القبس ٤٦).

<sup>(</sup> ٨ ) ب: تقول. ينظر: اللَّسان (سوا ).

<sup>(</sup>٩) من ب.

<sup>(</sup>۱۰) من ب.

<sup>(</sup>١١) من أ، ب، وفي الأصل، ن: كلامهم. وما أثبته من اللَّسان (سوا).

<sup>(</sup>۱۲) ب: غير هذا.

<sup>(</sup>۱۳) ب: فعلى هذا.

<sup>(</sup>١٤) والعضروط... المقتوى): ساقط من ب. وفي أ: والعضروط المقتوى.

.> \_ رَفُّ مُ عَلِّيَّ طِالِمًا أَنْضَيْتَنِ يَ وَاسْتَبْقَ بَعْضَ مَاء غُصْن مِلْتَحى

قوله: ملتحى (مُفْتَعَل) من: لحوت الشّجرة إذا أخذت قشرتها، ولحيتها مثل ذلك، يقال: لحيْتُهُ ألحاهُ، ولحوْتُهُ ألحُوهُ. أَنْضَيْتَنِي: أَتْعَبْتَنِي، وقَشَوْتُ في معنى قَشَرْتُ (١). يقال: هذه لِباءَةٌ مقشُوّةٌ، أي مُقشَرَةٌ، واللّباءةُ: اللّوبياء، وهذا مثل ما نقصه الدّهر لرّهِ عليه، قال مخاطباً: للدّهر: استبق بَعْضَ ماء غُصْن ، وتسمّى اللّوبياء: الدّجن والأحْبَلُ.

(ص ١٥) ٢١ - / لا تَحْسَبَنْ يا دَهْــرُ أنّــي ضَــارعٌ

لِنَكْبَهَ تَعْرِقُنِي عَرْقَ المُدى

الضّارع: المُتذلّلُ، تَعْرِقُني، يقال: عرقْتُ اللّحم عن العظم، إذا أخذته كلّه. والمُسدّى: السّكاكين، والـمُدّى قد فسرناها، وقد مدّ الأفوه الأودي (٢) الـمُدّى في شعره، فقال:

وَمُداءٌ تَخْتَلِيهَا وَشِفارُ

وَيُروَى :

وَمُدىً قَدْ تَخْتَلِيها وشِفَارُ

٣ \_ مارَسْتُ مَـنْ لَـوْ هَـوَتِ الأَفْلاكُ مِـنْ

جَـوانِـبِ الجَـوِّ عَلَيْـهِ مـا شَكَـا

قوله: مارَسْتُ: أي خالطْتُ، وهَوَتْ: سَقَطَتْ، ويقال: هوى نجم فلان، أي: سقط، ويقال: أهوى من قريب، وهوى من بعيد، ويقال للمارسة: المشادَّةُ، وشكا بالألف من شكوْتُ، يقال: شكوْتُهُ شَكْواً، وشكاةً وَشِكايةً

ولياليه الآل للقوى

<sup>(</sup>١) ب: قشوته وقشرته. و (في معنى): ساقطة من ب، ن.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١١، وفيه: من مداه تختليها وشفار . وصدره:

والأفوه الأودي هو: صلاءة بن عمرو بن مالك، شاعر جاهلي قديم. (الشعر والشعراء ١١٠ الأغاني ١٢/ ١٦٥).

وشكوى (١) وأشكيْتُ الرّجُلَ، أي: أحوجْتُهُ أَنْ يشكو، وشكوْتُ إلى فُلانِ حالي فأشْكانِي، أي أرضاني.

٢٣ ـ لكِنَّهـا نَفْتَــةُ مَصْــدُور إذا

جاشَ لُغَامٌ مِنْ نَسواحِيها عَمَسى

59

النّفْثُ: ما ينفِئُهُ الرّجلُ من فيه وصدره، يقال لا بدّ للمصدور أن ينفِثَ، ويقال للشّاعر: النّافِث، والنّفثُ: الشّعر، والسّاحر: النّافث، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمِنْ شَرِّ النّفاثاتِ فِي العُقَد ﴾ (٢) ، والنّافث: الرّاقي، [ والملقي ] (٢) كالنّافث بفيه، وهو النّفخ (٤) بلا ريق، والتّفلُ: الرّيحُ معه شيء من ريق، نفث الرّاقي وتفل. حدّثنا أحمد بن عبدان (٥) ، عن على (١) ، عن أبي عبيد (٧) ، في حديث النّبي وتفل. حدّثنا أحمد بن عبدان (٥) ، عن على (١) ، عن أبي عبيد (١٥) ، في حديث النّبي في الله الله وأجْمِلُوا في الطّلب (٨) . كم والنّفا ألن تُمُوتُ حتى تَسْتَكمِلَ رِزْقَها، فاتّقوا الله وأجْمِلُوا في الطّلب (٨) . كم والنّفاثةُ ما يبقى مِنَ المسواكِ في الأسنان ، وهي الضّوازة أيضاً ، واللّغام: الزّبد، كي وقوله: عَمَى أي ارتفع ، يقال: عَمَى الزّبد يَعْمَى ، وعما يعمو ، إذا ارتفع وعلا ، وجاشَ: علا ، وأنشد (١) ؛

كَمِرْجَلِ الصَّبَّاغِ جَاشَ بقمه

(١) ساقطة من أ، ب.

(٢) الفلق ٤.

(٣) من ب، ن.

(٤) ب: النافخ.

(٥) أحد بن عبدان، أبو بكر الشيرازي، حافظ ثقة، ت ٣٨٨ هـ. (تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٩٠).

(٦) القاسم بن سلام، ت ٢٣٤هـ. (مراتب النحويين ٩٣، تاريخ بغداد ٢١/ ٤٠٣. الانباه (٦/ ١٢).

(٧) أ، ب: تقدم اسم (علي) على (أبي عبيد).

(٨) النهاية ٤/٤٢.

(٩) الأصل: وقال. والرجز للعجاج في ديوانه ٤٣٨ (عزة).

## ويقال للمسواك: المضواز، وعمى يكتب (١) بالياء والألف.

### (ص ١٦) ٢٤ \_ / رَضِيتُ قَسْراً وعلى القَسْر رضا

مَنْ كانَ ذَا سُخْطِ على صَرْفِ القَضَا

القَسْرُ، الغَلَبَةُ والقَهْرُ، والرِضا عند البصريين يكتب بالألف (٢)، لأن ألفه مبدلة من واو، والأصل: رضو، فانقلبت الواو ياء كما انكسر ما قبلها، وكذلك قولهم رضوان، حدثني المحمدان (٦) اللّغوي والنّحوي، عن تعلب، عن سلمة (٤)، عن الفرّاء (٥)، قال: الرضا كُتِبَ (١) بالياء والألف، لأن الكسائي سمع في تثنيته رضوان ورضيان، وكذلك الحمى: حموان وحميان، والسّخْطُ: الغَضَبُ.

القضا (٧) أن ما قضاه الله عز وجل ، وأصله المد ، قصره ضرورة في الشّعر ، وكل ممدود يجوز قصره في الشّعر ، ولا يجوز أَنْ يَمُدَّ المقصور ، هذا مذهب البصريين ، وأجاز الكوفيون مد المقصور ، وقصر الممدود . فأما القضا بالقصر فنبات يُعْرَف بهذا الاسم القضا ، والقضى [ بالكسر ] (٨) : جمع قِضة ، وهي نبات يُجْمَعُ قِضَيْنٌ وَقِضاتٌ ، وأنشد :

بِسَاقَيْنِ سَاقِي ذِي قِضِينَ تَحُثَّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) ب: تكتبه. ينظر: المقصور والممدود ٧٢.

<sup>(</sup>٢) المقصور والمدود ٤٨.

<sup>(</sup>٣) المحمدان ها: محمد بن القاسم الأنباري ومحمد بن عبد الواحد (أبو عمر الزاهد).

<sup>(</sup>٤) هو سلمة بن عاصم نحوي راوي ثقة ت ٣١٠ هـ. (طبقات النحويين واللغويين ١٣٧، الأنباه ٢/٥٦، طبقات القراء ١/٣١١).

<sup>(</sup>٥) المنقوص والممدود ٣٣.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: يكتب.

<sup>(</sup>٧) أ، ب: والقضا.

<sup>(</sup>٨) من أ، ب، ن. ينظر : النبات للأصمعي ١٨، النبات والشجر : ٣٩.

<sup>(</sup>٩) بلا عزو في: المنقوص والممدود ٣٧، الفائق ٢/ ٩/٤، اللسان (قضا). وذو قضين: موضع، وساقاها: جبلاها. وفي الفائق: (تشبهاً) مكان (تحشه).

الأوية: جمع ألُوَّةٍ، وهو العود الذي يُتَبَخَّرُ بهِ، ويقال للعود ألُوَّةٌ وأَلوَّةٌ وأَلوَّةٌ وأَلوَّةٌ وليَّةٌ، والكِباءُ والمِجْمَر والقطر والممنْدَلُ. حدّثني ابن عرفة، قال: حدّثني محمد ابن يونس الكديمي (١) عن الأصمعي، قال: اطلع أعرابي في قبر رسول الله عَلِيلِيم، فقال:

ألا دَفَنْتُ مِ رَسُ ولَ اللهِ في سَفَ طِ

مِن الألوة أحْوَى مُلْبَسٍ ذَهَبِ الألوة

وقال محمد بن حرب الهلالي (٢): كُنْتُ عند قبر رسول الله عَلَيْكُم، فإذا أعرابي يُوضِعُ على بعيره (٤) حتى أناخ عند باب المسجد فعقل بعيره، ثم دخل إلى حائط القبر، فسلّم على نبيّ الله عَلَيْكُم، ثم قال: بأبي أنت وأمي (٥) يا رسول الله، إنّ الله جلّ ذكره خصلك بوحيه، وأنزل عليك كتاباً جع لك (٢) فيه علم الأولينَ والآخرينَ، فقال فيه وقوله الحقّ: ﴿ ولَوْ أَنَّهُم إذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم / جَاوُوكَ (ص ١٧) فاسْتَغْفَروا الله واسْتَغْفَر لهم الرّسُول، لوجَدُوا الله تَوّاباً رَحِياً ﴾ (٧)، وقد أتيتك مُقراً بالذّنوب، مستشفعاً إلى ربي بك (٨)، وهو سبحانه مُنْجِزٌ ما وعدَكَ، ثم التقت إلى القَبْر، فقال (١):

يا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ في الأرْضِ أعظمُهُ واللَّاكِمِ مَنْ طيبِهِنَّ القاعُ والأَكَمِ

 <sup>(</sup>١) توفي ٢٨٦ هـ. (تاريخ بغداد ٣/ ٤٣٥ ، ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) لأعرابي في: المنقوص والممدود ١٠١ُ، والجمهرة ١/١٨٨ وفيها جعلتم، أصدى، وليس في كلام العرب ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) ب: بعير له.

<sup>(</sup>٥) ب: بأبي وأمي أنت.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ، ب.

<sup>(</sup>٧) النساء ٢٤.

<sup>(</sup>٨) أ، ب: بك إلى ربي

<sup>(</sup>٩) البحر المحيط ٣ / ٢٨٣. وفيه: في الترب. والبيت الثالث من ب.

نَفْسِسي الفداء لِقَبْسِ أَنْسِتَ سَساكِنِسهُ فيسبِ الجُودُ والكَسرَمُ

[أنَّـتَ النَّبِيُّ الذي يُـرْجَــى شَفَـاعتُــهُ

يَسوْمَ المعَسادِ إذا مسًا زلَّستِ القَسدَمُ]

ثم ركب راحلته مولّياً ، فها رأينا أعرابياً أبلغ منه ، وحدّثنا (١) أحمد (٢) عن على عن أبي عبيد في حديث النّبي على أبيلي ، في صفة أهل الجنة « وَمُجامِرُهُم الأَلُوّةُ » (٢) . وقال امرؤ القيس (١) في القُطِر :

كَــانَ المدامَ وصَــوْبَ الغَمَامِ وَريعَ الخُزامَى ونَشْرَ القَطُـرُ لَيُعَلَ بِهِ بَــرْدُ أَنيابِهِـا إذا طَـرَّبَ الطّـايْـرُ المُسْتَحِـرْ

[ شبّه طبب فم المرأة وقت السّحر إذا تغيّرت الأفواه بالقطر ] (٥) ، وأخذه ابن أبي ربيعة (١) ، فقال:

كَـــَانَّ المدامَ وصَـــوْبَ الغَمَامِ وَرِيسِعَ الخُزامَـــى وذَوْبَ العَسَــلُ يُعَــلُّ بِهــا بَـــرْدُ انْيـــابِهـــا إذا النّجـمُ وَسْـطَ السَّاءِ اعْتَــدَلْ

وكان رسول الله عَلِيْقِ يتبخر بالألوة مع الكافور والزعفران، وكان يُشبَّهُ رائحة جسده إذا عرق برائحة الورد، ويقال: إن ورق الجَوْزِ تشبه رائحته رائحة أبينا آدم عَلِيْقٍ، وما مس خز ولا حرير ألين من كفَّ رسول الله عَلِيْقِ.

٢٥ \_ إنَّ الجَدِيدَيْسِنِ إذا مسا اسْتَسُولَيسا

على جَـديـد أَدْنَيـاهُ للبِلّـي

<sup>(</sup>١) ب: حدثنا.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبدان. وعلي هو علي بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٥٧، ١٥٨، وامرؤ القيس بن حجر، شاعر جاهلي (طبقات ابن سلام ٨١، الشعر والشعراء ١٠٥، شرح شواهد المغني ٢١).

<sup>(</sup>٥) من أ، ب.

 <sup>(</sup>٦) أخل بها ديوانه. وعمر بن أبي ربيعة شاعر أموي، اشتهر بالغزل توفي ٩٣ هـ. (الشعر والشعراء ٥٥٣) الأغاني ١/ ٦١).

يريد بالجديدين (١): اللّيل والنهار، وهما: الأجدّان (٢)، والملوان (٣)، وأنشد (١):

ألا يا ديارَ الحيّ بالسَّبُعانِ أمل عليها بالبِلى الملوانِ وأنشد لحميد بن ثور (٥):

ولَنْ يَلْبَثَ العَصْرانِ يَـومـاً وليلَـةً إذا طَلَبا أَنْ يُــدْرِكـا مـا تَيَمَّا / أَرَى بَصَرَي قَدْ رَابني بَعْدَ صحَةٍ وحَسْبُـكَ داءً أَنْ تَصِــعَ وتَسْلَما (ص١٨)

والقرّتان (٦): الغداة والعشي، وهما الكـرّتــان (٧) والأبــرذان والبَــرْدان (٩)، وأنشد [للشهاخ] (١):

إذا الأرْطي تَـوَسَـدَ أبـردَيـهِ خُـدُودَ جَـوازِي بالـرَّمـلِ عين فأما قول الشّاعر:

الأبيَضانِ أبردا عِظمامِسي السماء والفَستُ بلا إدام (١٠٠) فَإِنَّه (١١٠) يقال: أبردَ عظمَهُ، إذا هزلَهُ، والجديد الثاني: يعني جسمه.

<sup>(</sup>١) المثنى ٥٧.

<sup>(</sup>٢) المثنى ٥٧.

<sup>(</sup>٣) المثنى ٥٧، جنى الجنتين ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ابن مقبل، ديوانه ٣٣٥. والسبعان: اسم جبل. وفي ب: وأنشد للبيد.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٨، ٧. وفيه: (لا يلبث). و (حدة) مكان (صحة). وحميد بن ثور الهلالي، شاعر نخضرم، أسلم ووفد على النّبيّ ﷺ. (الشعر والشعراء ٣٩٠، الأغاني ٤/ ٣٥٦، الإصابة ٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المثنى ٥٨.

<sup>(</sup>٧) المثنى ٥٨.

<sup>(</sup>٨) المثنى ٥٥.

<sup>(</sup>٩) من ب: وهو في ديوانه ٣٣١، والشباخ بن ضرار، شاعر مخضرم وهو من أوصف الشعراء للقوس والخمر. (الشعر والشعراء ١٧٧، الإصابة ٣٥٣/٣٥٣، الخزانة ١/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>١٠) الرجز بلا عزو في: المثنى ٣١. وفيه: الفث والماء. والفث: من أنواع الدخن، وهو حب بري.

والبلى مقصور، إذا كسرْتَ الياء، وإذا فتحتها مددت وكتبته بالألف، يقال: بَلِيَ الثوبُ بليَّ، وبلي بلاء، وأنشد [للعجاج] (١١):

والمرْءُ يُبليـــهِ بلاءَ السِـــربـــالْ مَـرُّ اللّيــالي وانتقـــالُ الأَحْــوالْ

والبلاء بالمدِّ: النعمة، والبلاء: الاختبار، والبلاء من البلْيَة، والبلاء: بلاء الثوب، أربعة أشياء، وإذا قُصِرَ كُتِبَ بالياء (٢)، لأنه من بَليْتُ.

# ٢٦ \_ ما كُنْتُ أدري: والزَّمانُ مُـولَع

بِشَــتً مَلمُــوم وتَنْكِيــثِ قُــوى

ما كنت أدرى: ما كنت أعلم، يقال: درى يدري وأدرى غيره، ويقال: دَرَيْتُ الصيد أَدريه، إذا ختلْتَهُ لتصيده، وأنشد:

## فَإِنْ كُنْتُ لا أَدْرِي الظِباءَ فَإِنَّنِي

أَدُسُّ لها تَحْستَ التَّسرابِ الدَّواهِيا (٢)

وقوله بشَتِّ ملموم: أيْ بتفريق المجموع، وجمع شَتَّ: أشتات، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ يومئذ يصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ (1) ، أي جماعة في تَفرّق، الواحد: شَتَّ، والملموم: المجتمع، والتّنكيث: النَّقْضُ، يقال: نكثْتُ الحبلَ والعَهْدَ، إذا أَنقضْتُهُ (٥) بعدما أحكمْتُ فتلَهُ وأبرمْتُهُ، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ ولا تكونُوا كالتي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ﴾ (٦) ، والقوّة: طاقة من طاقات الحبل، والجمع:

<sup>(</sup>۱) من ب. وهما في ديوانه ٢ /٣٢٣. وفيه: وانتقال الأحوال. وهو عبد الله بن رؤبة راجز مشهور، توفي سنة ٩٠ هـ. (التاريخ الكبير ٤ /٩٧، الشعر والشعراء ٥٩١، شرح شواهد المغني ٤٩).

<sup>(</sup>۲) المقصور والممدود ۱۵.

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد الخولاني في: اللآلىء ٨٠٦، وبلا عزو في: جمهرة اللغة ٣ / ٤٤٢، والملاحن
 ٢٨، إعراب ثلاثين سورة ٤٠، التمام في أشعار هذيل ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الزلزلة ٦.

<sup>(</sup>٥) ب: نقضِته.

<sup>(</sup>٦) النحل ٩٢. وجاء في حاشية الأصل:

<sup>(</sup>وهذه المرأة اسمها فطيمة الرعناء، كانت تأمر جاريتها بإبرام الغزل حتى إذا برمته نقضته، =

قُوىً، ويقال: قِوىً بالكسر، وبذلك شُبّهت قُوة الرّجل، قال الله تعالى: ﴿ شَدِيدُ القَوى ﴾ بالكسر، ﴿ شَدِيدُ القَوى ﴾ بالكسر، فعلى مذهب الكوفيين تكتب بالياء لانضام أوله، وعلى / مذهب البصريين (ص١٩) بالألف، لأن ألفه مبدلة من واوٍ، قُوةٌ واوٌ مشدَّدة، والقُوى مقصورة: قوة الإنسان، قال طَرِفَةُ (٣):

سَائِلُوا عَنَّا الذي يَعْرِفُنا بقُوانا يَوْمَ تَحْلِاقِ اللَّمَامُ واضطر تأبّط (١) فمدَّهُ، فقال:

[ إنَّ يَعْمُ لئِنْ لمْ تَتركي عني أنْ يسألَ الحَيُّ عني أهلَ آفاقي إِنْ يَسألُ الحَيُّ عني أهلَ آفاقي إِنْ يَسألُوا بِقُوائي أهلَ مملكَةٍ فلَنْ يَعْبركم عَنْ ثَابِتٍ لاق

والنّكث: ما نقض من الأكسية والأخبية والحبال، [ والنّقض: الرّجل المهزول] (٥) ، والنّقض أيضاً: جمل مهزول، والجمع: أنقاض، وأنشد [ لأبي الشّيص] (١):

#### فَأْتَتْكَ أَنقاضاً على أَنْقاض

ت فضرب الله تعالى بها المثل).

<sup>(</sup>١) النجم ٥.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمن السلمي، وهو عبد الله بن حبيب، من قرّاء القرآن ت ٧٤هـ. (مشاهير علماء الأمصار ١٠٢، المراسيل ٧٠).

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٠. وطرفة بـن العبد شاعر جاهلي، وهو أحد أصحاب المعلقات. (الشعر والشعراء ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) شعره: ۱۱۱. وفيه:

<sup>(</sup>لم تتركوا) مكان (لم تتركي). وروى البيت الثاني:

إن يسأل القـــوم عني أهـــل معــرفــة فلا يخبرهــــم عــــن ثـــابــــت لاق والبيت الأول من ب. زعيم: كفيل ضامن «ثابت»: هو تأبط شراً. وتأبط شراً هو ثابت بن جابر » من فتاك العرب في الجاهلية. (المحبر ١٩٦، المبهنج ١٧، الخزانة ١/٦٦).

<sup>(</sup>٥) من ب، ن

٦) من ب. وهو في أشعاره ٧٣ ، وفيه: فاتوك، وصدره:

## ٢٧ \_ أُنَّ القضاء قساذِفي في هُــوَّةٍ

لا تَسْتَبِ ل نَفْسُ مَ ن فيها هَ وي

القضاء: قدر الله عزّ وجلّ وأحكامه في جميع خَلْقِهِ، والقضاء: الأمر، ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ﴾ (١) ، أي: أمرَ، وأنشد [ لأبي ذؤيب] (١) في صفة الدّرع:

قوله قضاهها: أي أحْكمهها، والقاذف الملقي والرّامي، يقال: قذفته بحجر، وقذفته في البئر، وتقول العرب: (هُمْ بَيْنَ قَاذِفٍ وحَاذِفٍ (<sup>(۲)</sup>)، فالحاذف بالعصا، والقاذف بالحجر. والسهّوَّةُ: الحفرة الغامضة، [وهذا مثل] (<sup>(1)</sup>)، لا تستبلّ: أي: لا تنجو نفس من وقع فيها، يقال: بَلَّ زيد من مرضه، وأبلّ، وأقرف، وأخطف وتعلّى، واستبلّ، واطرخش، وابسرخش، وتقشقش، واسحاتً بالصاد، وبرى وبرأ، ونقه، كله إذا عوفى، وأنشد:

إذا بَسلَّ مِسنْ أَدْوائِسهِ ظَسنَّ أَنَّسهُ

يجاذبُ للسَّاءُ الذي هـ و قَالِي اللَّهُ (٥)

الدّاء الثاني الذي في هذا البيت: الموت. وهوى يكتب بالياء (٦)، لأن عين

<sup>=</sup> وأبو الشّيض هو محمد بن عبد الله بن رزين الخزاعي، ابن عم دعبل. وهو أحد شعراء الرشيد. (الشعر والشعراء ٥٣٥ ، طبقات ابن المعتز ٧٧).

<sup>(</sup>١) الإسراء ٢٣.

<sup>(</sup>٢) من ب، وصفة ساقطة منها، والبيت في ديوان الهذليين ١/١٩. وأبو ذؤيب هو خويلد بن خالد الهذلي، محضرم. (الشعر والشعراء ٦٥٣، الأغاني ٦/ ٢١٤، الحزانة ١/ ٢٠٣). والمسرودتان: درهان، والصنع: الحاذق بالعمل.

<sup>(</sup>ع) من أ، ب.

<sup>(</sup>٥) ب: من دائه. نجا وبه الداء. وهو بلا عزو في: مقاييس اللُّغة ١ ١٨٩٠ واللسان (بلل).

<sup>(</sup>٦) المقصور المدود ١١٦.

الفعل واو ، مثل: طوى وغوى (١) ونوى.

#### ٢٨ - فَإِنْ عَشَرْتُ بَعْدَهِا إِنْ وَأَلَـتُ

#### نَفْسِي مِنْ هَاتِا فَقُسُولًا لا لَعَا

عَثَرَ يَغْشُرُ، إذا سقط لوجهه، وأعثرْتُ عليه، إذا اطلعت عليه (۱)، ﴿ وَكَذَلِكَ أَعَثَرْنَا عَلَيْهِم ﴾ (۱) يعني: اطلعنا على أصحاب الكهف، وأظهرنا (ص ٢٠) عليهم (١٠). وأل يَئِلُ، إذا لجأ، والمَوْئِلُ (١٠): المَلْجَأَ، [قال الله تعالى] (١): ﴿ لن يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً ﴾ (٧). وقوله: مِنْ هاتا: أي من هذه، وفيها ستَّ لغاتٍ: هذه، وهذى، وذى، وذه، وهاتا، وتا، وأنشد: [لعمران بن حطّان:

وَلَيْسَتْ دَارُنا هَاتا بِدَارِ

وقوله: لا لعا، يقال للعاثر: لعا، أي: سلّمك الله، ومثله: دَعْ دَعْ، أي: سلّمك الله، قال الأصمعي (١): كانت الإبل في الجاهلية إذا عثرَتْ، قيل لها: دَعْ دَعْ، لتنمي وترتفع، فلما جاء الإسلام كرهوا ذلك، وقالوا: (اللّهُمَّ ارفَعْ وانفَعْ)، وأنشد للأعشى (١٠١) في (لعا) بمعنى دَعْ دَعْ (١١١):

<sup>(</sup>۱) أ: عرى. (١) أ، ب: أمرهم.

<sup>(</sup>٢) ب: اليه. (٥) اللسان (وأل).

<sup>(</sup>٣) الكهف ٢١. (٦) من ب.

<sup>(</sup>٧) الكهف ٥٨.

 <sup>(</sup>٨) من ب، والبيت في شعر الخوارج: ١٥٣.
 وعمران من شعراء الخوارج ت ٨٤هـ. (المؤتلف والمختلف ١٢٥، الإصابة ٥/٣٠٢،
 الخزانة ٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: اللسان (دعم).

<sup>(</sup>١٠) ديوانه ٨٣. والأعشى هو ميمون بن قيس، جاهلي، أدرك الإسلام ولم يسلم. (الشعر والشعراء ٢٥٧، الأغاني ٩/ ١٠٨، الخزانة ١/ ٨٣)

<sup>(</sup>١١) أ: ولعا في موضع دعدع.

بِذَاتِ لَوْثِ عَفَرْناةٍ إِذَا عَثَرَتْ فَاتِ لَا وَثُو عَفَرْناةٍ إِذَا عَثَرَتْ فَا أَنْ أَقُولَ لَعا

واللّعا أيضاً: الحريص، قال أبو عبيد (١): يقال رجل لَعْوٌ ولعا، ولعا لا اشتقاق لها، فيجوز أن تكتبها بالياء والألف، والاختيار بالألف، لأنّ الإمالة لا تَحْسُنُ فيها، ومع ذلك فإنّه قد خرج مخرج المصادر، مثل: ضرباً وشرباً (١٠) فتكتبه بالألف (٢)، ويقال: لغو ولغاً، مثل: لعو ولعا في الكلام، قرأ ابن مسعود (٣): ﴿ ولا يُواخِذُ كُم اللهُ باللّغا ﴾ (١)، والـمَكُو والـمَكا (١)، والنّقاي والنّقا [ مثل ذلك ] (١)، والنّقا: كلّ عظم فيه مخ، والأسوُ والأسا، من أسوْتُ الـجُرْحَ، قال الأعشى (٧):

عِنْدَهُ البرُّ والتَّقَدِى وأسَدى الشَّقِّ وَحَمْلٌ لِمُصْلِعِ الأَثْقَالِ وقال رؤبة (^):

عَنِ اللَّغا وَرَفَثِ التَكلَّمِ ٢٩ ـ وَإِنْ تَكُـنْ مُــدَّتُهــا مَــوصُــولــةً بــالحَتْــفِ سَلطْــتُ الأســـا على الأسَـــى

<sup>(</sup>١) ينظر: المقصور والممدود ٩٨، واللسان (لعا).

<sup>(</sup>٢) . المقصور والمدود ٩٨.

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن مسعود صحابي، توفي سنة ٣٢هـ. (طبقات ابن سعد ٣/١٥٠، المعارف
 ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) وهو جحر الثعلب، (اللسان: مكا).

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. ومن (والمكو. . إلى نهاية بيت الأعشى): ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٩، وفيه: غنده الحزم، وأسى الصرع.

<sup>(</sup>٨) أخل به ديوانه. وهو للعجاج، ديوانه ١ / ٤٥٦، ورؤبة راجز مشهور من مخضرمي الدولتين، ت ١٤٥ هـ. (طبقات ابن سلام ٧٦١، الشعر والشعراء ٥٩٤، اللآلي ٥٦). واللغو واللغا: ما لا يعتد به من كلام وغيره.

 <sup>(\*)</sup> أ: شتاً. و (فتكتبه): ساقطة منها.

الحتف: الموت والهلاك، والجمع حُتُوف، ويقال: مات فلان حتف أنفه، وحتف أنفه، وحتف أنفه، اذا مات على فراشه، من غير قتل، وفي الحديث [قول عمر رضي الله عنه] (١): (كُنّا نَرى أنّ مَوْتَ الأخيارِ بالسّيف، فلما ماتَ رسولُ الله على الله عنه أنْفِه، عَلِمْنا أنّ مَوْتَ الأخيارِ على فُرشِهم، ولا بأسَ بأكلِ السمكِ إذا ماتَ في الماءِ حَتْفَ أنْفِهِ (٢)).

والأسَى: جَمْعُ إَسْوَةٍ، بكسر الهمزةِ، وأَسْوَةٌ، بالضَّمِّ، لغتان، قرأ عاصم (٢): ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنةٌ ﴾ (١)، ومعناه: التّأسي والقدوة، والأسى بفتح الهمزة: الْحُزْنُ، أُسِيتُ آسي أسى مصدر، ﴿ فكيفَ / آسى على (ص ٢٦ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ (٥) فإذا كَسَرْتَ الهمزة في إساء مَدَدْتَ، وهم الأطباء، واحدهم آسٍ وأَساةٌ جَمْعُ آسٍ أيضاً، والأسى: الحُزْنُ، يكتب بالياء (١). والأسا بالألف عند البصريين وعند الكوفيين بالياء.

٣٠ - إنّ امرأ القَيْسِ جَرى إلى مَدى

فَاعْتَاقَاهُ حِامُاهُ دُونَ المَادَى

الـمَدَى: الغاية، يكتب بالياء، واعتاقه وعاقه بمعنى واحد، وكذلك اعتقاه، ويقال: اعتامه واعتاه، إذا اختاره، [قال طرفةً] (٧):

[ أرى ] (٨) الموثرَ يَعْتامُ الكِرامَ

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: النهاية ١ / ٣٣٧، مع اختلاف في الرواية.

<sup>(</sup>٣) السبعة ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب ٢١.

<sup>(</sup>٥) الأعراف ٩٣.

<sup>(</sup>٦) المقصور والمدود ٩.

<sup>(</sup>٧) من أ. والشعر له في ديوانه ٥٣. وتمام البيت:

<sup>.....</sup> ويصطف عقيلة مال الفساحش المتشدد

<sup>(</sup>A) من ب، ن، أ.

والحيامُ: المموّتُ. وكانَ مِنْ خبر امرىء القيس: أنّ أباء اطرده (۱) لما قال الشعر، وكان ينتقل في أحياء العرب، واسْتَثْبَعَ صعاليكَ، وذوباناً، يعني الصوصا، وذوبانُ العرب: لصوصهم، وكان يُعيَّرُ بِهم، وكان أبوه ملكَ بَني أسد، فعسفهم عسفاً شديداً، فتالأوا على قتله، أي: تعاونوا، فلما بلغ امرأ القيس قتل أبيه، وهو يشرب، قال: (ضَيَّعنِي صَغيراً، وحَمَّلنِي ثُقُلَ الثأرِ كَبيراً، اليَوْمَ خَمْر، وَغَداً أَمْرُ) (٢)، فأرسلها مثلاً، (اليَوْمَ قِحافٌ وَغَداً ثِقافٌ) (١)، ثم جع جعاً من بكر بن وائل وغيرهم من صعاليك العرب، فخرج يريد بني أسد، فخبرهم كاهنهم بخروجه إليهم، فارتحلوا، وبيتهم امرؤ القيس، فأوقع ببني كنانة فقتلهم قَتْلاً ذريعاً، وأقبلَ أصحابُهُ يقولون: يا لثارات (نا المام، فقالت لهم عجوز منهم: واللآتِ أيّها الملك، ما نحنُ ثأرُكَ، وإنّما ثأرك بنو أسد، وقد ارتحلوا، فرفع عنهم القتل، وقال (٥):

ألا يا لَهْ فَ هِنْ دِ مِنْ أَناسٍ هُمُ كانوا الشَّفاء فلم يُصَابُوا وَقَاهُم جَدَّهُمْ بَنِي أَبِيهِم وبالأشْقين ما كانَ العِقَابُ وأَفلَتَهُنَ عِلْساءٌ جَريضاً ولَوْ أدركْنَهُ صَفِرَ الوطَابُ

الوَطْبُ: زِقُ اللّبن. ويقول آخرون: لو أدركناه فقتلناه صفر وطاب / أهله من الخير واللّبن. وآخرون: لو قتلناه خلا روحه من بدنه، كما يخلو الوَطْبُ من اللّبن، وبنو علباء: بنو كنانة، نسبهم إلى علباء بن مسعود الغساني (٦)، وكان تزوّج بأمّهم بعد أبيهم، فَنُسِبُوا إليه، وَرُبُّوا في حجره، ثمّ أنّ أصحاب امرى القيس اختلفوا عليه، وقالوا: أوقعت بقوم براء (٧) فظلمتهم، فخرج إلى اليمن،

<sup>(</sup>١) أ، ب: طرده. واطّرده: صيّره طرديا (الممتع ١ / ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢ / ٣٨٦. وبعد المثل في أ: بالرّماح.

<sup>(1)</sup> الأصل: يا له ثارات وما أثبته من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٣٨. وفيه: أثر قوم بدل من أناس.

<sup>(</sup>٦) ب: على بن مسعود ... : وفي أ : العتابيّ.

<sup>(</sup>٧) ب: براة.

إلى بعض مقاول حمير، وكان اسم الملك قرملا، فاستجاشه، فتبطه قرمل، فذلك حيث يقول (١):

وَكُنَّا أَنسَاسًا قَبْسُلَ غَـزُوَةٍ قَـرْمـل وَرِثْنَا الغِنَى والسَمَجْـدَ أَكبَرَ أَكبَـرا ثُمُ خرج إلى الروم فدخل على قيصر، فاستعان به، فأجابه على أن يرفده،

وهويته ابنة الملك، وكان جميلاً، فصار إليها، فذلك حيث يقول<sup>(٢)</sup>:

فَقُلْتُ يَمِينِ اللهِ أَبْرِحُ قَاعِداً ولَوْ قَطَّعوا رأسي لديكِ وأوْصالِي وكان عند قيصر رجل يقال له: الطّمّاح بن أسد (\*)، فوشي [به] (٢) إلى قيصر، فتذمّم أن يقتله، فوجّه معه جيشاً، ثمّ أتبعه رجلاً ومعه حلّة مسمومة، وقال له: اقرأ عليه السّلام، وقل له: إنّ الملك قد بعث إليك بحلّة (٤) قد لبسها ليكرمك بها، وأدخله الحمّام، فإذا خرج فألبسه إياها، فلمّا لبسها تنفّط بدنه، فكان يُحْمَلُ في محفّة (٥)، فذلك حيث يقول (٢):

لَقَدْ طَمِحَ الطَّمَّاحُ مِنْ بُعْدِ أَرْضِهِ لِيُلبِسَنِي مِنْ دائِهِ ما تَلَبَّسا وَبُدَّلْتُ قَرْحاً دامِياً بَعْدَ صِحِةٍ لَعَلَّ مَنايانا تَحوَّلْنَ أَبْوسا

ثم نزل إلى جنب جبل [ يسمَّى عسيبا ] (٧) وإلى جنب قبر لابنة بعض ملوك (٨) الرّوم، فسأل عن القبر، فقيل له خبره، فقال (٩):

أجارتنا إنَّ الخُطوب تَنوبُ وَإِنِّي مُقِيمٌ ما أقامَ عَسِيبُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۲.

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(</sup>٤) ب: حلة. وفي أ: قد لبسك إياها.

<sup>(</sup>٥) المحفّة: كالهودج إلا أنها لا تقبب كما يقبب الهودج.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١٠٨، ١٠٧. وفي أ: فلذلك يقول.

<sup>(</sup>٧) من ب. وفي أ: يقال له عسيب.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من الأصل، أ، وما أثبته من ب، ن.

<sup>(</sup>٩) ديوانه ٣٥٧. وفيها إنّ المزار قريب.

<sup>(★)</sup> وهو منقذ بن طريف.

أجارتنا إنّا غَريبانِ هَهُنا وَكُلَّ غَريبٍ للغَريبِ نَسِيبُ فلمًّا أيقنَ بالمَوْت، قال (١):

> كُمْ طَعْنَة مُثْعَنْجِرَهْ وَخُطَبَةٍ مُسْحَنْفِرَهْ / وَجَفْنَة مُدَعْثِرَهْ مَترُوكةٍ بأنْقِرَهُ

(ص ۲۳)

ومات بالموضع فهناك قبره، المثعنجرة: المنصبّة، المسحنفرة (٢): الماضية، المدعثرة: المكتنزة، أنقرة (٢): موضع في بلاد الروم.

[ خبر السموأل مع امرىء القيس ] (٤)

حدثنا محمد بن القاسم الأنباري: أنّ قول العرب: (أَوْفَى مِنَ السَّموأل)، [قال] (٥) كانَ من حديثه، أنّه لما طال ترداد امرىء القيس بالجبلين وأعوزته النّصرة، وكان يستنصر الناس على بني أسد، سما إلى قيصر، فمرّ في طريقه بالسّموأل بن عادياء اليهودي (٦)، وهو في حصنه الأبلق الفرد، فأودعه سلاحه وأمتعته، ومضى إلى قيصر، فتعرّف إليه بالملك، والملوكُ ترافد، فأستمدَهُ واستنصرَهُ، وكان معه عمرو بن قميئة (٧)، وكان امرؤ القيس مر في طريقه

(۱) ديوانه ۳٤٩. وفيه.

رب طعنة...

وجفتة متحيرة

تبقى غدأ بأنقرة

<sup>(</sup>٢) ب: والمسحنفرة، والمدعثرة، وأنقرة.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ١/٢٧١.

<sup>(</sup>٤) من أ، ب. والخبر مذكور بتامه في : الزاهر ٢ / ١٨٢ ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>۵) من ب، ن. وينظر المثل (أوفى من السموأل) في: الدرة الفاخرة ٤١٥، جمهرة الأمثال ٢/ ٣٤٥، ثمار القلوب ١٣٢، المستقصى ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر عنه، الأغاني ٢٢ / ١١٧، اللآلي ٥٩٥.

<sup>(</sup>٧) شاعر جاهلي. (الشعر والشعراء ٣٧٦، الأغاني ١٨ / ١٣٨).

ببكر بن وائل (١) فغرب قبابه (٢) فيهم، وقال: يا معاشر بكر، أما فيكم شاعر؟ قالوا: بلى: شيخ من بني قيس بن ثعلبة، فسألهم أن يأتوه به يُنشِدُهُ، ففعلوا ذلك واستنشده فأنشده فأعجب به، وقال: اصحبني في طريقي إلى قيصر، فأجابه، فلمّا صعدا الدّرب وأوغلا في بلاد الرّوم، بكى عمرو بن قميئة، فقال امرؤ القيس (٣):

بَكَى صَاحِبِي لَـمَا رأى الدّربَ دونَهُ وأيقَـنَ أنّـا لاحقـان بِقَيْصَــرا فَقُلْـتُ لهُ: لاتَبِـكِ عَينُـكَ إنّا نُحـاولُ مُلْكـاً أوْ نَمُـوتَ فَنُعـذَرا

ثم هلك عمرو بن قميئة ، فسمّته ربيعة : الضائع .

وبلغ الحارث بن أبي شمر الغساني (٤) ، وهو الحارث الأكبر ما خلفه امرؤ القيس عند السموأل بن عادياء من السلاح والمتاع ، فوجّه إليه رجلاً من أهل بيته يقال له: الحارث بن مالك (٥) ، فلها دنا من حصنه أغلقه ، فقال له: أعطني سلاح امرىء القيس. قال: لا سبيل إلى ذلك. وكان للسموأل ابن خارج الحصن (٦) يتصيّد فلها رجع قال له الحارث: أعطني ما طلبت ، وإلا قتلت ابنك. فقال (٧): لا سبيل إلى ذلك ، فاصنع ما أنت صانع ، فقتل ابنه ، فضربت العرب / المشل (ص ٢٤) بالسموأل في الوفاء ، فقال اعشى قيس (٨):

<sup>(</sup>١) قبيلة مشهورة. (مختلف القبائل ومؤتلفها ١٠، الانباه على قبائل الرواة ٩٦).

<sup>(</sup>٢) من ب، ن. وفي الأصل: خيامه. ينظر: الزاهر ٢ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٦٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٤) من أمراء غسان في أطراف الشام، وأدرك الإسلام، ومات في عام الفتح سنة ٨ هـ. (تاريخ الخميس ٢ / ٣٩).

أما الحارث الأكبر فهو: الحارث بن معاوية الكندي، ملك جاهلي. (طبقات الأطباء / ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) من أجداد العرب، يسمى الحارث الحبط. (الأعلام ٢/١٥٩).

<sup>(</sup>٦) ب: خارج من الحصن.

<sup>(</sup>٧) ب: قال. وفي أ: فقال له.

<sup>(</sup>۸) دیوانه ۱۷۹، ۱۸۱.

كُنْ كالسَّمَواْل إذْ طافَ (١) الهَامُ بِهِ الأَبلَـقِ الفَرْدِ مِنْ تَيْاءَ مَنْزِلُـهُ الْأَبلَـقِ الفَرْدِ مِنْ تَيْاءَ مَنْزِلُـهُ خَيْرهُ (٣) خُطَّتَي خَسْفٍ فَقَـالَ لـهُ فقالَ لَـهُ فقالَ نَكْـلٌ وغَـدْرٌ أَنْــتَ بَيْنَهُا فَسَكَ غَيْرَ طويلٍ (١) ثُـمَّ قـالَ لَـهُ فَسَكَ غَيْرَ طويلٍ (١) ثُـمَّ قـالَ لَـهُ

في جَحْفَل كَهَزِيع (١) اللّيل جَرَارِ حِصْنٌ حَصِينٌ وَجَارٌ غَيْدُ غَدَارِ حِصْنٌ حَصِينٌ وَجَارٌ غَيْدُ غَدَارِ مها تقولَنْ (١) فَإنّي سامِعٌ حَارِ فَاخْتَرْ وما فِيها حَظِّ لِمُخْتَارِ (٥) أَقْتُلْ أُسِيرِكَ (٧) إنّي مانِعٌ جَارِي

وقال آخر في معناه:

فاعْتَبِرْ بابنِ عادياة أخي الحِصْنِ إِذَا أَتِاهُ الْمُهَامُ فَابِتَاعَ مِنْهُ فَابِتَاعَ مِنْهُ فَابْتَنَى بِالوفاءِ مَكرُمةً الدَّهْرِ

بِتَيْمَاءَ مِنْ سَراةِ اليَهودِ خُفْسرةَ الجَارِ بسابنه المودُودِ ولَمْ يَرْضَ باللَّفَاءِ الزَّهِيدِ

العرب تقول: (قَدْ رَضِيَ مِنَ الوَفاءِ بِاللَّفاءِ) (٨) ، أي بالشيء اليسير.

أَيُّ عَقْدٍ شَذَّ السَّموأَلُ لَـوْ أَخْلَـدَ حَيّــاً وَفــاؤُهُ بــالعُهُــودِ (٩)

وصار امرؤ القيس إلى قيصر، فأكرمه ووعده أن يعينَهُ ويمدَّهُ، فقال امرؤ القيس (١٠٠)في ذلك:

## وَنَادِهُ مُنْ قَيصَرَ فِي مُلْكِهِ فَأَوْجَهَنِي وَركَبْتُ البَرِيدا

<sup>(</sup>١) الديوان: سار.

<sup>(</sup>٢) الديوان: كسواد.

<sup>(</sup>٣) الديوان: إذ سامه.

<sup>(</sup>٤) الديوان: تقله.

<sup>(</sup>٥) ينظر عن المثل (وما فيهما حظَّ لمختار): الزاهر ٢ / ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) الديوان: غير قليل.

<sup>(</sup>٧) الديوان: اذبح هديك.

<sup>(</sup>٨) الزاهر ٢/ ٢٥٢، وفيه: أرض. مجمع الأمثال ١/ ٣٠١، وفيه: رضي من...

 <sup>(</sup>٩) الأصل: سواء مكان سراة، وبالعقود مكان بالعهود. والأبيات في الزاهر: ٢ / ١٨٤ بلا عزو. وفيه: حفرة الدهر مكان خفرة الجار.

<sup>(</sup>١٠) ديوانه ٢٥٢، وأوجهني: جعل لي وجهاً عند الناس. والفرانق: البريد، وقيل: الذي معه دليل أو غيره.

إذا ما ازْدَحَمْنَا على سِكَةٍ سَبَقْتُ الفَرانِقَ سَبْقاً شَدِيدا

قال ثم إن قيصر وجه معه جيشاً، فيهم أبناء الملوك، من ملوك الرّوم، يقال لهم: بنو الأصفر، وذلك أن زنجياً غلب (١) على الرّوم في الزمن الأول، فنكح فيهم (١) فولد أولاده صفراً، فسمي الرّوم: بني الأصفر، قال عدي [ بن زيد] (٢):

أَيْنَ كِسْرَى كِسْرَى السَمُلُوكِ بَنُوسا رَبَنُو الأَصْفَرِ الكرامُ مُلوكُ الرّو وأَخُو الحَضْرِ إذْ بَناهُ وإذْ دِجْ / شَادَهُ مَرْمراً وَجَلَّكُ كُلْساً

سانَ أَمْ أَيْنَ قَبْلَهُ سَابُورُ م لَهْ يَبْقَ مِنْهُم مَذَكُورُ لَهُ تُجْبَى إليه والخَابُورُ فَلِلطَّيرِ فِي ذُراهِ وُكسورُ (ص ٢٥)

فبلغ ذلك بني أسد، فراعهم وأقلقهم، فوجهوا (۱) الطّمّاح، وهو منقذ بن طريف الأسدي إلى قيصر، فوشى بامرىء القيس، فصغّر شأنه وأخبره بعهره، فكتب قيصر إلى امرىء القيس: قد وجهت إليك بحُلّتي التي ألبسها يوم الزّينة، لتعرف بذلك فضل منزلتك عندي، فالبسها على بركة الله، واكتب إليّ من كلّ منزل بخبرك، وما تعزم عليه، وكانت حلّةً مَسمُومةً منسوجةً بالذّهب، فلمّا قرأ الكتاب سرّه ما تضمن الكتاب، ولبس الحلّة فأسرع السّم فيه، وتثقّب بدنه، فسُمّي: ذا القروح بذلك، وأنشأ يقول (٥):

تَـأُوْبَنِــي دَائِــي القَــدِيم فَعَلَسـا أَحاذِرُ أَنْ يَـرْتَـدَّ دائي فَـأَنْكَسـا القصيدة، وفيها:

لَقَدْ طَمحَ الطَّمَّاحُ مِنْ بُعْدِ أَرضِهِ ليُلبِسَنِي مِنْ أَمرِهِ ما تَلَبَّسا

<sup>(</sup>١) الأصل: تغلب.

<sup>(</sup>٢) ب: منهم.

 <sup>(</sup>٣) من ب. والأبيات في ديوانه ٨٧، ٨٨. وفيه: أنو شروان مكان بنو ساسان. وبنو الأصغو
 الملوك، وخلّله كلساً.

<sup>(</sup>٤) ب: ووجهوا.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٠٦، ١٠٨، وفيه وفي ب: من دائه مكان من أمره.

قال: فسار <sup>(۱)</sup> على ما به من القروح حتّى نزل بأنقرة، فاشتدّ وجعه، ومات هناك، ونظر إلى قبر هناك قبل أن يموت، فسأل عنه، فأخبِرَ أنّه قبر بعض بنات الملوك، فأنشأ يقول، وهو آخر ما قاله:

أَجارتَنا إنْ المزارَ قَسرِيسبُ وَإِنْسِي مُقِيمٌ مِا أَقَامَ عَسِيسبُ أَجَارَنَنا إِنّا مُقِيان هَهُنا وَكُلُّ غَريبِ لِلغَريبِ نَسِيبُ (٢)

فأنشد عمر بن الخطاب [رحمه الله] (٢) هذين البيتين، فقال: وددت أنّهها عشرة أبيات، وإنّ على كذا وكذا (١) ، لإعجابه بهها .

٣١ - وَخَامَرَتْ نَفْسُ أَبِي السَجَبْرِ السَجَوَى

حتى حواه الحشف فيمسن قسد حسوى

ويروى: حتى سقاه الحتف تبريح الجوى، خامرت (٥) نفسه: أي خالطت (ص ٢٦) وغطّت عليه عقله، مأخوذ من الخار، لأنّه يغطي الرأس، والخمر تغطي / العقل، والجبر: الملك، والجبر: العبد أيضاً، ومنه: جبريل، أي عبد ايل، مثل: عبد الله، قال ابن عباس (٦) رحمه الله: جبريل وميكائيل، كما تقول: عبد الله وعبدالرحن. والجوى: داء في الجوف يكتب بالياء (٧)، للواو قبله، فأمّا الجِواء بالمدّ وكسر

الجيم فبالألف، وهو اسم موضع، قال امرؤ القيس (^):

..... غـــديــة صبحـن رحيقـاً مـن سلاف مغلفــل ــ

أ: وأنّه سار.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٥٧، وفيه وفي ب: إنَّا غريبان ههنا.

وعسيب: جبل.

 <sup>(</sup>٣) من ب، وفيها: هذه الأبيات مكان هذين البيتين، وأنها مكان أنها.

<sup>(</sup>٤) الزاهر ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) ب: وخامرت.

<sup>(</sup>٦) اللسان (جبر) وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، توفي سنة ٦٨ هـ. (طبقات ابن خياط ١٠). المعارف ١٢٣ ، نكت الهميان ١٨٠).

<sup>(</sup>٧) المقصور والممدود ٢٤.

<sup>(</sup>٨) ديوانه ٣٧٦، وفيه:

كَانَ مكاكسي الجِواءِ عَشِيَةً صُبِغُنَ سُلافاً مِنْ رَحِيتَ مُفلفَلِ ويقال: سُمِّي الطَّائرُ مُكَاءً، بالمُكاء: الصَّوتُ، والحَتْفُ: اللهَلاكُ واللمَوْتُ، وَحَوِيْتَ الشَّيءَ: إذا صار إليك (١) وفي قبضتك [ وملكك] (١) وحَوَيْتُ الشَّيءَ: جَمَعْتُهُ.

وأبو الجبر في هذا البيت، هو أبو الجبر الكندي، وكان اسمه وكنيته واحداً، خرج إلى كسرى يستجيشه على قومه، فأعطاه جيشاً من الأساورة، فرسان الفرس، الواحد إسوار وأسوار، فلما صاروا بكاظمة نظروا إلى وحشة بلاد العرب، فقالوا: أين نذهب مع هذا ؟ وسمّوه، فلما اشتد وجعه، قالوا له: قد بلغت إلى هذه الغاية فاكتب إلى الملك، أنك قد أذنت لنا، فكتب لهم ورجعوا، وخفّت علّته، فخرج إلى الطائف، إلى الحارث بن كلدة الثقفي (")، وكان أطب العرب، فداواه فبرأ فأهدى إليه سمية وعبيداً، وهما أبو زياد وأمّه، وارتحل يريد اليمن، فانتفضت علّته فهات في الطّريق، فقالت عمته كشة (أ) ترثبه:

لَيْتَ شِعْرِي وَقَدْ شَعَرْتُ أَبِ الْجَبِ مِلْ قَدْ لَقِيتُ فِي التَسرحالِ أَيْتَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المكاكي: واحدها مكاء، وهو طائر. والجواء: البطون من الأرض. والرحيق: صفوة الخمر.
 والسلاف: ما سال من غير أن يعصر. ومفلفل: فيه توابل.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) أحد الحكماء المشهورين، ت نحو ٥٠هـ. (طبقات الأطباء ١/١٠٩، المؤتلف والمختلف (٣٦).

<sup>(</sup>٤) شرح المقصورة للتبريزي ٥٩ ـ ٦٠، وفيه:

<sup>......</sup> أكــــرم مــــن يمـــ ــشي على الأرض بيـن عـــم وخـــال والأبيات الخمسة الأولى في مختارات ابن الشجري ٣٠٥.

وكبشة هي بنت شراحيل بن آكلِ المرار . (أمالي القالي ٣ / ١٤٩).

الأقتالُ: الأعداء، واحدهم: قِتْلٌ، والرِكابُ (١): الإبل وتمطّى في السّير: المتدّ.

أَشُجَاعٌ؟ فَأَنْتَ أَشْجَعُ مِنْ لَيْ عَمُ وسِ السَّرَى أَبِي أَشْبَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعُ

أجواد فأنْتَ أجود مِنْ سَيْ لَ تَداعَى مِنْ مُسْبِلٍ هَطَالَ (ص ٢٧) / أكري فأنْتَ أكْرَم مَن ضَمّ لللهِ فَصَان وَمَنْ مَشَى في النّعَالَ أَنْتَ خَيْر مِن عامر وابن وقا ص وما جَمّعوا لِيَوْم المحال المحال: المكر (٢) والعقوبة.

أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ أَلف أَلفٍ مِنَ القَوْ مِ إِذَا مَا كَبَتْ وَجَـوهُ الرِّجَـالِ ٢٣ \_ وَابْنُ الأَشَـجُ القَيْـلُ سَـاقَ نَفْسَـهُ

إلى الردَى حِسدارَ إشمساتِ العِسدى

الردى: الهلاك، والقينلُ: الملك، والجمع: أقيال، والأصل: قيّل، فخفّف مثل: ميّت. حذار ينصب (٤) لأنّه مفعول به، أي لحذار (٥) الموت. والعِدَى: جمع الأعداء، بكسر العين أجود، فإذا أدخلت الهاء، قفت: عُداة بضمّ العين، وأهل البصرة يكتبون عدا (٦) بالألف لأنّ ألفه مبدلة من وأو، وأهل الكوفة يكتبون عدى بالياء (٧)، قالوا: لـما انكسرت العين من عِدى كتبناه بالياء. وقوله: ابن الأشجّ: هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، وكان قيس بن

<sup>(</sup>۱) الزاهر ۲/۱۸۵.

<sup>(</sup>٢) اللسان (همس).

<sup>(</sup>٣) من ب، ن، أ. وفي الأصل: الملة. ينظر: اللسان (محل).

<sup>(</sup>٤) ب: ينتصب

<sup>(</sup>٥) ب: لحذر .

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: عدي.

<sup>(</sup>٧) (يكتبون... بالياء): ساقط من الأصل. وما أثبته من ب، ن.

معدي كرب يُسمّى الأشجّ، وفيه يقول أعشى هَمْدَان (١١):

- بَيْنَ الأشَجِّ وَبَيْنَ قَيْسٍ بَيْتُهُ بَخْ بَخْ لوالدهِ وللمولود

وكان الحجّاج (٢) و لآهُ سِجِسْتان (٢) ، فخلع الحجّاج دون عبد الملك ، وأتبعه أهل العراق القرّاء منهم: الشعبي (٤) ، وهو عامر بن شراحيل ، ومنهم سعيد بن يسار (٥) ، أخو الحسن البصري ، ومن أشبههم ، فغلب على البصرة والكوفة ، وقاتل الحجّاج مدة طويلة ، ثم انهزم فلجأ إلى (رتبيل التركني) (١) ، فبذل الحجّاج فيه مالاً كثيراً ، وغدر به رتبيل وسلّمه إلى رسل الحجّاج ، فلمّا صاروا بالريّ باتوا على حصن مرتفع ، وكان قد قُرِنَ إلى رجل من بني تميم بسلسلة في أيديها ، وكان يُؤمّرُ وهو أسير ، فلمّا كان في بعض اللّيل ، قال للتميمي : قم معي لأبول ، فلمّا قام معه أشرف من السّطح إلى الأرض ، وجع ثيابه عليه ، فقال له / التميميّ : (ص ٢٨) ما تصنع أيها الأمير ؟ قال : الساعة أعلمك ، ثم رمى بنفسه فوقع هو والتميميّ فإتا ، ثم حُمِلَ رأسه إلى الحجّاج ، فدعا الحجّاج الشّاعر الذي مدحه ، فقال : أنت القائل :

#### بَخْ بَخْ لوالدِهِ وللمولودِ ؟

قال: نعم، قال: والله لا تُبَخْبخُ بعدها، يا حَرَسِيُّ اضْرِبا عُنقَهُ. يقال (٧):

<sup>(</sup>١) الصبح المنير ٣٢٣. وهو عبد الرحن بن عبد الله بن الحارث، من شعراء الدولة الأموية، ت ٨٣هـ. (الأغاني ٥/ ١٣٨، ١٥٣، المؤتلف ١٤).

 <sup>(</sup>۲) الحجّاج بن يوسف الثقفي، عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان، ت ٩٥ هـ.
 (مروج الذهب ٣ / ١٢٥، الأوائل ٢ / ٢٠، وفيات الأعيان ٢ / ٢٩).

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٣ / ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) من رجال الحديث، ت ١٠٣ هـ. (تاريخ بغداد ١٢ / ٢٢٧، تهذيب التهذيب ٥ / ٦٥).

<sup>(</sup>٥) وهو أبو الحباب، من عقلاء أهل المدينة، مات بها سنة ١١٧هـ. (مشاهير علماء الأمصار

<sup>(</sup>٦) أحد ملوك الأتراك. (الكامل في التاريخ ٤ / ٤٥٠).

<sup>(</sup>٧) أ، ب، ن: ويقال.

بَخْبِخُوا عَنَا مِنَ الحَرِّ. وَخَبْخِبُوا: أي اصبروا ساعة حتَّى يهدأ الحرِّ.

٣٣ - واخْتَـرَم الوضّـاحَ مـنْ دُونَ التي

أَمَّلَهِ الشُّنَّفُ الحِمامِ المُنْتَضَى

اخترم: أماته، وكان معناه اقتطعه عن الحياة، لأنّ الخَرْمَ: القَطْعُ، والوَضَاحُ هذا: هو جَذيمَةُ الأبرش بن مالك بن فهم الأزديّ، كان في أيام الطوائف قد ملك شطّي الفرات إلى صوار (١) جاماس وإلى الأنبار، وما والى ذلك من السوّاد، ملك (١) ستين سنة، وقتل أبا الزّبّاء، وكان من العماليق، ويقال مِنْ سَلِيحَ، وغلب على مُلْكِهِ، وألجأ الزّبّاء إلى أطراف مملكتها، وكان يُغيرُ على ملك الطوائف، حتى غلبهم على كثير مما في أيديهم، وكان أبرص فهابت العرب أن تقولَ: الأبرص، فقالوا: الأبرش، والوضّاحَ.

وكانت الزّبّاء أديبة عاقلة ، فبعثت إليه تخطبه (٣) إلى نفسها ، لِيَتّصِلَ ملكهُ بِمُلْكِها ، فدعته نفسه إلى ذلك ، فشاور وزراء ه فكلّهم أشار عليه أن يفعل إلا قصير بن سعد (١) القضاعيّ فإنّه قال: أيّها الملك ، لا تفعل ، فإنّ هذا خدعة ومكر ، فعصاه وأجابها إلى ما سألَت ، فقال قصير : (لا يُقْبَلُ لِقَصِيرٍ أَمْرُ) (٥) ، فجرت مثلاً ، ثمّ كتبت إليه بعد ذلك: أن صر ْ إليّ فجمع أصحابه بِبَقّة ، وهي قرية على الفرات ، فأشاروا عليه بالخروج إليها ، وقال قصير : لا تفعل أيّها الملك ، فإنّا تؤتى النساء إلى الرّجال ، فعصاه فقال : أيّها الملك ، أمّا إذْ عَصَيْتَنِي ، فإذا رأيْتَ جنودَها قد أقبلوا إليك ، وترجّلوا فحيّوك (٢) ثمّ ركبوا وتقدّموا ،

<sup>(</sup>۱) ب: سراة. ن: صرات.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ، ب.

<sup>(</sup>٣) أ، ب: على.

<sup>(</sup>٤) من أصحاب الرأي والدهاء. (رغبة الأمل ٤ / ٢٣٦، الكامل في التاريخ ١ / ١٢٠، الأعلام ٢٣٦/ علام ٢٣٠ ـ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) جهرة الأمثال ٢/٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) ب: وحيوك.

فقد كذب ظنّي، وَإِنْ رأيتهم إذا حيّوك، طافوا بك فاتني معرض لك العصا \_ وهي فرس لجذيمة، لا تُدْرَكُ \_ فاركبها وانْجُ، فلما أقبل أصحابها حيّوه / ثم أطافوا به، فقرّب إليه [قصير] (١) العصا، فَشُغِلَ عنها وركبها قصير (ص ألف فنجا، وأخذ جذيمة، فنظر إلى قصير على العصا قد حال دونه السّراب، فقال: (يا ضِلَّ ما تَجْرِي به العصا) (١)، جرت مثلاً، وأَدْخِلَ جَذِيمةُ على الزّبّاء، وكانت قد وفّرت شعر عانتها حولاً، فلمّا دخل تكشّفَتْ، وقالت: أذات عروس ترى يا جَذِيمةُ ؟ أما أنّه ليس من عوز المواسي، ولا من قلّة الأواسي، ولكنها شيمة (١) ما أناس، والأواسي: الأطبّاء، فأمرت (١) فأجلِسَ على نَطْع ، وَجَيْءَ بِطَسْتٍ من ذَهَبِ، وَقُطِعَتْ رَواهِشُهُ، فذلك قُولُ عَدِيّ (١):

٣٤ - فَقَدَّمَتِ الأَدِيْتِمَ لِراهِشِيهِ وَأَلفَى قَولَها كَذِباً وَمَيْنَا

وكان قيل لها: احتفظي بدمه، فإن أصابَتِ الأرض منه نقطة (٦)، طُلِبَ بِثَأْرِهِ، فقطرَتْ قَطرةً من الدّم على الأرض، فقالت: لا تُضَيَّعُوا دَمَ السَمَلِكِ، فقالَ جَذيهةُ: (دَعُوا دماً ضَيَعَهُ أَهْلَه) (٧)، فأرسلها مثلاً ومات.

وَقَدْ سَما قَبْلِي يَسزِيدُ طَسالِساً

شَــاأُو العُلَــي فما وَهَــي ولا وتَــي

الشَّأُو: السَّبْقُ، وما وَهَى ولا وَنَى: ضَعُفَ، يقال: ونى يني، من قوله تعالى ذكره: ﴿ ولا تَيْنَا في ذِكْرِي﴾ (٨)، ووَنَى تكتبه بالياء (١)، ويزيد هذا: هو ابن

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٢) جهرة الأمثال ٢ / ٤٢٨ ، المستقصى ٢ / ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الأصل، ن: شبه. وما أثبته من ب.

<sup>(</sup>٤) ب: وأمرت.

 <sup>(2)</sup> ب. والراح.
 (3) ديوانه ١٨٣، والأديم: النطع. والراهشان: عرقان في باطن الذراعين.

<sup>(</sup>٦) ب: قطرة.

 <sup>(</sup>٧) جمع الأمثال ١ / ٢٣٤.

<sup>. £</sup>Y: 4b (A)

<sup>(</sup>٩) القصور والمدود ١١٤.

المهلّب، خرج على بني أميّة، وَخُطِبَ لَهُ وسلّمَتْ عليه إحدى جواريه بالخلافة، وكان العباس بن الوليد [ بن عبد الملك ] (١) بإزائه فقال لها:

رُوَيْدَكِ حَتَّى تَنْظُرِي عَمَّ تَنْجَلِي غامةُ هذا العَـارِضِ الـمُتَـألَّـقِ (١) تَأْلَقَ البَرْقُ: إذا لمع، والعارض: السَّحابُ. وقتله رجل من أهل الشام يسمّى

الفحل بن الفحل (٣) ، قال شاعرهم (٤) : قَتَلْنا يَزِيدَ بِنَ الْمَهُلَبِ بَعْدَما تَمنَّيتُم أَنْ يَعْلِبَ الحَقَّ بِاطِلُهُ وَمَا كَانَ فِي أَهِل العراق مُنافِقٌ عَن الدِّين إلاَّ مِنْ قُضَاعَةَ قَاتِلُهُ وما كَانَ فِي أَهِل العراق مُنافِقٌ عَن الدِّين إلاَّ مِنْ قُضَاعَةَ قَاتِلُهُ

٣٥ \_ فساغتَـرَضَـتْ دُونَ الّتي دَامَ وَقَـدْ

جَدَّ بِ الجِدُّ اللَّهَيْمُ الأُربَي

(س ٣٠) / اللَّهَيْمُ والأَرْبَى: مِنْ أسهاء الدّواهي. [ وأنشد لابن أحمر ] <sup>(ه)</sup>:

### هِيَ الأَرْبَى جاءَتْ بِأُمِّ حَبُوكُرَى

والحبوكرى أيضاً: الداهية، وتُكْتَبُ الأَربَىٰ بالياء، وليس في كلام العرب على ( فُعَلَىٰ)، إلاّ ثلاثة أحرف: الأربى: الدّاهية، وُشُعَبَى: اسم بلد (١)، قال (٧) جَرِيرُ (٨):

<sup>(</sup>١) من ب. والعباس بن الوليد، أمير من كبار القادة، ت ١٣١ هـ. (جهرة الأنساب ١٨٩. المحبر ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) حماسة البحتري: ٢، لمعقل بن جوشن الأسدي، وفيه: تعلمي مكان تنظري. وفي التذكرة السعدية: ١٠٠، لرجل من بني أسد.

<sup>(</sup>٣) ب: الفحل أو ابن الفحل.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: الشاعر منهم. وهو المسيب بن رفل بن حارثة. (الأغاني ١٨ / ٣١٣، وفيه: وما منكم في العراق منافق. وفي شرح المقصورة للتبريزي ٦٨: قال شاعر كلب).

<sup>(</sup>٥) من ب. وفي الأصل: قال الشاعر . وهو في شعره: ٨٣ . وصدره: فلما غسى ليلسى وأيقنت أنّها

وعمرو بن أَحمر الباهلي، شاعر مخضرم. (طبقات ابن سلام: ٥٨٠. الشعر والشعراء: ٣٥٦. الحزانة ٣. ٣٨).

<sup>(</sup>٦) أ، ب: بلدة. إصلاح المنطق: ٢٢١. (٨) ديوانه: ٦٥٠ ، ٨٢١ ،

أَعَبْداً حَلَّ في شُعَبَى غَريباً فَغُضَ الطَّرْفَ إنَّكَ مِنْ نُمَير

وأُدَّمَى: اسم موضع، قال جَريرٌ (١):

لَوْ كُنْتُ أَعْلَـمُ أَنَّ آخـرَ عَهـدِكُـمُ

يَوْمَ الرّحيل فَعَلْتُ ما لَـمْ أَفْعَـل يا أَمّ ناجِيَةَ السّلامُ عليكُم قَبْلَ الرَّحِيل وَقَبْلَ لَوْمِ العُذَّل فَإِذَا غَدَوْتِ فِبِاكُوتُكِ تَحِيّةً سَبَقَتْ سُرُوحَ الشَّاحِجَاتِ الحُجَّل يَسْقِينَ بِالأَدَمَى فِراخَ تَنُوفَةٍ زُغْبٌ جَآجِئُهُنَّ حُمْرُ الحَوْصَل

أَلُؤْماً لا أبا لك واغْتِرابا

فَلا كَعْبِ أَ بَلَغْتِ ولا كِلابِ

وزادنا (٢) أبو عُمَرَ (٢) جُنَفَى: اسم موضع، وقد ذكره ابن السُّكّيت (١٠)، رحمه الله ، [ وَحُلَكَى: دُوَيْبَةٌ ] (٥) .

٣٦ \_ هَــلُ أنــا بــدْعٌ مِــنْ عَــرانين عُليَّ

جَارَ عَلَيْهِم صَرْفُ دَهْر واعَتَدى

العَرانينُ: الأشرافُ الـمُتَقَدِّمونَ، ومنه قِيلَ للأنفِ عـرنين، والاعتـداء: الظُّلُّمُ.

٣٧ \_ وَإِنْ أَنَالتَنِي المَقادِيرُ الَّذِي

أكيده لَـــه آلُ في رَأْب التَّــالَى

الثَّأى: الفساد، يقال: قَدْ أَثَايْتَ خِدْرَكَ، والرَّأْبُ: الإصلاحُ، لم آلُ: لم أَقصِّر ، والثَّأي تكتبه بالياء (٦) بعد الهمزة مثل الثَّعَى (٧).

<sup>(1)</sup> ديوانه: ٩٤٠ ، ٩٣٩ .

ب: قال وزاد . (٢)

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمر الزاهد.

<sup>(</sup>٤) إصلاح المنطق: ٢٢١.

من ب. ومن: (وزادنا . . . دويبة): ساقط من أ . (0)

المقصور والممدود: ٢١. وفيه: (أثأيت خزرك). (7)

التُّعو: ضرب من التمر. (اللسان: ثعا). (Y)

#### ٣٨ - وَقَدْ سَمَا عَمْ رُو إِلَى أَوْتُ ارْهِ

فاحْتَطَ مِنْهَا كُلَّ عالي المُسْتَمَى

الأوتار: جَمَعَ وِتْرٍ، وهـو الذَّحْـلُ والتِـرَةُ، والعَـالي: إلمرتفع، والمُسْتَمَـى (مُفْتَعَلُ) من السّمو، فتكتبه بالياء وَإِنْ كَانَ أَصلُهُ الواو، لأنَّه قَدْ زاد على الثلاثي.

٣٩ \_ فَاسْتَنْوَلَ الزَّبَّاءَ قَسْراً وهمي مِسنْ

عُقَى اب لَـوْح الجَـوِّ أَعْلَـي مُنْتَمَنِي

الْمُنْتَمَى: الْمُرتَفَعُ إلِيهِ، واللّوح: الهواء، ويقال له: السُّكاكُ والسُّكاكَةُ (١)، والأَيّارُ (١)

والسَّمْيْهَى: يعني عَمْرو بن ربيعة بن نصر ابن أخت جَذِيّة الأبرش ، طَلَبَ (ص ٣١) / بثأرِ خاله . وكان من حديثه : أنّ الزّبّاء لمّا قتلَتْ جَذِيّة ونجا قصيرُ بنَ سَعْد على العصا ، صار إلى عَمْرو وقال له : ألا تطلب بثأر خالك ؟ قال : وكيف أقْدُرُ على الزّبّاء ، وهي : (أمْنَعُ مِنْ عُقَابِ الجَوِّ) (٢) ، فأرسلها مثلا ، فقعل عمرو أنفي وأذني واضرب ظهري حتى يُؤثّر فيه ، وَدَعْني وإيّاها ، فقعل عمرو أنفي وأذني واضرب ظهري حتى يُؤثّر فيه ، وقال : لقيتُ هذا مِنْ أجْلِك ، قالتْ: وكيف وكيف أشرتُ على خالِه بالخروج إليك ، حتى فعلت وكيف ؟ قال : إنّ عَمْراً زعم أنبي أشرتُ على خالِه بالخروج إليك ، حتى فعلت به ما فَعَلْتِ ، ثم أَحْسَنَ خِدْمَتها ، وأظهر لها النَّصيحة ، حتى حسنت منزلتة عندها ، وزيّن لها التَّجارة ، فبعثته (٤) يعير إلى العراق ، فضار قصير إلى عَمْرو مستخفيا ، فأخذ منه مالاً وزاده على مالها ، واشترى لها طُرَفاً مِنْ طُرَفِ العراق ، ورجّع إليها ، فأراها تلك الأرباح ، فَسُرَّتْ بِها ، ثم كَرّ كرّة أخرى ، فأضعف لها ورجّع إليها ، فأراها تلك الأرباح ، فَسُرَّتْ بِها ، ثم كَرّ كرّة أخرى ، فأضعف لها المال ، فلما كان في الكرّة الثالثة : اتَّخَذَ حوالِقَ الجصِّ مِنَ المسُوح ، وجَعَلَ ربطها المال ، فلما كان في الكرّة الثالثة : اتَّخَذَ حوالِقَ الجصِّ مِنَ المسُوح ، وجَعَلَ ربطها المال ، فلما كان في الكرّة الثالثة : اتَّخَذَ حوالِق الجصِّ مِنَ المسُوح ، وجَعَلَ ربطها

<sup>(</sup>١) اللسان (سكك).

<sup>(</sup>٢) ن: الآياء. أ: الآياه.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ٢ / ٢٠٨.

<sup>(£)</sup> أ، ب، ن: فبعثت معه.

من أسافلها إلى داخل، وأدخل في كلّ جوالق رجلا بسلاحه، وأقبل إليها وأخذ غير الطّريق النّهج، فكانَ يسيرُ اللّيلَ ويكمنُ النّهارَ، وأخذ عَمْراً معه، وكانَتِ الزّبّاءُ قد صُوِّرَ لها عَمْرو ليضاً: قائباً وقاعداً وراكباً، وكانَتْ قد اتخذَتْ نفقاً أجرَتْ عليه الفُراتَ مِنْ قُصرِها إلى قصرِ أُخْتِها (زُنَيْبَة) فلما قرُب قصير من بلدها، تقدّم العِيرَ، وكان أبطأ عنها، فسألت عنه، فقيل [لها] (١): أَخَذَ الغُويْرُ، فقالت: (عَسَى الغُويْرُ أُبؤُسًا) (٢)، فأرسلتها مثلاً، ودخل قصير على الزّبّاء، فقال لها: قِفي وانْظُري إلى العِير، فَرَقِيَتْ سَطْحاً فجعلَتْ تنظر إلى العِيرِ مُقْبَلَةً تحمل الرّجالَ، فقالَت (٢):

ما للجال مَشْبُها وَيُسِدًا أَجَنْدَلاً يَحْمِلْنَ أَمْ حَديداً أَمْ صَرَفَاناً بَسارِداً شَديداً أَمِ الرِجَسالُ جُنَّاً قَعُسودا

قال أبو عبيد (1): أبؤس جمع بأس، وغوير تصغير غار، وكان قوم في غار فتهدَّم عليهم فهاتوا، فَضُرِبَ المَثَلُ، فقيل: (عَسَى الغُوَيْرُ أَبؤُسا)، أي: عسى أَخْفَى الغُويْرُ أَبؤُسا.

قال ابن خالويه أَيَّدَهُ الله: سيبويه (٥) يُشَبَّهُ عسى بـ (لَعَلَ) أي لَعَلَ الغُوَيْرَ صارَ أَبؤُسًا.

/ وَوصَفَ قَصيرٌ لعَمْرو بابَ السَّرَبِ، ووصف له الزَّبَاء، فلما دخلت العِيرُ (ص ٣٢) المدينةَ وعلى الباب بوابون مِنَ النَّبَطِ، وفيهم واحد معه مُخْصَرَةٌ فطعنَ بها جَوالِقاً منَ الجوالِقَ، فأصابَتِ المُخْصرَةُ رَجلاً فَضَرَطَ، فقال البّواب بالنّبطية: الشّر الشّر، وحلّتِ [الرّجالُ] (٦) الجوالقاتِ، ومثلوا في المدينة بالسّلاح، ووقّفَ،

٠ (١) من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>٢) فصل المقال: ٣٣٥، جهرة الأمثال ١ / ٤٧٧.

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢/٣٧، أدب الكاتب: ١٧٠، جهرة اللّغة ٣/٤١٥، مقاييس اللغة
 ٣/٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٤) فصل المقال: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٣/١٦٠. (٦) من ب، ن، أ.

عَمْرُو على بابِ السَّرَبِ مُصلِتاً بالسَّيفِ، وأَقبلَتِ الزَّبَّاءُ تبادِرُ السَّرَبَ، فلما رَأْتُ عَمْراً عرفَتْهُ بالصّفَةِ، فَمصَّتْ فُصَّها، وكان مسموماً، وقالت: (بِيَدِي لا بِيَدِ عَمْرُهِ). ويقال: إنّ عمراً جلّلها بالسّيف واستباح بلدها.

٤٠ وَسَيْفٍ اسْتَعْلَتْ بِهِ هِمَّتُهُ حَتَّى رَمَى أَبْعَدَ شَاوِ السُرْتَمَى الشَّاوِ: الطَّلَقُ، يقال: أجرينا الفرس شاواً أو شاوين، والشَّاو: السَّبْقُ، والسَّاو، بالسَّين: الهمةُ، قال ذو الرَّمَة (١):

كَأْنَّنِي مِنْ هَوَى خَرْقاء مُطَّرَفٌ دَامِي الأَظَلِّ بَعِيدُ الشَّأْوِ مَهْمُومُ تَعْتَادُنِي زَفَرات حِيْنَ أَذكرُها تَكادُ تَنْقَضَّ مِنْهُسَنَّ الْحَيازِيمُ تَعْتَادُنِي وَفَراتِ الْحَيازِيمُ وَاخْتَلَّ مِنْ غُمْدانَ مِحْرابَ الدَّمَى 21 - فَجَرَعَ الأَخْبُوشَ مَوْتًا ناقِعاً واحْتَلَّ مِنْ غُمْدانَ مِحْرابَ الدَّمَى

الأَحْبُوشُ: الحَبَشُ، وغُمْدانُ (٢): حِصْنٌ، والمحراب: الغرفة، وأنشد الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء (١):

رَبَّتُ مِحْدرَابٍ إذا جِئْتُهِا لَمْ أَدْنُ حَتَّى أَرْتَقِي سُلَّمَا (٥)

وقال غيرُهُ المحراب: المجلس في البيت، وهو أكرم موضع فيه، ومن هذا [ قيل ] (٦): محراب المسجد. والدُّمَى: جَمْعُ دُمْيَةٍ، وهي الصّورة، ويقال للنّساء: دُمّى، شُبِّهنَ بالصُّورِ، أنشدنا أبو علي الروذري (٧):

<sup>(</sup>١) جهرة الأمثال ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ٣٨٢، ٣٨١. وفيه: مهيوم مكان مهموم. وذو الرمّة هو غيلان بن عقبة، صاحب ميّة، ت ١١٧ هـ. (الشعر والشعراء: ٥٢٤، اللآلي: ٨١، الخزانة ١ / ٥٠).

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٤ / ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) الأصل: أبو العلاء بن عمرو، وما أثبته من أ، ب، ن، وأبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، توفي ١٥٤ هـ. (أخبار النحويين: ٢٢، التيسير: ٥، نور القبس: ٢٥).

<sup>(</sup>٥) لوضاح اليمن، شعره: ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) من أ، ب.

<sup>(</sup>٧) الأبيات في أمالي القالي ٢٩/١ لإبراهيم بن المدبر، وفيها: ذارف مكان واكف. وأبو علي الرؤدري هو محمد بن أحمد بن القاسم، فاضل من كبار الصوفية من أولاد الرؤساء والوزراء، ت ٣٢٢ هـ. (تاريخ بغداد ١/ ٣٢٩، اللباب ١/ ٤٨٠).

ما دُمْيَةً في مَـرْمَـرِ صُـوِّرَتْ أَوْ ظَبْيَـةً في خَمَـرِ عـاطِـفُ أَحْسَنَ مِنْهَا يَـوْمَ قَالَـتْ لَنـا والدَّمْـعُ مِـنْ مُقْلَتِها واكِـفُ لأنْتَ أَحْلَى مِنْ لَـذِيـذِ الكَـرَى وَمِنْ أَمـانِ نَـالَـهُ خَـائِـفُ

وكان من حديث سيف بن ذي يزن (١١): أنَّ الحبشة لـمَّا غلبوا على اليمن / وطال ملكهم، خرج سيف ـ وهو من أهل بيت المملكــة ـ إلى الرّوم يستنصر (ص٣٣) قيصراً، فشاور وزراءه، فقيل له: أيّها الملك إنّ الحبشة من دينك، ودين هذا العربيّ مخالف لدينك، فماطلَهُ وكره أنْ يُخْفِرَهُ ما وَعَدَهُ، فَلَـمَّا طالَ ذلك عليه، رَجَعَ إلى الحِيرَةِ بعد سبع سنين من مُقَامِهِ بالرّوم ، فصار إلى بعض ملوك فارس، أحسُبُه (هُرْمُزَ أَبْرَوازَ)؛ وهو هُرْمُزُ بنُ قَباذَ، فاستنصرَهُ وقال: أيّها الملك غلبتنا الأغربة على بلدنا، فقال: أيّ الأغربة، الحبشة أم الهند؟ قال بل <sup>(١)</sup>: الحبشة، فجئتك لتنصرني عليهم، فأكون في دينك، فأنت أحبّ إلينا أنْ تملكنا، فقال: بَعُدَتْ أَرضُكَ مِنْ أَرضِنا، وهي أرض قليلة الخير إنَّا بها الشَّاء (٣) والبعير ، وهذا ما لا حاجة لنا فيه ، فأمر له بعشرة آلاف درهم وأقبية ، فلمًا خرج أنهبها على باب الملكِ ، فأخْبرَ الملكِ بذلكَ ، فأمَرَ بردِّهِ ، وقال (١) له: عمدت إلى حباء الملك وكرامته، فأنهبته العبيد والإماء، فقال: وما أصنع بالمال، وجبال أرضى من ذهب وَفِضَّةٍ \_ ليرغّب الـمَلِكَ فيها \_ فأمره بالمقام ووعدَهُ، ثمَّ شاورَ وزراءَهُ، فقالوا له: أيَّها الملك أَبْتَوَّهُ جُنداً من جند فارس في مفاوز العَرب، إنَّما يُشْرَبُ فيها الماء في مثل عيون الدِّيكَةِ، وإن أعوزَتْ عليهم ماتوا عطشاً ، فقال: ما كُنْتُ لأَخْفِرَهُ ، فقالوا : إنَّ ههنا رأياً ، قال: وما هو؟ قالوا: تبعث إلى سجونك، فإن فيها قوماً (٥) قد استوجبوا القتل، وإنَّما حبستهم

<sup>(</sup>١) من ملوك العرب اليانيين، ت ٥٠ ق.هـ. (المعارف: ٦٣٨، الأخبار الطول: ٦٣، نزهة الجليس ١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) الأصل: له، وما أثبته من ب، ن.

<sup>(</sup>٣) الأصل: الشاة. وما أثبته من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>٤) الأصل: فقال.

<sup>(</sup>٥) ب: أقواماً.

مَنَّأَ عليهم بأرواحهم، فتَرأسُ عليهم رجلاً حازماً، فإن ظفروا فهو ملك زدته في ملكك، وإن أصيبوا فهو الذي أردت فيهم، وتسلم من دمائهم، فبعث إلى السجون فجمع من فيها ممن يستحق القتل، فكانوا ألفاً، فرأس عليهم (وَهْرَز): وكان من الأساورة المتقدّمين، وقد أتت عليه مائة وعشرون سنة، وسقط حاجباه (ص ٣٤) على عينيه / ، فجعلهم (١) في عشر سفائهن ، وسار بهم في البحر ، فلما صاروا بـ (سِيفِ البُوْزِجان )(٢) قال بعضهم لبعض: علام نغرّر (٣) بأنفسنا مع ابن الفاعلة ؟ فحملوا أنفسهم على (الجَشَرِ)، والجَشَرُ: حجارة محدَّدَةٌ تكونُ في البحر، فانكسرت من السّفن ثلاث، وسلمت سبع إلى ساحل عدن، وتسامعت الحبشة بهم، فاجتمعوا إلى ملكهم (مُسرُوق بن أبرَهَةً)، فالتقوا وانضم إلى سَيْفِ جمع كثير من أهل اليمن، واقتتلوا مليًّا، ثم قال لهم وَهْرَزُ: على أي الدُّوابِ مَلِكُهُم، قالوا: على الفيل، فقاتلهم ساعة ثم قالوا: قد تحوَّل إلى (١٠) الفَرَس ، فقاتلهم ساعة ثم قالوا: قد تحوَّل (٥) إلى البَغْل ، فقال: ابن الحمار ذلّ وذلَّ ملكه، اسمتوا لي سمته، فلما استقرّ بصره عليه وقد رُبِطَ حاجباه على عينيه بحريرة، فأخذ قوسه وكان لا يُوتِرُها غيره، ثمّ نزع فيها، وعلى مسروق تاج وبين عينيه ياقوتة حمراء، فرماه ففلق الياقوتة، وتغلغل السّهم في رأسه، وخرّ لوجهه، وانهزمت الحبشة، فجعل الرّجل منهم يأخذ البقلة والعود، فيضعه في فيه يستأمن به، ويدخل النَّفر منهم الحائط والدَّار، فيقتلهم الصَّبيان والنَّساء حتى أتى على آخرهم، وكان كسرى عهد إلى وَهْرَز، وقال: إذا صرت إلى اليمن وظفرت بالقوم، فاجمع أهلها وسلهم عن سيف، فإن كان من ملوكها، كما زعم فتوجّه بهذا التاج \_ وكانْ أعطاه تاجاً وقفّازين \_ وملَّكه على قومه. واجْب أَنْتَ الخراج، وَإِنْ كَان كَاذَبًا ، فاقتله واكتب إليّ ، لأكتب إليك برأبي ، فلمَّا تمكَّن

<sup>(</sup>١) ب: فحملهم.

<sup>(</sup>٣) بليدة بين نيسابور وهراة. (معجم البلدان ١ /٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) أ: غررنا.

<sup>(</sup>٤، ٥)ب: فقالوا.

من البلد جمع أبناء الملوك، فقال لهم: كيف سيف فيكم؟ قالوا(١): ملكنا وابن ملكنا وأملاكنا، أدرك بثارنا، فتوجّه وملّكه، وكتب إلى كسرى بذلك، وأقرّه باليمن، فهم الأبناء الذين بِصنعاة اليوم. وَغُمْدَانُ: بناء بصنعاء لم يدرك مثله، هدمه عثان بن عفّان في الإسلام، وله رسوم باقية / إلى اليوم.

والمحراب: الغرفة بلغتهم، وَغُمْدَانُ: قصر بناه النّعمان بن المنذر (٢)، وفيه يقول الشّاعر < ابن > [ أبي الصّلْتِ الثّقفي ] (٢):

فَاشْرَبْ هَنِيئاً عَلَيكَ التَّساجُ مُسرْتَفِعا

في رَأْس غُمْ الله قاراً مِنْ الله مِحْلاً لا

٤٢ - ثُمَّ ابسنُ هِنْدِ بساشَسرَتُ نِيرانُسهُ

يَـوْمَ أُواراتَ (١) تَمِيماً بِـالِصَّلَـي

يعني: عمرو بن هند، عمّ النعان بن المنذر، وهو الذي يُلقَّبُ: مُضرَّطُ الحِجارَة، وكانَ شَدِيدَ الـمُلْكِ، وكان له أخ مسترضع في بني تميم، فخرج يوماً يتصيد فمرّ بإبل لرجل من بني تميم، فرمى ناقة منها فعقرها، فجاء صاحبها فلما رآها معقورة، وثب عليه فقتله، فنذر عمرو بن هند أن يقتل من بني تمم مائة، فغزاهم يوم أوارات فأقبل يقتلهم على الثنية، أي: العقبة، وآلى ليَقتلنهم حتّى تبلغ دماؤهم الأرض وليحرقنهم، فأمر فاحتفروا (٥) له حفراً عميقاً (١)، وألقي

<sup>(</sup>١) ب: فقالوا.

<sup>(</sup>۲) أمير بادية الشام قبيل الإسلام، ت نحو ۲۸ ق.هد. (المعارف ٦٤٩، أصراء خسان: ٣١ ـ ٣٤ عنولدكه).

<sup>(</sup>٣) من ب. وابن: زيادة يقتضيها السياق، والبيت في ديوانه: ٤٥٨.

وأميّة بن أبي الصّلت، شاعر جاهلي، أدرك الإسلام. (الشعر والشعراء: ٤٥٩، الأغاني ٤/ ١٢٠، الخزانة ١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) هما يومان بهذا الاسم: يوم أواراة الأول: للمنذر بن ماء السماء على بكر. ويوم اواراة الثاني: العمرو بن هند على بني تميم، وأواراة: جبل أو ماء لبني تميم. (معجم البلدان: ١ /٢٧٣، مجمع الأمثال ١ /٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٥) أ، الأصل: احتفر.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: عظمًا.

فيه الحطب، واشتعلت النّار فَأَلقِيَ فيه (۱) تسعة وتسعون، وبقي واحد من نذره، وأبصر رجل من البراجم الدّخان، وشمّ القُتارَ، فظنّ أنّه طعامٌ يُصْنَعُ، فأقبل إلى النار، فَأَخِذَ وَأَتِيَ بِهِ عَمْراً، فقال: من أنست؟ فقال: رجل من البراجم، وهم (۲) حيّ من بني تميم، فقال: (إنّ الشّقِيّ رَاكِبُ البَراجِمِ) (۲)، فأرسلها مثلاً، وألقِيَ في النّار فتم نذره.

27 - ما اعتن لي يأس يُناجي هِمتي إلا تَحَداهُ رَجالا فساكتمسى اعتن اعترض، يقال (1) للسحابة التي تعترض في أفق السّاء: العنانة، وتحدّاه: عارضه، من ذلك: (تحدَّى رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ المشركين بالقُرآن)، فاكتمى: استر، يكتب بالياء، لأن أصله: (افْتَعَلَ)، من كميت الشّهادة أكميها، إذا سترتها، [وخرت الشّهادة مثل كتمتها] (٥)، ويقال للشّجاع الذي يكتم شجاعته: الكَمِيّ (١).

21 - ألِيَّةً باليَعْمَلاتِ يَرْتَمِي بِهَا النَّجَاءُ بَيْسَنَ أَجْسُوازِ الفَلا (٣٦) / أليّة: يَمِينٌ، وقد نصبه (٧) على المصدر، يقال (٨): ألوت أليّة، وآليت أولي إيلاء، ويقال لليمين: ألُوَّةٌ وألُوَّةٌ وإلُوَّةٌ، ويقال للعود الذي يُتبخَّرُ بِه: أَلَّوَّةٌ، وقد جُمِعَ: ألاوية، ويقال لها: لِيّة، تبخرت بليّة. واليعملات: الإبل التي تُستَعْمَلُ في الأسفار، الواحدة (١): يَعْمَلَةٌ ويَعْمَلٌ أيضاً، وترتمي (تَفْتَعِلُ) من

<sup>(</sup>١) ب: فيها.

<sup>(</sup>٢) ب: وهو . جهرة أنساب العرب: ٢٢٢ ، ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) فصل المقال: ٣٥٩، جهرة الأمثال ١ / ١٢١. وفيه: وافد البراجم.

<sup>(</sup>٤) ب: ويقال.

<sup>(</sup>٥) من ب.

رن) میں <u>پ</u>

<sup>(</sup>٦) ينظر: الزاهر ١/ ٢٧٧، ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) ب: ونصبه بدل قد نصبه.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب. اللسان (ألا).

<sup>(</sup>٩) من ب، ن، أ. وفي الأصل: الواحد. نظام الغريب: ١٣٧.

الرّمي، والنّجاء: السّرعة، وأجواز الفلا (۱): جمع جوز، وجوز كلّ شيء: سطه، والفلا: جمع فلاة، ويكتب بالألف (۲) لأنّ ألفه مُبْدَلَةٌ من واو، لقولهم: فلوات. ولفلا: خُوصٍ كأشْبَاحِ الحَنايا ضُمَّرِ يَرْعُفْنَ بالأَمْشَاجِ مِنْ جَذْبِ البُرَى

خوص: غائرات العيون، الواحدة: خوصاء، فأما الحوص، بالحاء غير معجمة (٢)، فجمع حوصاء وأحوص، وهو الصغير العين، الضيق المآقي، كأنّها محيطة، ولذلك قيل (٤): (حُصْ عَيْنَ صَفْرِكَ، وَحُصْ شُقَاقاً برِجلِكَ) (٥). عيطة، ولذلك قيل (٤): (حُصْ عَيْنَ صَفْرِكَ، وَحُصْ شُقَاقاً برِجلِكَ) (٥). والأشباح: جَمْعُ شَبَحٍ وَشَبْعٍ، وهو الشّخص، والحنايا: القِسيّ، واحدها: حَيّة، وأما الأحيص والحيصاء: فالذي إحدى عينيه أصغر من الأخرى، وقد رُوي: أخيص وخيصاء بالخاء، وهو الحيّصُ والخيْصُ، والأمشاج: الدّم وما اختلط (١) به من الرّغام الذي يخرج من أنفها، فأمّا قوله تعالى ذكره: ﴿ هَلْ أَتَى الإنسان (٨): آدم صلّى الله عليه، وحين من الدّهر: أربعين سنة، ﴿ لَمْ يَكُنْ الله عليه، وحين من الدّهر: أربعين سنة، ﴿ لَمْ يَكُنْ أَمَدْكُوراً ﴾، قبل أن تُنفَخَ فيه الرّوحُ، ﴿ إنّا الرّبِطل والمرأة، ﴿ أَمْشَاج ﴾: يعني: أخلاطاً، وذلك أنّ في طبيعة الانسان الرّجل والمرأة، ﴿ أَمْشَاج ﴾: يعني: أخلاطاً، وذلك، وهي الأمشاج، فقال: المِرْتَيْنِ، الدّم والرطوبة، فخلق الله الإنسان على ذلك، وهي الأمشاج، فقال:

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>٢) المنقوص والممدود: ٣٦، المقصور والممدود: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) ب: غير المعجمة.

<sup>(</sup>٤) ب: يقال.

 <sup>(</sup>٥) خلق الإنسان (ثابت) ١١٦، وفيه: شقوقاً.

<sup>(</sup>٦) ب: أخلط. ،

<sup>(</sup>٧) الإنسان : ١.

 <sup>(</sup>A) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) الإنسان: ٢.

<sup>(</sup>١٠) الأصل: ابن آدم. وما أثبته من ب، ن، أ.

﴿ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ (١) ، والواحدة: مِشْجٌ ،﴿ نَبْتَلِيه ﴾ : نختبره (١) .

والبُرَى: جَمْعُ بُرَةٍ، وهي الحَلَقَةُ تُدْخَلُ في حتار البعير، يعني: الشّق (٢) الذي في أنفه، والحتار في غير هذا: حَلقَةُ الدَّبرِ (٤)، وتُجْمَعُ البُرةُ أيضاً جَمْعَ السَّلامة؛ (ص ٣٧) / بُرِيْنَ وَبُرُونَ وكذلك: قُلُونَ وكُرُونَ، ويقال للبُرَةِ أيضاً في أنفِ البعير؛ الخِشَاشُ والعِرانُ، والخِشَاشُ: مِنْ خَشَب، والعِرانُ: مِن صُفْر، والبُرةُ: مِن فضّة، خَشَشْتُ البعير وعَرَنْتُهُ، وأبرَنْتُهُ، هذه وحدها بالألف والبُرَةُ في غير هذا: الخَلْخَالُ، قال عُروةُ بنُ حِزَامِ (٥):

تَرى بُرَتِي سِتٍّ وَسِتِينَ وَافِيا تَهابان سَاقَيْها فَتَنْقَصِمَانِ فَيَا عَمُ لا سُقِيْتَ عَنْ ذِي قَرابَةٍ بَلالا فَقَدْ زَلَّتْ بِكَ القَدَمانِ

والحِتارُ: موضع يقرب من آخر أنف البعير يُنْقَبُ ويَجْعَلُ فيه حَلَقَةً، فأمّا الشّقُ في مشفره الأعلى فَخِلْقَةً، وهو العَلَمُ، وكلّ جمل أعلم (١)، وكلّ بقرة خنساء، وكلّ طائر مخزوم: أي مثقوب الأنف، وكلّ شجرة لتساء، أي ذات صمغ، وكلّ فحل يمذي، وكلّ أنثى تقذى (٧)، ويقال للشّق في مشفر البعير (٨)؛ النعو والمعو، والمعو في غير هذا: الرّطب.

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٢.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٨/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) من أ، ب وفي الأصل، ن: الشيء.

<sup>(</sup>٤) ينظر: خلق الإنسان (ثابت) ٣١١.

<sup>(</sup>٥) شعره: ٢٠، وفيه: من بدل عن. وعروة صاحب عفراء من بني عذرة. (الشَّعر والشعراء: ٦٣٢، الأغاني ٣٠٠/٣٠، فوات الوفيات ٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: نظام الغريب: ١٤٨.

<sup>(</sup>٧) خلق الإنسان (ثابت) ١٢٢.

<sup>(</sup>٨) نظام الغريب: ١٤٨ ، وفيه: مشفر البعير الأسفل.

يرسبن: يغصن، وبحر الدّجى: ظلمة اللّيل، ويطفون: يظهرن في ضوء النّهار، والآل: ما رفع الشّخوص من السّراب، والسّراب قبل الظّهر، والآل بعد الظّهر، وهو الذي يتراءى للإنسان في الصحراء كأنّه ماء، قبال الله جبلّ اسمه: ﴿ كَسَراب بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظّهَانُ ماءٌ ﴾ (١).

والآل خسة وعشرون شيئًا، قد أفردنا له (۲) كتابًا، فأمّا آل الرسول عَلَيْكُ، فحقيقته مَنْ آل إليه بحسب أو قرابة: آل عقيل، [وآل العباس] (۲) وآل أبي طالب وقد يجوز على المجاز أنْ يُجْعَلَ كلَّ مؤمن من آل محمد عَلِيْكُ.

وطفا بالألف لأنّه من طفا يطفو، إذا علا فوق الماء، ومنه السمك إذا طفا فوق الماء ميّتاً حتف أنفه، فهو حلال أكله عند الشّافعي (1)، وأمّا عند أهل العراق فلا.

٤٧ ـ أَخْفَافُهُنَّ مِنْ حَفَّى وَمِنْ وَجَسى مَـرْنُـومَـةٌ تَخْضُـبُ مُبْيَـضَ الحَصَــي

رخُفُ الجمل مثل حافر الدّابّة، وَرِجْلِ الإنسان، وَظِلْفِ الشَّاةِ، فأمَّا الخُفُ (ص ٣٨) في غير هذا: فالجمل الضخم، قال الرّاجِز (٥):

سَأَلْتُ عَمْراً بَعْدَ بَكْرٍ خُفًّا والدَّلو قَدْ تُسْمَعُ إِنْ تَخِفًّا

يقال: أَسْمَعْتُ الدّلو، إذا شددْتُ وسطها بحجرٍ وقنّب، ليخف أخذها للماء، إذا كانت عظيمة، والحَفَى: مصدر حَفِيَتْ رِجْلُ الدّابّة تَحْفَى حَفّى.

والوجى: أن يبلغ الوجع إلى باطن الرَّسْغ، وهو المُشَاشُ.

<sup>(</sup>١) النور: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) ب: الما.

<sup>(</sup>٣) من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>٤) وهو محمد بن إدريس، أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنّة، ت ٢٠٤هـ. (حلية الأولياء ٩/ ٣٠، تاريخ بغداد ٢/ ٥٦، تهذيب التهذيب ٩/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) - بلا عزو في اللسان (سمع). وفي الأصل: الشاعر: وما أثبته من ب، ن.

ومرثومة: قد أثّرت فيها الحجارة، وقد خضبتها الدّماء، والحَصَى يكتب (١) بالياء لأنّ جمعه حَصَيَاتٌ، فَتَخْضُبُ مبيضّ الحَصَى دماء أخفافها، وإنما يصف شدّة السّير في البادية إلى بيت الله الحرام.

٤٨ ـ يَحْمِلْنَ كُلَّ شَاحِبٍ مُحْقَوقِفٍ مِنْ طُولِ تَـدْآبِ الغُـدُوِّ والسَّرَى الشُّرَى الشُّرَى اللَّون والـهُزال، يقال: شحب شحوباً، فهو شاحب، وأنشد:

وبِالجِسمِ مِنْسِي بَيِّنْساً لِو نَظَرْتِهِ فَالْ يَسْتَخْيِرِي العَيْسِنَ تُخْيِرِ (١) شُحُوبٌ وإنْ تَسْتَخْيِرِي العَيْسِنَ تُخْيِرِ (١)

[ ويروى:

وَإِنْ تَسْتَنْجِدِي العَيْنَ تَنْجِدِ ] (٦)

كذا أنشدنيه (١). وفي كتاب سيبويه (٥):

وَإِنْ تَسْتَشْهِدِي العَيْنَ تَشْهَدِ

والمُحْقَوقِفُ: المُنْحَنِي، وأنشَدَ [للعجّاج](١):

ناج طَواهُ الأَيْنُ مِمَا وَجَفَا طَيَّ اللّيالِي زُلَفًا فَزُلَفَا سَمَاوَةَ الهلال حَتَى احْقَوقَفَا

والمصدر من (٧) احقوقف يحقوقِفُ احْقِيقافاً، فهو مُحْقَوقِفٌ، والتَّدآبُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ، ب. وينظر: المقصور والممدود: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(</sup>٤) (كذا أنشدنيه) ساقط من ب، ومن (ويروى... تشهد): ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢ / ١٢٣ بلا عزو .

<sup>(</sup>٦) من ب. وهو في ديوانه: ٢٣١ \_ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب، أ.

(تَفْعَالُ) مِنَ الدُّؤُوبِ<sup>(۱)</sup>: وهـو مُـداومـة السّير، يقــال: دأبَ يـدأَبُ دأبــاً ودَأْباً بفتح الهمزة وسكونها، لأنَّ حفصاً (۱) روى عن عاصم: ﴿ سَبْعَ سِنِينَ دَأْباً ﴾ (۲)

٤٩ - بَـرِّ بَـرَى طُـولَ الطَّـوَى جُثْمانَــهُ `

فَهْوَ كَقِدْحِ النَّبْعِ مَحْنِيٌّ القَرار

البَرْ (1): التَّقي، والبَرُّ: الله تعالى ذِكره، قال الشَّاعر:

إِنْ تَمْرَ البَرنِي أَعْجَبُ عِنْدِي مِنْ لُحُومِ الظَّباءِ والبَرْنِيّا (٥)

فالبَرُّ: الله جلَّ اسمه ، أقسم به ، أي : من لحوم الظّباء والله ﴿ وَإِنّهُ الله / هُوَ البَرُّ (ص ٩ الرحيم ﴾ (١) ، والبَرُّ ضِدَ البحر ، يقال : خرجت إلى بَرِّ ، والعَامَةُ تقول (٧) : إلى بَرا ، وهو خطأ ، فأمّا البِرُّ بالكسر : فالقَلْبُ (٨) ، والبِرُّ : الصَّلاحُ ، والبِرِّ : الفَأْرة ، يقال : (لا يَعْرِفُ هِرَاً مِنْ برًّ ) (١) ، أي : السّنور من الفأرة ، وقال آخرون : (لا يَعْرِفُ سَوْقَ الشّاءِ مِنْ رُغانه ) . والبُرُّ جَمْعُ بُرَةٍ : الحَبَةُ من الحنطة :

والطُّوَى: الجوع مقصور وقيل (١٠): أصله المدّ، وأنشد [لعنترة] (١١):

<sup>(</sup>١) الأصل: الدؤب. وما أثبته من ب، ن.

<sup>(</sup>٣) السبعة: ٣٤٩. وحفص بن سليان، أبو عمر الدوري، ت ١٨٠هـ. (معرفة القراء الكبار ١١٦ ، تهذيب التهذيب ٢ / ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر (مقاتل) ٣١١.

<sup>(</sup>٥) لم أهتد اليه.

<sup>(</sup>٦) الطور: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) . لحن العوام: ٦٣.

<sup>(</sup>۱) کی عوم ۱۱۰

<sup>(</sup>A)ب: القلب.

 <sup>(</sup>٩) الزاهر: ١ / ٣٥١، جهرة الأمثال ٢ / ٤٠١، فصل المقال: ٤٠٤.

<sup>(</sup>۱۰) من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>١١) من ب. وهو في ديوانه: ١١٩. وعنترة بن شداد العبسي، شاعر جاهلي. (الشعر والشعراء: ١٣٠، الأغاني ٨ / ٢٣٥).

وَلَقَدْ أَبِيتُ عَلَى الطَّوَى وأَظلَّهُ حَتَى أَنَّالَ بِهِ كَرِيمَ اللَّكَلِي والطَّواء بالمدّ: انطواء ثدي المرأة، وأنشد [لطرفة] (١): وتَدْيان لَمْ يَكْسِرْ طواءَهُما الحَبَلُ

والحُثهان: الجسم، يقال لبدن الإنسان: جسمه، وجسمانه وجثمانه، وجثّته وشَبّحُهُ وشَبْحُهُ، وطللُهُ وآله وشخصه، وقوميّته وقامته، وجراميزه وتجاليده، كلّ ذلك جسمه.

والقِدْحُ: الواحد من القِدَاحِ ، وهو سهام الميسر. والنَّبْعُ: [يتخذ] (٢) منه القِسيّ ، والسَمَحْنِيّ (السَمَفْعُولُ) من حنيته فأنا حان ، وهو مَحْنِيّ مثل مرميّ ، والأصل مَحْنوى (٢).

والقرا: الظّهر، يكتب بالألف (1) لأنّ أصله الواو، لقولهم: ناقة قرواء، ولا يقال للجمل: أقريّ، وقد أجاز قوم أن يكتب القرى بالياء، وتثنيته: قريان، ورأيت بخطّ السّكريّ (١) ، القرى بالياء، وقد أمال الرّاء، ورأيت ابن السّكيت قد قاله، فلا أدري أقاسه أم سمعه، ويقال للظّهر: القراء والمطا، والمتن والمتنة بعنى واحد، وقد أجاز (١) ابن السّكيت أنْ يكتب القرى بالياء والألف (١)، لأنّه سَمِعَ تثنيتَهُ: القريان والقروان.

(7)

<sup>(</sup>١) من ب. وهو في ديوانه: ٧٥ ، وفيه ، وكشحان وصدر البيت:

لها كبد ملساء ذات أسرة

<sup>(</sup>٢) من ب. وفي الأصل، ن: شجر.

<sup>(</sup>٣) الأصل: محنو. وما أثبته من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>٤) المنقوص والمدود: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) وهو الحسن بين الحسين، من رواة الشعير المشاهير، تبوقي ٢٧٥هـ. (طبقات النحويين واللغيويين: ٢٠٠٠، تساريسيخ بغيداد ٧/ ٢٩٦، نسرهسة الألبياء: ٢١١، الانبساء ١٨١٠ - ٢٩٦).

**ں، ن: وأجاز.** 

<sup>(</sup>٧) المنقوص والمدود: ٣٢.

٥٠ \_ يَنْوِي التي فَضَّلَها رَبُّ العُلَي لَمَّا دَحَا تُسرْبَتَهِا على البُنِّسى

يعني بالبُنَى: مكّة، ومعنى دحا: بسط، يكتب بالألف، لأنّه من دحا يدحو. قال الله جلّ اسمه: ﴿ والأرْضَ بعدَ ذلكَ دَحَاهَا ﴾ (١) ، يقال: إنَّ الأرض دُحِيَتْ من تحت الكعبة، فلذلك سُمِيَت (أُمُّ القُرى ﴾ (١) ، وتسمّى مكّة: (صَلاح ) مبني على الكسر، مثل حَذَام وقَطَام، لأنّ مَنْ حج إليها أناب وتاب.

[ وبنو تميم يعربون هذه المبنيات، ولا يصرفونها ، وينشدون:

# وايّاني صلاحاً لي صلاحٌ ] (٢)

وتسمّى / [مكّة] (٤) أيضاً: أمَّ رحم، [والوادي] (٥)، وبكّة: لأنّ النّــاس (ص٤٠) يتباكون عند البيت، أي: يؤد حمون، والبيت العتيق: أي: الكريم، لأنّه (٦) أُعْتِقَ عن الجبابرة أن يتسلّط عليه جائر (٧)، ويروى البُنّى والبِنّى، فمن ضمّ فهو: جمع بُنْيَةٍ، وهما مقصوران يكتبان بالياء (٨)، [فأمّا البناء بناء] (١).

وقوله: تربتها (۱۰۰)، التَّربة والتَّراب والتَّورابُ والتَّوربُ والتَّيربُ والتَّرباء والتَّرباء واحدٌ، والجمع: أتربة وتربان، وتربّتُ الكتاب تَتْريباً، وأتسرب: استغنى، وترب: افتقر، ومسكين ذو مَتْربة، وداري تُتاربُ دارك، أي تواجهها، وتصاقبها، ومثله: دورنا تتناحر.

<sup>(</sup>١) النازعات: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر عن أساء مكة: معجم البلدان ٤/٦١٦.

<sup>(</sup>٣) من ب والشعر بلا عزو في معجم ما استعجم اك٧٦٩.

<sup>(</sup>٥٠٤) من ب، ن. ينظر عن أسهاء مكّة: أخبار مكّة ٣ / ١٧ \_ ١٨.

<sup>(</sup>٦) أ، ب، ن: يقال.

<sup>(</sup>٧) ب: جيار.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المنقوص والمدود: ٢٤، والمقصور والمدود: ١٤.

<sup>(</sup>۹) من ب،أ.

<sup>(</sup>١٠) ينظر عن أسماء التّراب: اللسان والتاج: (توب).

والتَّربيةُ: القِلادَةُ وموضعها (١) ، وهو تَربي: أي قَرْني، وبعير تربوت، وناقة تربوت، إذا أخذْتَ بهدب عينها انقادت معك، والفرّاء يقول: التِربُ لا يكون في الإناث (٢) .

### ٥١ \_ حَتَّى إذا قابلَها اسْتَعبَرَ لا

يَملِكُ دَمْعَ العَينِ مِنْ حَيْثُ جَسرَى

استعبر (اسْتَفْعَلَ)، من العَبْرَةِ، يقال: لأمّه العُبْرُ<sup>(۱)</sup>، أي: ثكلته، وعَبَرَ زيد يَعْبَرُ: إذا بكى، وعَبَر دجلةَ يَعْبُرُ عُبُوراً، وعَبَرَ الرَّؤيا عِبارَةً (١).

حدّثنا محمد (ه) عن قعلب، عن ابن الأعرابي، قال (٥): (من دعائهم: اللّهُمّ الجعنْنَا مِمَّنْ يَعْبَرُ الدُّنيا ولا يَعْبُرُها). أي: مِمَنْ يعتبرها فيعمل عملاً صالحاً.

وجرى: فعل ماض يكتب بالياء، جرى يجري، فأمّا جرأ بالهمز فبمعنى: اجترأ على الشّيء، بالألف، والجراء، بالمدّ وفتح الجيم، مصدر جارية بيّنة الجراء والجراء، وأنشد (٦):

وهذه ضرورة قبيحة، أعني مدّ المقصور، وهؤلاء الأحرف الثلاثة كلّها مقصورات فمدّهنّ، والجِراء، بالمدّ، جمع جَرْو، وَجِراء: وهو القثّاء الصغار، وكذلك جَرو كلّ سَبْع، والجَرِيّ: الوكيل على بابِ القاضي، والجِرِيّ والجِرِيثُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إصلاح المنطق: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) إصلاح المنطق: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) اللسان: (عبر)، وفيه: قول العرب. وفي أ: يعمرها.

<sup>(</sup>٦) لأبي المقدام الدّبيري في: الابدال ٢/ ٢٢١، اللآلي: ٨٧٤، وفيه بني السّعلاء. وبلا عزو في: المنقوص والممدود: ٢٥، والخزانة ٤/ ٥٠٧.

<sup>(\*)</sup> هو محد بن عبد الواحد (أبو عمر الزاهد)، وقد سلفت ترجمته.

سواء ، وهو جنس من السمك نهى عليّ رضي الله عن أكله .

حدّثنا عليّ بن هارون [النديم] (١) ، قال: حدّثنا عليّ بن سراج المصريّ (٢) بسند يعزوه إلى عليّ ، رضي الله عنه ، أنّه دخل السّوق ، فقال: (لا تَأْكُلُوا الأنكليسَ ولا / الجرّيثَ) (٦) .

أخبرنا ابن دريد، عن أبي حاتم، عن الأصمعيّ، قال: قيل لأعرابي أتأكل السّمك الجِرّيّ، فقال: تَمرةٌ نِرْسيانَةُ، غرّاء الطّرف، صفراء السّائر عليها مثلها رُبْداً، أحبّ إليّ منها.

07 \_ ثُمَّتَ طافَ وانْنَنَى مُسْتَلِيًا ثُمَّتَ جاءَ المَرْوَتَيْنِ فَسَعَى مُسْتَلِيًا ثُمَّتَ جاءَ المَرْوَتَيْنِ فَسَعَى وَرُبَّ ثُمَّة حرف نسق، تنزيد العرب التاء عليه، فتقول: ثم وثُمَّتَ، وَرُبَّ وَرُبَّ وَرُبَّ وَرُبَّ منساص، والمستلم: المقيسلُ، يقسال (١٠): استلمت الحجر، مسسته، فهذا بلا همز، فأمّا المستلئم: فالرّجل الذي قد لبس درعه وسلاحه، قال [ الشّاعر المنخّل اليشكري ] (٥):

واسْتَلاَّمُ واسْتَلاَّمُ والبِّبِوا إِنَّ التَّلُبُ بِ للمُغِيدِ و وسمعت أبا عُمر (١) يقول: تقدّم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (٧) إلى صاحب جيشه، فقال: تقدّم إلى الأولياء ليستلئموا سُدْفَةً، فلم يدر ما قال، فجاء إلى أبي العباس ثعلب، فقال: يقولُ لك الأمير، [قل للجيش] (٨) يلبسوا

<sup>(</sup>١) من ب. راوية للشعر، ت ٣٥٢ هـ. (الفهرست: ١٤٤، معجم الشعراء: ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) من حفاظ الحديث، ت ٣٠٨هـ. (تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) أ، الأصل: قال. وما أثبته من ب، ن.

<sup>(</sup>۵) من ب. والبيت في الأغاني ٢١ / ١٠، وشعراء النصرانية: ٤٢٢، ونسب إلى المتنخل الهذلي في: الإبل للأصمعي: ١١٠.

والمنخل اليشكري، شاعر جاهلي. (الشعر والشعراء: ٣٣٨، المؤتلف والمختلف: ٢٧١، معجم الشعراء: ٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) هو أبو عمر الزاهد.

<sup>(</sup>٧) أمير من الأدباء الشعراء، ت ٣٠٠ هـ. (طبقات النحويين: ٥٥، تاريخ بغداد ١٠/٣٤٠). .

<sup>(</sup>٨) من ب، ن، أ.

السلاح في السّحر.

والمروتان (١): يعني الصقا والمروة، كما يقال: سنّة العمرين (٢) يعني أبا بكر وعمر، والأذانان (٢): الأذان والإقامة، والقمران (٤): الشمس والقمر. قال الفرزدق (٥):

أَخَذُنَا بِآفِاقِ السّاءِ عَلَيكُمُ لَنَا قَمَرَاهَا وَالنَّجُومُ الطَّوالِعُ وَقَالَ المَفْتُلُ<sup>(1)</sup> : القمران، إبراهيم ومحمّد صلى الله عليهها.

وقال ابن السكيت في كتاب (السمنَنَى والسمكنّى والسمبَنَى): إنّ العرين أبو بكر وعمر ، فقول من قال: إنّها عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ، ليس مختاراً ، لأنّهم قد قالوا لعثهان بن عفّان: سُنَّ فينا (٧) سنّة العمرين قبل أن يُولَد عمر بن عبد العزيز (٨) ، وحجة من جعله عمر بن العزيز: أنّ قتادة (١) ، قال: قد أعتق أمّهات الأولاد من الخلفاء ما بين العمرين ، ولم يكن بين أبي بكر وعمر خليفة ، وقد كان بين عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز خلفاء .

والمروة في اللّغة: الحجر الذي تُقْدَحُ منه النّار، سُمّي (١٠)هذا الجبل به،

<sup>(</sup>١) جني الجنتين: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جني الجنتين: ٨١، ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١١٩.

<sup>(1)</sup> المثنى ٧، ٨، ١٠، جنى الجنتين ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ٥١٩، وفي ب: بأطراف.

<sup>(</sup>٦) هو المفضل بن محمد الضبي، صاحب المفضليات وأمثال العرب، توفي نحو: ١٧٨ هـ. (مراتب النحويين: ٧١ الانباء ٣ / ٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) ب: بنا، وهي ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٨) هو الخليفة الأموي الزاهد، توفي ١٠١هـ. (المحبر: ٢٧، تاريخ الطبري ٦/ ٥٦٥، تاريخ الخميس ٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٩) قتادة بن دعامة، تابعي، توفي سنة ١١٧. (طبقات ابن سعد ٢٢٩/٧، الجرح والتعديل ٣/٢/٣، تذكرة الحفاظ ١/ ١١٥).

<sup>(</sup>۱۰) ب: وستى،

وبإزائه الصَّفا.

وقوله: / فسعى، السّعي: العدو، ﴿ ثمّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِياً (١) ﴾، والسّعي: (ص ٤٢) المشني على تؤدة، من قوله تعالى ذكره: ﴿ إذا نُودِيَ للصّلاةِ مِنْ يَوْمِ الحَبُمُعَة، فاسْعَوا إلى ذِكْرِ اللهِ (٢) ﴾ والسّعي: الكلة للمعاش، فلان يسعى لمعيشته، والسّعي: تَقلَّدُ الصّدقاتِ، يقال للذي يَتقلَّدُ الصّدقات: السّاعي، [ وأنشد لعمرو بن العراء الكلبي ] (٢):

سَعَى عِقَالًا فَلَـمُ يَتُرُكُ لنا سَبَدا فكيف لو قد سَعَى عَمرو عِقالَينِ (١)

العِقال: صدقة عام، ومن ذلك حديث أبي بكر [رحمه الله] (٥) ، لما ارتـدت العرب بعد النّبي عَلِيلِتُهُ ومنعوا الزكاة، قال: (لَوْ مَنعُونِي عِقالاً لقاتَلتُهُم عليهِ، كما أقاتلُهُم عَلَى الصَّلاةِ) (٦).

وقال آخر :

يَا أَيُّهَا السَّاعِي عَلَى غَيرِ قَدَمْ تَعَلَّمَــنْ أَنَّ الدَّواةَ والقَلَـــمُ (٧) وقال آخرون، العقال: جَدْي أو عَنَاقٌ.

٥٣ - وأوْجَبَ الحَجَ وَتَنَى عُمْرَةً مِنْ بَعْدِ ما عَجَ ولَبَى وَدعَسا أُوجِب الحَجَ: أي افترضه على نفسه، والحج في اللّغة: القصد، وأنشد

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) الجمعة: ٩.

<sup>(</sup>٣) من ب، ن. وفي الأصل: قال الشّاعر.

 <sup>(</sup>٤) الأغاني ١٨ / ٤٩ ، اللسان: (عقل، سعى) ، الحزانة ٣/ ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٥) من ب.

<sup>(</sup>٦) غريب الحديث ٣/ ٢٠٩، النهاية ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) بلا عزو في: جمهرة اللغة ٣/ ٣٥، والشطر الثاني فقط في الحيوان: ١ / ٩٦.

[ لعدارة بن درّة الطائي ] (١):

يَحُجُ مَامُومةً في قَعْرِهما لُجَفِّ فاسْتُ الطَّبيبِ قَذَاها كالمعاريد والعمرة: الزيارة، وأنشد [ لأعشى باهلة (٢) :

فَجَاشَتِ النَّفْسُ لمَّا جاءَ جَمْعُهُمُ]

وَرَاكِبٌ جِماءَ مِمنْ تَثْلِيبُ مُعْتَمِرُ

أي زائر، ويقال: المُعْتَمِر المُعْتَمُ، يقال: اعتمر الرّجل، إذا تعمّم، واعتمرت المرأة إذا اختمرت بخمار من صوف، ويقال للمرأة إذا صلّت فغطّت (٢) رأسها بكمّها ، قد جعلت خارها من عَمَر ، وينشد (١) :

قَىامَتْ تُصَلِّي والخِيارُ مِنْ عَمَرْ تَقُصُّنِي بأسودَين (٥) مِنْ حَذَرْ قَصَّ المقاليتِ لِصُنبُورِ ذَكَرْ

الصُنبُورُ: الصَّبيِّ الصّغير ههنا، والمقاليت: جمع مِقْلاتٍ، وهي التي لا يعيش لها ولد ، وهي الرّقوب أيضاً (٦) ، فهي أحذر على ولدها من غيرها ، والأسودان ههنا: العينان، والأسودان (٧): التمر والماء، (وأُمَرَ النَّبِيُّ عَيِّلِيُّهُ بِقَتْلِ الأسوَدَيْنِ

( ٤٣) الحَيّة والعَقْرَبَ ( ١٠ ) ، والأسودان (١٠ : / اللّيل والحرّة

من ب. والبيت في: المعاني الكبير: ٩٧٧ ، الكامل ١ / ١١٠ ، ٢ / ٧٩ ، جهرة اللغة ١ / ٤٩ ، (1) شروح سقط الزند: ٩.

من ب. والبيت في: الصبح المنير: ٣٦٦، وأعشى باهلة هو عامر بن الحارث، شاعر جاهلي (T)مجيد. (طبقات ابن سلام): ٢٠٣، اللالي: ٧٥).

ب: إذا غطّت. (٣)

ورد الرّجز الأول في اللسان (عمر) بلا عزو . (1)

<sup>(0)</sup> 

<sup>(</sup>وهي الرقوب أيضاً): ساقط من ب، أ. (7)

المثنى: ٢٧ ، جنى الجنتين: ١٢٠ . (Y)

مسند أحد بن حنبل ٢ / ٢٨٤. (A)

المثنى: ٣١، جنى الجنتين: ١٢٠. (4)

وقوله: عجّ: يعني رفع صوته بالتلبية، قال النّبي عَيِّلِيّة : « الْحَجُّ الْمُبرُورُ الْعَجُّ والنَّبِّ ، مأخوذ من المطر النّجاج . العَجُّ والنَّجُ » (١)، فالنَّجُ : سيلان الدّماء إذا نُحِرَتْ، مأخوذ من المطر النّجاج .

ولتى: أي قال: لبيك اللّهم لبّيك، ومعنى لبّيك (٢): أي إجابة بعد إجابة، وقال آخرون (١): الأصل لبّبك، فكرهوا الجمع بين الباءات فقلبوها ياء، ومعناها: أنا مقيم عندك، من ألبّ الرّجل بالمكان إذا أقام، ولبّ أيضاً، دعا (٥): فعل ماض نكتبه بالألف من دعوت وهو مخفّف، دعا يدعو دعاء، فأمّا دَعَ يَدُعُ بالتّشديدِ، فمعناه: دفع، ﴿ يُدَعُونَ إلى نارِ جَهنّم دَعًا (٢) ﴾.

وقــال ابــن دريــد (٧): دَجَّ يَــدُجُّ مثلــه، وتقصتني في الرّجــز (٨): تتبصــرَني وتتأمَّلني، [قال الله عزّ وجلّ (٢٠)]: ﴿ وَقَالَتْ لأَخْتِهِ قُصِّيهِ ﴾ (١٠).

٥٤ - ثُمَّت راحَ في المُلَبِّينَ إلى حَيْثُ تَحَجَّى المَأْزمانِ وَمِنْى

راح: رجع عشاء، وقد يكون الروّاح: الرّجوع في كلّ وقت، غُدوةً وَعَشِيّةً، وعن (١١) النّبيّ عَلِيْكُمْ قال (١٢): ﴿ مَنْ صَلَّى الغَداةَ في مَسْجِدِنا هذا، ثمّ راحَ إلى أَهْلِهِ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجر كذا وكذا ».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤/٥٠،٥٥.

<sup>(</sup>٢) النبأ: ١٤.

<sup>(</sup>٣) (ومعنى لبيك): ساقط من ب. ينظر: الزَّاهر ١/١٩٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١/١٩٧.

<sup>(</sup>٥) أ، ب: ودعا.

<sup>(</sup>٦) الطور: ١٣.

<sup>(</sup>٧) تنظر: الجمهرة ١/٥٠.

<sup>(</sup> في الرجز ): ساقط من ب.

<sup>(</sup>۹) من ب

<sup>(</sup>١٠) القصص: ١١. ومن (وتقصني ... إلى نهاية الآية): ساقط من أ.

<sup>(</sup>١١) أ، ب: لأنّ.

<sup>(</sup>١٢) لم أقف عليه.

# وتحجّى: اعترض، وحجا يحجو: أقام، قال العَجَّاج (١): وَهُنَّ يَعْلَقْنَ بِهِ إِذَا حَجَا

المَأْزِمان: موضع بمكة، وقال أهل التّفسير في قوله تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ المَشْعِرِ المَحَرّامِ ﴾ (٢) ، يعني: إذا كَرّرْتم راجعين من عرفة إلى حيث بدأتم بالشّخوص، فاذكروا الله، يعني: صلّوا وادعوا الله عز وجلّ (٢) ، والمَشْعَرُ اللّهَ عَرامُ (٤): ما بين جبلي المزدّلفة من حدّ مفضي مأزِمَيْ عرفة إلى مُحَسِّر، وليس مأزِما عرفة من الممَشْعَرِ ، والمَأْزِم في اللّغة (٥): الموضع الضيّق، ومَنى مكّة: موضع يكتب بالياء وقد ذكرت وجوهه فيا سلف (٢) ، فأغنى عن الإعادة هاهنا.

٥٥ - ثُمَّ أَتِي التَّعرِفَ يَقْرُو مُخْيِتا مَـواقِفاً بَيْسَنَ إلال فَالنَّقا

التعريف: موضع، يقرو: يتتبع، يقال: قروت الأرض إذا تتبعتها، وقرى (ص ٤٤) / الماء في الحوض يقريه، جمعه، وقرى الضيف يَقْريه، مثله، والْمُخْبِت: المتواضع، قال الله تبارك اسمه: ﴿ وَأَخْبَثُوا إلى رَبِّهِم ﴾ (٧)، أي: تواضعوا، والمواقف: جمع موقف، والألُ: موضع، وكذلك النقى، والنقى في اللّغة: الرّمل المجتمع، وجمعه: أنقاء، والتثنية: النقوان والنقيان، فإن شئت كتبته بالياء، وإن شئت بالألف (٨)، فإذا مددت النّقاء، فهو مصدر الشّيء النّقي، يقال: قد ظهر نقاؤه، والنّقى: المخ، وجمعه: أنقاء.

 <sup>(</sup>١) ديوانه ٢ / ٢٤ . وني أ : فهن .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٤ / ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٤ / ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: اللسان: (أزم).

<sup>(</sup>٦) في شرح البيت رقم ٥٠.

<sup>(</sup>۷) هود: ۲۳.

<sup>(</sup>٨) المقصور والمدود: ١٠٩.

٥٦ ـ واسْتَأْنَفَ السَّبْعَ وسَبْعاً بَعْدَهـا والسَّبْعَ ما بَيْنَ العِقـابِ والصُّـوَى

العِقابُ بكسر العين: جمع عَقَبة ، ومثله (١): أكمة وأكام ، فأمّا العُقابُ ، بالضم ، فالرّاية ، والعُقابُ : هذا الطّائر ، مؤنّة ، والعُقابُ أيضاً : صخرة ثابتة في البئر تُسمَّى: عُقابُ البئر . والصَّوى: جمع صُوَّة ، وهو المنار الذي تُعْرَفُ به المئيال في الطّريق (١) ، والعَلَمُ الذي يكون في الطّريق يُهْتَدى به ، نكتبه بالياء (١) عند الكوفيين ، وعند البصريين بالألف ، لأنّها مبدلة من واو ، وَصُوتَ وصُوىً مثل: قُوَّة وقُوى ، والأصل: قُوَو وصُوو ، فانقلبت الواو الأخيرة ألفاً للحركة ولانفتاح ما قبلها .

٥٧ - وَرَاحَ للتَّوديعِ فِيمَنْ راحَ قَـدْ أَحْرَزَ أَجْراً وَقَلَى هُجْرَ اللَّغَـا

قوله: للتوديع: يعني توديع بيت الله، وقلى: أبغض، يقال: قَليتُهُ أقليه، وقلى: أبغض، يقال: قَليتُهُ أقليه، وَقَليتُهُ أقلاهُ، ويقال: (أَخْبُرْ تَقْلِهُ) (1) ، أي: إذا عاشَرْتَ إنساناً فأخبره واعرف دخلة أمره فإنّك مبغضه، يُضرب مثلاً للأعمّ الأكثر، لأنّ أكثر من ترى إنّها هم إخوان الظّاهر، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ما وَدَعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَى ﴾ (٥)، وقال الشّاعر، [ وهو أبو محمد الفقعسيّ ] (١):

يَقْلِي الغَوانِي والغَوانِي تَقْلِيه

والمصدر: قلاه يقليه قِلى ، بكسر القاف والقصر ، وقلاه يقليه قَلاء ، بفتح القاف والمد ، وأنشد [لنُصَنْ ] (٧):

<sup>(</sup>١) أ، ب، ن: مثل.

<sup>(</sup>٢) (الذي ... في الطريق): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) المنقوص والممدود: ٤٠، المقصور والممدود: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ١ / ١٠٥، فصل المقال: ٣١٠، المستقصى: ٤١.

<sup>(</sup>٥) الضحى: ٣.

 <sup>(</sup>٦) من ب. وهو في اللسان: (قلا)، وأبو محمد الفقعسي: عبد الله بن ربعي بسن خالد، شاعر إسلامي. (اللذلي: ٦٥٢).

<sup>(</sup>٧) من ب. وهو في شعره: ٥٧ وصدره:

#### وَمَا لَكَ عندي إنْ نَأَيْتِ قَلامُ

والـهُجْرُ: الفُحْشُ.

(ص ٤٥) / حدّثنا أحمد بن عبدان عن عليّ عُنْ أبي عبيد (\*) في حديث النّبيّ ﷺ أنّه فال: « كُنْتُ نَهيتُكُم عَنْ زيارةِ القُبُورِ ، فَزُورُوها ولا تَقُولُوا هُجْراً » (١) . وهاجر الرّجل من بلد إلى بلد ، وأهجر : إذا هذى في مرضه ، وركبْتُ ناقةً مُهْجَرةً ، أي: سمينة ، والهِجِيرَى : العادة . رأيت عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] (٢) يطوف البيت ، يقول : (ربّنا آتِنا في الدّنيا حَسَنَةً ، وفي الآخِرةِ حَسَنَةً ، وقينا برَحَتِكَ عذابَ النّارِ ) ، يكرّرها ما له هجيراء غيره .

وهجيرا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ ، والهِجار : سير ، [ من سار يسير ] (٣) والهاجرة : نصف النّهار في شدّة الحرّ ، وما رأيته منذ هَجْرٍ ، أي : منذ سنة ، ومنذ عَفْرٍ ، أي : [ من ] (١) عَفْر . واللّغا واللّغو واحد ، قال رؤبة (٥) :

# عَنِ اللَّغا ورَفَتِ التَّكَلُّمِ (٦)

حدَثنا ابن مجاهد عن السمريّ عن الفرّاء، قال: في حرف ابن مسعود (۱): ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغَا فِي أَيمَانِكُم ﴾ (۱)، واللَّغو واللَّغا سيّان وتكتب اللَّغا

عليك سلام لأ مللت قريبة.

ونصيب بن رباح، أموي، ت ١٠٨ هـ. (الشعر والشعراء: ٤١٠، الأغاني ١ / ٣٠٥، تزيين الأسواق: ٩٨).

 <sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ١ / ٥٠١، الفائق ٣ / ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) من ب. وانظر عن قوله: الجامع الصغير ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) من *ب*.

<sup>(</sup>٤) من ب، ن.

<sup>(</sup>٥) أخل به ديوانه. وهو للعجاج في ديوانه ١ / ٤٥٦.

<sup>(</sup>٦) الأصل: الكلام. وما أثبته من ب، ن. أ. وهو موافق لرواية الديوان.

<sup>(</sup>٧) أخل به كتاب المصاحف.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢٢٥. وهي في المصحف: ١١... باللّغو...ه.

في ص ۲۸: تقدّم اسم (أبي عبيدة) على اسم (علي). وهو الصواب.

بالألف(١)، لأنَّ أصله الواو.

# ٥٨ \_ بِدَاكَ أَمْ بِالخَيلِ تَعْدُو الْمَرَطَى

نَاشِزةً أكبادُها قُبِ الكُلِي

قوله: بذاك: أي أقسمت ببيت الله [ وما تقدّم من جميع صفاته ، ثم قال : أحلف بذاك أم بالخيل ، إذا قاتلت في سبيل الله ] (٢) وتكون أم بمعنى بل ، تقول العرب: إنّها لإبل أم شاء ، أي بل شاء (٢) ، وأقسم بالخيل في سبيل الله ، كما أقسم بالنّيعُ مُلات إلى بيت الله .

والـمَرَطى: عدو في نشاط، وقد يجيء المشي، جمع مِشية، على هذا، نحو: الـمَرطى والحَمَزى والوَتَبى والبَشكى، والقَهْقَـرى والقَهْقَمـزى والخَوْزَلى والخَوْرَزى والحَنْورى، كلّ ذلك المشي، فأمّا القَهْقَـرَى فإلى خلف.

وناشزة: رافعة ، نشز الشيء إذا علا ، وجلست على نشز من الأرض ، [ وعلى ذلك النشز ] (٥) ، وَنَشْزُ (١) ؛ أي مكان عال ، ونَشَزت المرأة على زوجها : ارتفعت محبتها عنه ، وقوله تعالى : ﴿ وإذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ﴾ (٧) ، أدّب الله جلّ اسمه أصحاب النبي عَلِيلِيلًه أن يحسنوا / آدابهم في مجلس رسول الله عليه السلام ، وأن (ص ٤٦ يوسعوا الإخوانهم ، قال الله تعالى ذكره : ﴿ وإذا قِيلَ لَكُم تَفَسَّحُوا في الممجالس فافسحوا يَفْسَحُ اللهُ لَكُم ، وإذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ﴾ (٨) ، والنّشُوز : التّحرك ،

<sup>(</sup>١) المقصور والممدود: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>٣) (أي بل شاء): ساقط من ب، أ. الجني الداني: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) المذكّر والمؤنث لابن الأنباري: ٧٢٢، ٧٢٤.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن.

<sup>(</sup>٦) ب، ن: والنَّشز.

<sup>(</sup>٧) المجادلة: ١١.

<sup>(</sup>A) المجادلة: ١١.

قال الله تعالى: ﴿ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً ﴾ (١)، لأنّ المّت إذا أنشزه الله، أي: أحياه، نَشَز، أي تحرّك.

وأكبادها: رفع بفعلها، وناشزة: نصب على الحال، وقال لي أبو عمر: لو قال بدل أكبادها، أكتادها (٢)، كان أحسن، قبّ: جمع أقبّ الكلى، تقول: أقبّ وقبّ مثل: أصمّ وصمّ، وهي الضّامرة البطن، والكّلى: جمع كلية يكتب بالياء (٢).

٥٩ \_ يَحْمِلْنَ كُلِلَّ شَمَّرِيٍّ بَاسلِ

شَهْم الجَسَان خائِف بَحْرَ الوَغَسى

الشَّمَرِيّ: المنكمش في الأمور المشمّر، والباسل: الشّجاع، والشّهم: الحديد الفؤاد، والحبّنان: القلب، والحبّنان: سواد اللّيل، وجنونه مثله، والحبّنان: القبر، والمِجَنّ: التَّرسُ، والجِنَّةُ: الجِنَّ والملائكة، والجِنانُ: جنس من الحيّات إذا مشت وقّفت (٤) رؤوسها، والحبّانُ: جمعه جُوان، والحبّنَةُ: البُستان، والحبّنينُ في بطن الأم (٥)، قال ابن دريد: فأما قول عمرو بن كلثوم (١):

ولا شَمْطَاءَ لَمْ يَتْرُكْ شَقَاهَا لَمْ مِنْ تِسْعَةٍ إلاّ جَنِينَا

فمعناه: إلا مدفون في القبر (٧) ، لم يُرِدْ بالجنين (٨) صبيًّا في البطن.

والوغى: الحرب (١)، والوغى: الصَّوت في الحرب، ويكتب (١٠) بالياء، فإن

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) الكتد: ما بين الكاهل ووسط الظهر.

<sup>(</sup>٣) المقصور والممدود: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: رفعت. ١

<sup>(</sup>٥) ينظر عن هذه المعاني: تهذيب اللغة ١٠ / ٤٩٦ \_ ٥٠١، واللسان والتاج: (جنن).

<sup>(</sup>٦) شرح القصائد السبع الطوال: ٣٨٥. وعمرو بن كلثوم التغلبي، شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات. (طبقات ابن سلام: ١٥١، الشعر والشعراء: ٣٣٤، الأغاني ١١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٧) تنظر: جمهرة اللغة ١/٥٦.

<sup>(</sup> ٨ ) الأصل: في الجنين، وما أثبته من ب، ن.

<sup>(</sup>٩) من *ب*، أ.

<sup>(</sup>١٠) أ، ب، ن: ويكتبان. المنقوص والممدود: ٣٤، المقصور والممدود: ١١٤

قيل لأيّة علّه؟ فقل: حكمت على آخره أنّه مبدل من الياء ، لأنّ في كلامهم، وقيت، وليس في كلامهم: وقوت ولا وغوت، فتكون لام الفعل وفاؤه واواً، وليس ذلك موجوداً في أبنيتهم، إلاّ قولهم واو (١).

#### ٦٠ - يَغْشَى صَلَى المَوْتِ بِخَدَيْهِ إذا

#### كانَ لظَى المَوْتِ كَرِيهَ المُصْطَلَى

صلى الموت شبّهه بصلى النّار، وهو شّدة حرّها، صَلَى يُصْلِي، وصَلِيَ يَصْلَىٰ، وأصلاه الله يُصلِيه، وصَلَيْتُ اللّحم بالنّار، أي: شويته، فأنا صال، واللّحم / مصلّي، ومن ذلك أنّه (أهدِيَ إلى رسول الله صَلِيَة شاة مصليّسة) (٢)، (ص ٤٧) أي: مشويّة ، وقال أبو عبيدة: صليته شويته، وأصليته: ألقيته على جهة الاحتراق بالنّار. ولظى الحرب: شدّة تلظيها واتقادها، كتلظي النّار، يكتب بالياء (٢)، قال الله عز وجلّ: ﴿كلا إنّها لَظَى، نَزّاعَةٌ لِلشّوَى﴾ (١)، والشّوى: الأطراف، ويقال: جلدة الرّأس.

والحرب مؤنثة (٥) وكان الواجب أن تصغر حُريبة بالهاء ، مثل الدويرة ونويرة ، غير أنّ العرب تقول في تصغير حرب: حريب ، قال المبرد (٢) ؛ وأصلها المصدر ، حرب يحرب حرباً ، فسمّي بالمصدر ، والحرب: الهلاك ، والحرب تهلك من يُصْلَى بها ، وكذلك قيل لهذا الحديد : الحربة ، والحربة : طلع النخل ، والمصطلى (مُفْتَعَل) مِنْ صلّى يَصْلِي ، والأصل : مصتل ، فتاء الافتعال إذا أتت بعد صاد أو طاء أو ضاد أو ظاء ، صارت طاء .

٦١ \_ لَوْ مُثِّلَ الحَتْفُ لَهُ قِرْناً لما صَدَّتْهُ عَنْمَ هَيْبَةٌ ولا انْتَنَى

<sup>(</sup>١) ليس في كلام العرب: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) اللسان: (صلا).

<sup>(</sup>٣) المنقوص والممدود: ٣٥، المقصور والممدود: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) المعارج: ١٦،١٥.

<sup>(</sup>٥) المذكر والمؤنث للفراء: ٨٤.

<sup>(</sup>٦) المذكّر والمؤنث: ٩٦.

الحَتْفُ: الهلاك والموت، وأمّا قولهم: ماتَ فلانٌ حَتْفَ أَنْفِهِ، وحَتْفَ أَنْفِهِ، وحَتْفَ أَنْفَهِ، فإنّه بمعنى مات على فراشه، لا بغرق ولا بحرق، لأنّه بموت ونفسه تخرج من أنفه، وجاء في الحديث: «لا بأسَ بأكلِ السجرادِ إذا قتلَهُ الصّرِّ » (١)، يعني: البرد: «ولا بأسَ بأكلِ السَّمكِ إذا ماتَ في الماء حَتْفَ أَنْفِهِ » (٢)، ومن قال: أنفيه، عنى منخريه.

وقِرْنُ الإنسان: نظيره في الشَّدّة، وَقِرْنُهُ أيضاً: نظيره في السَّنَّ.

وقوله: ولا انثني:

أي لم يرجع، وتكتبه بالياء (٣) ، لأن ثنى: فعل ماض والمستقبل بثني.

٦٢ \_ وَلَوْ حَمَى المِقْدَارُ عَنْهُ مُهْجَةً لرامَها أَوْ يَسْتَبِيحَ ما حَمَـــى

حمى: منع، والمقدور والقدر والمقدار (١) سواء، وتقول: هذا مقدار هذا، وعندي مقدار دينار، ومقداره: مثقاله ووزنه، والمهجة: النّفس، ونصب يستبيح لأنّ (أو) بمعنى حتى: لرامها حتّى يستبيح، قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ ﴾ (٥)، معناه: حتّى يتوب، قال امرؤ القيس (١):

(ص ٤٨) / بَكَى صَاحِبِي لْمَا رأى الدّربَ دُونَهُ وأَيْقَـنَ أَنْــا لاحِقــان بِقَيْصَــرَا ـ فَقُلْـتُ لَـهُ: لا تَبـكِ عَيْنُــكَ إِنّا نُحـاولُ مُلْكـاً أَوْ نَمُــوتُ فَنُعْــذَرا

أراد: حتى نموت، و (أو) تنقسم عشرة أقسام، تذكر في غير هذا الموضع منها: الشَّك والتّخيير، والإباحة (٧)، وبمعنى بل (٨)، [ وبمعنى حتّى ] (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٣/٣٣.

<sup>(</sup>٢) النهاية ١/ ٣٣٧. وفيه: (ما مات من السمك حتف أنفه فلا تأكله).

<sup>(</sup>٣) المنقوص والممدود: ٣٨، المقصور والممدود: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب، ن.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ٦٥، ٦٦. وفيه وفي ب: دونه. وصاحبه هذا هو عمرو بن قميئة اليشكري.

<sup>(</sup>٧) الجني الداني: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ٢٤٦.

وحمى يكتب بالياء (١) ، لأنَّك تقول في المضارع يحمي.

٦٣ - تَغْدُو المَنايا طَائِعاتِ أمرةُ

تَرْضَى الذي يَرْضَى، وَتَأْسَى مِا أَبَسَى

المنايا: جمع مَنيّة، ووزنها (فَعِيلَةٌ)، والجمع (فَعَائِلُ): منائي، فكرهوا الحركة على الياء فسقطت لسكونها، وسكون التّنوين، وقيل: أسقطوا الياء ثم عوضوا (٢) التّنوين، فكرهوا خفاء الهمزة بعد الألف مع سقوط الياء، فقلبوا من الكسرة فتحة، ومن الياء ألفاً، فصار منااا بثلاث ألفات، فقلبوا من الوسطى ياء، فصار منايا، وكذلك العلّة في خطايا ورزايا وحوايا.

وقوله: تأبى ما أبى، تكتبه بالياء (٢) من أبيت وليس في كلام العرب (فَعَلَ يَفْعَلُ) بفتح الماضي والمضارع، إلا إذا كان فيه أحد حروف الحَلْق، نحو: سَحَرَ يَسْحَر، إذا كان حرف الحَلْق عيناً، أو لاماً من الفعل، إلا أبى يأبى، فإن قيل لك: أليست الهمزة من حروف الحَلْق؟ فقل: الهمزة فاء الفعل هاهنا، وإنّا يصح (١) إذا وقعت غير أول، فإن قيل: أليس قد رويت لنا، أنه جاء (فَعَلَ يَفْعَلُ) بالفتح في خسة أحرف (٥): غَسَى يَغْسَى، وَقُلَى يَقْلَى، وَجَبَى يَجْبَى، وَزَكَى يَزْكَى؟ فقل: في ذلك خلاف، وأبّى يَأْبَى لا خلاف (١) بين النحويين فيه، فلذلك خُصَ بالذكر.

٦٤ - بَـلْ قَسَاً بِالشُّمِّ مِنْ يَعْـرُبَ هَـلْ

لِمُقْسِمٍ مِسنْ بَعْسَدِ هَسِذا مُنْتَهَى؟ (٢)

بل (v): تنقسم على أقسام (<sup>()</sup>: تكون لترك الكلام وأُخْذٌ في غيره، وتكون

<sup>(</sup>١) ينظر: المقصور والممدود: ٣٠ ، ٣٠ . (٣) ينظر: المقصور والممدود: ٨ .

 <sup>(</sup>۲) ب: عوضوها.
 (۲) ب، ن: يفتح.

<sup>(</sup>٥) ليس في كلام العرب: ٢٨، ٢٨. وفيه: عشرة أحرف، وقد ذكرها كاملة.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر عن (بل) وأقسامها: الجنى الداني: ٢٥٣، ٧٥٤، مغني اللبيب: ١٥١، ١٥٠.

<sup>(</sup>٨) ب: تنقسم ثلاثة أقسام.

نسقاً بعد جحد، وتكون بمعنى (ربّ) فتخفض. وقسماً: نصبه (١) على نصب المصادر، وليس مصدراً، ولكنه اسم وضعه مـوضـع المصـدر، لأنّـك تقـول: أقسمت أقساماً، فأقمت قسماً موضع إقسام، كما تقول: أعطى الأمير الجند (ص ٤٩) عطاء ، / وإنَّما الأصل: إعطاء ، فأقيم الاسم مقام المصدر ، ومثله: ﴿ واللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الأرض نَباتا ﴾ (٢)، ﴿ مَنْ ذا الذي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ (٢) ولم يقل: إنماتاً ، ولا إقراضاً .

والشَّمُّ: جمع أشمّ، وهو السّاداتُ، قال حسّان (٤):

# شُمُّ الأُنُوفِ (٥) مِنَ الطِّرازِ الأُوَّل

فإذا مُدحَتِ الممرأةُ بالشَّمِّ، فَيُوصَفُ جمالُها، وإذا وُصِفَ الرَّجل بالشَّمّ، فإنَّه يراد به السَّيادة، وإنَّه أبيَّ للضَّيم، ويقال: إنَّ فلاناً حميَّ الأنف أي أبيّ للظَّلامة ، قال الشَّاعر [عمرو بن برَّاقة] (٦):

مَــتَى تَجْمَع القَلْبَ الذَّكِيَّ وَصارِماً وأَنْفا حَمِيّاً تَجْتَنبْكَ الـمَظَالِمُ

ويعربُ بن قحطان لمّا تبليلت الألسن، [كان] (٧) أوّل من تكلّم بالعربية ، فعرَّب يُعَرَّب معناه ، بين وأوضح وأفصح ، والعربية (٨): البيان ، وأعربت عن القوم، وأوضحت عنهم، وعرّبت على الرّجل فعله، أي: قتّحته (٩)

- من أ، ن. وفي الأصل، ب: نصب.
  - نوح: ۱۷ (٢)
  - البقرة: ٢٤٥. (٣)
  - ديوانه: ٧٤، وصدره: (٤)
- بيض الوجوه كريمة أحسابهم الأصل: الأنف.
- من ب. والبيت في: حماسة البحتري: ٢٠ ، الاشتقاق لابسن دريد: ٤٣٣ ، الأغساني (7)٢١ / ١٩٩، منتهى الطلب: ١٥٨ (مجلة المورد م ٩ ع ١ ـ ١٩٨٠ ).وعمرو بن براقة، شاعر مخضرم، ت بعد ١١ هـ. (الأغاني ٢١/ ١٩٨، اللآلي: ٧٤٨).
  - (v)

(0)

- من أ، ب وفرالأصل، ن: العربية. (A)
  - ب: قبّحت عليه أمره. (9)

عليه، وامرأة عَروب: محبّة لزوجها، والعرب: جمع عربيّ، والعرب: فساد المعدة، والعربرب: السّمّاق، يقال: اطبخ لنا عربربية.

وقوله: هل لمقسم، هل: تكون استفهاماً، وأمراً (١)، ﴿ فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ ﴾ (٢) أي: انتهوا، وتكون بمعنى قد (٣): ﴿ هَلْ أَتَّى ﴾ (١) أي: قَدْ أتى، وتكون جحداً ، [ وهو في هذا الموضع جحد ] (٥) ، أي: ما لمقسم من بعد هذا منتهى، ويجوز أن تكون ههنا تقريراً (٦)، وقوله تعالى: ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْرٍ ﴾ (٧) ، تقرير ، يقال: أقسَمَ يُقْسِمُ ، أي: حَلَفَ ، وقَسَمَ يَقْسِمُ المالَ ، ومنتهى بالياء (<sup>(۱)</sup>) انتهيت.

٦٥ \_ هُـمُ الأُلَى إنْ فاخَرُوا قالَ العُلَـى

بفِي امريء فاخركُم عَفْرُ البَري

الأُلَى: بمعنى الذين، و﴿ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (١)، واحدهم: ذو [لُبِّ] (١٠)، ﴿ وأولاتُ الأحْمال ﴾ (١١) ، واحدتهنّ ذاتُ [ حمل ] (١٢) ، والمفاخرة بالخير والحقّ، والمقايشة بالباطل، يقال: داخر زيد عمراً وقايشه.

وقوله: بفي امرىء، في: معرب من مكانين، ولا تكون إلاّ مضافة، لأنّ ثانيها حرف لين: فوك وفيك وفاك، والأصل: فوه، فأسقطوا الهاء تخفيفاً،

الجنى الداني: ٣٤١. (1)

المائدة: ٩١. (٢)

الجنى الدانى: ٣٤٠. (T)

الإنسان: ١. (٤)

من ب، أ. (o)

الجني الداني: ٣٤١. (7)

الفجر : ٥ . (v)

<sup>(</sup>A) المنقوص والممدود : ١٤ .

البقرة: ٢٦٩، آل عمران: ٧، إبراهيم: ٥٢، الزمر: ٩، ١٨. (9)

من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>١١) الطلاق: ٤.

<sup>(</sup>۱۲) من ب،ن،أ.

(ص ٥٠) والدّليل على ذلك أنّك إذا جمعت قلت: أفواه / وإذا صغّرت قلت فُويه، فإذا أسقطوا الهاء أضافوا، إلاّ أن يضطر شاعر، فلا يضيف، قال العجّاج (١):

# خَالطَ مِنْ سَلْمَى خَياشِيمَ وَفَا

أراد: وفاها، ومِنَ العرب مَنْ إذا أسقط الهاء، وأحبّ أنْ يستعمله مفرداً غير مضاف، عوّض من حرف اللّين مياً، [فيقول] (٢): هذا فَمَّ، وهذا فَمُكَ، ومورْتُ وفيه ثلاث لغات، يعرب من مكانين (٢)، هذا فُمُكَ بضم الفاء والميم، ومررْتُ بفيمِكَ (١)، بكسر الفاء والميم، ورأيت فَمَكَ بفتح الفاء والميم، وأنشد:

كَالْحُوتِ لَا يَرْوِيهِ شَيْءٌ يَلْهُمُهُ يُصْبِحُ ظَآنَ وفي البَحرِ فَمُهُ (٥)

وكذلك بِفِي امرى، ، امرؤ : معرب من مكانين ، هذا امرؤ ، ومررت بامرى، ، ورأيت امرأ ، فإذا أدخلت الألف واللام فتحت الميم ، ﴿ بَيْنَ الـمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ و ﴿ بَيْنَ المِرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ و المِرّ وقلْبِهِ ﴾ .

والعَفْرُ: التَراب، وهو العُفْرُ أيضاً، والعَفرانج: البيضاء، والعِفْرُ: ولد الحمار، وقَدْ شُبِّة الرِّجل الشَّديد به (٨)، ويقال: ظبية عفراء، وظباء عُفْرٌ، ويقال: ما لقيته من عُفْر، أي: من شهر، وأنشد [ لأبي العَمَيْشَل ] (١)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/ ۲۲۵.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>٣) (يعرب من مكانين): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) (ومررت بفمك): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) لرؤبة، ديوانه: ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) الأنفال: ٢٤.

<sup>(</sup>٧) القراءة الأولى لابن أبي إسحاق، والقراءة الشانية للحسن والزهري. (البحر المحيط ٤/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٨) ب: وبه شبه الرجل الشديد ، و (وقد): ساقطة منها.

<sup>(</sup>٩) من ب. والأبيات له في : البيان والتبيين ١/ ٢٨٠، وأمالي القالي ١/ ٩٨، مع اختلاف في رواية الأبيات، والخزانة ٢/ ٣٠٩.

لقيْتُ ابنةَ السَّهميّ زَيْنَبَ عَنْ عُفْر فَقَبَّلْتُها ثِنْتَين كالثَّلْج مِنْهُما وإنَّى وإيَّاهِا لَحَتْمٌ مَبِيْتُنَّا كلانًا وسَيْرانًا مُغِزٌّ وَذُو فَتْر

وَنَحْنُ جَرامٌ مُسْىَ عَباشِرَةِ العَشْر وأُخرَى عَلَى لَوْحَ أَحَرُّ مِنَ الجَمْــر

ويقال لليلة ثلاث عشرة ليلة: أضحيان، واللَّيلة العفراء، وليلة السَّراء، وليلة البدر (١) ، وليلة التّمام. والثّرى: التّراب، يقال: بفي زيد الثّرى، مقصور يكتب بالياء (٢) ، وقد فُسِّرَ فيها مضى (٢) ، والبَرى: التراب [أيضاً] (٢) ، فإذا مددْتَ فقلت (٤) البرّاء: فهو آخر ليلة في الشّهر.

٦٦ - هُمُ الأَلَى أجروا ينابيع النَّدى

هَامِيةً لِمَانُ عَارَا أَوْ اعْتَفَى

الينابيع: جمع يَنْبُوع، وهو الماء الجاري (يَفْعُول)، من نبع ينبع، قال الله / عـزّ (ص٥١) وَجَلَّ: ﴿ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً ﴾ (٥)، والنَّدى: المطر، والنَّدى: السّخاء يُشَبُّهُ بذلك، مقصور يكتب بالياء (٦)، والجمع: أنداء، فأمّا قول الشّاعر [ مرّة بن محكان ] (۱) :

> في لَيلَـة مِـنْ جُهادَى ذَاتَ أنـديـة لا يَبصِرُ الكَلْبُ مِنْ ظَلَمَائِهِا الطَّنْبَا

وأبو العميثل هو عبد الله بن خليد، شاعر مجيد، ت ٢٤٠ هـ.

<sup>(</sup>طبقات ابن المعتز : ۲۸۷ ، اللآلي ۳۰۸ ).

<sup>·</sup> الأصل، ن: القدر. وما أثبته من ب. (1)

المنقوص والمدود: ١٧ ، المقصور والمدود: ٢٠. **(Y)** 

من ب، ن. (٣)

من ب، ن، أ. وفي الأصل: قلت. (1)

الإسراء: ٩٠. (0)

في شرح البيت رقم ٤ ص ١٦٤ (\*)

المقصور والممدود: ١١٠. (7)

من ب، وهو له في: الخصائص ٣/ ٥٢، ٣٣٧. معجم الشعراء: ٣٩٦، الخزانة ٤/ ٥١٠. (Y) ومرّة بن محكّانَ من شعراء الدولة الأموية. (الشعر والشّعراء: ٦٨٦، معجم الشعراء: ٣٩٥، =

فإن المبرّد (١) زعم أنّ جمع النّدى: أنداء، ثمّ جمع الأنداء: أندية، لأنّ الأندية إنّا هي جمع نديّ، وهو المجلس. والهامية: المنصبّة، همّمت تهمي هميا بالمطر والدّمع.

وقوله: لمن عرا: يقول لمن جاء يطلب فضل آخر، اجتداه يجتديه، واعتراه يعتديه، واعتراه يعتريه، وعراه يعتوه، واعتفاه يعتفيه، وهو العافي والجادي، واعتراه يعْترَهُ، قال الله جلّ اسمه: ﴿ فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِموا القانِعَ والسمُعْتَرَ ﴾ (٢)، فالقانِع: السّائل والسمُعْتَرَ : الذي يتعرّض ولا يسأل، غير أنّه يمرّ باللّحم، فيقول: ما أسمن هذا! وما أحسن هذا! ويقال عَرَهُ يَعُرهُ (٢)، إذا أتاه، مثل اعترّهُ، قال ابن الحرز :

يَــرْعَـى القَطَـاةُ الخِمْسَ قَفَّـورَهـا ثُــمَّ يَعُـــرُّ الماءَ فِيمَـــنْ يَعُـــرُّ وجمع العافي: العُفاةُ، وَأَنْشَدَ:

تَطُوفُ العُفَاةُ بِأبوابِهِ كَطَوْفِ النَّصارَى بِبَيْتِ الوَتَنْ (٥)

هذا للأعشى، وأخذَه بشار (٦) فقال:

تَطُوفُ العُفَاةُ سِأبِواسِهِ

إذا أيقظَتْكَ حُروبُ العِدى

طواف (٧) الحجيج بِبَيْتِ الحَرَمُ فَنَبِّهِ للمَ مَ نَسمُ

<sup>=</sup> ذيل اللآلي: ٨٣).

<sup>(</sup>١) اللسان (ندى)، والمبرد هو أبو العباس محمد بن يزيد، إمام أهل البصرة في النحو واللغة، ت ٢٨٥ هـ. (أخبار النحويين البصريين: ٧٢، تهذيب اللغة ١ / ٢٧، نور القبس: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل كلمة (مثل)، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٤) شعره: ٦٧، والخمس: أظهاء الإبل، وهو أن ترعى ثلاثة أيام، وترد في اليوم الرابع. والقفور: نبت ترعاه القطا.

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ٢١. وفي الأصل، ب، ن، أ: كطواف وما أثبته من الديوان.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٤ /١٨٣، ١٨٦، ١٨١، وبشار بن برد العقيلي، شاعر عباسي، ت ١٦٧ هـ. (الشعر والشعراء: ٤٧٦، طبقات ابن المعتز: ٢١).

<sup>(</sup>٧) الديوان: يطوف: كطواف.

فَتَى لا يَبِيتُ عَلَى دِمْنَةٍ (١) ولا يَشْرَبُ الماءَ إلاّ بِدَمْ دَعَانِي إلى عُمَرٍ جُودُهُ وقولُ العَشِيرَةِ بَحْرُ خِضَمْ وقولُ العَشِيرَةِ بَحْرُ خِضَمْ وَلَولا الذي خَبَرُوا لَمْ أَكُنْ لأَحْمَدَ (١) رَيَحانَمَةً قَبْلَ شَمْ

وعرا نكتبه بالألف (٢) ، لأنّه من عرا يعرو ، والعرا مقصور بالألف: فناء الدر ، نزلنا بعرا فلان ، وبحراه (١) ، وبعَرْوته وعقوته (٥) ، فأمّا العراء ممدود فللكان الخالي ، ﴿ فَنَبّذْناهُ بِالعَراء ﴾ (١) ، والعَرارَةُ: البَهارةُ الصَّفراء (٧) ، قال الأعشى (٨) :

بَيْطِ اللهِ ضَحْ وَتُها وَصَفْرَ اللهِ العَشِيّةِ كَ العَشِيّةِ كَ العَشِيّةِ وَالعَرَارَةُ وَالعَرارَةِ: الجاعة، قال الأخطل (١):

إنَّ العَسرارَةَ والنَّبُسوحَ لِسدَارِمِ والمُسْتَخَفَّ أَخُوهُمُ الأَثْقَالا النَّبوحُ: الجماعة كالعرارة، والعرارة: اسم فرس أيضاً كالعرادة (١٠٠).

واعتفى بالياء لأنّه (افْتَعَلَ)، وكلما زاد على الثلاثي من أولاد الواو رجع إلى الياء، والعافي: الذي يطلب فضلك، والعافي: الدّارِس، عفت الدّيار، والعافي: الكثير، قال الله عزّ وجلّ: ﴿حَتَّى عَفُوا ﴾ (١١)، أي: كثروا، والعافي: البهيمة،

<sup>(</sup>١) الديوان: على ثأره.

<sup>(</sup>٢) الديوان: زعموا. لا مدح.

<sup>(</sup>٣) المنقوص والممدود: ١٨، المقصور والممدود: ٧١، ٧٢.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>b) الأصل: وبعقوته. انظر: المقصور والممدود: ٧٢.

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٤٥.

<sup>(</sup>١) ب: البهار الأصفر.

<sup>(</sup> أ) ديوانه: ١٥٣. وصفراء العشية لأنها تتزين وتطلي جسمها بالزعفران والطيب. والعرارة: شجر له نور أصفر.

<sup>(</sup>٩) ديوانه: ١١٦.

<sup>(</sup>١٠) ب: والعرارة والعرادة اسم فرس بعينها، ومن (قال الأخطل... إلى كالعرادة): ساقط من أ.

<sup>(</sup>١١) الأعراف: ٩٥.

قال النَّبِي عَلِيْكِ : « مَنْ أُحمَى أَرضاً مَيَّتَةً أَوْ زَرَعَ مِمَّا أَكلَتِ العَافِيةُ مِنْها ، كانَ أَجرُهُ لَهُ » (١).

77 \_ هُمُ الذينَ دَوّخُوا مَنِ انْتَخَى وَقَـوّمُوا مِنْ صَعَرٍ وَمِنْ صَغَا قوله: دوّخوا، أي ذلّلوا، يقال: دوّخت البلاد ودينتها وعبّدتها، أي: ذلّلتها، وقوله: من انتخى: أي من تكبّر (افْتَعَل) من النّخوة، يقال: إنّ فلاناً فيه نخوة وجَبريّة، وتيه، وصلف، وكبرياء، وبلواء، وصَمْخَرة، وخَنْزوانة، وشَمْخَرة، أي تكبّر، والصَّعَرُ: ميل الرّجل بوجهه تَيْها وتكبّراً، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ولا تُصَعِّرْ خَدّكَ للنّاسِ ﴾ (٢)، ويقال (٣): (جاء فُلانٌ لاوي عُنُقه، وثاني عِطْفَهُ (٤)، ومُصَعِّراً خَدّهُ (٥)، أي: متكبّراً، وجاء فُلانٌ كأنَّ عَيْنيهِ في رمح، أي غضبان، وجاء فلانٌ يَنْفِضُ مِذْرَوَيهِ (١)، أي: مهدداً، وجاء فلانٌ بغير رمح، أي متغافلاً، وجاء فلانٌ يضرِب أصدريه (٧)، أي: فارغاً بغير شيءٍ، وجاء فلانٌ يَحْمِلُ جَنْبيهِ، أي: مجروحاً، وجاء فلان كأنّه خاصي (١) العِيْر، أي: مُسْتَحِيا، وجاء كخاصِي الأسدِ (١)، أي: محتربا).

وقوله: مِنْ صَغَا، هو ميل العنق كالصَّعَرِ، ﴿ ولتَصغَى إليهِ أَفْئِدَةً ﴾ (١٠) أي: ولتميلَ إليه، ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (١١) ، أي: مالت عن الحقّ، ويقال: هذا صوغي وصوغتي، أي قرني، وسوغي، وسوغتي مثله، وصغا يكتب

<sup>(</sup>١) مسند أحد بن حنبل ٣ / ٣٣٨، سنن أبي داود ٢ / ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) لقان: ١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر عن هذه الأقوال: مجمع الأمثال ١ / ١٦٣، ١٦٥، ١٧١، ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) الزاهر ١/٤٦٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب. وينظر عن المثل: الزاهر ١ / ٤٦٤ ، جمهرة الأمثال ١ / ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) (٢) الزاهر ١/٢٩٩.

<sup>(</sup>۸) ب: كخاصي.

<sup>(</sup>٩) ب: كخاصي الابل.

<sup>(</sup>١٠) الأنعام: ١١٣.

<sup>(</sup>١١) التحريم: ٤.

بالألف (١)، لأنّه من صغوت، وفيه ثلاث لغات: صغوت أصغو، وصغيت أصغي، (ص٥٣) أصغي، قال الله تعالى: ﴿ ولتَصْغَى إليه أَفْئِدَة ﴾ في قراءة (١)، / وأصغيت أصغي، (ص٥٣) ومنه قول الطائى (٦):

أَصْغَى إلى البَيْنِ مُغْتَراً فَلا جُرْمِا

إنَّ النَّوى أسارت في عقلِه لِمَا

٦٨ - هُـمُ الذينَ جَرْعوا مَنْ ما حَلُـوا

أفارق الضّيْد مُمراتِ الحُسَا

مَا حَلُوا: عَادُوا وحَارِبُوا، والمـَاحِلُ: السّاعي إلى السّلطانِ، وهو الواشي، ومن ذلك قولهم: اللّهُم لا تَجْعلِ القرآنَ بنا ماحِلاً.

الأفاوق (أفاعِل) مِنَ الفواق والفيقة، وهو ما يترك في ضرع الشّاة والناقة (1) من اللبن، والحُسا عند البصريين يكتب بالألف (٥): جمع حُسْوَةٍ، وعند الكوفيين بالياء لانضام أوله، والضّيم: الذّلّ، يقال: فلان يأبى الضّيم، ويأبى أنْ يُضام ، وضمته فأنا أضيمه ضياً ، والفاعل ضائبٌم، والمفعول مَضِيْمٌ.

٦٩- أَزالُ حَشْوَ نَشْرةٍ مَوْضُونَةٍ حَتَّى أُوارَى بَيْنَ أَثْناءِ الجُثَا

قوله: أزالُ: أي لا أزال، جواب القسم محذوف اللام، لدلالة المعنى، والنَثْرَةُ: الدّرع، وتسمّى النَّثْلَةُ، والنَثرة في غير هذا الموضع: اسم كوكب (١)، والنَثرة: (فَعْلَةُ) من نثرت الشّاة فهي ناثر إذا ألقت من مرسنها الرّغام، ونثر الرّجل واستنثر، إذا جعل الماء في خياشيمه، والموضونة: المنسوجة، ﴿على سُررٍ

<sup>(</sup>١) المنقوص والممدود: ٤٠، المقصور والممدود: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) القراءة للحسن، الشواذ: 20.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ١٣٥، وفيه: في قلبه. والطائي هو أبو تمام حبيب بن أوس، الشاعر الأديب، ت ٢٣١ هـ. (طبقات ابن المعتز: ٢٨٣، وفيات الأعيان ٢ / ١١).

<sup>(</sup>٤) ب: وخلف الناقة.

<sup>(</sup>٥) المقصور والمدود: ٢٩، ٢٨.

<sup>(</sup>٦) كتاب الأنواء: ١١٨.

مَوضُونةٍ ﴾ (١) ، أي: منسوجة بالذَّهب.

وأوارى: أغيّب، وأثناء الحبُثا: أطباق التَّراب، عليها جثوتان من تراب، أي (٢) طائفة من تراب، وكنّى بالحبُثا عن القبر، ويقال: جثا على ركبتيه، وجذا على أطراف أصابعه، والجثا في غير هذا: الضّيم، قال عديّ (٢):

عَالِمٌ بِالدِي يُرِيدُ نَقِيُّ الصَّدْ رِعَفٌ عَلَى جُثَاهُ نَحُورُ (٤)

قال الشّيباني (٥): الجُثّا: تراب مجموع توضع عليه حجارة يُنْحَرُ عليه للصّم، وذلك من عمل الجاهلية، وكان للنّعان صنان، يقال لأحدها: الجُثّا، وللآخر: الأقيْصِرُ (١)، ويكتّبُ جُثّا بالألف عند البصريين، وعند الكوفيين (ص ٥٤) بالياء، / وكان ببغداد الكرماني (٧) صاحب لغة، وكان يطعن على ابن دريد، وينقض عليه الجمهرة، فجاء غلام لابن دريد فجلس بجذائه في الجامع، ونقض على الكرماني جميع ما نقضه على ابن دريد، فقال: اكتبوا: بسم الله الرحن الرحم، قال أبو بكر بن دريد (٨) أعزّه الله، يقال: عَنَنْتُ الفَرَس، إذا حَبَسْتَهُ بعقودهِ فليس بِمُعَنَّ، قال الكرماني الجاهل: أخطأ ابن دريد، لأنه إنْ كان من عننْتُ، فيجب أنْ يكون معنوناً، وإن كان من أعننتُ، فيجب أنْ يكون معنوناً، وإن كان من فقال اكذا وكذا، فوقف شاعر على الحلقة، فقال اكتبوا:

<sup>(</sup>١) الواقعة: ١٥.

<sup>(</sup>۲) ب: يعني.

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٩٢.

<sup>(</sup>٤) الأصل: الحور. وما أثبته من ب، ن، وهو موافق للديوان.

<sup>(</sup>۵) وهو محمد بن الحسن بن فرقد، إمام بالفقه والأصول، ت ۱۸۹ هـ. (الفهرست: ۲۰۳، تاريخ بغداد ۲/۱۷۲، لسان الميزان ۵/۱۲۱).

<sup>(</sup>٦) كتاب الأصنام: ٣٨.

 <sup>(</sup>٧) وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن موسى، عالم باللّغة والنحو، ت ٣٢٩هـ. معجم الأدباء
 ٨/ ٢١٣، الوافي بالوفيات ٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>۸) الجمهرة ۱/۳۹.

أذللت كرمان وعَرَضْتها والله أذلك كرمان وعَرَضْتها والله إنْ على الرّكبة حَتْم إذا والله إنْ عهاد إلى مِثلها

لجَحفَل مِثل عديد الحَصَا في بَحرِهِ مِثلُكَ كَمْ غَوَّصَا! أَحسَ نَوْراً قَعَدَ القُرْفُصَا لأصفَعَنْ هامتَهُ بالعَصَا (١)

فلم يلتفت إليه بعد ذلك.

٧٠ ـ وَصَاحِبايَ صَارِمٌ في مَتْنِهِ مِثْلُ مدَبِّ النَّملِ يَعْلُو في الرُّبِّي

يريد بصاحبيه: السيف والفرس، والصارم: القاطع، وللسيف أساء منها (۱): الصَّارمُ، الردّاءُ، الخَليل، القَضِيبُ، القِرضابُ، السَّريجيّ، الصَّفيحة، المُفَقَّرُ، العَسَمصامَةُ، المَاثُورُ، القَضِمُ، الكُهام، الأنبيثُ، المعضدُ، الحُرازُ، الدَّدانُ، الفُطار، ذو الكَريهةِ، المسَسْرَقيّ، القُساسِيّ، العَضَبُ، الحُسام، المُذكَر، الهُذامُ، المهدامُ، المهدَّفُلُ، المهذَّرُ، المهدَّامُ، المهدَّمُ، المُصَمَّمُ، المُطَبِّقُ، الضَريبةُ، الهندُوانِيُّ، المهنَّدُ، الصَّقيلُ، المَّقيلُ، المَعْمَر، العَقيقةُ، المنتَّنُ؛ وهو الذي لا يقطع، وأنشد (۱):

#### سَلُّوا السُّيُوفَ وسلَلْتُ الـمُنْتَنا

[ والهندكيّ، والهندكيّ أيضاً في شعر كثير ] (١٠).

وقوله: في متنه: أي في ظهر السّيف، مثل مدبّ النّمل: يعني إفرند السّيف وماءه، والرُّبَى: جمع رُبوَةٍ، كتابتها كالـجُذَى.

٧١ ـ / كَأَنَّ بَيْنَ عَيْرِهِ وغَـرْبِهِ مُفْتَـأَداً تَـأَكَّلَتْ فيــه الـجُـــذَى (ص٥

عَيْرُ السّيفِ: ما نتأ من وسطه، والعَيْرُ: بُؤبُؤ العين، وكذلك عَيْر القدم، والعَيْرُ: الحمار، (وما بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ مَوضعان ِ). وغَرْبِه. حَدِّه، وكذلك

<sup>(</sup>١) بلا عزو في: البغية ١ / ٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر عنها: نظام الغريب: ٩١ \_ ٩٤، وفقه اللُّغة للثعالبي ٢٤٨ \_ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ١ / ٣٤٨: بلا عزو.

<sup>(</sup>٤) من ب.

غرب اللسان، والغرب في غير هذا: الدّلو العظيمة. والمفتأد: التّنور، والسجُدّى: الجمرة من النّار، ويكتب بالألف عند البصريين، لأنّ الأصل [ واو ] (١)، وقد فسرته قبلاً (١)

٧٢ - تُرِي المَنُونَ حِينَ تَقْفُو إِسْرَهُ في ظُلّم الأكتاد (٣) سُبْلاً لا تُرى المنون: الموت، يذكّر ويؤنّث (٤)، ولفظ الواحد والجميع سواء، والمنون: الدّهر، ومنه قول أبي ذؤيب (٥):

### أمِنَ الـمَنُون ورَيبِها تَتَوَجَعُ

أي: من الذهر وريبه، تقفو: تتبع، والسَّبُل: جمع سبيل، وهو الطّريق يذكّر ويسؤنَسْ (١) ، قال الله عز وجلّ: ﴿ وَإِنْ يَسرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَخذُوهُ سَبِيلا ﴾ (٧) ، وقال: ﴿ قُلْ هذه سَبِيلِي ﴾ (٨) ، [ وقرأ ابن مسعود: ﴿ قُلْ هَذا سَبِيلِي ﴾ (٩) ، وقرأ ابن مسعود وأيت (١٠) ؛ ﴿ لا يَتَخذُوها ﴾ ، ﴿ ولتَسْتَبِينَ سَبِيلِي ﴾ (١) بالياء والتاء (١١) ، وتُرَى بالياء ، رَأَيْتُ ، والأصل: تُرْأَى ، فحذفوا الهمزة اختصاراً من المستقبل، وأثبتوها في الماضي ، رأى يرى ، والاصل: يرأى ،

<sup>(</sup>١) من ب، ن، أ.

<sup>(</sup>٢) ب: فيا مضى.

<sup>(</sup>٣) ب: الأكباد.

<sup>(</sup>٤) المذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) ديوان الهذليين ١/١، وعجزه:

والدّهر ليس بمعتب من يجزع (س) المذكر والمؤنث للمبرّد: ١١٥

ر د د د د و هودت معبرد و ۱۱۵

<sup>(</sup>٧ُ) ﴿ أَلْأَعْرَافَ: ١٤٦.

<sup>(</sup>٨) مينوشف: ١٠٨.

<sup>(</sup>٩) من ب. والقراءة في: البحر المحيط ٥ / ٣٥٣.

<sup>(</sup>١٠) الشواذ: ٤٦. وفيه القراءة لأبيّ فقط. وأبي بن كعب بن قيس، صحابي ت ٢١ هـ. (طبقات ابن سعد ٣/ ٢/ ٥٩، غاية النهاية ١ / ٣١، صفة الصفوة ١ / ١٨٨).

<sup>(</sup>١١) الأنعام: ٥٥.

<sup>(</sup>١٢) النشر ٢ / ٢٥٨.

وَرُبَّها همز الشَّاعر على أصله.

كان المختار [بن عبيد] (١) يدّعي النّبوة، فأخذ عبد الله بن قيس (١) فقال: اضربوا عنقه، فقال: أيّها الأمير، فأين القوم الذين أسروني؟ قال: ومن أسرك؟ قال: قوم على خَيل (٦) بُلْق عليهم ثياب بيض، قال: اخرج (١) إلى بَرِّ وأخبر النّاس بذلك، وقد أطلقتُك، فلمّا خرج من عنده كتب إليه:

الا أبلِعْ أبا إسحاقَ أنَّي رأيْتُ البُلْقَ دُهْمًا مُصْمَتاتِ أَرِي عَيْنَيَّ ما لَمْ تَرْأَياهُ كلانا عَالِمُ بالتَّرَّهاتِ (٥)

٧٣ \_ إذا هَوَى في جُثَّةٍ غادَرَهـا مِنْ بَعدِ ما كانَتْ خَساً وهي زَكَـا

الجُنَّة: جسم الرّجل، وقوله: غادرها: بقاها وتركها، [قال الله تعالى] (١): ﴿ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كَبِيرَةً إلاّ أَحْصَاها ﴾ (٧)، [قال]: (٨) الصغيرة: التبسم، والكبيرة: الضحك. / وسمّي غدير الماء غديراً، لأنّ السّيل (ص٥٦) غادره.

# والخسا: الفرد، والزكا: الزُّوج (١)، قيل في قبول م تعالى: ﴿ والشُّفْعِ

<sup>(</sup>١) من ب. وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي، ت ٦٧ هـ. (معجم الشعراء ٤٠٨، ثمار القلوب: ٧٠، الذريعة ١/ ٣٤٨ هـ.

 <sup>(</sup>٢) من بني الأشعر، صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين، ت ٤٤ هـ. (طبقات ابن سعد ٤/٧).
 ٤/ ٢٧، غاية النهاية ١/ ٤٤٢، صفة الصفوة ١/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) أ، ب، ن: خيول.

<sup>(</sup>٤) ب: على.

<sup>(</sup>٥) لسراقة البارقي، ديوانه: ٧٨. والبلق: الخيل التي فيها بياض وسواد، والدّهم من الدهمة، وهي السواد. والترهات: الطرق الصغار المتشعبة الواحدة: ترّهة، فارسي معرب، ثم استعبر في الباطل. (الألفاظ الفارسية المعربة ٣٥).

<sup>(</sup>٦) من ب.

<sup>(</sup>٧) الكهف: ٤٩.

<sup>(</sup>A) بن ب، ن، أ.

<sup>(</sup>٩) ٪ ينظر: الزاهر ٢ / ١٨٧، المقصور والممدود لأبي على القالي: ٤٣. وفيهما: وزكا: زوجان.

والوَتْرِ ﴾ (١) ، فالشّفع: الزكا ، والوتر: الخسا ، وقيل: الشّفع والوتر: آدم عليه السّلام وولده: وقيل: الشّفع والوتر: الصّلوات الخمس ، منها: شفع ، ومنها وتر ، وقيل: الله عزّ وجلّ ، والشّفع ، خَلْقه ، فأقسم الله عزّ وجلّ بالفجر ، وهو غداة يوم النّحر ، ﴿ ولَيال عَشْرٍ ﴾ (١) عشر ذي الحجة ، ﴿ والشّفع والوَتْرِ ، واللّيل إذا يَسْرٍ ﴾ (١) ليلة الأضّحى ، ثمّ قال بعد هذه (١) الأقسام العظيمة (٥): ﴿ هَلْ في يَسْرٍ ﴾ (١) ليلة الأضّحى ، ثم قال بعد هذه (١) الأقسام العظيمة (٥): ﴿ هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذي حِجْرٍ ﴾ (١) ، أي: لذي عقل ، وقال الفرّاء (٧): خسا لا يجري فتكتبه بالألف ، لأنّ أصله الهمز ، وزكا بالألف لأنّه من زكوت ، [ وإن شئت أجريتها ولوّنتها ] (٨)

### ٧٤ \_ وَمُشْرِفُ الأقطارِ خاطٍ نَحْضُـهُ

حَابِي القُصَيْري جُسرْشُعٌ عَسرْدُ النَّسَا

قوله: مشرف الأقطار: يصف فرساً طويلاً يُسْتَحَبُّ (١) فيه الإشراف والإقطار: النّواحي، والواحد: قُطْرٌ وكذلك الإقتار والقُتْرُ، ويقال: ألقاه على أحد قُطْرَيهِ، وقُتْرَيه وَشَزْنيهِ (١٠)، والخاظي: السّمين، يقال: لَحْمُهُ خَظا بَظا كَظا(١١)، أي: سمين، قال أبو د ولا (١٠):

<sup>(</sup>١) الفجر: ٣.

<sup>(</sup>٢) الفجر: ٣.

<sup>(</sup>٣) الفجر: ٣.

<sup>(</sup>٤) ب، ن: هذا.

<sup>(</sup>٥) ب،ن: العظيم.

<sup>(</sup>٦) الفجر: ٥.

<sup>(</sup>٧) المنقوص والممدود: ٣٥.

<sup>(</sup> A ) من ب. ينظر: المقصور والممدود لأبي على القالي: ٤٣ .

<sup>(</sup>٩) أ، ب: ويستحب.

<sup>(</sup>۱۰) (وقتریه وشزنیه) ساقطتان من: ن، ب.

<sup>(</sup>١١) الإتباع: ٧٢. وينظر: الإتباع والمزاوجة: ٥٤.

<sup>(</sup>١٢) شعره: ٨٨. وأبو دؤاد الإيادي، اسمه جارية بن الحجاج، جاهلي وصاف للخيل. (الشعر والشعراء: ٣٣٧، الأغاني ٢٦/٣٧، اللالي: ٨٧٩).

وَمَتَنْ الْ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَالًا وَاللّهِ وَمَالًا وَاللّهِ وَمَالًا وَاللّهِ وَمَالًا وَاللّهِ وَمَالًا وَاللّهِ وَمَالًا وَاللّهِ وَمَالًا وَاللّهُ وَمَالًا وَاللّهُ وَمَالًا وَاللّهُ وَمَالًا وَاللّهُ وَمَالًا وَمَلْمُ وَمَالًا وَمَالًا وَمَلْمُ وَمَالًا وَمَلْمُ وَمِنْ وَمَالًا وَمَالًا وَمِنْ وَمِنْ وَمَالًا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَالًا وَمِنْ وَمَالًا وَمِنْ وَمَالًا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَالًا وَمِنْ وَمِلْمُنْ وَمِنْ وَمِ

ونحضه: لحمه، والقُصَيْرَى: آخر الضّلوع، حابي: أي منحني ومعوّج (٢)، ويسمّى: ضلعُ الخِلْفِ. وجاء في الحديث: «أنَّ حوّاءَ خُلِقَتْ مِن ضِلع آدم القُصَيْرَى » (٢). فَسُمّيَتْ حوّاء، لأنّها من حيّ خُلِقَتْ، وقُصَيْرَى جاء مُصغَراً، وملثه: الْحُجَيلا: اسم ماء، [والْمُرمَطى: جُلدُ أسفلِ البَطنِ ، والسُّويداء : وَسَطُ القَلْبِ ] (٤) ، والسَّكيت: الفرس الذي يجيء في السّباق آخر الخيلَ ، / وهو الفَسْكَلُ (ص٥٥) والفَاشُورُ، فأمّا الرّجل الذي يجيء آخر النّاس، فيقال: جاء في الكَبول (٥٠)، والمُسَيْطِرُ والْمُبَيْقِرُ ، والثَّريا. ودابة كُمَيْتٌ للذكر والأنثى، ولا يقال: أكَمَتُ ولا كمتاء ، والْجُرْشُعُ: الغَليظ، والعَرْدُ: الشّديد، يقال لذكر الرّجل إذا كانِ شديد القيام: عَرْدٌ: وقوس عُرُدٌ وعُرْنُدٌ [ من ذلك ] (١)

والنَّسي يكتب بالياء (٧) وتثنيته: نَسَيان (٨) ، وقال آخرون: يكتب بالألف،

<sup>(</sup>١) وهو ظالم بن عمرو، أحد الفقهاء والمحدثين، وواضع علم النحو العربي، ت ٦٧ هـ أو ٦٩ هـ. (الشعر والشعراء: ٤٥٧، الأغاني ٢٢ / ٣٠١، طبقات النحويين واللّغويين: ١٣).

<sup>(</sup>٢) الأصل: منحن معوّج، وما أثبته من ب، ن.

<sup>(</sup>٣) ب: (خلقت من القصيرى ضلع آدم عليه السلام). والحديث في سنن ابن ماجه ١ / ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) من ب.

<sup>(</sup>٥) (وهو الفسكل ... في الكبول): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن، أ.

 <sup>(</sup>٧) المنقوص والممدود: ١٨، المقصور والممدود: ١٠٨.

<sup>(</sup>٨) ب: النسيان.

وتثنيته: نَسَوانِ [فيكتب بالألف] (١) ، وهو عرق في الفخذ ، ولا يقال (٢) . عِرْقُ النَسَا ، إنَّا هو النَّسا بعينهِ ، كما لا يقال : عِرْقُ الأكحَلِ ، قال امرؤ القيس (٢) .

فَانْشَبَ أَظْفَارَهُ فِي النَّسَا فَقُلْتُ هُبِلْتَ أَلْا تَنْتَصِر

فالنسا هذا العرق، مقصور، والنَّساء: التأخير، بالمدّ، قال حكيم من العرب [ وهو الحارث بن كلدة، وكان أطب العرب ] ( ) ، وقد روى عن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه (٥) ، أنَّه قال: (مَنْ أَحبَّ النَّسَاءَ ولا نَسَاءَ ، فَلَيُباكِر الغداء وليبكّر (١) العَشاءَ وليُقِلَّ غِشيانَ النِّساء ، وليُخَفِّف الرّداء ) ، قال: وتفسير الرّداء هاهنا الدّين.

حدّثنا أبو عمر الزّاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابي، قال: تقول العرب (٧): خَيْرُ الغداء بواكِرُهُ، وَخَيْرُ العَشاء بَواصِرُهُ، ويقال: [ بعته ] (٨) بيعة بنسيئة وبنساء، أي: بتأخير، « وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ عَنْ بَيْعِ الكَالِيء بالكَالَىء » (٩)، وهي النَّسيئة تنتقل النَّسيئة، رجل تبيعه الثوب بمائة دينار إلى أشهر، فإذا انقضت الأشهر، قال: أخّرني شهراً آخر وأزيدك كذا، والنّساء: القوم الذين كانوا يُنسئونَ الشهور في الجاهلية، يؤخرون المحرّم إلى صفر، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّهَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ في الكُفْر ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) من ب، ن. ينظر: المنقوص والممدود: ١٨، المقصور والممدود: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام: ٥١٠ (مجلة المجمع العلمي العراقي ٣٢،١،٣٢).

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ١٦١، وهبلت: ساقطة من ب. ومعناها: ثكلت.

<sup>(</sup>٤) من ب.

<sup>(</sup>٥) (صلوات الله عليه): ساقطة من ن.

 <sup>(</sup>٦) ب: وليكر. وانظر عن قول الإمام (رضي الله عنه): إصلاح المنطق: ٤٣، ٢٤٤، اللسان
 ( كرا). وفي أ، فليبادر، ويقدم.

<sup>(</sup>٧) أ، ب: العرب تقول.

<sup>(</sup>٨) من ب.

<sup>(</sup>٩) غريب الحديث ١ / ٢٠، الجامع الصغير ٢ / ٣٣٩

<sup>(</sup>١٠) التوبة: ٣٧.

٧٥ - قَرِيبُ مَا بَيْنَ القَطَاةِ والْمَطَا بَعِيدُ مِا بَيْنَ القَدال والصَّلا

القطاة من الفرس: أسفل الظهر، تقول العرب(١): (إنَّ فُلاناً منْ رَطاته لا يَعْرِفُ قَطَاتَهُ مِنْ لَطَاتِهِ)، الرَّطِاةِ: الْحُمْقُ، واللَّطاة (٢٠): الجبهة، والمِطا: الظهر، والقذال: موضع العذار ، وهما قذالان ، والجمع : أقذله وَقُدُلٌ .

والصلا: موضع الردف، وهما الصلوان، ولذلك سمّى الْمُصلِّى، لأنّه إذا ركع رفع صلاه، والصّلاة / خسة أشياء، هذه المعروفة، والصّلاة(٣): الدّعــاء، (ص٥٨) والصّلاة: الرّحة من الله تبارك وتعالى، والصّلاة: بيت النّصاري(١٤)، يقال له: أَصْلُونَا ، ومنه قوله تقدّسَتْ أساؤهُ: ﴿ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ ﴾ (٥) ، والصّلاة أحد الصَّلُوين، وهما (٦) عن يمين الرَّدف ويساره من الفرس، ولذَّلك سمَّي السَّابق من الخيل: الْمُجَلِّي <sup>(۷)</sup>، والثاني: الْمُصلِّى <sup>(۱)</sup>، لأنّه يأتي ورأسه عند صلوى السّابق، وكذلك قالوا (١٠): سَبَقَ أبو بكر وصلّى عُمَرُ، وتكتب (١٠) الصلا بالألف(١١)، لأنّ ألفه مبدلة من واو .

> ٧٦ - سَامِي التَّلِيل ذو (١٢) دسَيع مُفْعَم رَحْــــبُّ الذِّراعِ في أَمِينَــــاتِ العُجَـــــى

(٢) الخيل لأبي عبيدة: ٢٠.

الوجوه والنظائر (ابن الجوزي): ٣٤٠. (٣)

(1) ب: اليهود.

(o) الحج: ٤٠.

(7)ب: وهو ما.

(Y) أ، ب: السّابق.

(A) الزاهر ١/٢٢٩.

(4)

اللسان (صلا)، وفيه: صلَّى أبو بكر وثلَّث عمر . (1.)ب: ويكتب.

(11)المنقوص والمدود: ٣٣ ، المقصور والمدود: ٦٤ .

(۱۲) ب؛ في.

مجمع الأمثال ٢ / ٢٦٥. (1)

سامي: عالى (فَاعِل) من سما يسمو، والتَّلِيلُ: صفحة العُنُق ، والبَلِيلُ، بالباء: الرَّيح الباردة، والألِيلُ: أنين المريض، والثَّلِيلُ: الهالِكُ، والْجَلِيلُ: الثَّمَامُ، والْحَلِيلُ: المَاتِكُ، والْجَلِيلُ: الثَّمَامُ، والْحَلِيلُ: الصّغير (١) ، والْخَلِيلُ: الأَنفُ، والْحَلِيلُ: الصّغير أنا ، والْخَلِيلُ: الأَنفُ، والْحَلِيلُ: السّيفُ، والدَّلِيلُ معروف، وكذلك: الذّليل، والزّليل: الأملس، قال الشّاعر (١):

وَسِرْب كَعَيْن ِ الرَّمْلِ عُـوج إلى الصَّبا رَواعِفُ بِالْجَادِيّ حُـورُ الْمَـدامِعِ (٢)

نُجَادُ إلى أفرواهِ إلى ونَشْتَهِ ي

زَلِيلاً على أكف الهِ نَ الأصابِ عِينَ الأصابِ عِينَ المُ

والعَليلُ: الذي قد عُلَّ بالطَّبيبِ مرة بعد مرة، والغَليلُ: العطش، والسَّليلُ: الولد، والشَّليل: البُرذُعَةُ، والصَّليلُ: صَوْتُ الفَخَارِ، والضَّليل الهالك، والطَّليل: الولد، والطَّليلُ: الفَي الحَيْيفُ والفَليلُ: جَمْعُ فَلِيلَةٍ، وهي الخُصلَةُ من الشَّعر، والطَّليلُ: العلماء، ﴿ مَا يَعْلَمُهُم إلاَّ قَلِيلٌ ﴾ (٥)، قال ابن عباس: (أنا مِنْ جُملة (٦) القَليلُ: العلماء، ﴿ مَا يَعْلَمُهُم اللهِ قَلِيلٌ ﴾ (المَّليلُ: الحُبْرُ المَملولُ في جُملة (١) القَليلُ )، والكَليلُ: السيف الذي لا يَقْطعُ، والْمَليلُ: الحُبْرُ الْمَملولُ في الرَّمادِ، والدَّسِيعُ: مَجرى الماء، والعَلَفِ في الْحَلْق ، وكذلك يقال: دسع البعير الرَّمادِ، أي دفع بها، ويقال للكثير العطابا: (فُلانٌ ضَخْمُ الدَّسِيعَةِ) (١)، والمُفْعَمُ: المُمتلِيءُ، يقال (٨): ساعد مُفْعَمٌ، وإنا اللهُ مُفْعَمٌ، أي: ملآن ماءً،

<sup>(</sup>١) ب: الفقير.

<sup>(</sup>٢) البيت الأول في الخصائص ١/٦ بلا عزو. وكعين الرمل: يريد كبقر الوحش، وعوج: ميل، والجادي: الزغفران، ورواعف: من الرعاف، وهو خروج الدم من الأنف.

<sup>(</sup>٣) ب: حو.

<sup>(</sup>٤) ب: الأصالع.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) ب: أولئك.

<sup>(</sup>٧) الزاهر: ١ / ٤٠١، اللسان (دسع).

<sup>(</sup>٨) ب: ويقال.

والرَّحْبُ: الواسِع، فمن (١) ذلك رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ والأمنياتُ: أي قَدْ أَمِنَ مِنْ عثارهن (٢٠). / والعُجَى تكتب [ بالياء ] (٢)، وهو جمع عُجَايَةٍ، وهو عُظَيْمٌ لاصِـقٌ (ص٥٥) بالذّراع، والعُجَانِياتُ: أسفَلُ الذّراع.

٧٧ - رُكِّبْنَ في حَواشِبٍ مُكْتَنَّةٍ إلى نُسُورٍ مِثْلَ مَلفُوظِ النَّوى

الحواشب: يعني أصول السنابل، والنسور: رؤوس السنابل، وسُمِّيَتْ بذلك لسوادِها، ولأنّها تنسر من الأرض كما يَنْسُرُ الطّائِرُ بمنقارِهِ، وملفوظ النّوى: يعني نواة التّمر، وهي أصلب ما يكون، يُشَبّهُ الْحَافِرُ بها لصلابَتِهِ، وَيُشَبّهُ (اللّهَ عَنِي نواة التّمر، كما قال (٥):

# يَرْمِي الْجَلامِيدَ بِجِلْمُودٍ مِدَقْ

وَيُسْتَحَبُّ فِي الحافر: السّعة، وَيُشَبَّهُ بِقَعْبِ الوليدِ، وَيُستحَبُّ فيه السّوادُ والصّلابة، ويُستحب في الفرسُ: أن يكون أسود الثلاث: العَيْنُ والذَّكرِ والصّلابة، ويُستَحب في الفرسُ: الطّائر وجعه نِسارٌ ونُسورٌ وانسُر في العدد القليل.

والنَّسْرُ، مصدر نَسرَهُ ينسُرُه (٦) ، ونَسْرَ (٧) : اسم صنم ، قال الله عز وجل : ﴿ وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرا ﴾ (٨) ، وجساء في التَّفسيرِ (١) : أنَّ آدم [عليه السلام] (١٠) لَمَا هبط من الجنّة ولد له أولاد وسمّاهم: يَغُوثَ ويَعُوقَ ونَسرَا ، ثمّ

<sup>(</sup>١) ب، ن: ومن.

<sup>(</sup>٢) ب: أمن عثارهن.

<sup>(</sup>٣) من ب، ن، أ. ينظر: المقصور والممدود: ٧٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) رؤبة، ديوانه: ١٠٦، و (كما قال... مدق) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٧) أ، ب، ن: النّسر، الأصنام: ٥٧.

<sup>(</sup>٨) نوح: ٢٣.

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبري ٢٩ / ٩٩ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>۱۰) من ب.

ماتوا فصور النّاس أصناماً على تمثالهم، والله أعلم بذلك، هل كان أم لا، إلاّ أنّ القرآن [قد] (١) نطق بهذه الأسهاء، وَفُسِّرَ أنَّها الأصنام.

والنّوى يكتب (٢) بالياء ، وهو (٢) جمع نواة ، والنّواة : الحاجة ، يقال : قَضَى اللهُ نَواتَكَ ، وحملَ حماتَكَ ، وبَيّضَ لطاتَكَ ، فاللّطاة : الجبهة ، وقد تقدّم (١) . والْحَماة : لحم السّاق ، ويقال (٥) : نَوَيْتُ النّوى ، وأنويته ، إذا رميت به ، والنّواء ، بكسر النّون والمدّ : السّمان من النّوق

٧٨ يُدِيرُ إعلِيطَيْنِ فِي مَلْمُ وَمَنَّ إِلَى لَمُوحَيْنِ بِالْحَاظِ اللَّأَى

الإعليطان : الأَذُنان ، والملمومة: الرّأس المدوّر ، لَمُوحَيْن ِ: يعني عينين ، اللَّذِي : النَّور الوحشيّ ، والأنثى : لآة ، مثل لعاة .

ويُستَحَبُّ فِي الفرس: دِقَّةُ الأَذُن وانتصابُها، وسعة العين والمُنْخِرِ والجَوفِ.

واللَّاى تكتب بالياء (٦) على وزن اللَّعبى. والأعليط: ثمرة المرْخِ في غير اللها (٧)

(ص ٦٠) ٧٩- / مُداخِلُ الخَلْقِ رَحِيبٌ شَجْرُهُ مُخْلَولِتُ الصَّهَوَةِ مَمْسُودٌ واللَّائِي.

الرّحيب (٨): الواسع، والسَّحْرُ والسَّحْرُ والسَّحْرُ: الرِّئَةُ كلّه واحد، والسَّحَرُ الرَّبَةُ كلّه واحد، والسَّحَرُ أيضاً: سعة الفم ومدخله. والمخلولق: الأملس وهو الأخلق (٩)، ومنه قولهم: خَلَقْتُ المسْجِدَ، أي: مَلَسْتُهُ بِخَلُوق ، وصخرة خَلْقاء، أي: ملساء، ومُخْلُولق

<sup>(</sup>١) من ب، ن.

<sup>(</sup>۲) ب: تکتبه.

<sup>(</sup>٣) ٪ ب: فالنوى. الممدود والمقصور : ٣٨، المقصور والممدود : ١١١، ١١١.

<sup>(</sup>٤) (وقد تقدّم): ساقط من ب، ن. ينظر شرح البيت رقم ٧٥.

<sup>(</sup>٥) ب: يقال

<sup>(</sup>٦) المنقوص والممدود: ٣٣، المقصور والممدود: ٩٧.

<sup>(</sup>٧) (في غير هذا): ساقط من ب، أ.

<sup>(</sup>٨) من أ، ب، ن وفي الأصل: الرحب

<sup>(</sup> p ) ب: والأخلق مثله.

(مُفْعَوْعِل) منه، يقال: حلا الشّيء واحلولى إذا بالغوا في صفة الحلاوة وخَشُنَ [ أيضاً ] (١) واخشَوشَنَ وعَذُبَ المائم واعْذَوْذَبَ، واغْدَوْدَنَ النَّبتُ إذا استرخى وطال، وكذلك الشَّعَرُ، وأنشد [ لحسّان] (٢):

وَقَامَتْ تُرائِيكَ مُغْدَوْدِناً إذا ما تَنُومُ بِهِ آدَهَا

أي: أثقلها كثرته: وقد وجدْتُ في القرآن حرفاً قرأ به ابن عباس (٢): ﴿ أَلا ابنَّهُم تَثْنَوْنِي صُدُورَهُم ﴾ (١). والصهوة من الفرس: ما عن يمين الرّدف وشاله، ويُستحبُ في الفرس: الملاسُ الصهوة، وصفاء قميصه، فيقال: صافي القميص، شَعَرُ الذَّنَبِ، أي: سابغ، والممسود: المجدول المفتول ليس بِرَهْل، وكذلك مَسَدْتُ الحبل فهو ممسود، إذا أحكمت فتله، والمسدد: الحبل مِنَ اللّيفِ، ومنَ الحُوص، وقيل في قوله عزّ وجلّ: ﴿ حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ (٥) حبل من نار (١).

حدَّثني [أبو (۱) طاهر النَّحويّ، وكان عابداً، عن ابن الطَّيّان (۱) عن ابن السَّكِيت (۱) ، قال: المَسَدُ قد يكون أيضاً من جلودِ الإبلِ والوأى: الشَّديد، على وزن الوعا (۱۱) ويقال الوأى: على وزن الوعا (۱۱) ويقال الوأى:

<sup>(</sup>١) من ب، ن.

<sup>(</sup>٢) من ب. والبيت في ديوانه: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) الشواذ: ٥٩. البحر المحيط ٥ / ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) هود: ٥، وهي في المصحف الشريف: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَتُنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) المسد: ٥.

<sup>(</sup>٦) تفسمر الطبري ٣٠/ ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٧) من ب. وهو عبد الواحد بن عمر بن محمد، مقرى، ، كوفي المذهب، ت ٣٤٩هـ. (تاريخ بغداد ١١ / ٧، الانباه: ٢ / ٢١٥، بغية الوعاة ٢ / ١٢١).

لعلّه الفضل بن الحسن بن علي بن الصقر الصوّاف الموصلي، روى عن علي بن محمد الصواف والحسين بن أحمد بن سلمة وغيرهما. (اللباب ٢/٩٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: إصلاح المنطق: ٣٧٥، ٤١١.

<sup>(</sup>١٠) ب: والوأى على وزن الوعا: الشديد.

<sup>(</sup>١١) من ب.

الفرس الطّويل، ويكتب الوأى بالياء (١)، لأن فاء انفعل واو، فلا تكون اللام أيضاً واواً، وقد فسرته في الوعى والوغى.

الصحك : أن يصطك عُرقُوباً بالفرس، يقال: صلك يَصك صحكا، الصحك : أن يصطك عُرقُوباً بالفرس، يقال: صلك يَصك صحكا، والصلك : ضرب الجبهة باليد، ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٍ ﴾ (١٠) يشيئه بفتح الياء: أي يُقبِحهُ ، يقال: عليك بما يزينك ، ودع ما يَشينك ، / شان يشين فهو شائن، وزان يزين، فالشين ضدّ الزّين، والزّين: الذّنْبُ على الذّنب على الذّنب حتى يسود القلب، والأيْنُ: التّعبُ، والبّيْنُ: الفراق، وذَيْنُ تثنية ذا، والحَيْنُ: الموت، يقال (١٠): (رَماهُ اللهُ بِدَينِهِ)، أي الملك، والدّيْنُ: عليه لا بد من وفائه، والعيْنُ (١٠): مطر أيام لا يُقْلعُ. والعَيْنُ: خيار كلّ شيء، والعيْنُ تنقسم ثلاثين قسما (٥)، والغيْنُ: الغيّم، وأنشد: والعَيْنُ: الموت، يقال (١٠) والغَيْنُ: عيار كلّ شيء، والعَيْنُ تنقسم ثلاثين قسما (٥)، والغَيْنُ: الغيّم، وأنشد: كأنّي بَيْنَ خيار كلّ شيء ، والعَيْنُ تنقسم ثلاثين قسما (٥)، والغَيْنُ: الغيّم، وأنشد: والطّنينُ مصدر طانَ الحائط يَطينُهُ طَيْناً، والفَيْنُ: المحدّاد، والكَيْنُ: لحم داخل وقال: « المُقال إلا في الفَيْنَةِ بَعْدَ الفَينَةِ، والفَيْنُ: المحدّاد، والكَيْنُ: لحم داخل فَرْج المرأة، والوَيْنُ: الزّبيبُ الأسود، والمَهَيْنُ واللّيْنُ معلومان (١٠)، قال النّي عَلَيْهُ ، والوَيْنُ: المؤمنُونَ هَيْنُونَ الزّبيبُ الأسود، والمَهْيْنُ واللّيْنُ معلومان (١٠)، قال النّي عَلَيْهُ ، والمُونُونَ هَيْنُونَ الزّبيبُ الأسود، والمَهْيْنُ واللّيْنُ معلومان (١٠)، قال النّي عَلَيْهُ المُونُونَ هَيْنُونَ الزّبيبُ الأسود، والمَهْيْنُ واللّيْنُ معلومان (١٠)، قال النّي عَلَيْهُ المَانُونَ هَيْنُونَ الزّبيبُ الأسود، والمَهْيْنُ واللّيْنُ معلومان (١٠)، قال النّي عَلَيْهُ المَانُونَ المَانِونَ المَانُونَ المَانِ المَانُونَ المَانُونَ المَانُونَ المَانُونَ المَانُونَ المَانِ المَانُونَ المَانَوْنَ المَانُونَ المَانُونَ المَانُونَ المَانُونَ المَانُونَ المَانُونَ المَانُونَ المَانُون

<sup>(</sup>١) المنقوص والممدود: ٣٣، المقصور والممدود: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ١/٣١٠.

<sup>(</sup>٤) شجر الدرّ: ١٨١.

<sup>(</sup>٥) وجاء في حاشية الأصل: (وقد ذكرت العين وانقسامها ثلاثين قسماً في كتاب: رسالة مشكاة العين).

<sup>(</sup>٦) في مقاييس اللغة ٤/٧٠٤: لرجل تغلبي يصف فرساً. وبلا عزو في: المنصف ٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب، ن.

<sup>(</sup>٨) توك الإطناب في شرح الشهاب: ٧٢.

قال الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ للذينَ آمنوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذكر الله ﴾ (١) ، والأمر منه : إنْ بكسر الهمزة ، والفَجَا : السِّعة ، [يقال] (٢) : قوس فجوا وفجاء ، فمن أخذها من الفَجِّ بين الجبلين ، قال : فجاء ومن أخذها من الفجوة وهو السّعة ، قال : فجواء ، قال الله عز وجل : ﴿ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْه ﴾ (٢) ، والدَّخِيسُ : داء في حافر الدّابة .

والوَاهِنُ: الضَّعِيفُ، وَهَن يَهِنُ، وَوَهَى يَهِي، وَوَنَى يَنسي، وهو وَاهِن وآه وآه وآه، وآن، والأمر منه: ن يا رجل، وإنّها بقي الأمر على حرف واحد، لأنّه معتل الطّرفين سقطت من أوله واو، لحلولها بين ياء وكسرة، ومن آخره ياء للجزم، فإنْ وقفْتَ قُلْتَ: نِهْ، مثل: عِهْ وَقِهْ.

والشَّظى (١): عُظَيْمٌ لاصِقٌ بالذَّراعِ يُكُتّبُ بالياء (٥)، تثنيتُهُ: شَظيانِ (٦)، وَشَظِيتُ تَشْظى شَظى.

٨١ - يَجْرِي فَتَكْبُو الرِّيحُ في غَاياتِهِ حَسْرَى تَلُوذُ بِجَـراثِيمِ السَّحَـا

/ تكبو: تسقُطُ، يقال: كبا لوجهه يكبو، وكبا به الفرس، ومثله أكسب (ص ٢ لوجهه، أي: سقط، وكبّه الله لِمَنْخِرِهِ. جعل عدو الفرس أشد من هبوب الرّيح، وهذا حرف جاء على خلاف العربية، وهو نادر لأنّ الواجب أنْ يقول: فعل الشّيء وأفعلَهُ غَيرُهُ، إلا هذا الحرف جاء على ضد هذا، فيقال (٧): أكب الرّجل على الشّيء يفعله وكبّه غيره. والغاية: المدى وبلوغ الشّيء، وحَسْرَى: تَعِبَةٌ، وتلوذ بجراثيم السّحا: أي بأصول الشّجر، واحدتها: جُرثُومَةٌ، والسّحاء:

<sup>(</sup>١) الحديد: ١٦.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ١٧.

<sup>(</sup>٤) الخيل للأصمعي: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) المقصور والممدود: ٥٨. وفيه: يكتب بالألف.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٧) ينظر: إصلاح المنطق: ٢٧٥.

شجر، والسَّحَا: الحُفَّاشُ أيضاً، ويقال إنَّ السَّحا: الصَّعَرُ، والسَّحاءُ بالـمَدِّ والكسرِ: سِحاءُ القرطاسِ.

۸۲ \_ تَظُنَّهُ وَهُوَ يُرَى مُحْتَجِبًا عَنِ العُيُسُونِ إِنْ ذَأَى وَإِنْ رَدَى قُولُه: إِنْ ذَأَى: ضَرْبٌ مِن العدُّو الشَّديد، يقال (١): ذأَى فلان (٢) يذأَى ذَأُياً وذَأُواً (٣) فهو ذاء، ويقال: ذَوَى العود: إذا جَفَّ، وذَأَى بمعنى واحد.

وقوله: إن ردى: الرَّديان ضَرْبٌ من العدْو إذا نشط الفَرَسُ. قال الأصمعي (1): سألت مُنْتَجع بن نَبْهانَ (٥) عن رَدَيانِ الفَرَس، فقال: هُوَ عَدْوُهُ بَيْنَ أَرِّيهِ ومُتَمَعِّكِهِ، وَرَدى وذَأَى جمبعاً يكتبانِ بالياءِ (١).

## ٨٣ \_ إذا اجتَهَ ــ دْتَ نَظَـــراً في إثــــرهِ

قُلْتَ سَنَا أَوْمَضَ أَوْ بَرِقٌ خَفَا

يقال: سرت في إثره وأَثَره (٧) ، والفَتحُ أفصح ، لأن الله عز وجلّ قال: ﴿ هُمْ أُولاءِ عَلَى أُثَرِي (٨) ﴾ ، والسَّنا: ضوء البرق مقصور ، قال الله عز وجلّ: ﴿ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ ﴾ (١) ، ويكتب بالألف (١٠) وتثنيتُهُ سَنَوان ، والسَّناءُ بالسَمَدِّ: السَمَجد والشّرف، وأومض: لمع وبرق: وهو الايماض، فأمّا أومض في غير هذا الموضع (١١) فمعناه أشار بعينه، تقول العرب: أومأتُ (١٦) بِيَدِي، أي:

<sup>(</sup>٣،٢،١) ساقطات من ب.

<sup>(</sup>٤) الخيل: ٣٧٣. (مجلة كلية الآداب، العدد ١٢ لسنة ١٩٦٩).

<sup>(</sup>٥) وهو من طبّيء. (طبقات النحويين: ١٧٥: ذيل اللآلي: ٢١).

<sup>(</sup>٦) المنقوص والمدود: ٤١، القصور والمدود: ٤٥.

<sup>(</sup>٧) ب: وفي أثره.

<sup>(</sup>٨) طه: ١٨٤.

<sup>(</sup>٩) النور: ٤٣.

<sup>(</sup>١٠) المنقوص والممدود: ١٧، المقصور والممدود: ٥٣.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٢) ب: أوبأت.

أشرْتُ إلى خلف، وأومأْتُ: أشرْتُ إلى قُدَّامٍ، ورمزْتُ بِحَاجَبِي، وأومضْتُ بِعَنِي، وأومضْتُ بِعَينِي، ونفضْتُ رأسِي.

وجاء رجل من المنافقين، / وهو عبد الله بن سعد (١) أراد النّبيّ عليه السّلام (ص ٦٣) قَتْلَهُ، فسلّم على النّبيّ عليه السّلام، فأعرض عنه، ثمّ جاء من الجانب الأيسر فسلّم وأسلم، فقال النّبيّ عليه السّلام: « وألا قَتلتمُوهُ قبل أَنْ يُسلِم » (١)، فقالوا: ألا أومضْتَ إلينا، فقال النّبيّ عَلِياللهُ: « إنَّ النّبِيّ لا يُومِضُ » (١). وقوله: برق خفا: لمع يقال: خَفَا يَخْفُو خَفْواً، وَخَفِيَ يَخْفَى خَفْياً، لغتان.

حدّثنا محمد بن عبد الواحد (ئ) عن ثعلب عن ابن الأعرابي، وحدّثنا ابن دريد عن سمعان (٥) النّحوي عن رجاله، وحدّثنا أيضاً ابن مجاهد، وأكرمْ بِهِ، قال: حدّثني عبد الله بن محمد بن أبي الدّنيا (١)، قال: حدّثنا أحمد بن عبد الأعلى الشّيباني (٧) عن عباد بن عباد المهلي (٨)، عن موسى بسن محمد بسن إبراهيم السّيباني (٩)، عن أبيه، قال: «كَانواعِنْدَ النّبِيّ عَلِيلًا في يوم دجن، قال: بينا رسول الله هذه الله عن أبيه، قال: «كَانواعِنْدَ النّبِيّ عَلِيلًا في يوم دجن، قال: بينا رسول الله هذه الله عن أبيه بين أصحابه (١٠) إذ نشأت سحابة، فقالوا: يا رسول الله هذه سحابة قد نشأت، قال: كيف ترون رحاها؟ قالوا: ما أحسنها وأحسن سواده، قال:

<sup>(</sup>١) من أبطال الصحابة، توفي سنة ٣٧هـ. (الروض الأنف ٧/ ١٠٩، أسد الغابة ٣/ ٢٥٩، الكامل في التاريخ ٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه. (٣) سنن أبي داود ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) وهو أبو عمر الزاهد، غلام ثعلب.

<sup>(</sup>٥) لعلَّه سمعان بن مشنج العبدي الكوفي. (تهذيب التهذيب ٤ / ٢٣٧).

 <sup>(</sup>٦) من حفاظ الحديث، ت ٢٨١هـ. (تهذيب التهذيب ٢/١٦، تاريخ بغداد ١٠/٨٩،
 تذكرة الحفاظ ٢/٢٢٤).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>A) من حفاظ الحديث، ت ١٨١ هـ. (تهذيب التهذيب ٥/٥٥، تذكرة الحفاظ ١/٠١٥، رغبة الأمل ٥/٧٣).

<sup>(</sup>٩) روى عن أبيه، ت ١٥١ هـ. (تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٦٨، طبقات الحفاظ ٤٩).

<sup>(</sup>١٠) (قال: بينا... أصحابه): ساقطة من ب.

كيف ترون قواعدها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استرسالها وتمكنها، قال: كَيْفَ تَرونَ بَرْقَها، أوميضاً، أمْ خَفْياً (١)، أمْ يَشُقَ شَقاً (١)؟ قالوا: بل يَشقَ شَقاً (٢)، قال النّبي عَلَيْهِ: الحَيَا، قالوا: يا رسولَ اللهِ ما رأينا الذي هو أفصح منك، قال: وما يمنعني من الفصاحة، وإنّا نزل القرآن بلساني!»، ﴿ بِلسان عربي مُبِين ﴾ (٤)، فعلى (٥) هذا جائز أن يكتب خفا بالألف والياء.

٨٤ - كأنَّمَا الحَوزاءُ في أَرْسَاغِهِ والنَّجْمُ في جَبْهَتِهِ إذا بَدَا الحَوزاءُ : الكواكبُ المعروفَةُ ، ورأس الجوزاء ثلاثة كواكب، قال رجل للجوزاء ثلاثة كواكب، قال رجل لابن / عباس: قد طلّقْتُ امرأتي بعدد نجوم السّاء ، قال: يكفيك منها رأس الجوزاء (١)

قيلَ لأبي عمرو بن العلاء: لم سمّيت الجوزاء؟ قال: لأنّها في جوز السّاء، أي: في وسطها: فشَبَّة حجولَ الفَرَس وبياضة ببياض النّجوم، والنَّجْمُ يعني الثَّريّا، في جبهته وجبينه (٧). يعني غُرَّةَ الفَرَس. إذا بدا معناه: إذا ظهر وتكتبه بالألف (٨)، لأنّه من بدا يبدو، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَبَدَا لَهُم مِنَ اللهِ ﴾ (١)، أي: ظهر لهم، ومثل قوله: والنّجم في جبهته ـ وإن لم يكن من صفة الفرس \_ قول أبي عُمَيْلَة (١٠)؛ وذلك أنّ ابن عمّة أتاه، وكان مُملّقاً (١١)، فسأله الفرس \_ قول أبي عُمَيْلَة (١٠)؛

<sup>(1)</sup> ب: خفوا، وينظر: اللسان (ومض).

<sup>(</sup>٣،٢)ب: شقاقاً.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) الأنواء: 20.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) المقصور والمدود: ١٤.

<sup>(</sup>٩) الزمر: ٤٧.

<sup>(</sup>١٠) ورد في أمالي القالي ١ / ٢٣٧، والمؤتلف والمختلف: ٢٣٨: عميلة الفزاري.

<sup>(</sup>١١) مملّقاً: أي فقيراً.

فشاطره ماله ، وأنشأ يقول (١) ؛

رآنِي على ما بي عُمَيْلَةُ فاشْتَكَى غُلامٌ رَمَاهُ اللهُ بالحُسْنِ يَافِعا (٢) كَأَنَّ الشَّرَيّا عُلِّقَـتْ في جَبِينِهِ كَأَنَّ الشَّرِيّا عُلِّقَـتْ في جَبِينِهِ ٨٥ ـ هُمَا عَتادِي الكافِيان فَقْدَ مَنْ

إلى مالِيهِ حالِي أَسَرَّ كَمَا جَهَرْ لَـهُ سِيمياً عَمَا تَشُقُّ عَلَى البَصَرْ وفي خَدِّهِ الشَّعْرَى وفي أَنْفِيهِ القَمَرْ أَعْدَدْتُهُ فَلَيَناً عَنِّي مَنْ نَاًى

قوله: عتادي: يعني الفرس الذي وصفه والسيف، هم عدّتاي (٢)، فليناً عَني: أي فليبعد عنّي مَنْ بَعُدَ، ويكتب نأى بياء بعد الألف التي هي همزة، كقولك: نأيتُ، ويقال: نأى الرّجل (١) ينأى نأياً فهو ناء، مثل: نعى ينعي فهو ناع، وربّما تُلِبَ فقيل: ناء (٥)، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ ونَنَا بِجَانِيهِ ﴾ (٦)، وقرأ ابن عامر (٧): ﴿ وَنَا بِجَانِيهِ ﴾ (٦)، وقرأ ابن عامر (٧):

٨٦ - فَإِنْ سَمِعْتَ بِرَحَى مَنْصُوبَةٍ
 لِلحَوْبِ فَاعْلَمْ أَنَّنِي قُطْبُ الرَّحَى
 الباب] (٨)

قال ابن خالويه (٩): سأذكر محتصراً من منثور كلام العرب ومنظومه في وصف الخيل يصلح للحفظ والمذاكرة إن شاء الله، فأوّل ذلك ما قرأت على محمد

<sup>(</sup>۱) الشعر لأسيد بن عنقاء الفزاري في: أمالي القالي ١/ ٢٨٥، والمستجاد من فعلات الأجواد ١٠٤ – ١٠٥، وشرح ديوان الحماسة (م) ١٥٨٨، و (ت) ٢٨/٤ – ٦٩.

<sup>(</sup>٢) ب: مقبلاً.

<sup>(</sup>٣) ب: عتداي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) الأصل: نأى. وما أثبته من ب، ن.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٨٣.

<sup>(</sup>٧) النشر ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>A) من ب.

<sup>(</sup>٩) ب: ابن مجاهد.

ابن أبي هاشم (١) ، عن ثعلب ، عن الأثرم (٢) ، عن أبي عبيدة معمّر بن المثنى (ص ٦٥) التّيمي (٦) ، قال : لم تكن العرب تصون شيئاً من أموالها صيانتها / الخيل ولا تكرمه إكرامها إياها لما فيها لهم من العزّ والجهال ، والمنعة (١) والقوّة على عدوها حتى إنّ أحدهم لَيَيتَ طاوياً ، وَيُشْبِعُ فَرَسَهُ ويؤثرُهُ على نفسه وعياله ، ويَسقِيهِ الممخض ويَشْرَبُ الماءَ القراحَ ، قال عنترة (٥) :

أبني زَبيبة ما لمهركم مُتهوَّشاً وَبُطونكُم عُجْرُ وَالْ الأحر بن هني (١):

نُسوِّي بِأُمِّ الْحَيِّ فِي كُلِّ شَتْوَةٍ وَنُلبِسُها مِنْ دُونَ مَنْ يَتَنَصَّحُ وأَجعله رجم المعارك بالضحى إذا جاء يوم شَرَّه لا يزحزح يعنى: فَرَسَهُ، وقال لُبيدُ (٧):

مَعَاقِلُنَا التي نَاوِي إليها بَناتُ الأعوجيةِ والسَّوفِ وقال شَمْعَلَةُ بنُ الأخْضَرِ (٨):

نُولِيهَا الصَّرِيــــــــــ إذا شَتـــونــا على عِلاَّتِهــا وَنَلِــــي السَّمَـــادا

- (١) هو أبو عمر الزّاهد، غلام ثعلب.
- (٢) أبو الحسن علي بن المغيرة، روى كتب أبي عبيدة والأصمعي: ت ٢٣٠هـ. (تاريخ بغداد ٢/ ١٠٧ ، معجم الأدباء ١٠/ ٧٧ ، الإنباه ٣/ ٣١٩).
  - (٣) الخيل: ٢، ١٠، ١٣.
    - (٤) ب: المنفعة.
  - (٥) ديوانه: ١٩٥. وفيه: متخدّداً.
  - (٦) ورد البيت الأول فقط في: الخيل: ٣.
- (٧) ديوانه: ٣٥١، وفيه: لا السيوف. ولبيد بن ربيعة من أصحاب المعلقات، أدرك الإسلام فأسلم، توفي ٤٠ هـ. (الشعر والشعراء: ٢٧٤، الأغاني ١٥/ ٣٦١، شرح شواهد المغني: ١٥٢).
- (A) ديوان المفضليات: ٢٣١، أساء خيل العرب: ٦٠. ونسب في الخيل: ٣ إلى سلمة بن هبيرة الضبّي. وشمعلة بن الأخضر الضبّي، شاعر جاهلي، أدرك الإسلام، وأبوه الأخضر أحد سادات بني ضبّـة. (المؤتلف: ٢٠٧، شرح ديسوان الحهاسة (ث) ٢/٣٦، الأعلام ٣/٢٥٦).

أي: اللّبن المزيق، وهو إذا كان جزء من اللّبن وسبعة أجزاء من الماء ، أخبرنا بذلك الزّاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابي:

رَجِاءً إِنْ تُوديهِ إلينَا مِنَ الأعداء غَصْباً واقْتِسارا

فلم تزل العرب على [ ذلك ] (١) من تشمير الخير والرّغبة في اتخاذها وصيانتها، والصّبر على مقاساتها، على شدّة معايشهم، لما لهم فيها من الخير والمنفعة، حتى جاء الإسلام ( فَأَمَرَ النّبِيُّ عَلَيْكُ بِالْخَاذِهَا وارتباطِهَا لِجِهَادِ الأعداء )، فأنزلَ الله عز وجلّ في ذلك: ﴿ وأعدّوا لهم ما استَطَعْتُم مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِباطِ الخَيْلِ عَرُو بَنِهِ عَدُوَّ اللهِ وعَدُوَّكُم ﴾ (١)، فاتخذها رسول الله عَلَيْنَة ، وحَضَّ المسلمين على ارتباطها، وكان عليه السّلام من أرغب النّاس فيها وأشدّهم إكراماً وصيانة لها وحبّا وعجبا بها حتّى إنّه / لِيُسَارَّ بصهيل الخيل، يسمّعُهُ وَيُسْبِقُ (١) (ص ٦٦) بينها، ويُعظِي عليها. وقال رسول الله عَلَيْنَة : « الخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَواصِيها الخَيْسُ إلى بينها، ويُعظِي عليها. وقال رسول الله عَلَيْنَة : « الخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَواصِيها الخَيْسُ إلى حكاية عن سليان (٥) حَيْثُ شُغِلَ عن صلاة العصر، بعرض الخيل ﴿ إِنّي حكي أَبْبُ مُ عَالَ اللهِ عَلَيْنَ البَارِحَةَ فِي إذالةِ الخَيلِ ، وقال: « إنّي عُوتِبْتُ البَارِحَة فِي إذالةِ الخيلِ ، وقال: « إنّي عُوتِبْتُ البَارِحَة فِي إذالةِ الخيلِ ، وقال: « إنّي عُوتِبْتُ البَارِحَة فِي إذالةِ الخيلِ ، وقال: « إنّي عُوتِبْتُ البَارِحَة فِي إذالةِ الخيلِ ، وقال: « إنّي عُوتِبْتُ البَارِحَة فِي إذالةِ الخيلِ ، وقال: « إنّي عُوتِبْتُ البَارِحَة فِي إذالةِ الخيلِ ، وقال: « إنّي عُوتِبْتُ البَارِحَة فِي إذالةِ الخيلِ ، وقال: ( اللّهُمُ غَفْراً إلا النّسَاء ).

<sup>(</sup>١) من أ (الخيل: ٣).

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) ب: يسابق.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ٩٣٢/٢ ، الفائق ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٥) سليان بن داود (النّبيّ) عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) ص: ۳۲.

<sup>(</sup>٧) الموطأ: ٤٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ٤٧.

<sup>(</sup>٩) صحابي، أسلم قبل الحديبية، ت نحو ٦٥ هـ، (أسد الغابة ٢٣٢/٥، الأصابة ١٨٤/٦ \_ ١٨٥).

الله عَيْلِيُّ الحَيل، ثمَّ قال: (١) (اللَّهُمَّ غَفْراً إلاَّ النَّساءَ).

قال ابن خالویه: والطّیب، جُعِلَتْ (۲) قُرة عَیْنِهِ في الصّلاةِ، وقال النّي عَلِيّةٍ: (۲) ﴿ قَلْدُوا الخَیْلَ ولا تُقلّدُوها الأوتارَ ، (۵) ، قال ابن خالویه: تفسیر ذلك ، أي لا تركبوها لتطلبوا علیها بأوتارِ الجاهلیة ، ولكن اركبوها للجهاد في سبیل الله ، وقال النّبي عَلِیّة : ﴿ التمسُوا الحَوائِجَ علی الفَرَسِ الكُمَیْتِ الأرْتَم الْمُحَجَّلِ النَّلاثِ ، الْمُطْلَقِ الیدِ الیُمنی ، وخَیْرُ الخَیْلِ الحُوَّ ، ونَهی عَنْ جَزَّ الْمُصْرِعِيل الله وأمّا أعرافها أذنابِها [ وأعرافها ] (٥) ونواصیها ، (١) ، أمّا أذنابُها فَمَدَابُها ، وأمّا أعرافها المُشرِكينَ ، (٨) ، ولَمّا قَسَمَ رسول الله عَلَيْهِ : ﴿ جَعَلَ للفَرَسِ سَهمین مِنَ الغَنیمةِ ولَفَارِسِ سَهماً وَاحِداً » ، (١) ، ﴿ وَرَجَّصَ أَنْ یُسَابَتَ فَي خَیْلِ ولخَد الله ونصل الله عَلَيْلِ والغَنَم والإبلِ ، (١١) ، وسابق رسول الله عَلِيّة على فرس یقال لها : (١) سَبْحَة [ فَسَبَقَتْ سَبْحَة ] (١٢) ، فَبهشَ لذلك وأعجَبَه ، وَرِكِبَ فَرساً ، فقال : ﴿ إنْ وجَدْنَاهُ لَبَحرا » (١٤) ، [ إنْ بمعنی ما ، واللام وأعجَبَه ، وَرِكِبَ فَرساً ، فقال : ﴿ إنْ وجَدْنَاهُ لَبَحرا » (١٤) ، [ إنْ بمعنی ما ، واللام وأعجَبَه ، وَرِكِبَ فَرساً ، فقال : ﴿ إنْ وجَدْنَاهُ لَبَحرا » (١٤) ، [ إنْ بمعنی ما ، واللام وأعجَبَه ، وَرِكِبَ فَرساً ، فقال : ﴿ إنْ وجَدْنَاهُ لَبَحرا » (١٤) ، [ إنْ بمعنی ما ، واللام

<sup>(</sup>١) رشحات المداد: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) ب، ن: جعل الله.

<sup>(</sup>٣) من ب، أ.

<sup>(</sup>٤) المجازات النبوية: ١٩٢، والفائق ١٤٢/٣، والأوتار: هي أوتار القسي، كانوا يقلدوها مخافة العن.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٧) الخيل: ٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ٧.

<sup>(</sup>٩) صحيم البخاري ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>١٠) الخيل: ٩.

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد بن حنبل ٢٤/٢.

<sup>(</sup>۱۲) ب: له.

<sup>(</sup>۱۳) من ب، ن.

<sup>(</sup>١٤) سنن أبي داود ٥٩٣/٢ ، غريب الحديث ٩٩/١ .

بمعنى إلاَّ، والتقدير : ما وجدناه إلاَّ بحراً ] <sup>(ه)</sup>.

قال ابن خالویه: یقال فَرَسٌ بَحْرٌ، وَفَیْضٌ وَسَكْبٌ، إذا أَتَى یَجْرِي بَعْدَ جَري.

حَسْبِ يعِلْمِ ي إِنْ نَفَ ع ما الذَّلَّ إِلاَّ في الطَّمَ ع ما طارَ طَيْرٌ فارْتَفَعْ إلاَّ كما طَارَ وقَ ع (١)

وكان للنّبي ﷺ مِنَ الخيْـل : (١) سَبْحَةُ ، واللّحَيْفُ، والْمُرْتَجِلُ، والأَدْهَمُ، واللّذِهمُ، واللّذِهمُ، واللّذِاذُ ، وَلِزَازٌ ، وَالظّرِبُ، والسَّكْبُ، وذُو اللّمةِ ، والسّرحانُ.

وقالَ النَّبِي عَلِيْكُ : ﴿ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَإِنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ ، كُلُّ لَهُو لَهَا بِهِ

<sup>(</sup>١) من ب

 <sup>(</sup>۲) وهو الحسين بن إسهاعيل بن محمد الضبّي، ت ۳۰۸ هـ. (تاريخ بغداد ۱۹/۸، تذكرة الحفاظ ۸۲٤/۳).

<sup>(</sup>٣) أوهو يعقوب بن إبراهم، محدّث العراق في عصره، ت ٢٥٢ هـ. (تهذيب التهذيب (٣) ... (٣) تذكرة الحفاظ ٥٠٥/٢).

<sup>(</sup>٤) هو يزيد بن هارون، وقد سلفت ترجته.

<sup>(</sup>٥) وهو حميد بن قيس الأعرج، وقد سلفت ترجته.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٢/٥٥٣.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) ب: ما طار شيء، والرجز بلا عزو في: عيون الأخبار ١٩٠/٣، التمثيل والمحاضرة: ٣١.

<sup>(</sup>٩) أسماء خيل العرب: ٥١، الخيل: ١٨٣ ــ ١٨٨، فضل الخيل: ١١١ ـ ١٢٠.

المؤمنُ باطِلٌ إلا ثلاثاً: رمية عَنْ قَوْسِهِ، وتأديبهُ فَرَسَهُ، وملاعبتُهُ أهلَهُ، فإنَّهُنَّ منَ الحَقِّ» (١).

قال ابن خالويه: فمن مختار ما قيل في الشّعر القديم في نعت الفرس، قول خالد بن جعفر بن كلاب (٢).

أريغُونِي إراغَتكُم فَإنَّي أريغُونِي أو بجُزْء أَسَّي أو بجُزْء أُسَرِه أُسَرِه الراعيين ليُوثراها لعسل الله يُمكنني عليها وقال الأسعر الجعفى: (٣)

وَلَقَــدْ علمـــت على تجنّبي الرَّدَى إنّـي الرَّدَى إنّـي رأيْـتُ الخَيـلَ عِـزاً ظــاهِـراً ويثينَ بــالثغـــا

يَخرُجنَ مِن خَلَلِ الغُبَـارِ عَـوابِســا

إنَّ الحُصونَ الخَيلُ لا مُدرِ القُرَى يُنْجِي مِنَ الغُمَّا ويكشفْنَ الرَّدَى ويثبنَ للصَّعلوكِ جُمَّةَ ذي الغِنَسى كأصابع المقروع (1) أَقْعَى يُصْطَلَى

وَحَدْفَةَ كالشَّجا تَحْتَ الوَريدِ

وألحفُهـــا ردائـــي في الجَليــــدِ

لهَا لَبَــنُ الْخَلَيْـــةِ والصَّعِيــــدِ

جهاراً مِنْ زُهَيْسِ أَوْ أُسيدِ

## (ص ٦٨) / وقال مالك بن نويرة: (٥)

<sup>(</sup>۱) سَنن أبي داود ١٣/٢.

 <sup>(</sup>٢) الخيل لأبي عبيدة: ١٠، أنساب الخيل لابن الكلبي، ٦٦، الأغاني ٧٩/١١، ٧٩، وفيها:
 الصعود، أو بجاري، وأوصي الراعيين ليغبقاها، ويفردني عليها. والخلية: التي تعطف على ولد غيرها، والصعيد: التي تلقى ولدها لغير تمام فتعطف على ولد غيرها.

وخالد بن جَفْر بن كلاب، فارس، شاعر جاهلي، ت نحو ٣٠ ق. هـ. (المحبر ١٩٢، ٢٤٩، ٢٥٣ ، الأغاني ٧٨/١١).

 <sup>(</sup>٣) الخيل: ١١، وفيه: ويكشفن الدجى، وفيه وفي ب: فاصطلى، المؤتلف: ٥٨. والأسعر الجعفي: هو مرثد بن أبي حران، شاعر جاهلي، وصاف للخيل. (المؤتلف: ٥٨، اللآلي: ٤٤٠: ٩٤).

<sup>(</sup>٤) الأصل، ن: المقرور. وما أثبته من ب.

<sup>(</sup>۵) شعره: ٦٩. وفي الأصل: معاور بالعين، وما أثبته من شعره، ب. وفي شعره: ومنعتي بما مأت.

جَزائي دَوائِسي ذُو الخارِ وصنعتي أَعَلَلُهُ مَ عَنْهُ لَيَغْبِقَ دُونَهُ مَا لَكُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسلِ أَهْدُورُهُ رَأَى أَنَّنِي لا بالقَلْيل أهدورُهُ

وقال حبيب بن حاجب: (١)

وَبِاتَتْ تَلُومُ عَلَى ثَلَاوِقَ ألا إنَّ نجسواكَ في تَسسادِقَ وقسالَتْ: أغِنْسا بِسهِ إنَّني فقُلْتُ: ألَسمْ تعلمِسي أنَّهُ كُمَيْتُ أمِسرً على زفسرة

إذا بـاتَ إطـواءً بَنيَّ الأصـاغِــرُ وأعلَـمُ غيرَ الظَّـنَّ إنّــي مُغــاوِرُ ولا أنـا عنـهُ في المواسـاةِ ظـاهِــرُ

وَيُشْرَى فَقَدْ جَدَّ عُصياتُها ســـوالا علي وإعلائها أرى الخَيْسل قَد ثَابَ أنهائها كسريمُ المكبَّةِ مَيْسدائها طويل القوائم عَريانها

سمعت ابن دريد يقول: سألت أبا حاتم عن ثادِق ، إسم هذا الفرس، من أي شيء اشتقاقه ؟ فقال: لا أدري، فسألْتُ الرّياشي (٢) عنه، فقال: يا معشر الصبيان، إنّكم لتتعمقون في العلم، فسألْتُ أبا عثمان الأشنانداني(٢) عنه، فقال: يقال: ثدق المطر إذا سال وانصب (١)، فهو ثادق فاشتقاقه من هذا.

وقال أبو دؤاد (٥) الأيادي:

عَلِقَ الخَيْــلَ حُــبُ قَلْبِـني مُقَلا وإذا ثــابَ عِنْـــدِي الإكثــارُ

والأطواء: الجوع، والتهور: الوقوع في الشيء بقلة مبالاة. والغبوق: الشرب بالعشي. ومالك ابن نويرة من ثعلبة، أحد الفرسان في الجاهلية، ت ١٢ هـ. (الشعر والشعراء: ١٩٢، الأغاني ٢٣٩/١٥).

<sup>(</sup>١) شرح المفضليات: ٧٢١، ٧٢٢، الخيل: ١٢، أنساب الخيل: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) وهو العباس بن الفرج البصري، أحد الموالي الذين اشتهروا بالرواية واللغة، ت ٢٥٧ هـ، (طبقات النحويين واللغويين: ١٠٣، تاريخ بغداد ١٣٨/١٢، نزهة الألباء: ١٩٩).

 <sup>(</sup>٣) وهو سعيد بن هارون، من أثمة اللغة. (نزهة الألباء: ٣٠٣، اللباب ٥٣/١).
 ١/١٣٥ و١٣٧/٢).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) شعره: ٣١٧، وفيه: قلى وليداً، وعلقت همتى. وفي الأصل، ب: داود، وما أثبته من ن.

عَلَقَتْ هَامَتِي بِهُنَ فَمَا يَنَعُ مِنْ مِنْ الْأَعِنَّةُ الْإِقْتِ الْوَالْتِي الْعِنَّةُ الْإِقْتِ الْوَالْتِي الْمِلْدَ والتَّسِي الْمِلَادَ والتَّسِي الْمِلَادَ والتَّسِي الْمِلَادَ والتَّسِي الْمِلْدِي بِهُ مِنْ نَحُو عَدُوْي وَارْتِحَالَي الْمِلَادَ وَالتَّسِي الْمُ

وقال كعب بن مالك (١) في الإسلام، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، أعني (٦) في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الثلاثَةِ الذينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ ﴾ (٦) ، الآية:

وَنُعِدُّ للأعداء كُلَّ محصَّنِ وَردٍ ومَحْجُولِ الْقُوائِم أَبلَقِ أَمرَ الليكُ بربُطِها لِعَدوّهِ فِي الحربِ إِنَّ الله خَيرُ مُسوَقَّسِقِ (ص ٦٩) / فتكونَ غيظاً للعُداةِ وحائطاً للدّارِ إِنْ دَلَفَتْ خيولُ الْمُرقِ

وقال رجل من الأنصار (٤).

الخيرُ ما طَلَعت ْ وما غَــرَبَــت ْ مُعَلَّـقٌ بنــواصِــي الخَيْــلِ مَطلــوبُ وقال مكحول بن عبد الله السّعدي (٥):

تلومُ على ربطِ الجيادِ وحَسِها وَوَصَى بِها اللهُ النَّبِسيَّ مُحَمَّدا ذَريني وَعْدِي مِنْ عِيالِكِ شطبةً عنوداً ومسمولَ الجوانِعِ أقوداً وقال صعصعة السَّعدي (1):

ما كنْتُ أجعلُ مالي فرع دالية في رأس جذع يصبُ الماء في الطّين

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۲٤٦، ۲٤٦، وفيه وفي ب: لنكون، وللعدوّ. وفيه: وحيّطا، وخيول اللّزق، وفي ب: الرّمق. وكعب بن مالك الأنصاري، صحابي، ت ٥٠ هـ. (طبقات ابن سلاّم: ٢٢٠، الأغاني ٢٢٠/١٦، نكت الهميان: ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) ب: يعني.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١١٨.

<sup>(</sup>٤) الخيل: ١٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١٤، ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ١٥،١٤.

<sup>775</sup> 

بناتُ أعوجَ تَسردَى في أُعنَّتِها الخَيلُ مِنْ عُدَّةٍ أُوْصى الإِلْه بِها كَمْ مِنْ مدينةٍ جَبَّارٍ أُطفْنَ بِها وقال السدوسيّ(۱):

كَذبَ العتيقُ وماء شَنَّ باردٍ لا تذكري فَرسي وما أطعمتُهُ إنّي لأخشى أنْ تقول (٢) حَليلَتي إنَّ الرّجالَ لَهم إليكِ وسيلةً ويكونُ مركبُكِ القَلوصَ وحدجَهُ

خيرٌ خَراجًا مِنَ القُثَّاءِ والتَّينَ ولَمْ يُوصِّ بغَرس في البَساتينِ حَتّى تركْنَ الأعالي (١) كالميادين

إِنْ كُنْتِ كارهة لذلك فاذهبي فيكون لونكِ مثل لون الأجرب هيذا غُسار ساطِع فَتَلَبَّبِ إِنْ يأخذوك تكحَّلِي وتَخَضَّي وابن النَّعامة يوم ذلك مَركبِي

قال(٤) ابن خالويه: في هذه الأبيات ثلاثة أحرف أنا أفسرهنَّ:

الحرف الأول: كذب العتيق رفع، وإنّها هو إغراء، أي عليك العتيق والماء البارد، ولكنّه كذا جاء عنهم بالرفع، لأنّه فاعل كذب، والعرب تقول: كذب عليك العَسَلُ، أي لزم العَدْوَ وسرعةَ السّيرِ والمشي، وفي الحديث: «كَذَبَ عليكُ م الحجُّ، كذبَ عليكم الحمرةُ، كذبَ / عليكم الجهادُ، ثلاثةُ (ص٧٠) أسفار كذبْنَ عليكم »(٥) وأنشد:(٦)

وذبيانية أوْصَت بَنِيها بأنْ كذَب القراطِفُ والقِروفُ

<sup>(</sup>١) الأصل: المطالي، وهو تحريف، وما أثبته من ب، ن.

 <sup>(</sup>۲) الشعر لعنترة، ديوانه: ۲۰، وفيه: كنت سائلتي غبوقا، ولا تذكري مهري وفيكون جلدك مثل جلد، وإني أحاذر أن تقول ظعينتي، ومركبك القعود ورحله. والسدوسي لقب لأكثر من واحد، منهم: واثلة بن خليفة: (البيان والتبيين ۲۹۱/۱). وعمامة بن عمرو السدوسي.
 (حاسة البحتري: ۲۱۸). وأبو الواقفية (نوادر المخطوطات ۹۳/۱).

<sup>(</sup>٣) من ب، ن. وفي الأصل: تكون.

<sup>(</sup>٤) ب، ن: وقال.

 <sup>(</sup>٥) غريب الحديث ١٥٨/٤، وفي ب: عليك.

 <sup>(</sup>٦) لمعقر بن حمار البارقي، شعره: ١٦٠. (مجلة المورد م ٨ ع ١، ١٩٨٠) وفيه: وصت.
 والقراطف: فرش مُخملة.والقروف: الأدم الحمر (اللسان: قرف).

والحرف الثاني: قوله: لا تذكري فرسي، أي لا تعيبيه، الذّكرُ ها هنا: العيب، قال الله تعالى: ﴿ فَتَى يَذَكُرُهُم يُقَالُ لَهُ إِبراهِمٍ ﴾ (١)، أي: يعيبهم.

الحرف الثالث: (٢) قوله: وابن النّعامة، قيل: إنّه فرسه، وقيل [ إنّه] (٣) عِرْقٌ في القَدم، يقال له: ابن النّعامة، أي: اركب رجلي وقدمي وأقرّ. وقال أحد (١) بنى عامر:

بَني عامر مالي أرى الخيلَ أصبحت

بِطَانًا وَبَعَضُ الصَّبرِ للخَيـلِ أَمْثَـلُ

بَني عــــامــــرِ إنَّ الخيـــــولَ وقـــــايـــــةٌ

لأنفسِك مُ والمؤتُ وَقْت مُ مُ وَالْحَالُ اللهِ المَالِّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِيَّ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

صيانتَها والصَّوْنُ للخَيلِ أَجْمَلُ

[ متى تُكــرمُــوهـــا يكـــرمُ المراءُ نفسَـــهُ

وكـلُّ امـرى، مِـنْ قـومِـهِ حَيـثُ يَنْـزِلُ ](٥)

وقال عنترة: (٦)

ويَنعُنا مِنْ كُلِّ ثَغْرِ نخافُهُ أَقبُّ كَسِرحانِ الإباءةِ ضَامِرُ ويَنعُنا مِنْ كُلِّ العنانِ كَأَنَّها إذا اغتسلَتْ بالماء فتخاء كاسِرُ

وقال طفيل الغنوي (٧) :

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ب: والحرف.

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(1)</sup> ب: شاعر من. والشعر مذكور في الخيل: ١٢. وفيه: أفضل.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ٧٩، وفيه وفي ب: في الغبار.

<sup>(</sup>٧) ديوانه: ٥٧، ٦٠، وفي ب: أوصاله. وطفيل بن كعب الغنوي، جاهلي، كان من أوصف الناس للخيل. (الشعر والشعراء: ٤٥٣، الأغاني ٣٤٩/١٥، اللآلي: ٢١٠).

إنِّي وإنْ قَلَّ مسالي لا يفسارقُني مِثلُ النَّعامةِ في أوصالِها طُولُ أو ساهِم (١) الوَجهِ لم تُقْطَعْ أباجلُهُ يُصانُ وهو ليَوْم الرَّوْع مَبْذُولُ

وقال حمزة بن عبد المطلب (٢) عمّ النبيّ عَيْلِيّهِ ، أسد الله وأسد رسوله ، وكان أكبر من النّبي بأربع سنين ، وكان أول [ أمير ] (٢) أمّره رسول الله عَيْلِيّهِ ، وكان سلف رسول الله عَيْلِيّهِ :

أَتَقي دونَهُ الْمَنَايا بنَفْسِي جُرْشُعٌ ما أصابَتِ الخيلُ منهُ فإذا مُتَ كانَ ذاكَ تراثي فإذا مُتَ كان ذاكَ تراثي وقال يزيد بن الحذّاق العدى (1):

وهو دُوْني يَغْشَى صُدُورَ العَوالي حِينَ أغشَى أبطالها لا أبالي وسِجالا محودةً مِينْ سِجالي

/ ألا هَلْ أَتَــاهـــا أَنَّ شَكَــةَ حـــازم لَــدَيَّ وإنّــى قَــدْ صَبَــوْتُ شَمــوسَــا

فداويتُها حَتَّى شَتَـتْ حَبشيَّـةً

كــأنَّ عليهـــا سُنـــدُســـاً وسَـــدَوســـا

قصرنا عليها بالقيظ لقاحنا

رُباعية وبازلاً وسَديسَا فأضنَت كتيسِ الرَّملِ تنزو إذا نَزت فأضنَت كتيسِ الرَّملِ تنزو إذا نَزت في

على ذَرعـــاتٍ يَغْتلِيـــنَ خَنــــوسَـــا

<sup>(</sup>١) قلبل لحم الوجه. والأبجل: عرق في الرجل.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الحيل: ٢٠، ٢١، أسهاء خيل العرب: ٥٢. وفيه: أصابت الحرب. حين تحمى. فإذا هلكت.

<sup>(</sup>٣) من ب، ن.

<sup>(</sup>٤) الخيل: ١٣، وفيه: صنعت الشموسا، وأنساب الخيل: ٨٨، ٨٩، المفضليات ٥٩٨، ٥٩٧، المخصليات ٥٩٨، ٥٩٧، جهرة اللغة ١٧٣/١. ويزيد بن الحذّاق العبدي (ويروى الخذّاق) بالخاء والذال، شاعر جاهلي كان معاصراً لعمرو بن هند. (الشعر والشعراء: ٢٢٨، اللآلي: ٧١٣).

## وقال ضُبَيْعَةُ القَيسيّ (١):

جَزَى اللهُ الأغرَّ جَزاءَ صِدْق يَقيني بِاللِّبِانِ ومنكبَيهِ يَقيني بِاللِّبِانِ ومنكبَيهِ وأدفيه إذا هَبَّستْ شَالٌ أراهُ أهل ذلك حِينَ تَسعَى وقال آخر (٢):

الخيلُ تعددِلُني على إمساكِها فحلفْتُ لا تنفَكُ عَنّي شَطْبَةً للممّا رأيْتُ قبيلة مشغوفَة للممّا رأيْتُ قبيلة مشغوفَة صافيْتُ مهتوكَ اللبان كأنّه أمّا إذا استقبلتَه فكانّ معرضا أمّا إذا استدبرتَه فتسوقُهُ منه وجاءِرة كأنّ حاتها ومعرق الجنبين ركّب فوقه ومعرق الجنبين ركّب فوقه وترى اللّجام يصلٌ في أشداقِه وحزامُهُ باعٌ إذا ما قِسْتَهُ وحزامُهُ باعٌ إذا ما قِسْتَهُ

إذا ما أُوقِدَتْ نارُ الحُروبِ وأَحْمِيهِ بَطَّ رِدِ الكُعسوبِ وأَحْمِيهِ بَطَّ رِدِ الكُعسوبِ بَلِيلٌ حَرجفٌ بَعْدَ الجَنوبِ رُعاةُ القَومِ في جع الحَلوبِ

وتقولُ قَدْ أفنيْتَ ما لا يُحْسَبُ جرداءُ أو سَبْطُ المَسْدَّةِ سَلْهَبُ بِالْخَيلِ يَشْغُهُا الرّهانُ ويجلبُ باز تراوحُهُ اليدانِ مُدرَّبُ باز تراوحُهُ اليدانِ مُدرَّبُ مَسْذَبُ فتقولُ سرحان الغضا المتنصَبُ ساقٌ تقَمَّصَها وظيفٌ أجدبُ لَمّا كشطتَ الجبلَ عنها أرنَبُ خصلٌ وسابيةٌ تظللٌ تقلّبُ متنفسٌ رحب وجنب حوشبُ متنفسٌ رحب وجنب حوشبُ والمنقب يغتائه حيزومُهُ والمنقب

ص ٧٢) قال ابن خالويه: فيستحب في الفرس أن يكون بعيد ما بين عشرين / شيئاً، منه (٢):

يكون بعيد ما بين الجَحْفَلَةِ والنَّاصية، بعيد ما بين الأذنين، بعيد ما بين أصول الأذنين وأطرافها، بعيد ما بين العينين، بعيد ما بين أعالي اللَّحيين، بعيد

<sup>(</sup>١) جد جاهلي. (المحبر: ٢٣٥، جهرة أنساب العرب: ٣١٩، اللباب ٢/٧٠).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد اليه.

<sup>(</sup>٣) الخيل: ٩٧.

ما بين النّاصية والعكوة (١) ، بعيد ما بين النّاصية والعذرة ، بعيد ما بين الحارك والمنكب ، بعيد ما بين العضدين والرّكبتين ، بعيد ما بين الإبطين والرفغين ، بعيد ما بين الحجبتين (٦) والجاعرتين والمأبضين ، بعيد ما بين العرقوبين والجنبين ، بعيد ما بين الشراسيف .

وَيُستَحَبُ أَن يكون قريب ما بين أحد عشر شيئاً (٢): يكون قريب ما بين المنخرين، قريب ما بين المنخرين، قريب ما بين المنخبين والمرفقين، قريب ما بين الرّكبتين والجنبين، قريب ما بين الحارك والقطاة، قريب ما بين المعدين القصرتين، قريب ما بين المرقوبين والمأرضين، قريب ما بين القصرتين والجنبين، قريب ما بين غراضيف الكتفين.

وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ عريض أربعة عشر شيئاً (1): عريض الجبهة، عريض الخدّ، عريض القصرة، عريض البركة، عريض الأوظفة، عريض الصهوة، عريض الجنب، عريض الصفاق، عريض القطاة، عريض الوركين، عريض الفخذين، عريض الفائلين، عريض الساقين، عريض الكتفين.

وَيُسْتَحَبُ أَنْ يكون طويل تسعة أشياء (٥): يكون طويل نصل الرّأس، طويل العُنُق ، طويل وظيفي الرّجلين (٦)، طويل العُنُق ، طويل الأذنين، طويل الكعبين، طويل الفخذين.

ويُسْتَحَبُّ أَنْ يكون قصير ثمانية (٧) أشياءَ (٨): يكون قصير الظهر، قصير السّاقين، قصير المعاقم، قصير العسيب، قصير العضدين، قصير وظيفي اليدين، قصير الجناجن.

<sup>(</sup>١) (بعيد ... والعكوة): ساقط: من ب.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن. وفي الأصل: الحجفتين.

<sup>(</sup>٣) الخيل: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) الخيل: ٩٧.

<sup>(</sup>٦) (طويل البطن... الرجلين): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن. وفي الاصل: سبعة.(٨) الخيل: ٩٧.

ويستحب أن يكون حديد تسعة أشياء (۱): أن يكون حديد العينين، حديد (ص ٧٣) الأذنين، حديد المنكبين، حديد المرفقين، حديد القلب، حديد / العرقسوبين، حديد الحجبتين.

ويستحب أن يكون عاري ثلاثة عشر شيئاً (٢): أن يكون عاري النّواهق، عاري الجبهة، عاري قصب الأنف، عاري الزّور من موضع الجؤجؤ، عاري بطن السّاقين، عاري الأيبسين، عاري الكعبين، عاري الغراب، عاري رؤوس الحجبتين، عاري أسنان الحارك، عاري بطن الحوافر، عاري السّموم، عاري متون الأذنين.

وَيُسْتَحَبُ أَنْ يكون ضخم ثمانية أشياء (٣): يكون ضخم المقلتين، ضخم المفخذين، ضخم الحراتين، ضخم الحوافر، ضخم المعدين، ضخم النّاهضين، ضخم المردغتين.

وَيُسْتَحَبُ أَنْ يكون عبل ثلاثة أشياءَ (١): عبل الذّراعين، عبل الأوظفة كلّها، عبل الأرساغ [كلّها] (٥).

وَيُسْتَحَبُ أَنْ يكون دقيق سبعة أشياءَ (١): يكون دقيق الأرنبة دقيق عرض المنخرين، دقيق الجلد، دقيق المنخرين، دقيق الجلد، دقيق الشعر.

وَيُسْتَحَبُ أَنْ يكون غليظ تسعة أشياء (٧) : يكون غليظ اللّحم، غليظ العكوة، غليظ العصيب، غليظ الحبال، غليظ القصرة، غليظ الأطرة، غليظ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) الخيل: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) نفسه: ۹۸.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن.

<sup>(</sup>٦) الخيل: ٩٨.

<sup>(</sup>٧) نفسه: ۹۸.

العزيزاء ، غليظ الأبهر ، غليظ الحالبين .

وَيُسْتَحَبُ أَنْ يكون لطيف أربعة أشياءَ (١): يكون لطيف المستطعم، لطيف الزّور من موضع المرفقين، لطيف الفصوص، لطيف الجحافل.

وَيُسْتَحَبُ أَنْ يكون ضيق عشرة أشياء (۱): يكون ضيق مخرج السّمع، ضيّت ما بين صبي اللّحيين، ضيّت الإبطين، ضيّت القلب، ضيّق ما بين الربكتين، ضيّق الوقبتين، ضيّق العصب، ضيّق الوقبتين، ضيّق مركب النّسور.

قال أبو عبيدة (٤): وإذا كان الفرس عاري الوجه، حديداً شهاً عبلاً كتيفاً عريضاً، كثير اللّحم، معتراً مؤنفاً محصاً ليّناً، ليس بالقوف (٥) الصّقل، ولا المنصِبّ، / ولا المرضع الشَّخْتِ (٦) الرّطل، إذا أقبل اتلاّب، وإن أعرض (ص ٧٤) اسلحبّ، وإن استدبر اجلعبّ، فهو في نهاية الكرم والعنق.

قال أنيفُ بنُ جبلة الضبّي (٧):

أمّــا إذا استقبلتَـــهُ فكـــأنَّــهُ في العَينِ جـذعٌ مـن أوال مشذَّبُ فإذا اعترضْتَ لـهُ استــوَتْ أقنــاؤُهُ وكــأنَّــهُ مُسْتَـــدبِــرُ مُتصــوَّبُ

وقال عروة بن سنان العبديّ (^):

أمَّا إذا ما أقبلَتْ فمطارةٌ كالجذع شذَّبَهُ نقي المِنجَلِ

<sup>(</sup>١) نفسه: ٩٨.

<sup>(</sup>۲) نفسه: ۹۸.

<sup>(</sup>٣) ب: ضيّق مخرج.

<sup>(</sup>٤) الخيل: ٩٨.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن. وفي الأصل: بالعرق. وما أثبته موافق لرواية الخيل.

<sup>(</sup>٦) ب، ن: ولا الشخت.

<sup>(</sup>٧) الخيل: ٩٩، المعاني الكبير: ١٠٧، شرح الأشموني: ١٠٨. وأوال: جزيرة في بحر البحرين. (معجم البلدان ١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٨) الخيل: ٩٩، ١٥٣.

أمّا إذا ما أعرضت فنبيلة وقال أبو دؤاد الأيادي (١):

وقد أغتدي في بياض الصباح بطرف ينازعني مرسناً وليطرف ينازعني مرسناً رفيع المعدد كسيد الغضا وهاد تقدم لا عيسة فيه إذا قيد قحم مَنْ قاده كهر الرديسي بَيْنَ الأكف

ضخم مكمانُ حـزامِهـا والمركــل

وأعجازُ ليل مُسولِّسي الذَّنب سَلُوفُ المقادَةِ مَحْضُ النَّسَب تميمُ الضُّلَسوعِ بجوف رحَسب كالجذع شُذَب عنهُ الكَرب وولَّست علابيًه واجلعَسب جَرى في الأنابيب ثم اضطرب

وقال عمران بن حطّان (٢) ، وكان خارجياً:

عَـرَي الرّكـابَ الذي كـانَ يعملُهـا

واختــارَ أجـــردَ صهّـــالاً لـــهُ خُصـَـــلُ كـــأنّـــهُ فلكَـــةٌ في كـــفً فــــارسِـــهِ

إذا جرى وهـو حامـي العَقْـبِ مُنْسَحِـلُ (٢)

يمشي بشكَّتِـــهِ في القّــــومِ مُشْتَــــرفـــــاً

كأنَّهُ قسارحٌ بسالسدَوٌ مُبْتَقِسلُ (١٠)

يثني الحبــــالَ بجوزٍ تُـــــمَّ محزمـــــهُ

منــــهُ فلا سَخَـــفٌ فيـــــه ولا رَهَــــلُ (٥)

وحساركٌ مشلُ شَسرْخِ الكُسورِ مُسرْتَفِسعٌ

وليسَ في صُلب في ضعف فا عصل (١)

<sup>(</sup>١) شعره: ٢٩١، ٢٩٢، وفيه: الرديني تحت العجاج.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج: ١٥٣، ١٥٣، والبيت السابع أخل به شعره.

<sup>(</sup>٣) العقب: الجري يجيء بعد الجري الأول. منسحل: مسرع في سيره.

<sup>(</sup>٤) الشُّكة: السلاح. الدوِّ: المفازة. القارح: حمار الوحش المسن.

<sup>(</sup>٥) الجوز: الظهر. السخف: الرقة. الرهل: الانتفاخ والرخاوة.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: عمل، وما أثبته موافق لرواية الشعر والعصل: الاعوجاج.

طوع القياد وأي تقريب خَدِم أقيب كالسيد لا رَطل ولا سَغِل (١) أقيب كالسيد لا رَطل ولا سَغِل (١) يهدي بهاد رَفيع سمكُ مَ حَسَد نَ منا مدة الدّفل منا مدة الدّفل منا مدة الدّفل منا على الشراع إذا ما مدة الدّفل (ص ٧٥)

نَّ بِالسَّرِسِيَّ وَبِي سَرِّ مِنْ وَعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا أشطانَ بئر متوح غَرْبُها سَجلُ (٢)

وَيُسْتَحَبُّ فِي الفرس أَنْ يكونَ أحر اللّسان، أسود الذَّكَر، أسود العينين والحافر

رجع إلى قوله:

فَانْ سَمِعْتَ بِسرحَى [منصوبة المتعلم الله الرّحي] (٢) للحرب فاعلم أنّني قطب الرّحيي الرّحي

الرّحي يكتب بالياء ، لقولهم: رحيان ، قال الشّاعر :

كَـــأَنّـــا غُـــدُوةً وبني أبينــا بِجَنْـبِ عُنيـزَةٍ رَحَيَـا مُـديــرِ (١)

ويقال لموضع الحرب: المرحى، ومن ذلك قول علي عليه السلام (٥): (تَخَلَّصْنَا مِنْ مَرْحَى الجَمَلِ)، ويروى: مَرْحَ الجَمَلِ، والبراكاء: المُعْتَرَكُ، وهو موضع الحرب، وتُشَبَّهُ شدّةُ الحرب بشدّة النّار إذا تلظّتْ، فلذلكَ قالَ رسول الله عَيْنِا (١): «الآنَ حَمِيَ الوَطِيسُ»، وقد أجاز قوم أن يُشنَى:

<sup>(</sup>١) ن: لا بطل ولا طفل. وأي: شديد. خذم: سمح سهل. رطل: لين رخو. سغل: متخدد اللحم مهزول.

<sup>(</sup>٢) سجل: ضخم.

<sup>(</sup>٣) من ب، ن.

<sup>(1)</sup> البيت للمهلهل بن ربيعة في: أدب الكاتب: ٢٠٥، جهرة اللغة ٢/ ٢٥٩، الأغاني ٥/ ٤١. ورحيا مدير: لتوازنها في القتال.

<sup>(</sup>٥) المحيط في اللغة: ٣١٤، وفيه: فرغنا.

<sup>(</sup>٦) المجازات النبوية: ٤٤.

رحوان (١)، فعلى هذا يجوز أن نكتبها بالألف، والرّحى مؤنثة.

والحرب مؤنشة، قبال المبرد (٢): كيان الواجب أن يقيال [في تصغير الحرب حُرَيبةٌ غير أنّ العرب صغّرته بغير هاء الأنّ الأصل في الحرب المصدر، من حرب حَرَباً، فتُركَ على أصله.

وقطب الرّحى: الحديدة التي تدور عليها، وقوام الأمر به، يقول (1): متى كانت حرب بين قوم فأنا رئيسُهُم ومدرهُهُم (٥)، ويقال: مَداد الإنسان على قُطْبِه، أي: على عقله.

٨٧ \_ وَإِنْ رَايْتَ نَارَ حَرْبِ تَلْتَظِي فَاعْلَم بِأَنِّي مُسْعِرٌ تلكَ اللَّظَى

تلتظي: تلتهب، قال الله عز وجلّ: ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ﴾ (1) فإن قيل لك: النّار مؤنثة، فلم قال: تلظّى، ولم يقل تلظّت؟ فقل: لأنّه فعل مضارع، الأصل: تتلظّى، فأسقطوا التاء تخفيفاً، وقرأ مسعود (٧): «ناراً تَتلظّى»، وأدغم ابن كثير (٨) فشدّد وقرأ: ﴿ ناراً تَلَظّى ﴾ بالتّشديد.

والمُسْعِرُ: الموقِدُ، ويقال للشّجاع: إنّه لَمُحرِبٌ، وإنّه لَمُسْعِرُ حَرْبٍ، ورجل مُسْعِرٌ، أي: طويل، ويقال: سَعَرْت الحرب وأسعرتها، واللّغة الجيّدة سَعّرت، (ص ٧٦) ويقال: سعر / السّلطان الزّيت بكذا وسعره. وروي حمّاد بن سلمة (١) عن ثابت (١٠٠)

<sup>(</sup>١) من ب، ن. وفي الأصل: رحوين.

<sup>(</sup>٢) المذكر والمؤنث: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) من ب، ن.

<sup>(</sup>٤) ب: فتقول.

<sup>(</sup>٥) اللسان (دره).

<sup>(</sup>٦) اللّيل: ١٤.

<sup>(</sup>٧) القراءة لابن الزبير، وسفيان بن عيينة، وعبيد بن عمير. (الشواذ: ١٧٤).

<sup>(</sup>٨) السبعة: ٦٩٠.

<sup>(</sup>٩) حاد بن سلمة بن دينار البصري، أحد رجال الحديث، ومن النحاة، ت ١٦٧ هـ. (نزهة الألباء: ٤٠ ـ ٤٢ ، ميزان الاعتدال ١/ ٥٩٠، تهذيب التهذيب ٣/١١).

<sup>(</sup>١٠) هو ثابت بن أسلم البناني، ت ١٢٧ هـ. (تهذيب التهذيب ٢/٢، خلاصة تهذيب الكمال=

عن أنس، أنّ السّعْر غلا على عهد رسول الله عَيْلِيِّلْم، فقالوا: يا نبيّ لله اسعَرْ لنا، فقال: « إنّ الله هو الباسِطُ القابِضُ الرازِقُ، وإنّي لأرجو أَنْ ألقى الله وليسَ أحد يُطالِبُني بمظلمة في نَفْس، ولا مال، وكذلكَ النّارَ » (١) ولظى بغير ألف ولام معرّفة اسم لجهم، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ كَلاَ إِنّها لظى نَزَاعةً للسَّوى ﴾ (١)، والشّوى ؛ ردّالُ المال، والشّوى : جلدة الرّأس، والشّوى (١): الأطراف، والشّوى: ردّالُ المال، فتُكْتَبُ (١) لظى، بالياء، والتثنية: لظيان.

مم خَيْدُ النَّفُوسِ السَّائِلاتُ جَهْرَةً على ظُبَاتِ الْمُرهَفَاتِ وَالقَنَا جَهْرَةً ﴾ (١)، جهرة (٥): أي علانية، وفي قول الله عز وجلّ: ﴿أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ﴾ (١)، كذلك وفي قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُم وَجَهْرَكُم ﴾ (٧)، أي: لا تعصوا الله سرّاً ولا علانية، فإنّ الله يمقت عليها جيعاً ويعاقب.

وَظُبَات: جمع ظُبَةٍ ، وهو حد السيف مثل: ثُبَةٍ وَثُباتٍ ، ويجوز أن تجمعه جمع السلامة ، فتقول: ظبون وظبين ، مثل: قلين وبرين عوضاً من ذهاب لام الفعل ، وغرب السيف أيضاً: حده ، وذباب السيف أيضاً: حده ، والمُرهَفُ: الْمُحَدَّدُ ، ويقال: أرهفْتُ السيفَ إذا حَدَدْتَهُ. والقَنا: قد فسرته ، وهو الرّمح (٨) ، يكتب بالألف ، والجمع: أقناء ، وإن شئت قنى .

٨٩ \_ إِنَّ العِراقَ لَمْ أَفارِقْ أَهْلَهُ عَنْ شَنَا أَصَدَّنِي ولَّا قِلْي

<sup>= 1/41).</sup> 

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) المعارج: ١٦،١٥.

<sup>(</sup>٣) الوجوه والنظائر (الدامغاني): ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) ب: فيكتب. ينظر: المنقوص والممدود: ٣١، المقصور والممدود: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن، أ. وفي الأصل: جهراً.

٠ (٦) النّساء: ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ٣.

<sup>(</sup>٨) ب: رمح. ينظر: المنقوص والممدود: ٣٤، والمقصور والممدود: ٨٨ ، ٨٨.

الشَّنَأُ والشُّؤنُ والشَّأْنُ والشَّنْآنُ والشَّنْآنُ، كلّه: البغض (١)، [قال الله سبحانه] (٢): ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُم شَنْآنُ قَوْم ﴾ (٣)، وقد شنأته أشنأه شنأ، وأنا شانىء له، والعدو مشنوء، قال الأعشى (٤):

وَمِنْ شَانِيءِ ظَاهِرٍ غَمَرُهُ إذا مِا انتسَبْتُ لَـهُ أَنكِرَنْ وَمِنْ شَانِيءِ ظَاهِرٍ غَمَرُهُ إذا مِا انتسَبْتُ لَـهُ أَنكِرَنْ وأصدتني: وأصدتني: لغة، يقال: صددته عن حاجته وأصددته، فلذلك قال: أصدتني. ولا قلى: أي لا (٥) بغض تكتبه بالياء، وقد فسرته فيا سلف (٩)

(ص ۷۷) ۹۰ / ولا أطبى عَيْنَسيَّ مُسذْ فارقْتُهُسمْ مَسنْ هسذا الوَرَى شَيِّ يبروقُ الطَّسرِفَ (٦) مِسنْ هسذا الوَرَى

قوله: أطبى: أي دعا، يقال: طباه يطبوه، وطباه يطبيه، واطّباه يطّبيه (<sup>(۱)</sup>)، وينشد:

ولا يَطَّبى الكلبُ السَّروقُ نِعالَنا ولا نَنْتَقِي الْمُخَّ الذي في الْجَهاجم (١)

أي: نحن أشراف كرماء، فنعالنا يمانية مدبوغة بالقَرْظِ، طيّبة الرّائحة، وليست منتنة فتدعو رائحتها الكلب، وقوله: السّروق، ويُروى السّرو أيضاً، أي يسرى باللّيل، وقوله: ولا ننتقي المخّ: كانت العرب تتكرّم عن أكل المخّ، ويحسبونه نهاً.

<sup>(</sup>١) اللسان (شنأ).

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ١٩، وفيه: كاسف وجهه.

<sup>(</sup>۵) ب، ن: ولا. المقصور والمدود: ٨٦.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن: وفي الأصل، أ: العين.

<sup>(</sup>٧) اللسان (طبي).

<sup>(</sup> A ) للنجاشي، في: البيان والتبيين ٣ / ١٠٩ ، جهرة اللغة ١ / ٧١ ، العقد الفريد ٦ / ١٨٤ ، مقاييس اللغة ٥ / ٢٦٩ ، وهناك اختلاف في رواية البيت.

<sup>(°)</sup> تنظر ص ۲۳۱

أخبرني (١) ابن دريد عن أبي حاتم (٢) عن الأصمعي، قال: قيل لأعرابي: أتحسن أكل الرّأس؟ قال: نعم أمتلح عينيه، وأسحي خدّيه، وألوي (٣) أصول أذنيه، وأنبذ الدّماغ إلى من هو أحوج منّي إليه (١). قال ابن دريد: كانوا يرون أكل الدّماغ نَهَاً.

وفارقتهم وباينتهم سواء <sup>(ه)</sup>. ويروق: يعجب، يقال: راقني الشّيء أعجبني، والطَّرْفُ: العَيْنُ، والطِّرفُ: الفرّسُ، والطّرفان: الأبوان، ومن ذلك قيل <sup>(٦)</sup>: (لا يدري أيّ طرفيه أطول)، وقيل الطّرفان <sup>(٧)</sup>: الذَّكر واللّسان.

والورى هاهنا: الْخَلْقُ، يقال: لا أدري أيّ الوَرى هو، وأيّ الطّبل هو، وأيّ الطّبل هو، وأيّ الطّمش هو، وأيّ الْهُوز هو، وأيّ بَرنساً هو، وأيّ خَالِفَةٍ هو، وأيّ مَنْ وَجَّزَ (^) الجلد نَظَرَ في النّحو هو، وأيّ النّاس هو، وأيّ النّخط هو، وأيّ من وَجَّزَ (^) الجلد هو، وأيّ ولد الرّجل هو، يعني آدم [عليه السلام] (١) ، وأيّ تَرْخَان هو، كلّه بمعنى، ويكتب الورى بالياء للواو قبله، قال الفراء (١): الورى داء في الجوف وخطأه سائر النّاس، فقالوا: إنّا هو الورش بإسكان الراء، قال أبو عبد الله بن خالويه: قد وجدت للفرّاء حجّة، إنّ الفرّاء سمع الورى بفتح الراء في سجع يقال، وهو أنّ العرب تقول للرجل إذا دعوا عليه: (به الورّى، وبفيه البَرّى، يقال، وهو أنّ العرب تقول للرجل إذا دعوا عليه: (به الورّى، وبفيه البَرّى،

<sup>(</sup>١) ب: أخبرنا.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن. وفي الأصل: رجاء.

<sup>(</sup>٣) ب: وأفرك.

<sup>(</sup>٤) تنظر: عيون الأخبار ٣/٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) ب: وباينتهم: فارقتهم. و (سواء) ساقطة منها.

<sup>(</sup>٦) الزاهر ١/ ٣٢٠، أمثال أبي عكرمة: ٤٠، الفاخر: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) المثنى: ٤٧. وفيه: اللسان والفرج. جنى الجنتين: ٧٥.

<sup>(</sup>۸) ب: من حن.

<sup>(</sup>٩) من ب، ن، وينظر؛ تهذيب الألفاظ ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>١٠) المنقوص والمدود: ١٩.

وَحُمَّى خَيْبَرَى وشرُّ ما يَرى، فإنَّهُ خَيسرَى) (١).

وقال الشَّاعر حجَّة لمن سَكَّن (٢) الرَّاء:

قَالَتْ لَهُ وَرْياً إذا تَبَحْبَحْ يا لَيتَهُ يَسْقَى على الذُّرَحْرَحْ (٢)

والذّروح، والذّرحرح، والذّراح، والذّراح، كلّه واحد، فأمّا الوراء بالمدّ، فثلاثة أشياء (1): الوراء للقدّام، والوراء: الْخَلْفُ والوراء: ولد الولد، قال الله (ص ٧٨) تبارك / وتعالى: ﴿ وَمِنْ وَراء إسْحٰقَ يَعْقُوبَ ﴾ (٥) أي: ولدُ الولد (١)، وأقبل الشّعبيّ ومعه ابنُ ابن لهُ، فقيل له: أهذا ابنك؟ فقال: هذا ابني من الوراء، ومَنَ الورى: الدّاء (٧)، قول عبد بنى الحسحاس (٨):

وَرَاهُنَّ رَبِّي مِثْلُ مَا قَـدْ وَرَيْنَنِي وَأَحْمَى عَلَى أَكْبَادِهِمِنَّ الْمَكَاوِيا وحدثنا (١) أحمد عن عليّ، عن أبي عبيد، في حديث النّبيّ عليه السّلام: « لأن يمتليءَ جَوْفُ أحدِكُم قَيْحاً حَتَّى يريه، خيرٌ لهُ مِنْ أَنْ يمتليءَ شِعْراً »(١٠).

٩١٠ - هُمُ الشَّناخِيبِ الْمُنِيفَاتُ الذَّرَى

والنَّــاسُ أدحــالٌ سِـــواهُـــم وهُـــوَى

الشَّناخيب: جمع شنخوب، وهو الجبل العالي، والْمُنيفُ: العالي، قد أناف

<sup>(</sup>١) المقصور والممدود: ٣٦، الزاهر ٢/ ١٢١، اللَّسان (برى).

<sup>(</sup>٢) ب، ن: اسكن. و (وقال الشاعر... كله واحد): ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) بلا عزو في: الزاهر ١ / ٤٣٣، والأضداد: ٧٠، وليس في كلام العرب: ٢٥، وفي الزاهر: تنحتج، بالنون.

<sup>(</sup>٤) الوجوه والنظائر (الدامغاني): ٤٨٦، الوجوه والنظائر (ابن الجوزي): ٥٤١.

<sup>(</sup>٥) هود: ۷۱.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ١٢ / ٧٤.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

 <sup>(</sup>A) ديوانه: ٢٤، وسحيم عبد بني الحسحاس، شاعر مخضرم، قتـل نحو (٤٠ هـ). (طبقـات
 ابن سلام: ١٨٧: أساء المغتالين ٢/ ٢٧٢، الشعر والشعراء: ٢٤١).

<sup>(</sup>۹) ب: وحدثني.

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري ٤/ ١٤٩.

على كلّ الجبال، أي: أطلَّ وأشرف وزاد ، ومنه: مائة ونيف، وكذلك الأنف، سُمِّيَ بذلك لنتويه وزياديه ، والذَّرَى يُكُتب (١) بالألف عند البصريين، لأنّ الالف مبدلة من واو ، وعند الكوفيين بالياء ، لضمّ أوله ، والذَّرَى : جمع ذِرْوَة ، ومثله رِشْوَةٌ وَرُشا ، وكِسوة وكُسًا ، كلّ ذلك بألف (١) عند البصريين ، وبياء عند الكوفيين ، وَذِرْوَةُ كلِّ شَيء : أعلاه .

والأدحال: جمع دحل: وهي البئرُ الضّيقة الرّأس، الواسعة الأسفل (٢)، وربّها كانت بحراً، فيقال: وقع في داحول (١). الدّحل بالدّال غير معجمة، وأمّا الدخل (٥): فَترةٌ وعداوةٌ.

وقوله (١): سواهم: أي غيرهم، مكسور السّين مقصور (٧)، وقد تُفْتَحُ وَتُمَدُّ، يقال (٨): جاءني القومُ سوى زَيدٍ، وَسَواءَ زيدٍ، والسَّواء بالمدُّ (١): العَدْلُ والوسط، وبمعنى غيره والمستوى.

وقوله: وَهُوَى: جمع هُوَّة وهي الحفرة العظيمة، وكتابتها (١٠) بياء وألف، [ مثل الذي قبله ] (١١).

٩٢ ـ هُمُ البُحورُ زَاخِرٌ آذِيَّها والنَّاسُ ضَحْضَاحٌ ثِغابٌ وأَضَى الآذَى : مَوْجُ البحر، والزَّاخِرُ: الذي له اضطراب وَعَبابٌ، والضَّحْضَاحُ:

<sup>(</sup>١) المنقوص والمدود: ٢٩، انقصور والمدود: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) ب: بالألف.

<sup>(</sup>٣) ب: الواسعة من أسفل.

<sup>(</sup>٤) ب، ن: دحل.

<sup>(</sup>٥) نظام الغريب: ١٣١، اللسان (ذحل).

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: قولهم.

<sup>(</sup>٧) ب، ن: مكسورة السين مقصورة.

<sup>(</sup>٨) ب: فيقال.

<sup>(</sup>٩) الأشباه والنظائر (مقاتل): ٩٩، الوجوه والنظائر (الدامغاني): ٣٥٤.

<sup>(</sup>١٠) ب: وكتابها. ينظر عنه: المنقوص والممدود: ١٦.

<sup>(</sup>۱۱) من ب،أ.

الماء القليل: قال النّبي عَبِيلِهُ : ﴿ إِنَّ عَمِّي أَبا طالب في ضَحْضَاحٍ ، ولولا أنا لكانَ في الطّمطام » (١) والطّمطامُ : وَسَطُ البحر ، فالضَّحْضَاحُ : شاطئه وموضع قلّة الماء ، أي : إنَّ عذابَهُ خفيفٌ .

(ص٧٩) والثَّغابُ: جمع ثَغْبِ وهو: / القليل من ماء السَّاء يستقر في قلب صخـرة، والعرب تستطيبه وتصفه تَغْبٌ وثِغَابٌ.

وقوله: وأضى: جمع أضاة، وهو غدير الماء، أضاةٌ وأضَى، مثل حَصَاةٍ وحَصَى، ومنهم من يقول: إضاةً وإضاءً بكسرِ الهمزة والمدّ، فيجعله (فِعَلَةً وَفِعَالاً)، مثل إكمة وإكام، وتكتبه بالياء (٢) إذا قصرت وتثنيته الإضيان.

٩٣ \_ إِنْ كُنْتُ أَبِصِرْتُ لَهُمْ مِنْ بَعْدِهِم

مِثلاً فَاغْضَيْتُ عَلَى وَخْسَزِ السَّفَسَا

قوله: أغضيت، أغمضت وأطبقت جفناً على جفن، وَوَخْزُ السّفا: نَخْسُهُ، مثلُ وَخْزُ اللّبِرةِ، والأَسْفَى والسّفا (٢): شوك البُهْمَى، ومثله (١) قول أبي ذؤيب (٥):

فالعَيْنُ بعدَهُمُ كَأْنَّ حِداقَها سُمِلَتْ بشَوْكٍ فَهي عُورٌ تَدْمَعُ وَالنَّفْسُ راغِبَهِ إذا رَغَبْتَهِ اللهِ وإذا تُردَّ إلى قليل تَقْنَعَ عُورُ اللهُ

والسَّفا جع، والواحدة: سَفَاةً، وكذلك الطَّرفاء (١) واحدتها: طَرَفَةً، والْحَلفاء (٧) واحدتها: شَجَرَةً، والْحَلفاء (٧) واحدتها: شَجَرَةً، والْحَلفاء (١) واحدتها: شَجَرَةً، وهذا عند الأصمعيّ والفرّاء (٨) ، فأمّا سيبويه (١) فيزعم أنّ البُهْمَى والسَّفا (١٠)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٣/٢٩:

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنقوص والممدود: ٣٦، والمقصور والممدود: ٩.

<sup>(</sup>٣) اللسان (سفا).

<sup>(</sup>٤) أ، ب؛ مثل ذلك.

<sup>(</sup>٥) ديوان الهذليين ١ / ٣. وفيه: فإذا.

<sup>(</sup>٧،٦) النبات (الأصبعي): ٣٤، ٣٥. (٩) ينظر: الكتاب ٣/ ٢١١٠.

<sup>(</sup>A) المنقوص والممدود: ١٥. (١٠) ساقطة من ب.

والحلفاء والطَّرفاء لا واحد لها ، يقال: بُهْمَى واحدة ، وَبُهْمَى كثيرة ، والسَّفاء : خِفَة النَّاصية ، يقال: بَغْلَة سَفواء (١) ، والسَّفاء بالمدِّ: مصدر رجل سفيّ ، أي خفيف الحلم ، بيّن السّفا ، وسفيه بيَّن السّفاهة ، وَيُكْتَبُ السّفا بالألف لقولهم (١) : بغلة سفواء .

٩٤ - حَاشَى الأميرَيْنِ اللذينِ أُوفَدا عليَّ ظِلاًّ مِنْ نَغيمٍ قَنْدُ ضَفَا

حَاشَى (٣): كلمة استثناء، وفيه لغات: حاشَ لزيد، وحاشَى لزيد، وحَـاشَ رَيداً، وحَـاشَ رَيداً، وحَـاشَ رَيداً، وحاشَى زيداً، وحاشَى زيداً، وحاشَى يُحاشِي، كها (١) قال النّابغة (٧):

ومَا أَحاشِي مِنَ الأقوامِ مِنْ أُحدِ

وقرأ أبو عمرو (^) كذلك: ﴿ وَقُلْنَ حاشَى للهِ ﴾ (١) ، / وسائر القـرّاء (١٠): (ص ٨٠) ﴿ حاشَ للهِ ﴾ ، والوقف على الشين في كلتا القراءتين، وقال آخرون: الوقف (١١) حاشا، لأنَّها في المصحف كتبت كذلك، وقال بعض المفسّرين في قوله (١٢):

ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه.

والنابغة هو زياد بن معاوّية جاهلي. (طبقات ابن سلام. ٥٦، الشعر والشعراء: ٧٠، الأغاني

<sup>(</sup>١) المنقوص والمدود: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب. ينظر: المنقوص والممدود: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الجني الداني: ٥١٠ ، المنقوص والممدود: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الجني الداني: ٥١٠ ، مغنى اللبيب: ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) وحاشي زيداً: ساقطة من ب. وفي ن: حاشي زيد.

 <sup>(</sup>٦) الأصل: يجعله. وما أثنته من ب، ن.

<sup>(</sup>A) دیوانه: ۸۲. وفیه: ولا، وصدره:

۲۱/ ۳).

<sup>(</sup>٩) السبعة: ٣٤٨، النشر ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>۱۰) يوسف: ۳۱، ۵۱.

<sup>(</sup>۱۱) ب: والوقف.

<sup>(</sup>١٢) ب: وقوله.

﴿ وَقُلْنَ حَاشَى للهِ ﴾ ، معناه: معاذ الله (١) .

وأوفد : ساقَهُ وأتى بهِ ، وفدْتُ [ أنا ] (٢) على الأمير ، وأوفدْتُ غيري.

وقوله: ظلاّ ، مَثَلٌ ، يقول: أنا في ظلّ الأمير ، أي: في ستره ونعمته . ومنه ظِلَّ الْجَنَّةِ وظلَّ شَجرِها ، واختلفَ النّاس في الظِلِّ والفَيء ، فالظّلُّ: ما كانَ من قبل الزّوال (٣) ما نسخته الشّمس ، والفّيء ما يُغْشِي ، وأنشد (١) :

فلا الظِّـلَّ مِـنْ بَـرْدِ الضَّحَـى تَسْتَطِيعُـهُ

ولا الفَّيَّ مِسنْ بَسرْدِ العَشيِّ تَسذُوقُ (٥)

وقوله: قد ضفا: أي قد سبغ واتسغ، والضّافي: السّابغ تكتبه بالألف، ضفا يضفو.

٩٥ \_ هُمَا اللَّذانِ أَثْبَتا لِي أَمَلاً قَدْ وَقَفَ اليأسُ بِ على شَفَا

الأمل: الرّجاء وما يقع في قلب الإنسان من الخير، فإن وقع في قلبه شيء من الخوف فهو الإيجاس، وما وقع في قلبه من شيء ليس له ولا عليه فهو الخاطر، والوسوسة من الشيطان، واليأس من الشيء: زوال الطّمع فيه، يقال آيِسْتُ مِنَ الشّيء وَيَئِسْتُ منه، وهو اليأسُ والإياسُ.

والشَّفا: شَفِيرُ الشَّيءِ وحَرْفُهُ، ﴿على شَفَا جُرُفِ هَارٍ ﴾ (١)، أي على شفة جهنَّم، والشَّفا: بقيّة العمر، والشَّفا: جمع شفة يكتب بالألف لقولهم (٧): شفوان ِ،

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٢ / ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) ب: وما.

<sup>(</sup>٤) لحميد بن ثور، ديوانه: ٤٠، وفيه: (منها بالضحى) بدل (من برد الضحى)، (ومنها بالعشيّ) بدل (من برد العشيّ).

<sup>(</sup>٥) من ب، ن. وفي الأصل: مذوق.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ١٠٩.

 <sup>(</sup>٧) ب: كقولهم. ينظر: المقصور والممدود: ٦٠.

[ وشفا العمر : آخره ]<sup>(١)</sup> .

٩٦ \_ تَلافَيا العَيْشَ الذي رَنَّقَهُ صَرفُ الزَّمان فاسْتَسَاغَ وَصَفَا تلافيْتُ الشَّىءَ: تداركته بعد أن أشفى (٢) على الهلكة.

ورنَّقه: كدَّره، يقال: ما لا رَنَقٌ وطَرَقٌ، ويقال: قد رنَّقت في عينِه سِنَةٌ، أي: نُعاسِّ [ معناه دار ] (٣) ، وأنشد :

وَسْنَانَ أَقْصَدَهُ النُّعَاسُ فَرَنَّقَتْ في عينِهِ سِنَةٌ وليسَ بنائِم (1) وصرف الزمان: بلاياه، والصَّرْفُ في غير هذا: الحيلة، استساغ (اسْتَفْعَلَ) من ساغ لي الشَّراب، أي: طاب وحلا، قال الله جلَّ اسمه: ﴿ سَائِعٌ شَرابُهُ ﴾ (٥)،

وهو / السهل الدخول في الحلق، وأنشد: (ص ۸۱.

وَسَاغَ لِي الشَّرابُ وكُنْتُ قِدْماً أكسادُ أَغَسِ بِالمَاءِ الْحَمِيمِ (١)

الحميم ههنا: البارد، وفي غير هـذا الموضع (٧): الحارّ، [وهـو مـن الأضداد ] (^)، والحميم: العَرَقُ، والحميم (١) : القَريبُ، [ والحميم: الكَلَفُ بالشّيء عَن تغلّب ](١٠)، والصّفاء بالمدّ، وصفا بألف من ذوات الواو(١١).

٩٧ ـ وأجريسا مساءَ الْحَيِّسا لِسي رَغَــداً

فَاهْتَازَّ غُصْنِي بَعْدَ مِنا كِيانَ ذَوَى

(1)من ب.

(7) ب: شفا.

(٣) من ب.

عدي بن الرقاع العاملي، في: اللآلي: ٥٣١، شرح الشريشي ٤/ ٤٠٩. (£)

> (0) قاطر: ۱۲.

النابغة الذبياني، ديوانه: ٧٢. (1)

ساقطة من ب. (Y) من ب. ينظر: الأضداد لابن الأنباري: ١٣٨.

(A)

الأشباه والنظائر (مقاتل): ٣٢٠. (4)

(۱۰) من ب.

(١١) المنقوص والممدود: ١٧.

الْحَيَا مقصور: المطر والخصب يكتب بالألف (۱) ، كراهية أن يجتمع ياءان ، ولولا ذلك لكُتِبَ بالياء ، وتثنية الْحَيَا: الْحَيَيان ، وجمعه: أحياء ، ويقال: حيى القوم ، وحيّ القوم [ وأَحْيَوا ] (۲) ، إذا أخصبوا بعد القحط. وقال آخرون: يقال: القوم قد حيوا ، إذا أحيوا في أنفسهم ، وأحيوا إذا حييت دوابهم ، والحياء ، بالمدّ: فرج النّاقة ، وجمعها: أحيية وأحيّة (۲) ، والحياء بالمدّ: من الاستحياء ، ولا يثنى ولا يجمع ، لأنّه مصدر ، وينشد:

أعاذِلَتي قَدْ حَويْتِ حَبِيبي وماتَ الغيُّ وانكشَفَ الغِطَاءُ وَمَاتَ الغيُّ وانكشَفَ الغِطَاءُ وَمَا المراءُ ذايلَهُ الْحَياءُ (1) ومَا المراءُ ذايلَهُ الْحَياءُ (1) وقيل في قوله تعالى: ﴿ ولباسُ التَّقوى ﴾ (٥) الحياءُ (١).

<sup>(1)</sup> المنقوص والممدود: ١٩، المقصور والممدود: ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٨ / ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) حدّث وفقيه وحافظ، ت ٣٠٨ هـ (تذكرة الحفاظ ٢ / ٧٥٤، طبقات الحفاظ: ٣١٧).

<sup>(</sup>٨) وهو أحمد بن جناب. (تاريخ بغداد ٤ / ٧٧، تهذيب التهذيب ١ / ٢١).

 <sup>(</sup>٩) محدّث ثقة، كثير الغزو للروم، ت ۱۸۷ هـ. (تاريخ بغداد ۱۱/۱۵۲، تهذيب التهذيب
 ۸/۲۳۷).

<sup>(</sup>١٠) من ب، ن. وفي الاضصل: عن عيسى. ومعاوية بن يحيى، هو صاحب الزّهري روى عنه كثيراً. (تهذيب التهذيب ١١٩/ ٢١٩).

<sup>(</sup>١١) وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، من أحفظ أهل زمانه للسنن، وكان فقيهاً، ت ١٣٤ هـ. (المراسيل: ١١٧؛ مشاهير علماء الأمصار: ٦٦).

خُلُقاً ، وَخُلُقُ هذا الدِّينِ الْحَياءُ (١) ، والرّغد: العيش الخصب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَكُلا مِنْهَا رَغَدَا ﴾ (٢) ، ويقال: فلان في عيش رَغَد مَغَدٌ ، وفي عيش أغْضَف وأغْطَف وأوْطَف ودَغْفَل ، كُلُّ ذلك إذا كان في عيش خُرَّم واسع ، ناعم رافع (٦)

فاهتز غُصْني: اهتزازه تفطّرُهُ بالنّباتِ، وكذلك اهتز النّبتُ إذا علا، قال الله عز وجلّ: ﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهتزَّتْ وربَتْ ﴾ (1). / وإنّا ضربه مثلاً (ص ٨٢) لبدنه وجفاف (٥) روحه، أي: بعد ما أصارني الدّهر إلى الشّدّة، أجرى ماء الحيالي [ رغداً ] (١) وأحياني. وقوله: ذوى: أي جفّ، يقال: ذوى العود يذوي ذوياً وَذَيّاً، ولغة أخرى: ذأى يذأى. أخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم، عن الأصمعيّ، قال: كنّا في مجلس شعبة فمر في الحديث ذأى العود يذأى، فأنكر بعض من في المجلس، فتبصر حتى رآني فقلت: القول (٧) ما قلت، فقال لمخالفه: امش من هاهنا وهي كلمة من كلام الفتيان بالبصرة، وذوى بالياء للواو قبله.

٩٨ \_ هُمَا اللَّذَانِ سَمَوا بناظِرِي مِنْ بَعْدِ إغْضائي على لَذْع القَـذَى

اللّذان يكتب بلامين لقلّة الاستعال، والذي بلام واحدة لكثرة الاستعال، ولأنّ اللام - لام التعريف - لا تفارق اللآم الأصلية، والأصل في الذي (لذ) مثل: عم، ثم دخلت الألف واللام للتعريف فصار الذي، فإن قيل لك: فكذلك لحم ولوح ولوز، ثم تقول: اللّحم واللّوح واللّوز تكتب بلامين، فالجواب عن (٨)

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه ۲ / ۱۳۹۹.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) ب: نافع: ينظر: ليس في كلام العرب: ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٥.

<sup>(</sup>۵) ب: خفاف.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن.

<sup>(</sup>v) ب: کیا. (A) ب: ن<u>ی</u>.

ذلك: أنَّ اللام تدخل وتخرج من هاهنا، وفي الذي هي (١) لازمة، فلما صارت اللاَّم لازمة كان الإدغام لازماً.

وقوله: سموا بناظري: أي رفعاً بأن أغنياني من بعد إغضائي ذلاًّ فقراً.

والقَذَى: ما سقطَ في العين، وما تتأذّى (٢) به، يقال: قذيت عينه تقذى قَذْياً، إذا صار فيها القَذَى، وأقذيْتُها: جعلتُ فيها القذى، وقذّيتها، أخرجْتُ منها القَذَى، قال الحسن في بعض مواعظه (٢): (يَرَى أحدُكُم القَذَاةَ في عين أخيه، ولا يَرَى الجذعَ مُعترضاً بينَ عينيهِ)، أي: تعيبونَ النّاسَ ولا تَفتقدونَ عيوبكم. والقَذَى يكتب بالياء (١)، وفي معنى قول الحسن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ أَتَامُرُونَ النّاسَ بالبِرِّ وتَنْسَونَ أَنفُسَكُم ﴾ (٥).

٩٩ \_ هُمَا اللّذانِ عَمرا لي جانباً مِنَ الرّجاءِ كانَ قِدْماً قَدْ عَفَا

يقال: عَمَرَ المنزَلُ، وعَمَرَ الرّجلُ المنزلَ، وعَمِرَ الرّجلُ: طالَ عُمرُهُ، ويقال: أطال الله عُمرُكَ وعُمرَك، [ وأطالَ الله ظِلّكَ: أي: في عمرك ووهبني، وقال مثل جعلني فداك] (١) ، ولعمركَ ما فعلْتَ كذا ، قَسمًا بحياتِهِ وبقائِهِ وعيشه، فإذا أسقطوا اللاّم قالوا: عمرك الله، والعمر: القرط، والعمر: الشّنفة (٧) ، والعمر: نواة الشرة الخضراء.

(ص ٨٣) / وسئلت (٨) عن نصب الله في قول النّاس: عمرك الله، فقلت (٩): المعنى سألت

<sup>(</sup>١) هي: ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۲) ب: يتأذى.

 <sup>(</sup>٣) النهاية ١ / ٢٥١. وفيه: (يبصر أحدكم القذى في عين أخيه، ولا يبصر الجدل في صينه).
 والحسن البصري، روى عنه أبو عمرو بن العلاء، توفي سنة ١١٠هـ. (حلية الأولياء
 ٢ / ٢٣١، وفيات الأعيان ٢ / ٦٩، ميزان الاعتدال ١ / ٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) المقصور والمدود: ٨٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) من ب.

<sup>(</sup>٧) ب: الشنف.

<sup>(</sup>٨) أ، ب: سئل ابن خالويه.

<sup>(</sup>٩) أ، ب: فقال.

الله تعميرَك وعمرَك، وهذا مذهب النّحويين أجعين، إلا الأخفش (١) فإنه أجاز عمرك الله بالرفع على معنى: عمرك الله. والعمر: نخلة السّكر، والعمر: مركب الأسنان، ويقال: لعَمْرِي وَرَعَمْلِي ولعَمَرِي، [ وقيل لرجل اسمه عمرو: ممّ اشتقاق اسمك؟ فقال: إمّا من عمر الأسنان، أو من عمر الإنسان] (١)، حكاه أبو زيد (٢).

والرّجاء: الأمل، ممدود، مصدر رجوت رجاء، فأما الرّجا بالقصر: فجانب البئر، ويكتب بالألف (٤) لأنّه من ذوات الواو، والتثنية: رجوان، والجمع: أرجاء، قال الله تعالى: ﴿ والْمَلَكُ على أَرْجائِهَا ﴾ (٥)، وأنشد:

فَلا يَرْمِسي بِي الرَّجسوانِ إنَّسي أَقَلُ القَوْمِ مَنْ يُغْنِي مَكانِي (١)

ويقال: قد عفا: أي درس، ويكتب بالألف (٢)، لأنّه من يَعْفُو، وقد فَسَرتُهُ.

## ١٠٠ \_ وَقلَّدني مِنَّةً لَوْ قُرنَت (١٠٠

بِشُكْ مِ أَهْ لِ الأرضِ عَنِّي ما وَفَسى

أي: قد صارت منتها وإحسانها كالقلادة في عنقي، وصار شكرها فرضاً علي من يُقَالُ: قَلَـدْتُ فلانـاً أمـرِي، إذا جعلْتَـهُ قـدوتَـكَ ورئيسَـكَ، يقـوم بأموركَ (١)، وتنتهى إلى أمره ونهيه، وأنشد (١٠):

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن مسعدة، توفي ٢١٥ هـ. (معجم الأدباء ٢١ / ٢٢٤، الانباه ٢ / ٣٦).

<sup>(</sup>٢) من ب.

 <sup>(</sup>٣) سعيد بن أوس الأنصاري، صاحب كتاب النوادر في اللغة، ت ٢١٥ هـ. (تاريخ بغداد ٩/٧٧).

<sup>(</sup>١٤) المنقوص والممدود: ١٦، ١٧، المقصور والممدود: ٤٥.

<sup>(</sup>٥) الحاقة: ١٧.

<sup>(</sup>٦) بلا عزو في: المنقوص والممدود: ١٧، المقصور والممدود: ٤٥، شرح المقصورة (ت) ٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) المنقوص والممدود: ٣١، والمقصور والممدود: ٧٢.

<sup>(</sup>A) من ب، ن،أ. وفي الأصل: شكرت.

<sup>(</sup>۹) ب: بامرك.

فَقَلِّدُوا أمركُم للهِ دَرُّكُم مُ

رَحْب الذِّراع بُــأمــر الحرب مُضْطَلِعــا (١)

ويقال: أنشدْتُهُ مُقلداتِ الشّعرِ، أي: أبياتُهم الطّنانَةُ الْمُستحسَنَةُ، مِثلُ قولِ الفَرَزْدَق (٢):

تَصرَّمَ عَنِّي وُدُّ بكر بن وائل وما خِلْتُ عَنِّي وُدُّهُم يَتَصَرَّمُ قَوارِصُ تَاْتِيني وَيَحْتَقِرُونَها وَقَدْ يَملاً الشَّعَفُ الإناءَ فَيُفْعَمُ قَوارِصُ تَاْتِينِي وَيَحْتَقِرُونَها وَقَدْ يَملاً الشَّعَفُ الإناءَ فَيُفْعَمُ

الشَّعَفُ: القَطْرُ، وقولُ الأخطلِ (٣):

وإذا افتَقَرْتَ إلى الذَّخائِرِ لَمْ تَجِدْ ذُخراً يكونُ كصالح الأعمال وكقوله (١):

شَمْسُ العَداوةِ حَتَّى يُستَقَادَ لَهُم وأعظمُ النَّاسِ أحلاماً إذا قَـدَرُوا وكقول جرير (٥):

(ص ٨٤) / فَغُضَّ الطَّرْفَ إنَّـكَ مِـنْ نُمَيْـرٍ فلا كَعبـاً بَلَغْــتَ ولا كِلابـــا وكقوله أيضاً (١):

أَلسْتُم خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطايِط وَأَنْدَى العِطلِينَ بُطوونَ راحِ ويقول (٧) آخرون: إنّ (<sup>(A)</sup> الْمُقَلَّدَ من الشّعر، ما كان اسم الممدوح فيه مذكوراً في قافيته. [وقال آخرون: إنّ المِقْلَدَ من العُنُقِ، يقال: ضرب عُنُقَهُ

<sup>(</sup>١) للقيط بن معبد ، ديوانه: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ٧٥٦. وفيه : يملأ القطر الاتيّ.

<sup>(</sup>٣) شعره: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) شعره: ١٠٤.

<sup>(</sup>۵) دیوانه: ۸۲۱.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ١٠٣٥.

<sup>(</sup>Y) أ، ب، ن: وقال.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب.

<sup>444</sup> 

وَمِقْلَدَهُ، وقَصَلَ عُنُقَهُ، وَرَقَبَ عُنُقَهُ، وفَرسَ عُنُقَهُ، وضربَ كَرْدَهُ، أي: عُنُقَهُ. ويقال: هذا البيت عَقْرُ هذه القصيدة، أي: أجودُ بيتٍ فيها، كما يقال: هذا بيتٌ طنّانٌ ] (١).

وقوله: ما وفى، يقال: وَفَى سعره يَفِي، إذا كَثُرَ، ووفَى الكيلَ فهو وافي، إذا تَمُّ وزادَ، ووفَى الكيلَ فهو وافي، إذا تَمَّ وزادَ، ووفَى فلان بعهده، وأوْفَى لغتان، والقُرآنُ نـزل بـالألـف، ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ ﴾ (٢)، ويقال: أوفيتُ الكيلَ أُوفِي، ﴿ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الكَيْلَ ﴾ (٢). وأنشد في أوفى بعهده ووقفى:

أمّا ابْنُ طَوْق فَقَدْ أَوْفَى بِدِمّتِهِ

كما وَفَى بِقِلاصِ النَّجْسِمِ حَادِيهَا (١)

النَّجْم (٥): الثّريّا، وقلاصُهُ عشرونَ كوكباً يتبعها، والحادي: الدَّبُران (٢)، والأمرُ مِنْ أَوْفَى أَوْفِ، وَمِنْ وَفَى (فِ) يا هذا، بالفاء وحدها، وإذا وقفْتَ قُلْتَ: فِهُ، لأنّه لا يكون كلام على حرف واحد، فتأتي بالهاء، ليصْلُحَ الوقف (٧) عليها، وإنّا صار الأمر على حرف واحد من وفي يفي، لأنّه معتل الطّرفين، أوّله واو، وآخره ياء، فسقطت الياء للأمر، والواو لوقوعها بين ياء وكسرة، ومثله: وقي يقي، ووَشَى ثوبَهُ يَشِي، ووَنَى يَنِي، ووَرَى يَرِي، ووَعَى كلامَهُ يَعِي، الأمر من ذلك كلّه: (ع ق ن فِ ش رِ)، هذا إذا أدرجْتَ، فإن وقفتَ قُلْتَ: (عِهْ، قِهْ نِهْ فِهْ شِهْ رِهْ) قال الله عز وجلّ: ﴿وقِفِنَا عَذَابَ وَهُمْتِ الواو لوقوعها بين كسرتين، وذهبت الياء النّار ﴾ (٨)، والأصل: اوْقينا، فذهبَتِ الواو لوقوعها بين كسرتين، وذهبت الياء

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٩١.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٥٩.

 <sup>(</sup>٤) طفيل الغنوي، أديوانه: ١١٣.

<sup>(</sup>٥) الأنواء: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر: ٣٧.

<sup>(</sup>٧) ب: الوقوف.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢٠١.

للجزم، فصارت: قِنَا، قافٌ واحدة، والنَّون والألف: اسم المتكلم، في موضع نصب، فإن سأل سائل فقال: أوفى بعهده أفصيحُ اللَّغاتِ وأكثرُها، فَلِمَ زعمْتَ ذلك، وإنّا النّحويّ هو الذي يُنقَّرُ عن كلام العرب ويحتجّ عنها، ويبيّن عمّا أودع الله تعالى ذكره من هذه اللّغة الشّريفة، هذا القبيل من النّاس، وهم قريش؟ / فقل: لما كان وفى بعهده يجذبه أصلان، من وفى الشّيء، إذا كَشُر، ووفى بعهده، اختاروا أوفى، إذْ كانَ لا يشكل، ولا يكون إلاّ للعهد، فاعرف ذلك، ووفى بعهده، ألياء لا غير، وكذلك كلّ شيء أوله واو يكتب آخره بالياء.

١٠١ ـ بالعُشرِ مِنْ مِعْشَارِهَا وَكَانَ كَالَ

حُسوةِ في آذِيَّ بَحْسِرِ قَسِدْ طَمَسا

عُشْرُ الشّيء معروف: جزء من عشرة، وَمِعشاوُهُ: مثل جزء من ستين، وكذلك العُشْرُ، قالَ الله جلّ ثناؤه: ﴿ مِعْشارَ ما آتَيْناهُـمْ ﴾ (١) والمفسّرون قالوا (٢): إنّ المعشارَ والعَشِيرَ سوالاً. وأنشد أبو علي الرّوذري يصف بخيلاً:

فَتَى لَوْ أَدْخِلَ الْحَمَّامَ حَوْلاً وَحَوْلاً بَعْدَ أَحَسُوالٍ كَثِيرَهُ وَالْبِسَ أَلْفَ فَرْوٍ بَعْدَ أَلْفِ وَلَحْفاً حَسُوهَا قُطْنُ الْجَزِيرَهُ وَأُوقِدَتِ الْجَحِيمُ عليهِ حَتَّى تَصِيرَ عظامُهُ مِسْلَ الذَّرِيرَهُ للْ عَرَفَتْ أَنْامُلُهُ لِبُحْلِ بِعُشْرِ عَشِيرٍ مِعْشارِ الشَّعِيرَهُ (٢) للمَّعِيرَةُ (١)

والْحُسْوَةُ والْحَسْوَةُ لغتان (٤)، كالسرُّغوةِ والرَّغوةِ، والرَّشوة والرَّشوة، والْحُسْوة، والأَسْوة، والأَسْوة، والأَسْوة، والأَسْوة، والأَسْوة، والأَسْوة، والنَّيار مثله، والأَسْوة، والنَّيار مثله، وأمّا الماذِيُّ فالعَسَلُ الأبيضُ، والدَّروعُ تُسمَّى ماذيّةٌ تشبيهاً بذلك، وطها البحر: إذا علا عبابُهُ، يُكْتَبُ بالألفِ، طها يطمو، وأنشدني أبو عبد الله بن جوشبريذ،

<sup>(</sup>١) سأ: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: زاد المسير ٦/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليها. ب: العشيرة.

<sup>(</sup>٤) إصلاح المنطق: ١١٤.

<sup>(</sup>٥) جهرة اللغة ١/١٧٥.

فسره هو بالفارسية ، الجوش: الأذن ، وابسريند : المقطوع ، أي : ابن المقطوع الأذن . [ عن أبي حنيفة الدَّينوري ] (١) قال : أحسن ما قيل في أبيات المعاني ، قول الشّاعر (٢) :

إذا القَوْسَ وتَسرَهَا أَيْسَدٌ رَمَى فأصابَ الذَّرَى والكُلَى والكُلَى فأصبَحْتُ واللَّيْسِلُ مُسْحَنْكِكٌ وأصبَحَتِ الأرْضُ بَحْسراً طَمَا

القوس: يريد بها قوس السّهاء، (قَوْسَ قُزَح)، وتّرها أيّد": بمعنى الله عزّ وجلّ، رمى فأصاب، أي: رمى بالمطر فأصاب الذّرَى: ذُرَى الجِبالِ وَعُلاها، فأصبحت واللّيلُ مُسْحَنْكِكٌ، أي: أسرجْتُ المصباحَ، واللّيلُ شديدُ السّوادِ، فأصبحت واللّيلُ شديدُ السّوادِ، عقال: اسْحَنْكَكَ اللّيلُ واحْلَنْكَكَ، وأسْوَدُ حَلْكُوكٌ وحَلْبُوبٌ وَغِرْبِيبٌ، (ص٨٦) وَغَيْهَبٌ وَغَيْهَمٌ وَخَدارَى ودَجُوجَى. وقوله: وأصبحت الشّاني، يعني: من الصّباح، والأرض بحر طها: من كثرة المطر، وفي الحديث: وأوّلُ مَنْ أصبح في مسْجدِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ فُلانٌ، أي: أسرجَ سِراجاً مصباحاً (٢).

١٠٢ - إنَّ ابْنَ ميكالَ الأميرَ انْتاشنِي

مِنْ بَعْدِ ما [قد ] (١) كُنْتُ كالشَّي، اللَّقَى

ابن ميكال: هو الشّاه بن ميكال، أمير فارس وكان ابن دريد في جنبته، وكان يصله بالألوف، فعمل الجمهرة، وهذه القصيدة فيه، فقال عليّ بن عيسى (٥): ما للجمهرة عيب، إلاّ أنّها في ابن ميكال، يعني: أنّ الجمهرة لا نظير لها في الجلالة، وابن دريد إمام في عصره، فوجَبَ أنْ يَنْسِبَهُ إلى خليفةٍ أو وزيرٍ، وميكال: اسم عجميّ، والعرب إذا نطقت بالاسم العجميّ تستثقله فلا

<sup>(</sup>١) من ب.

 <sup>(</sup>٢) السدوسي في شرح المقصورة لابن هشام اللَّخمي (ق ٩٣ ب). وبلا عزو في: مجالس ثعلب إ
 ٢ / ٤٤٧ - ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الحديث في ب: متقدم بعد بيتي الشعر.

<sup>(</sup>٤) من ب، ن.

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن الرماني، معنزلي ومفسّر، من كبار النّحاة، ت ٣٨٤هـ. (تاريخ بعداد ١٦/١٢).

تصرفه، وتتكلّم به على لغات، فيقولون: ميكال، ومنهم من يقول: ميكايل، ومنهم من يقول: ميكيل، ومنهم من يقول: ميكائل، بألف بعدها همزة، مثل: ميكاعل فكذلك قرأها نافع (۱): ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ ﴾ (۱) ، فقال: أيْلٌ على ثلاثة أحرف، ووسطه ساكن، فَوَجَبَ أَنْ يُصْرَفَ، فَلِمَ لَمْ تَقُلْ: هذا جبرايل؟ فالجواب في ذلك: أنهم بعد أن وصلوا جبرا بايل، جعلوهما اسماً واحداً، فأعربوا آخره، ألا تري أنّ من العرب من يقول: هذا حضر موت، وجاءني معدي كرب، معرب آخره، وهو اسمان في الأصل، ومنهم من يقول: ميكائين، وإسرافين (۱)، وجبرائين (۱) ، فيبدُل اللام نوناً، وأنشد:

عُنْقُ ولُ أَهْ لُ السُّوقُ لَمَا جِينًا هَذَا وَرَبَّ البَيتِ إِسْرائينًا (٥)

وقرأ أبو عمرو<sup>(۱)</sup>: « وَمِيكَال » (<sup>۷)</sup> ، وكذلك « جَبريل » (<sup>۱)</sup> ، يقرأ على وجوه ، وفيها لغات: جِبْريل ، وجَبْريل ، وجَبرْئِيل (<sup>۱)</sup> ، مثل: خَزَعْبَل (<sup>۱۱)</sup> ، رواه أبو بكر عن عاصم ، وجبرال وجبرآيل ، بالمدّ ، وجبريلّ بتشديد اللآم ، [ وكذلك قرأها يحيى بن يعمر ، والآلُ: اللهُ تعالى ، فجبريل مثل عبد الله ، وميكايل مثل عبد الرحن ، جبرائل ] (۱۱) مثل عبدائل ، ويقال للملك: جبر ، [ ومن العرب من

<sup>(</sup>١) السبعة: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) المعارج: ١.

<sup>(</sup>٣) ب، ن: اسرائين.

<sup>(</sup>٤) الإبدال لأبي الطيّب اللغوي ٢ / ٤٠٢.

 <sup>(</sup>٥) ب: رب السوق. والبيت لأعرابي صاد ضباً، في: المعاني الكبير: ٦٤٦، جهرة اللغة
 ١/ ٢٣٨، والخزانة ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٦) السبعة: ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٩٨. الآية: ﴿وجبريل وميكال فإنَّ الله عدوَّ للكافرين﴾.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٩٨، التحريم: ٤.

<sup>(</sup>٩) من ب. وفي الأصل، ن: وجبر ليل.

<sup>(</sup>۱۰) ب: خبزعل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١) من ب.

يقلب اللام نوناً فيقول: جبرين وإسرائين ] (١) ، واللاّم تبدل من النّون، والنّون من الله من اله

والشَّاهُ بالفارسية : الْمَلِكُ ، وشاهُ انشاه : مَلِكُ الْمُلُوكِ . إنَّ اخْنَعَ الأسماء أنْ يَتسمَّى الرَّجلُ باسم مَلِكِ الأمْلاكِ (٤) ، قال النّبي عَبِيلَةٍ : ﴿ لا تُسمُّوا باسم مَلِكِ الأَمْلاكِ ، (٥) ، ويقال لشاه انشاه : أبو ساسان ، قال عدي (٦) :

أَيْنَ كِسْرَى كِسْرَى الْمُلُوكِ أَبُو سَا الْمُلُوكِ أَبُو سَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ويروى: شروان. انتاشني، أي: أخذ بيدي ونعشني بعدما كُنْتُ كاللَّقَى.

واللّقى: الشّيء المطروح، الذي لا يُلْتَفَتُ إليه لهوانه، كالقطعة من الحبل، وكالخرقة، وكذلك: ﴿ نَسْيًا كَ ( ) ، النّسِيُّ: ما لا يُلْتَفَتُ إليه، واللّقَى يكتب ( ) بالياء، لأنه من لقيته، وتثنيتُهُ: اللّقيانِ، وقال الفرّاء ( ) : يُكْتَبُ بالألف.

١٠٣ \_ وَمَدَّ ضَبْعَيَّ أَبُو العَباسِ (١٠) مِنْ بَعْدِ الْعَباسِ (١٠) مِنْ بَعْدِ والبِساعِ الوَزَى

الضَّبْعَانُ مِنَ الإنسانِ ، وَمِنْ كُلِّ حيوانٍ معروفٌ، والضَّبْعُ مصدر ضَبَعَتِ

<sup>(</sup>۱) من ب، ن.

<sup>(</sup>٢) الابدال ٢/ ٣٩١، ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) ب: الملوك.

<sup>(</sup>٤، ٥) سنن الترمذي ١٠ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ۸۷ وفيه: أنو شروان.

<sup>(</sup>٧) مرچ: ۲۳.

<sup>(</sup>٨) ب: نكتبه. ينظر: المقصور والمدود: ٩٧.

<sup>(</sup>٩) ﴿ بِ: وَالْفُرَّاءُ يَكْتُبُهِ. المُنْقُوصُ وَالْمُمْدُودُ ٢٣، ٢٤. وَفِي نَ: وَقَالَ الْفُرَّاءُ : تَكْتُب اللَّقَا بِالْأَلْفَ.

<sup>(</sup>١٠) هو إساعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال.

الإبلُ، تَضْبَعُ ضَبْعاً، إذا مدّت ضبعها (١) في السّير، والضَّبَعَةُ، بفتح الباء: شَهْوَةُ الإبلُ، تَضْبَعُ فَ النَّاقَةِ. ﴿ وَمِسْأُ لَهُ مِسْنِتَ فِي اللَّفَاتَ ﴾

قال ابن خالويه (٢): إن سأل سائل فقال: الذّكرُ مِنْ هذا الحيوان يجيء بضمّ أوّله، مثل: العُقْربان: ذكرُ العَقاربِ، والنَّعلبان: ذكرُ الثَّعالبِ، والأَفْعُوان: ذكرُ الأَفاعي، فلِمَ قالوا: الضَّبْعَانُ، لذكر الضَّباع، بكسرِ أُوَّلهِ، ولَمْ يقولوا: ضُبْعَانٌ؟ فالجواب في ذلك:

أنّ الضّبعان، بكسرِ "الضّادِ منه تشبيها بسِرحان، لأنّ السّرحان يَسْفِدُ الضّبْع، كما يسفدها الضّبعانُ، فهما (١) ذكر الضّبْع. [ ويقّال لولد الضّبع] (٥) من الذّئب: الفُرْعُلُ، ويُصغَرُّ: ضُبَيْعِينٌ، مثل: سُرَيْحِينٌ، ويُجْمَعُ ضَباعِينٌ، مثل سرَاحِينٌ، والضّبُعُ فَنى، يقال (٣): الضّبُعُ الفَرْعُ أننى، يقال (٣): الضّبعُ العَرجاءُ، وإلفَّبَعُ هذه الدّابة، الضّبْعانُ ذكر (١) والضّبُعُ أننى، يقال (٣): الضّبعُ العَرجاءُ، وإذا اجتمع المذكّر والمؤنث في هذا غلَبَ المؤنثُ على المذكّر، فتقول: هذان ضَبْعان ، ولا تقل (٨): ضَبعانان ، وليسَ يَغْلُبُ المؤنثُ المذكّر في سائر (ص ٨٨) كلام / العرب، إلا في حرفيني، أحدها: هذا، والآخر: إذا جعت بين اللّيالي والأيام، غلبت اللّياليّ الأيام (١) في التواريخ، لئلا ينقص الشّهر يوماً، فتقول: سرْتُ عشراً من (١٠) يوم وليلة، ولا تقل: عشرة، وتقول: صمْتُ عشراً، بغير

<sup>(</sup>١) ضبعها: عضدها.

<sup>(</sup>٢) ليس في كلام العرب: ١٩٨، ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) من ب، ن. وفي الأصل: تكسر.

<sup>(1)</sup> ب: وهما.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن. ينظر: ليس في كلام العرب: ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) ب، ن: والذكر ضبعان. \*

<sup>(</sup>٧) ليس في كلام العرب: ١٩٤.

<sup>(</sup>A) ب، ن: لا تقول.

<sup>(</sup>٩) ب: على الأيام.

<sup>(</sup>۱۰) ب:بين.

هاء، والصيّام بالنّهار، وقال النّبي عَيِّالِيَّةِ: وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وأَتْبَعَهُ سِتَا مِنْ شَوَال ، (١) فإنْ ذُكرَتِ الأيامُ بعدها، قُلْتَ: صَمْتُ سَتَة أيام، فإن أبهمت خزلت الهاء، فقلت (١): ستَا، والعامّة تقول (١): الضّبْعَةُ العَرجاء، وهو خطأ.

الباع الوَزى: القصير، أي كأنّ الفقر قد أضاف ذرعي، فمدّه ووسّعه بالغناء (1)، والوزى بالياء (٥)، لأنّ أوّله مثل الوغى [ والوعى ] (٦).

١٠٤ \_ نَفْسِي الفِداءُ لأميرَيُّ وَمَنْ تَحْـتَ السَّاءِ لأميـرَيُّ الفِـدا

الغدى يمد ويقصر، فمن قصره كتبه بالياء (٧)، لأنّه من: فَدَى يَفْدِي، ومن مدّه كتبه بالألف، ومن العرب من يفتح أوّل فَدى لك (٨) ويقصره، والأفداء: كيل التّمر، فعلى هذا يكون الواحد فَدْيٌ، ومنهم من قال: الفَدان، بفتح الفاء والمدّ للتّمر المجموع.

والسباء همزتها مبدلة من واو (١) ، والأصل: سهاو ، وكلّ واو وياء ، إذا حلّت طرفاً بعد ألف، انقلبت همزة ، فالسباء هذه المرئية ، قوله : المرئية ، إنّها هي (مَفْعُولَة) ، والأصل: مرئوية ، على وزن مرعوية ، فقلبوا من الواو ياء (١٠٠) وأدغموا الياء في الياء ، لأنّ كلّ ياء وواو إذا اجتمعتا ، والسبابق منها ساكن ، قُلِبَ وأدغمَ ، يعني : الواو ، وتُقْلَبُ إلى الياء تقدّمت ، أو تأخّرت ، ولا تُقْلَبُ ألى الياء تقدّمت ، أو تأخّرت ، ولا تُقْلَبُ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٢/ ٨٢١.

<sup>(</sup>۲) (فقلت: ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تقوم اللسان لابن الجوزي: ١٥١.

<sup>(</sup>٤) (وهو خطأ ... ووسعه بالغناء): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) المنقوض والمدود: ١٩، المقصور والمدود: ١١٣.

<sup>(</sup>٦) من ب.

<sup>(</sup>٧) المنقوص والممدود: ٢٥، ٢٦، المقصور والممدود: ٧٤.

<sup>(</sup>A) (لك): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٩) .ينظر: الممتع في التصريف: ٥٤٦.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الممتع في التصريف: ٥٧٢.

اليا عُواواً فاعرفه، إلا في أربعة أحرف، فإنّ العرب لم تقلبها (١): حَيْوانٌ: قبيلة (٢)، وعوى الكلب عَوْيَةً، وَحَيْوَةُ: اسم رجل، وَضَيْوَنُ: ذكرُ السّنانير، ومن بحار الماء، فسما الله سماء، ثم فتق تلك الواحدة فجعلها سبع سموات غُلْظ، كلّ سماء مسيرة خسمائة عام، فذلك كلّ سماء مسيرة خسمائة عام، فذلك قوله سبحانه: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَسَرُوا أَنَّ السّماواتِ والأرضَ كانتَا رَتْقاً فَفتَقْنَاهُما ﴾ (٢)، وقال آخرونَ (١): بل فتق الله السّماء بالمطر، والأرضَ بالنّباتِ.

وفَدا لا : معرب، يقال: أنا الفداء لك، ولغة أخرى تبنى على الكسر، قال الشّاعر :

مَهْلا فداء لسكِ يسا فَضَالَـهُ أَجِـرَهُ الرَّمْــعَ ولا تُهَــالَــهُ (٥) ويقال: أجررْتُ فلاناً الرَّمحَ، إذا طعنته وتركت الرَّمحَ فيه.

النَّسَى صَرْفُ الْمَنَى صَرْتُ ﴿ الشَّكْرِ لَا يكونَ إلاّ مكافأة، ولا يتعدى إلاّ بحرف الصّفة، تقول: شكرتُ اللَّغة، العاملَ، وشكرْتُ لهُ فعلَهُ (١)، ولا يقال: شكرتُهُ، إلاّ في الشَّذوذ من اللّغة، أنشدنا (٧) ابن مجاهد:

شَكَرْتُ بَنِي عَـوْفٍ فَلَـمْ يَتَقَبَّلُـوا ﴿ رَسُولِي وَلَمْ تَنْجَحُ لَدَيهِم وَسَـائِلِي (^^ `

<sup>(</sup>١) ليس في كلام العرب: ٣٠، الممتع في التصريف: ٥٦٩.

<sup>(</sup>٢) ب: وقبيلة.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٣٠.

ر ۱) ( و) تفسير الطبري ۱۷ / ۱۹ .

 <sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٧ / ١٩.
 (۵) بلا عزو في: ديدان المفض

<sup>(</sup>٥) بلا عزو في: ديوان المفضليات: ٦٣٨، نوادر أبي زيد: ١٣، المقتضب ١٦٨/٣ شرح المفصل ٤/ ٧٢، وفي بعض المصادر: (ويها، أيها مكان مهلاً).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>y) ب: وأنشد.

<sup>(</sup>A) النابغة الذبياني، ديوانه: ۱۹۷. وفيه: (نصحت) مكان (شكرت)، و (وصاتي) مكان (رسولي).

والرّواية: نصحْتُ بني عوف، ولغة رابعة: شكرت بك، كما يقال: كفرت بك. حدّثنا بذلك ابن مجاهد، عن السّمريّ، عن الفرّاء، والعرب تضرب مثلاً للذي يشكر القليل: (فُلانٌ أشكرُ مِنْ بَروقَة) (١)، وهي نبات ينبت عن أدنى ندى. وأخبرني ابن المسيحيّ (١)، وكان كذّاباً، عن أبيه، عن أبي حنيفة الدّينوري (١)، قال: كلّ نبات ينبت عن ندى إلاّ البروقة، فإنّها تنبت عن الغيم، فلذلك قالوا: (أشكرُ مِنْ بَروقَةٍ)، ويقال: من لم يشكر القليل، لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر القليل، لم يشكر الشكر، فقال: ﴿ واشْكرُوا لِي ﴾ (١)، فشكرُ (١) العبدِ للهِ لُزُومُ الطّاعةِ عقداً وعملاً، والشّكر؛ ريش الفّرخ أول ما ينبت، وكذلك النبات، يقال: قد شكر والشّكر؛ ريش الفّرخ أول ما ينبت، وكذلك النبات، يقال: قد شكر الزّرع (٢)، والشّكر (١): الفَرْخ، ويقال: ضروع شكرى، أي ملأى لبنا، وعين شكرى، [أي] أما: ملأى دمعاً. وقوله: أو يعتاقني، نصبه لأنّ (أو) (١) بمعنى شكرى، [أي] أما: عنقاه واعتاقه الموت.

وصرف المنا: أراد: المنايا، ثم اجتُزِيءَ بالمنا، كما قال الآخر(١٠٠):

### دَرَسَ المنا بِمُتالع فَأَبانِ

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١ / ٤٠٠.

 <sup>(</sup>۲) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) النبات ١/ ٦٠. وأبو حنيفة، هو أحمد بن داود، من نوابغ الدّهر، ت ٢٨٢ هـ ١، معجم الأدباء ٣/ ٢٦، الجواهر المضية ١/ ٦٧، الخزانة ١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن. وفي الأصل: فيشكر.

<sup>(</sup>٦) (أول ... الزرع): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) اللسان: (شكر).

<sup>(</sup>۸) من ب، ن.

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجني الداني: ٢٤٨، مغني اللبيب: ٩٤.

<sup>(</sup>۱۰) لبید، دیوانه: ۱۳۸، وصدره:

وتقادمت بالحبس فالسوبان

أراد: المنازل، وإن أراد بالمنا: القدر، كتبه بالياء (۱)، لأنّه يقال: منى الله لك كذا يمينه، والمنا: الذي يوزن به بالألف (۲)، وتثنيته: منوان، والمنا: الحذاء، يقال: داري بمنا دار فلان: بحذائها.

### ١٠٦ - إنَّ الأُلِّسي فَارَقْتُ عَنْ غَيْرٍ قِلْسيَّ

مــــا زَاعَ قَلْبِـــي عَنْهُــــمُ ولا هَفَـــــا

الأَلَى بِمَعْنَى الذّينَ، وفارقْتُ صِلْتُهُ، والعائِد عليه محذوف لطول الاسم بالصّلةِ، والأصل: الّذين فارقتهم، والقِلَى: البُغْضُ، وما زاغَ: ما زال، ﴿رَبَّنَا لا تُرِغْ قُلُوبَنَا ﴾ (٣)، أي: لا تُمِلْ ولا تُزِلْها عن الايمان، وقوله: ولا هفا، أي: (ص ٩٠) ما مال، / يقال: هفا قلبي يهفو، أي: مال، ويكتب بالألف.

#### ١٠٧ - لكِن لِي عَن مساً إذا مسا امْتَطنيتُ مُ

لِمُبْهَــم الخَطْــبِ فـــآهُ فـــانْفَـــأى

العزم والعزيمة واحد، يقال: عزمت على الشيء، أي أزمعت الشيء، وجمت عليه وأجمعت الأمر، كلّه بمعنى واحد، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتُ فَتُوكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ فتوكَّلْ على الله ﴾، فتوكَّلْ على الله ﴾، جعل العزم لله جلّ ذكره، لا للمخلوق. وامتطيته: ركبته.

وقوله: لمبهم الخطب: أي الأمرُ المُسْتَغْلَقُ، يقال: باب مبهم، أي مُغْلَقٌ لا يُهْتَدَى لفتحِه وَسُمِّيَ الشَّجاع: بُهْمَةٌ، لأنَّ قَرْنَهُ لا يهتدي لمحاربته، ويقال: ضربه بالسيف على رأسه ففآه، أي: شقه نصفن.

وَفَأُوْتُ رَأْسَهُ فَانْفَأَى (انْفَعَلَ) منه، يكتب بالياء بعد الهمزة، فإن قيل إنَّ

<sup>(</sup>١) المنقوص والمدود: ٢٨، المقصور والمدود: ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) القصور والمدود: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٨.

<sup>(</sup>غ) آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) الشواذ: ٢٣. وأبو نهيك هو طبأه بن أحمد اليشكري، له حروف من الشواذ تنسب إليه. (طبقات القرّاء ١/ ٥١٥) خلاصة تهذيب الكال ٢/ ٢٤٠).

لام الفعل واو فأوت، فلم كتبت فأى بالياء ؟ فقل: كرهوا الجمع بين ألفين، ومثله: شأى عمرو زيداً، مثل: دعا، وكان الحكم أن يكتب بالألف، لأنه من شأوت، ولكن كرهوا ما أنبأتك به، فانفأى (انْفَعَلَ) منه، مثل: كسرته فانكسر، وشققته فانشق، والنّحويون يسمّونه فعل المطاوعة (١)، ومعناه: أنّه طاوعني على الفعل، وهذا مجاز، إذا قلت: انكسر الكوز، فالكوز لم يفعل شيئاً، لأنّه جاد، ولكن أخبرت أنّك بلغت مرادك منه، ويقال: انفأى القدح: انشق، وثمأت رأسه مثله.

10٨ \_ ولو أشاء مَدَّ قُطُريْهِ الصِّبا عليَّ في ظِـــلِّ نَعِيــــم وَغِنَــــى أَشاء: وزنه (أَفْعَلُ)، والأصل: أشيأ، فانقلبت الياء ألفاً، وَمُدَّتْ لمجيء الهمزة بعدها، [والمصدر شئت أشأ شيئاً ومشيئة، فأنا شائي] (٢)

والقُطُران : الطَّرفان والنَّاحيتان ، والقُتُرُ مثله ، والصَّبا ، مصدر صبوت أصبو صبا ، في اللّهو والعشق ، وصببت أصبي صبي ، وصبوت صباء ، بفتح الصاد والمد ، فأمّا الصَّبَا ، بغير مد ، فالرّيح ، ويسمّى (١) الصَّبي : صبياً ، لأنّه يصبو إلى كلّ لعب ، وصببت إليك أصب ، والصَّبابة : رقّة الشّوق .

/ والصّابئون<sup>(1)</sup>: قوم لا دين لهم، يصبئون من دين إلى دين، وقيـل يعبـدون (ص ٩١) الملائكة، وقيل: قوم بين اليهود والنصارى، يكونون بجزيرة الموصل ونجران <sup>(٥)</sup>. وقوله: غِنيَّ، بكسر الغين مقصور: ضدَّ الفقر، ويكتب بالياء <sup>(١)</sup>، غَنِينَا غِنيَّ، بكسر الغين، فإذا مددت فهو هذا الغناء المعروف، وأنشد (٧):

<sup>(</sup>١) شرح الشافية ١/١٠٨:

<sup>(</sup>۲) من ن.

<sup>(</sup>٣) ب: وستي.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١ / ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ٥/٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) القصور والمدود: ٨٠.

<sup>(</sup>٧) خسان بن ثابت، ديوانه: ٤٢٠، وفيه:

<sup>...</sup> في كل شعر أنت قائله......

تَغَنَّ بِالشَّعْرِ إِمَّا كُنْتَ قَائِلَهُ إِنَّ الْغِنَاءَ لَهٰذَا الشَّعْرِ مِضْمَارُ وقال النَّبِي عَلِيلًا : « لا غِنَى إلاّ غِنَى النَّفْسِ » (١) ، بالقصر ، وقال رؤبة (١) : ما بى غِنىً عَنْكَ وإنْ غَنِيتُ

قال الفرّاء: إن (٢) اضطرَّ الشّاعرُ فمدّ غنى النَّفس ضدّ الفقر جاز ، وأنشد : سَيُغنِيني الذي أغنساكَ عَنِّسي فلا فَقْسرٌ يَسدومُ ولا غِنساءُ (١) وأنشد الأصمعيّ في القصر :

فها يَــدْرِي الفَقيرُ متى غِنــاهُ ولا يَـدْرِي الغَنِـيُّ متى يَعِيـلُ (٥)

حدّثنا أبو عمر (١) ، عن ثعلب ، عن ابن الأعرابي ، قال: الغِناءُ بالمدّ: اسم موضع ، وقال ابن دريد : الغِناء بالمدّ والكسر : رمل ، وأنشدوا (٧) جميعاً :

يَخرِجْنَ عَنْ رَمْلِ الغِناءِ الاعيْنِ شَهريْنِ ما في السّيرِ مِنْ طَمَائِنِ

وأجاز ابن دريد (<sup>(۸)</sup>: من طَفَأنِن ، أي من إبطاء ، فأمّا الغَناء ممدود بفتح الغين ، فقولك: ماعند فلان غَناء .

١٠٩ \_ ولاعَبَتْنِي غَادَةٌ وَهْنَانَةٌ تُضْنِي وَفِي تَـرْشَافِها بُـرْ الطَّنا

<sup>=</sup> والمضار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ٢٦.

 $<sup>(\</sup>pi)$  ب: وإن. وشاعر بدل الشاعر. المنقوص والممدود:  $(\pi)$ 

<sup>(2)</sup> بلا عزو في: الإنصاف: ٧٤٧، أوضع المسالك ٣/ ٢٤٥، شرج الأشموني: ٦٥٨، اللسان (غنا).

<sup>(</sup>٥) أحيحة بن الجلاح في: جمهرة أشعار العرب؛ ٢٣١، حماسة البحتري؛ ١٨٦، جمهرة اللغة ٣/١ المديدة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) ب: أبو عمرو. وأبو عمر هو الزاهد.

<sup>(</sup>٧) الأصل وسائر النسخ: أنشدا. والبيت لأبي الأخزر، في التصحيف والتحريف: ٣٣٩، وفيه يطلبن من. وفيه وفي ب: اطفائن.

<sup>(</sup>٨) الجمهرة ٣/١١١.

الغادة والغيداء: المرأة تُثْنِي (١) نعمة ، والوهنانة: المزّاحة الضّحاكة ، وتُضْنِي: أي تُسْقِمُ عاشقها إذا تباعدت ، وتبري بريقها وأمقها ، والضّنى تكتبه بالياء (٢) ، ضنى يضني ضنى ، والتَرْشَافُ (تَفْعَالُ) مِنْ رَشَفَ يَرْشُفُ، إذا مصّ رضابَ جاريته .

والبُرْ ع تكتبه بغير واو ، لأنّ الهمزة إذا تطرّفت وسكن ما قبلها ، لم تصوّر خطّآ ، وهو مصدر برى عبرى عبراً فهو بارى ، وبرا لغة وبريت / القلم أبريه ، (ص ٩٢) وحكى ابن دريد (٣) : بروت القمل أبروه ، وأبريت النّاقة أبريها ، إذا جعلت في أنفها البُرّة .

### ١١٠ ـ لَـو نـاجَـتِ الأعْصَـم لَانْحَـطً لها

طَـوْعَ الجنانِ مِـنْ شَمَاريـخِ الذُّرَى

قوله: ناجت: سارت، قال الله جلّ اسمه: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنوا إذا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ ﴾ (٤) ، والنّجوى: السّرار، يقال: ناجيت زيداً وانتجيته بمعنى [ واحد ] (٥) ، ويقال: قوم نجوى، وقوم نجيّ، قال الله: ﴿ خَلَصُوا نَجِياً ﴾ (١) ، [ وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ (٧) ، وناجى رسول الله عَيَّلِيَّةٍ يوم الطائف، فقال قوم: لقد طالت مناجاته، فقال النّبي عليه السّلام: ﴿ مَا انْتَجَيْتُهُ ولكنَّ الله انْتَجَاهُ ﴾ (٨) ، والسّرار أيضاً: السّر ] (٩) .

والأعْصَمُ: تَيْسُ الْجَبِل ، وهو التّبتل، والإيلُ، بالكسر، والأيلُ، بالضمّ،

<sup>(</sup>١) تثنى: تلين. (اللسان: غيد).

<sup>(</sup>٢) المنقوص والمدود: ٣٨، المقصور والمدود: ٦٦.

 <sup>(</sup>٣) تنظر: الجمهرة ٣ / ٤٤٣. وفيها: بريت القلم، وأبريت البعير.

<sup>(</sup>٤) المجادلة: ١٢.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن.

<sup>(</sup>٦) يوسف: ٨٠.

<sup>(</sup>٧) الاسراء: ٤٧.

<sup>(</sup>٨) اللسان: (نجا).

<sup>(</sup>٩) من ب.

ولغة ثالثة: الأجلُ بالجيم، والأنثى: أروية، والجمع: أراوى، وولدها الغفر بالغين معجمة، وجع أعصم: عُصْمٌ، والأعصم [ والعصاء ] (١) من الغربان: الذي فيه بياض، ولا يكاد يوجد، فلذلك قال النّبي عَيْلِيَّةٍ: « لا يَدخلُ الجَنّةَ مِنَ النّساء إلاّ بمنزلةِ الأعْصَم مِنَ الغربان ، (١). والجنانُ: القلب، والشّاريخ: رؤوس الجبال العالية. والذّرى: جمع ذَرْوَةٍ، وهو أعلى كلّ شيء، ونكتبه بالياء (١).

### ١١١ \_ أوْ صَابَتِ القَانِتَ في مُخْلُولِت

مُسْتَصْعَبِ الْمَسْلَكِ وَعُدِ الْمُسرْتَقَسى

صابَتْ: فاعَلَتْ من اثنين، مثل: خادعت من الصبّوة، يقال: صاب المطر يصوب، إذا انصب، والصّيّبُ والصّيّبُ (ع) لغتان ، مثل: ميت وميّت، وصاب السّهم القرطاس وأصابه، وأصاب زيد الشّيء، أي: أراد، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ رُخَاءً حَيْثُ أصابَ ﴾ (٥) ، يعني: ريح سليان عليه السّلام، أي: ليّنة حيث أراد (١) . والقانت: السّاكت، ﴿ وَقُومُوا أَراد (١) . والقانت: السّاكت، ﴿ وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ﴾ (٨) ، كانوا يتكلمون في الصّلاة ويسلّم بعضهم على بعض فأنزل الله تعالى: ﴿ وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ﴾ ، والقنوت في الصّلاة : طول القيام بعد الركوع، وطول الدّعاء .

والمُخْلَوْلِقُ: الشّديد الملاسة، يقال: صخرة خلقاء: أي ملساء، والمصدر اخلولق يخلولق اخليلاقاً فهو مخلولق، والْمَسْلَكُ: الطّريق (مَفْعَلُ) من سلكته، والوَعْرُ بإسكان العين لا غير، والوَعْرُ من الجبال: الشّاقُّ المصعد الغليظ، وأنشد:

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>۲) مسند ابن حنبل ٤/ ١٩٧، ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنقوص والممدود: ٢٩، المقصور والممدود: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) من ب، ن. وفي الأصل: الصب.

<sup>(</sup>۵) ص: ۳٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢٤ / ١٦١.

<sup>(</sup>٧) الزاهر ١/١٦٣، ١٦٤، النهاية ٤/ ١١١، وينظر؛ الوجوه والنظائر (الدامغاني) ٣٩١.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢٣٨.

/ وأرى الشَّاهِقَ الْمُدِلَ بِ إِلا رُونَى دُونَيْنَ السَّاءِ وَعْرَ الْمَراقِي (١) (ص ٩٣)

حدثنا أحد (٢) ، عن علي (٢) ، عن أبي عبيد ، قال: يقال رجل سَمْعَ لا غير ، ورجل (١) وَعُرٌ لا غير ، وقال ابن دريد (٥) : رجل سَمَعٌ وَسَمِيْعٌ.

والْمُرْتَقَى: (الْمُفْتَعَلُ)، مِنْ رقيت في السّلَم أرقى رقِيّا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقَيّك ﴾ (٦)، ورقيت الضّيي أرقيه أيضاً، ورقأ الدّم والدّمّم (٧)، بالألف مهموز (٨).

١١٢ - أَلَمَاهُ عَنْ تَسْبِيحِهِ وَدِينِهِ تَأْنِيسُهَا حَتَّى تَراهُ قَدْ صَبَا

ألهاه: شغله، قال الله عز وجل : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ (١) ، ألف قطع (١٠) ، أَلْهَى يُلهِي، ولَهَيْتُ عَنِ الشّيء : تركته، ولهوْتُ مِنَ اللّهوِ . والتّسبيح (١١) : الصّلاة، والتّسبيح : القُرْبَةُ للهِ تعالى، والتّسبيح : النّور جاء في الحديث : (لولا سُبُحاتِ وَجُهِهِ) (١٢) ، أي : نوره ، والتّسبيح : الاستثناء ، ﴿ لولا تُسَبِّحونَ ﴾ (١٣) ، أي : هلآ يقولون (١٤) : إن شاء الله . والتأنيس : مصدر آنسته تأنيساً . وتراه : نصب بحتّى ، والأصل : حتّى تريه ، فانقلبت الياء ألفاً . وصبا بالألف (١٥) ، لأنّه من صبوت ،

<sup>(</sup>١) عدى بن زيد، ديوانه: ١٥٤، وفيه: السَّحاب بدل السَّاء.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن عبدان.

<sup>(</sup>٣) هو: على بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٤) ب: حبل.

<sup>(</sup>٥) الجمهرة ٢/١٥٦.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٩٣.

<sup>(</sup> ٨ ٨ ) ساقطتان من ب. ينظر: الهمز: ٧.

<sup>(</sup>٩) التكاثر: ١.

<sup>(</sup>١٠) الألفات: ١٣٦، ١٤٠ (مجلة المورد م ١١ ع ٣ لسنة ١٩٨٢).

<sup>(</sup>١٤) ينظر: الوجوه والنظائر (الدامغاني) ٢٢٥، ٢٢٦.

<sup>(</sup>١٢) النهاية ٢/ ٣٣٢. وفيه: (لولا ذلك لأحرقت سبحات وجهه).

<sup>(</sup>١٣) القلم: ٢٨.

<sup>(</sup>١٤) تفسير الطبري ٢٩/ ٣٥.

<sup>(</sup>١٥) المنقوص والمدود: ٢٠، المقصور والمدود: ٣

وقد فسَّرته في قوله [ تعالى ] (١): ﴿ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ (٢).

الصّهباء: الخمر، ومن أسائها ("): الْخَمْر، والقَرْقَف، والْخَنْدريس، الصّهباء: الخمر، ومن أسائها ("): الْخَمْر، والقَرْقَف، والْخَنْدريس، والشَّمُول، والرّاح، والرّياح، والقَهْوَة، والْمُدام، والسّباء، والْمُشعشعة، والشَّمُول، واللّخَمْطة (ئ)، والْمُزَّاء، والسّكر، والطّلاء، والمُصطَار، والسّلاف، والعُقار، والخَمْطة (أ)، والْمُزَّاء، والسّكر، والطّلاء، والْمُعَرَّق، والْمُعَتَقة، والمُعَنَّقة، والمُعَنَّقة، والمُعَنِّقة، والمُعَنِّقة، والمُعَرِّق، والْمُعَرِّق، والْمُعَدية، والسّلافة والسّلافة، والحَرْيال، والخُرْيال، والخُرْطُوم، والسّلافة والعَانِيَة، والسّخاميّة، وأمّ ليلى، وأمّ زَنْبَق، والسّبِيئة، والفَيْهج، والغَرْب، والعَانِيَة، والمُورق، والمُعَنِّق، والمُعَنِّق، واللّبيئة، والخَرْب، والمُعَنِّق، والمُعَنِّق، والسّبِيئة، والمُعَنِّق، والمَعْرَق، والمَعْرَق، والمَعْرَق، والمَعْرَق، والمَعْرَق، والمَعْريع، والمَعْريع، والمَعْريع، العَرق، الكسيس، النَشْوَة ] (١٠).

والسَّويقُ: الخمر في كتاب سيبويه (١). وقوله: مقطوب بها، أي: ممزوج بها، (ص ٩٤) يقال: قطب الشَّراب، ومزجه، / وحدجه وشجّه، وفتله، وشعشعه، وعـرقـه، وأعرقه، وجاء في شعر جيل: الضّريع: الخمر، وهو غريب، والضّريع في غير

<sup>(</sup>۱) م*ن ب.* 

<sup>(</sup>Y) . yeme: TT.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المخصص ١١ / ٧٢ - ٨١.

<sup>(</sup>٤) من ب. وفي الأصل، ن: الخملة.

<sup>(</sup>٥) ب: الاصفنط (بالصاد).

<sup>(</sup>٦) بعدها في ب: قال الأخطل:

بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم

<sup>(</sup>٧) ب: المخبَّثة.

<sup>(</sup>٨) من ب.

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكتاب ١/ ٣٠١.

إذا جـــرى فيهــــم المزّاء والسّكــــر

مدا: نبات مر (١) ، يقال له: السُّرِق (٢).

وقوله: إذا اللّيل غسا، أي: أَظلم، يقال (٢): غسا يغسو، تكتبه بالألف، ، يقال: غسا اللّيل وأغسى، وظلم وأظلم وغبش وأغبش، وأنشد:

في غَبَشِ اللّيلِ أو النَّثَلِّي (٥)

وأغطش وأعطف، إذا اشتد سواده.

والغسا في غير هذا الموضع: جمع غساة، وهي البلحة.

١١٤ \_ يَمْتَاحُهُ رَاشِفُ بَرْدٍ رِيقَها ﴿ بَيْنَ بَياضِ الظَّلْمِ مِنْهَا واللَّمَى

ماحه يميحه، وامتاحه يمتاحه، أي: يرتشفه، وأصل الميح والمتح: الاستقاء، فالمائح: الذي ينزل إلى أسفل الركية، فيغرف الماء بيده، إذا قل الماء، يقال: (١) بئر ذمة، أي: قليلة الماء، ويقال: رجل ذمّ، وامرأة ذمّة، أي: مذمومان، والماتح: الذي يكون فوق البئر، يقال (٧): (هُوَ أَعْرَفُ مِنَ المائحِ بِأَسْتِ الماتح)، لأنّه كلّما رفع رأسه رأى أسته. امتاح يمتاح امتياحاً.

والظَّلْمُ: ماء الأسنان وصفاؤها، وجمعه: ظلوم، واللَّمى: سمرة في الشَّفتين، وهو اللَّعس والْحُوَّة، والظّمى: يبس في الشَّفتين، والعرب تستحب ذلك كلّه، قال ذو الرَّمَة (٨):

## لمياء في شَفَتيها حُوَّةٌ لَعس وفي اللَّمَاثِ وفي أنيابِها شَنَبُ

<sup>(</sup>١) ب: نبات يقال له الشبرق مرّ.

<sup>(</sup>٢) النبات للأصمعي: ٣٣، اللسان (ضرع).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) المنقوص والممدود: ٣٧ ، المقصور والممدود: ٨١ .

 <sup>(</sup>٥) لمنظور الأسدي في الأزمنة والأمكنة (م) ١ / ٣٢٥، وصدره:
 موقع كفّي راهب يصلّي

<sup>(</sup>٦) البئر: ٦٢.

<sup>(</sup>٧) اللسان (متح). وفيه: أبصر .

<sup>(</sup>۸) ديوانه: ۳۲.

والشنب: طيب الفم، وأنشد:

يها بـأبي أَنْـتَ وفــوكَ الأشْنَــبُ كــانّها دُرٌ عليـــهِ الزّرنَـــبُ أَنْ اللهِ اللهِ مُطَيَّبُ (١)

الزّرنب ها هنا (٢): نبات طيّب الرّائحة، وفي غير هذا الموضع: جمع زرنبة، وهي لُحَيمَةٌ وراء الكين في فرج المرأة (٢). رجل ألمى، وامرأة لمياء، والجمع: لُمي، وأظمى وظمياء، والجمع: ظُمي، وأحوى وحوّاء، والجمع: حُوِّ، وألعس ولعساء، والجمع: لُعْس، ويكتب اللّمى بالياء (٤) ، لقولك: لمياء، وكذلك الظّمى.

١١٥ - سَقَى العَقِيقُ فَالحَزَيْنِ فَالْمَلا

إلى النَّحِيتِ والقُريِّساتِ (٥) الدُّنِّسي

مه) / هذه أسماء مواضع كلّها بالبصرة (١) ، ويقال: أسقاه الله الغيبث ، وسقاه ، وأسقاه أجود ، ويقال وأسقاه أجود في الغيث والدّغاء ، وسقيته ماء أسقيه بغير ألف أجود ، ويقال سقيته ماء أسقيه ، إذا صببت الماء [في] (١) فيه ، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمُ شَرَاباً طَهُوراً ﴾ (٨) . وأسقيته النّهر واللّبن ، وغير ذلك ، ومن العرب من يجعل (١) سقيته وأسقيته بمعنى واحدٍ ، قرأ نافع [وعاصم (١٠) ﴿ وَإِنَّ لَكُم في

<sup>(</sup>١) بلا عزو فسي: جهرة اللغة ٢٩٤/١، أوضح المسالك ٤/٨٣، الحزانة ٤/٣١٠، وهناك اختلاف في الرواية.

<sup>(</sup>٢) النبات لأبي حنيفة ٢/ ٢٢٠، اللسان (زرب).

<sup>(</sup>٣) ب: الامرأة.

<sup>(</sup>٤) المنقوص والممدود: ٣٤١، المقصور والممدود: ٩٦.

<sup>(</sup>۵) أ، ب: فالقربات.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ٤/ ١٤٠، ٣٣٥، ٢/ ٢٥٧، ٥/ ١٨٨. معجم ما أستعجم ٢/ ٤٤٥، ٤/ ١٢٧١، ١٢٢٨، ٣/ ١٧٠٠.

<sup>(</sup>۷) من ب، ن.

<sup>(</sup>٨) الإنسان: ٢١.

<sup>(</sup>١) ب: يقول. (١٠) السبعة: ٢٧٤.

الأنعام لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم ﴾ ] (١) بفتح النون ، وسائر القرّاء (٢) : ﴿ نُسْقِيكُم ﴾ ، قال لبيد (٣) ، فجمع بين اللّغتين :

سَقَى قَومي بَنِي مَجْدٍ وأَسْقَى نُمَيْسِراً والقبائِسِلُ مِنْ هِلالِ بِعدي في هذا البيت: اسم امرأة (1). والعقيق في غير هذا [الموضع] (0): جع عقيقة، والعقيقة: السَّغَرُ على رأس الطّفل، والعقيقة: الشَّعَرُ على السّبِيّ، والعقيقة: الْمَزادَةُ، والعقيقة: النّهر، والعقيقة: المُناهُ تُذْبَحُ عن الصّبِيّ، والعقيقة: الْمَزادَةُ، والعقيقة: النّهر، والعقيقة: سهم الاعتذار: وهو أنّ القتيل بين حيّين إذا أرادوا (٧) الصُلْحَ دعا رؤساؤهم بسهم، ثمّ رموه في السمّاه، فيقولون: إن رجع مدمياً أخذنا بالثّأر، وإن رجع غير مدميّ أخذنا الدّية، قال شاعرهم (٨):

عَقُّوا بسهم ثُمَّ قمالوا: سَمالِموا

يا لَيْتَنِي في القَوْمِ إذ مَسَحُوا اللَّحَي

37,1

والحزيز (١): الصلب من الأرض، والجمع: حُيزّانٌ وأحِيزّةٌ. والْمَلا (١٠) الصحراء غير مهموز، والملا: اللّيل، والملا: النّهار، وهما الملوان، فأما الملأ بالهمزة: فالأشراف، ﴿ قَالَ الْمَلاَ مِنْ قَوْمِهِ ﴾ (١١)، والملأ بالْخَلْقُ، يقال: أحْسِنْ مَلاُكَ، وأحْسِنُوا مَلاَكُم، وأنشد:

<sup>(</sup>١) النحل: ٦٦. والزيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) السعة: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) (بحدى ... امرأة): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) من ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر عن معانى العقيقة: اللسان (عقق).

<sup>(</sup>٧) ب: أراد رؤوس الحيّ. ورؤساؤهم ساقطة منها.

<sup>(</sup>A) الأسعر الجعفي، في: اللآلي: ٤٥٠ والخزانة ٢/ ١٣٧، وبلا عزو في: أمالي القالي ١/ ١٨٣، وفيه، مسحوا لحاهم تم...

<sup>(</sup>٩) اللسان (حزز).

<sup>(</sup>١٠) اللسان (ملا). (١١) الأعراف: ٦٠.

تَسَادَوا بِالبُهْشَةَ يَـوْمَ صِـدْق فَقُلْنـا: أَحْسِنِي مَلاًّ جُهَيْنـا (١)

والنَّحِيتُ (٢) في غير هذا: المشطّ، ومن الملأ الحديث (٣): أنّ [ جاعة من ] (٤) أصحاب رسول الله عَلَيْكُم ، تناظروا وعلت أصواتهم، فخرج إليهم النّبي عليه السّلام، فقال: « أحْسِنُوا مَلأكُم ، (٥) ، أي: أخْلاقَكُم، ويقال في المشط(٢): سرّحت لحيتي بالمِكَدِّ والمِرْجَلِ (٧)، [ والْمُشْطِ ] (٨) والمِشْطِ، والنّحيت، الْمُفَرَّجُ، ويقال لَمُشْطِ الصروف خاصة: المُكَدِّ.

(ص ٩٦) / والدُّنَى: نعت القريّات، ووزنها (الفُعَلُ)، مثل: الكُبَرُ والصُغَرُ، والواحد: (الفُعْلَى)، الدّنيا والكبرى، وتكتب [الدّنيا] (٩) بالألف، كراهة لاجتاع يائين، والدُّنَى بالألف عند البصريين لأنّ ألفها مبدلة من واو، دنا يدنو، وعند الكوفيين بالياء، لانضام أوّله. [ويروى: بالحزيز فاللّوى] (١٠)

١١٦ - فالرُبَدُ الأعْلَى الذي تَلْقَى به

مَصَارِعَ الأَسْدِ بِالْحَاظِ الْمَهَى مَصَارِعَ الأَسْدِ بِالْحَاظِ الْمَهَى المِرْبِد البَصرة، ويقال لمربد الحنطة (١٢) المَحريزُ والبَيْدرُ. والْمَهَى:

<sup>(</sup>١) عبد الشارق بن عبد العزى الجهني، في: الحياسة ١/ ١٧١، مقاييس اللغة ٥/ ٣٤٦، اللسان (ملاً ﴾. وفيها: إذا رأونا.

<sup>(</sup>٢) اللسان (مشط).

<sup>(</sup>٣) ب: ومنه.

<sup>(</sup>٤) من ب.

<sup>(</sup>۵) صحيح مسلم ١ / ٤٧٤.

<sup>(</sup>٦) (في المشط) ساقط من ب. ينظر عن أسمائه: اللسان (مشط).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) من ب.

<sup>(</sup>٩) من ب. ينظر: المقصور والمدود: ٤١.

<sup>(</sup>۱۰) من ب، ن.

<sup>(</sup>١١) معجم البلدان ٥ / ٩٨.

<sup>(</sup>١٢) ينظر اللسان: (ربد).

الغزلان، والواحدة (١): مهاة وتكتبه بالياء، وتثنيته مهيان، وقال الكوفيون: المها يكتب بالياء والألف(٢)، لأنّك تقول في جعه: مهيات ومهوات.

المقرم (٦): الفحل المكرم الذي قد أُعِدَّ للفحلة، ويشبّه السَيّد من النّاس بذلك، وهو السَيّد الضخم، والْحَصْمُ والْحَصُومُ، والمِنْدَرَةُ والمقرم. وقوله: سمت: علت، ومآثر آبائه: مفاخره ومناقبه، الواحدة (١): مَأْثُرَةٌ، ومَأْثُرَةٌ، ومَأْثُرَةٌ، ومَأْثُرَةٌ والمعلى: وكذلك المآرب: الحاجات الواحدة (١): مَأْرُبَةٌ ومأْرَبَةٌ ومارِبَةٌ. والعلى: جع العليا، يقال (٧): هو في عُليا مَعَدًّ، مقصور، إذا ضُمَّ أوله، وفي عُلياء مَعَدًّ، معدود (٨)، إذا فتح أوله، والعلى (١) والدّنى في الكتابة سواء.

١١٨ \_ مِنَ الأَلَى جَوْهَـرَهُـمُ إذا اعتَـزوا

مِنْ جَوْهَ رِ مِنْ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى

اعتَزوا: انتسبوا، وهو (افْتَعَلُوا) من عزوته (۱۰) إلى أبيه وعزيته إذا نسبته، وانتميت وانتسبت واتَصلت، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ إلاّ الّذينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ ﴾ (۱۱)، أي: ينتسبون (۱۲)، قال رؤبة (۱۳):

<sup>(</sup>١) ب: الواحد.

<sup>(</sup>٢) المقصور والممدود: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان (قرم).

<sup>(1)</sup> اللسان (أثر).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) اللسان (أرب).

<sup>(</sup>٧) المقصور والممدود: ٧٣.

<sup>(</sup>٨) ب: بالمدّ.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱۰) ب: عزته.

<sup>(</sup>١١) النساء: ٩٠.

<sup>(</sup>۱۲) تفسر الطبري ۹/۲۰.

<sup>(</sup>١٣) ديوانه: ١٢٨، وفيه: تألَّقت واتَّه لمت بعكل.

### واتَّصَلَتْ بِعُكْلِ

ومن ذلك (١): أنّ أبيّاً أعض رجلاً ، اتصل معناه: قال له: أعضض على هَن أبيك ، لأنّ النّبي عَلَيْهُ ، قال (٢): « مَنْ تَعَزَّى بِعَزاء الجاهلية فأعِضُوه ، ولا تُكتَّوا » (٢). والنّبي المصطفى: هو النّبي عَلِيْهُ ، وهو: أحمد ومحمد ، والحاشر ، والعاقب ، والخاتم ، ونبيّ الرّحة ، ونبيّ اللحمة ، ونبيّ الملحمة ، والبرّقليطس (٥) والمنتحمنا (١) وماذماذ ، والسراج ، والبشير والنّذير والمنادي ، ﴿ إنّنا سَمِعْنا مُنادياً يُنَادِي للإيمان ﴾ (٧) ، وياسينُ وأساؤه كثيرة ، وهو : الأميّ والمكيّ وصاحب الهراوة والخاتم . والمُصْطَفَى (مُفْتَعَلُ) من الصّفوة ، وأصل الطاء : الناء ، فأبدلوا مثل قولهم (٨) : مدّ ومتّ ومط ، والاستحيا والاسطحيا .

ويقال (١) في الدّعاء المروي عن الباقر عليه السلام (١٠)؛ اللّهم صلّي على محمد وأهل (١١) بيته، النّبيّ (١١) الأميّ، المكيّ، المدنيّ، الحجازيّ الهاشميّ، صاحب القضيب والنّاقة والتّاج والهراوة، وصاحب الغزو والجهاد، والسّرايا والعطايا، والمغنم والمقسم، صاحب الطّهارات والصّلوات والزّكوات والخيرات، صاحب الحجّ والحلق والتّلبية، والصّفا والمروة، والمشعر والمقام، والكعبة والقبلة، والمقام

 <sup>(</sup>١) ب: وذلك. وينظر الخبر في: الفائق ٢ / ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ب: فقال.

 <sup>(</sup>٣) النهاية ٣/٣٣٠، الفائق ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>٤) من ب، ن. وفي الأصل: وهي.

<sup>(</sup>٥) تهذيب سيرة ابن هشام: ٤٩. وهذا الاسم بالرومية.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر. وهذا الاسم بالسريانية.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ١٩٣.

<sup>(</sup>٨) الابدال لأبي الطيب ١ / ١٢٦.

<sup>(</sup>۹) من ب، ن.

<sup>(</sup>۱۰) ب: يروى للباقر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١١) ب: وعَلَى أهل.

<sup>(</sup>١٢) لفظة (النبي) ساقطة من ب.

المحمود، والحوض المورود، وصاحب العلم الطويل والكلام الجليل، صاحب شهادة: أن لا إلّه إلاّ الله، وحده لا شريك له.

119 \_ جُوْنٌ أَعَارَتُهُ الْجَنُوبُ جَانِبِاً مِنْهَا وَوَاصَتْ صَوْبَـهُ يَسَدُ الصَّبَا

الجون: السّحابة السوداء، فإذا كانت كذلك لم تخلف، وإن أجمعها الجنوب وأدارتها الصّبّا. وَالجنوب، والصّبا، والقبول والدّبور، هذه أمهات الأرواح (۱) ولما أساء كثيرة منها (۲) : الشّمال، والأزيب، والجربياء، والنّعامسى، والنّكباء، والشّقان، والبّليل، والصّر ، والْحر بجف، وَمَحْوَةُ، والرّخاء، والرّهاء، والرّبية (۲) والرّبيدانة (۱)، والرّادة، والمعجمة، والْمَعْصَفَة، والمعصَف، والعرّضر، والعاصِفَة، والسمكر (۵)، والسّهول (۲)، والسّيهول، والسّهول، والسّهوج (۷)، والسّيهوج، والسّاكرة، والحائرة، والنّسع، والمِعْم، والمُعْر، والأيْر، والْهَدُوج، والْحَنانَة (۸)، والزّفزافَة، والدّرُوج، والْخَجُوج، والْخَجُوج، والْخَجُوج، والنّافِجة، والنّافِجة،

حدّثني عمر بن الفتح<sup>(۱)</sup>، وكان ظريفاً قال: حدّثنا <sup>(۱)</sup> أبــرزنحويــه، عــن هشام بن عمّار<sup>(۱۱)</sup>عن الوليد<sup>(۱۲)</sup>، عن ابن جريج<sup>(۱۲)</sup>، عن عطاء<sup>(۱۱)</sup>، عن عائشة،

<sup>(</sup>١) الأنواء: ١٥٨، أسهاء الربح ٢٣٢ ــ ٢٢٥ (مجلة المورد م ٣ ع ٤ لسنة ١٩٧٤).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: المخصص ٢/ ٨٣ = ٩٢. (٧،٦) من ب.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب. الحناحنة.

<sup>(</sup>٤) من ب، وفي الأصل، ن: الرعيدانة. (٩) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١١) قاض من القرآء المشهوريس، ت ٧٤٥ هـ. (مينزان الاعتبدال ٢٥٥/٣، ضاية النهاية ٣٥٤/٢).

<sup>(</sup>١٢) هــو الوليــد بــن مسلم القــرشي، ثقــة، كثير الحديــث، تــ ١٩٥ هــ. (تهذيــب التهــذيــب (١٢).

<sup>(</sup>۱۳) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فقيه، ت ۱۵۰ هـ. (تاريخ بغداد ۲۰۰/۰۰، منة الصفوة ۲/۱۲۳، تذكرة الحفاظ ۱۹۹/۱).

<sup>(</sup>١٤) هو عطاء بن أبي رباح، تابعي من الفقهاء، ت ١١٤ هـ. (صفة الصفوة ١١٩/٢، تذكرة الحفاظ ١٩٢/١، تهذيب التهذيب ١٩٩/٧).

(ص ٩٨) قِالت: كان النّبيّ / عَيِّلِكُمْ ، إذا هبّت الرّبِح قال: ﴿ اللّهُمَّ إِنّي أَسَالُكَ خَيْرَهَا ، وخَيْرَ ما فيها ، وخَيْرَ ما أُرسَلْتَ بهِ ، وأعوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهَا ، وَشَرٌّ ما فيها ، وشرّ ما أُرسَلْتَ به ﴾ (١)

وقوله: واصت: وصلت، يقال: وصتى السّير للسّير، أي: وصل، وواصى: وصل، والصّاب، والصّبا بالألف (٢) مقصور، وبالمدّ من العشق.

١٢٠ - نَأَى يَمَانِياً فَلَمَّا انتَشَرَتْ الحضانَهُ وامْنَدَّ كِسْرَاهُ غَطَا

نَأَى: بَعُدَ، وناء ينوء (٢) بالحمل إذا نهض، ونأى يكتب بعد الهمزة ياء، مثل: نعى. ويمانياً; من قبل اليمن، خفّفت (١) الياء، ولم يقل يمانياً، وإن كانت ياء النّسبة مشددة في كلّ حال، لأنّ العرب خفّفت ياء النّسبة في ثلاثة أحرف: رجل يمان، وامرأة يمانية وشام وشامية، وتهام وتهامية، قال سيبويه: (٥) لأنّهم زادوا [فيهن] (١) ألفاً فصارت عوضاً من إحدى الياءين. وانتشرت: تفرّقت، والأحضان، جع حِضْن : الجوانب، وحضن الرّجل: جانبه، قال الشاعر (٧)؛

### وفي حِضْنِهِ ثَعْلَهِ مُنْكَسِرُ

يعني: أعلا رمحه، وحَضَنُ بالفتح: إسم رجل بعينه، تقول العرب: (أَنْجَدَ مَنْ رَأَى حَضَناً) (^)، والحَضَنُ (¹): العاج، وكسراه: جانباه، وكسر البيت: الزّاوية، ولكلّ بيت أربعة كسور، وقوله: غطا: أي ستر، وفيه ثلاث لغات: غطى وغطّى وأغطى.

<sup>(</sup>١) سنن ألى داود ٢/ ٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) المنقوص والممدود : ٢٠، ٢١، المقصور والمدود : ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ب: نأى ينوء.

<sup>(</sup>٤) ب: وخففت.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٦) من ب.

<sup>(</sup>٧) أوس بن حجر، ديوانه: ٣٠، وفيه: ضبنه.

<sup>(</sup>٨) جهرة الأمثال ٧٨/١ اللسان (حضن).

<sup>(</sup>٩) اللسان (حضن).

حدَّثنا ابن مجاهد، عن السّمريّ، عن الفراء بذلك، والمصدر منه: أغطى يُغطى إغطاء ، ومن غطى يَغْطِي تغطيـة وتغْطّيـاً ، ومـن غَطَّـي يَغَطِّـي غطيـا ، وأنشد: (١)

أنا ابْن كلاب وابْن أوْس فَمَن يَكُن أَنْ قِنَاعُهُ مَغْطِيّاً فَإِنِّى لَمُجْتَلِى (١)

وكان حسّان (٢) نادى ذات ليلة: يا معشر الأوس والخزرج، فاجتمعت إليه الأنصار وقالوا: ما دهاك؟ قال: قلت بيتاً خفت أن أموت في ليلتي ولم يُحْفَظ عتى (٤) ، وأنشدهم:

رُبَّ حِلْــم أَضــاعَــهُ عَــدَمُ الما لل وَجَهْــل غَطّــى عليـــهِ النَّعِيمُ

/ وغطى وغطّى وأغطى، كلّه يكتب بالياء، وغطى يَغْطي الشّبابُ: امتلأ (ص٩٩) وحَسُنَ ، وأنشد الفرّاء :

يَحْمِلْنَ سِرْبًا غَطَى فيهِ الشّبابُ مَعالَّ

وأَخْطَ أَتْ لُهُ عُيُ وَنُ الْجِنِّ وَالْحَسَدُ (٥) ١٢١ \_ فَجَلَّلَ الأَفْقَ فَكُلُّ جَانِب

مِنْهَا كَأَنْ مِنْ قُطْرِهِ الْمُنْ نُ حَبَا

جَلَّل: غَطَّى الأفق، الأفق: قواصي السَّهاء، والجمع: آفاق، وقوله: كأنْ، [ مخفّف ] <sup>(١)</sup> ، يريد كأنّ ، وهي لغة ، وأنشد :

كَأَنْ ظَنْبَيَّةً تَعْطُو إِلَى وَارَقَ السَّلَـمُ (٧)

ب: وينشد. (1)

بلا عزو في: معاني القرآن ٢٢٣/١، الإنصاف: ٥١٨، اللسان: (خطي). **(Y)** 

وهو حسان بن ثابت الأنصاري. (٣)

ب: فلا يسمع مني. والبيت في ديوانه: ٤٠. (£)

لرجل من قيس، في: الصحاح واللسان (غطا)، ويروى: (0)

صدره: ويوماً توافينا بوجه مقسم.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. (Y)

وأنشد:

وَيْ كَأَنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَشَبُ يُحْبَبِ وَمَــنْ يَفْتَقِـــرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُـــرْ" (١)

يُنْشَدُ: رفعاً: ونصباً، وخفضاً، فمن نصب أراد: كأنَّ، ومن رفع جعله ابتداء، لأنَّ أنَّ وكأنَّ، (٢) مشددتين ينصبان تشبيها بالفعل، فإذا خفّفا فأهل البصرة يُجيزُونَ إعبالها، وأهل الكوفة لا يجيزونه (٢)، ومن خفض أراد: كظبية، وأن: صلة، وأنشد الفرّاء: (١)

فول أنَّكِ في بَسومِ الرِّخاء سأَلْتِنِي فراقَكِ لَمْ أَبْخَلْ وأنْتِ صَدِيتٌ (٥)

وقال آخر: وَصَـــدْرٌ مُشْــرِقُ النَّحْـــرِ<sup>(۱)</sup> كَــأَنْ ثَـــدْيَيْـــهِ حُقَّــانِ<sup>(۷)</sup>

ووجسه مشبرق اللبون

وفي نسبته اختلاف، فهو: لابن صريم اليشكري، في: الكتاب ١٣٤/٢، والخزانة ٣٥٩/٤. ولزيد بن أرقم في: الإنصاف: ٢٠٢. وبلا عزو في: الأضداد لابن الأنباري: ١٠٧، ومغني اللبيب ١٠/١.

<sup>(</sup>١) لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي في: الكتاب ١٥٥/٢، عيون الأخبار ٢٤٣/١، ولأبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في البيان والتبيين ٢٣٥/١. وبلا عزو في الخصائص ٢١/٣، وشرح المفصل ٢٦/٤. والنشب: المال الأصيل.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن. وفي الأصل: وأن.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: ١٩٥، ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢/٩٠.

 <sup>(</sup>۵) بلا عزو في: معاني القرآن ۲۰/۲، مغني اللبيب: ٤٧، شرح ابن عقيل ١/ ٣٨٤، الحزانة
 ٣١١/٢، ٣١١/٤، وفي بعض المصادر ورد: (طلاقك) مكان (فراقك).

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: اللون.

<sup>(</sup>٧) بلا عزو في: الكتاب ١٣٥/٢، الإنصاف: ١٩٧، أوضع المسالك ٣٨٧/١،الدرر اللوامع: ١٢١. وفي روايته اختلاف، فيروى:

وأهل الكوفة ينشدونه: ثدياه، والقُطْرُ والقُتْرُ (۱) النّاحية، والجمع: أقطار وأقتار، ويقال لبيت الصّائد: القُترَةُ، والنّاموس، والبدرة، والدّاموس (۱) والدّجية، والزّربُ (۱) والزّريبَةُ، وَعُفْيَةُ، وَقُفْيَةُ، عن أبي عمرو الشّيباني. فأمّا القِترةُ (۱) بالكسر: فالحيّة، يقال له: (۱) ابن قترة، وهو طويل دقيق، حدّثنا ابن مجاهد عن السّمريّ عن الفرّاء، قال: اشْتُقَّ الحَدّان من القترة، يقال: سهم قادر، مثل: قاتر، وهو السّهم الدّقيق، والجمع: قُتر (۱). وحبا ودنا تكتبه بالألف (۱) حبا يحبو، يقال: حبا الطّفل على ركبتيه: وحباه يحبوه، إذا أعطاه، والحِبْوَةُ من الاحتباء بالنّوب (۱). والمُهنؤنُ (۱): السّحاب، الواحدة مُزْنَةٌ.

# ١٢٢ - إذا خَبَتْ بُرُوقُهُ اعْتَنَّتْ لَهَا لَا خَبَتْ بُرُوقُهُ اعْتَنَّتْ لَهَا لَهُا اللَّهِا لَهُ مِنْهُ مِا خَبَا

ر قوله، خبت بروقه، أي: خفيت وغابت، يقال: خدت النّار، إذا انطفاً (ص١٠٠) لهبها، وخبت تخبو خبواً، وكذلك خبا البرق، مشبّه بذلك، وخفي خفواً، وخفى يخفي خفياً. ومن ذلك حديث رسول الله علينية ، حدثناه ابن دريد، عن سمعان النّحويّ، يسنده إلى رسول الله عليه السّلام، قال: بينا رسول الله عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، في حديث النّبيّ عليه السّلام، قال: بينا رسول الله عن عبد الواحد، عن أبل النّجوم، إذ نشأت سحابة، فقالوا: يا رسول الله هذه

<sup>(</sup>١) اللسان (قتر).

<sup>(</sup>٢) ب: الكراموس.

<sup>(</sup>٣) ب، ن: الزريب.

<sup>(</sup>٤) ب: القتر.

<sup>(</sup>٥) ب: انه ينظر: اللسان (قتر).

<sup>(</sup>٦) (والجمع قتر): ساقط من ب.

<sup>(</sup>Y) المقصور والمدود: ٣٢، ٣٩.

<sup>(</sup>٨) اللسان (حيا).

<sup>(</sup>٩) اللسان (مزن).

سحابة قد نشأت، وأعاد الحديث المتقدم، الذي ذكرناه في تفسير بيت قبل هذا (۱)، يستغنى به عن الإعادة. ويقال: أومض البرق يومض إيماضاً، إذا لمع، وسنا البرق، مقصور يكتب بالألف (۲)، وقوله تعالى ذكره: ﴿يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ (۲)، قيل البرق: (١) مَصْعُ مَلَكِ، أي: ضربُ (٥) مَلَكِ، إذا ساق السّحاب، والرّعدَ مَلَكُ يزجر السّحاب، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَيُسَبِّحُ الرّعْدُ بحمدهِ ﴾ (١).

لَـهُ دَعــوَةٌ سِمــونَــةٌ ريحُهـــا الصَّبَـــا

بِهَا يُنْبِتُ اللهُ الحَصِيدَةَ والأَبِّا اللهُ الحَصِيدَةَ والأَبِّا (١٠)

الحصيدة: البُرُّ والشَّعِيرُ، قال الله تبارك إسمه: ﴿وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ (١١)، والأَبُّ: (١٢) المرعى، فكلَّ الأرياح تأتي بالرَّحة ما خلا الدَّبورُ، فلذلك كانَ

<sup>(</sup>١) البيت رقم ٨٣.

<sup>(</sup>٢) المنقوص والممدود: ١٧ ، المقصور والممدود: ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الزاهر ٢/٣٣٠...

<sup>(</sup>٥) ب: صوت.

<sup>(</sup>٦) الرعد: ١٣.

<sup>(</sup>٧) اللمان (عنن).

<sup>(</sup>٨) البيت رقم ١١٩.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>١٠) أسهاء الربح: ٢٢٤ (مجلة المورد م ٣ ع ٤)، تفسير القرطبي ٢٢٢/١٩.

<sup>(</sup>۱۱) ق: ۹.

<sup>(</sup>١٢) جمع الزركشي في البرهان ٢٩٦/١ أقوال المفسرين في معنى (الأب) وحصرها في سبعة =

زَودِينِي فَدتكِ كُلُ صَخُوبٍ صَرْصَرٍ خَلْفَها صَفاةٌ صَلُودُ

فالصرّصر، ها هنا: المرأة السليطة، والصرّصراي: الملاَّح (٢)، فإن قال قائل: إذا كانت الرّيح الواحدة كها زَعَمْتَ، فَلِمَ قال الله تبارك وتعالى، في قصة سليان عليه السّلام: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ ﴾ (٧)، بالتوحيد ؟ فقل: سخَّر الله تعالى لسليان ريحاً واحدة، وهي الصَّبَا، كانت تحمله وتسيره ومملكته ما أحب منها مسيرة شهر في نصف يوم، من كابل إلى قزوين (٨).

وقوله: تشبّ، أي: تذكى وتوقد، مثل النّار منه ما خبا، ويكتب خبا بالألف، لأنّه من خبا يخبو، فأمّا خَبأتُ الشيء، وخَبَأْتُ له الشّيء، فبألف أيضاً، لأنّه مهموز (١)، قال الله عز وجل: ﴿ يُخْرِجُ الخَبْءَ في السّمواتِ والأرْضِ ﴾ (١٠)، قيل: المطر والنبات، وقيل: ما غاب عن الآدميين، والمصدر من المهموز: (١١) خبأ يخبأ خبأ فهو خابىء، والمفعول مخبوء، ويقال في المثل:

أقوال، وينظر أيضاً: تفسير القرطبي ٢٢٢/١٩، وكتاب الغريبين ٧/١.

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٤١.

<sup>(</sup>۲) الحاقة: ٦.

<sup>71.71 (4)</sup> 

<sup>(1)</sup> ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) لم أمتد إليه.

<sup>(</sup>٦) الصحاح واللسان (صرر)، وفيها: الصراري.

<sup>(</sup>٧) الأنبياء: ٨١.

<sup>(</sup>٨) معجم البلدان ٤/٦٢٤، ٣٤٢.

<sup>(</sup>٩) ب: لأنها مهموزة.

<sup>(</sup>١٠) النمل: ٢٥.

<sup>.</sup> (11) ب: الممزة. ينظر: الممز: ١٩.

(الْمَرْ أَ مَخْبُو اللهُ تَحْتَ لسانه)(١) ، وأنشد:

وَلَسْتُ بِخَابِيءِ لغَد طَعِامًا حِذَارَ غد لِكُلِّ غَد طَعِامُ (١) ومن خبا ، المصدر منه : يخبو خبوا (٢) فهو خاب ، وأنشد :

أمِن زَين ب ذي النَّال العُبْن السُّن ما تَخْبُول العُبْن ما تَخْبُولاً قوله (٥): ذي، بمعنى: هذه <sup>(١)</sup>.

١٢٣ \_ وَإِنْ وَنَـــتْ رُعُـــودُهُ حَـــدًا بَهَا

راعِــي الجنــوب فَحــدتْ كما حَـدَا (٧)

قوله، وَنَتْ: ضَعُفَتْ، يقال: وني يني ونيا فهو وان ، والأمرُ منه (ن) يا هذا ، بنون واحدة ، وذلك أنَّه معتلَّ الطَّرفين ، فاؤه واو ولامه ياء ، فذهبت الياء للجزم، والواو لوقوعها بين ياء كسرة، فبقى الأمر على حرف واحد، غير أن الكتابة (نِه) بالهاء، لأنَّ حرفاً واحداً لا يوقف عليه، فدعم بالهاء ليَصلُحَ الوقود (ص ١٠٢) عليه. كما دعموا النون من أنا فعلت، / فقالوا في الوقف: (<sup>()</sup> أنا، وأسقط وه<sup>(١)</sup> درجاً ، ومنهم من يقول: إنَّهُ .

خرج الخليل على أصحابه فقال لهم: كيف تلفظون بالدَّال من: قد، والياء: من لم يضرب؟ فرجعوا إليه في ذلك، فقال: إنَّ العرب لا تنطق بحرف ساكن،

للإمام على (ع) في: شرح نهج البلاغة ٢٣٩/٥. (1)

النابغة الذبياني، ديوانه: ٢٣٢. (1)

ساقطة من ب. (4)

عمر بن أبي ربيعة، ديوانه: ٤٨٦، وفيه: (1)

لم عند البيت ما تخبسو لمسن نسسار قبيسسل العتب ساقطة من ب. (0)

ينظر: الجني الداني: ٢٥٦. (1)

ب: حادي. (Y)

<sup>(</sup>في الوقف): ساقطة من ب. (A)

ب: أسقطوا. (1)

ولكن إذا أرادوا ذلك أدخلوا عليه ألف وصل فقالوا (١): (أداب) ثم قال لهم: كيف تلفظون بالباء من ضرب، وبالكاف من ضربك؟ فأعادوا عليه مثل القول الأول، فقال (٢): لا، ولكن أقول: (بِهْ وكِهْ)، لأنّ العرب إذا وقفت على حرف متحرّك أدخلوا هاء السّكت، وذلك أنّ حرفاً واحداً لا يكون ساكناً متحركاً، فيبتدئون بمتحرّك، ويزيدون هاء السّكت (٢) فاعرفه.

وقوله: رعوده: جع رعد، وهو إسم ملَكِ كها ذكرته، فإن جَمَعْتَ على ذلك المعنى قُلْتَ: رعدونَ، وجاز أرْعُد وَرُعُودٌ. قال الأصمعي (أ): يقال رعدتِ السّهاء، ورعد الرّجل، إذا أوعد، ولا يجيز غيره، وأجاز غيره: رعد وأرْعَد حدّثنا ابن مجاهد عن السّمىريّ عن الفرّاء، قال: يقال: رعدت المرأة وبرقت إذا تزيّنت ، وقال غيره: رهنعت وزعنفَت وتسرتّت وترعنفَت وترهنعت عني واحد، وأنشد:

بَني تَمِيسَمٍ رَهْنِعُسِوا فَتسِاتَكُسِمْ إنَّ فتساةَ القَسوْم بسالتَسرتُستِ<sup>(ه)</sup>

وقوله: حَدَا بِها، أي: صوّت كها يحدو الحادي بالنّوق إذا ساقها، يقال: حدا يَحْدُو حَدُواً وحُدَاءً، فهو حادٍ، وإنَّها قال (٦): حُداءً، لأنّه من الأصوات، والعرب كذلك تبني الأصوات على (فُعَالٍ)، نحو: الدُّعاء والرُّغَاء، والثّغاء، والنّباح.

وقوله: راعي الجنوب: يقال رعي يرعى فهو راع، والجمع: رُعَاةً، مثل: قُضَاةٍ، ورُعالًا أيضاً، ولم يُجْمَعُ قاضِ على قُضاءٍ، ويكتب حدا (٧) بالألف.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) ب: فقالوا .

<sup>(</sup>٣) ب: فاعرف ذلك.

<sup>(</sup>٤) اللسان (رعد).

<sup>(</sup>٥) بلا عزو في: مقاييس اللغة ٦/٣، المخصص ٤/٤٥، واللسان (رهنع).

<sup>(</sup>٦) ب: قيل. (٧) ب: واحداً يكتب ينظر: المقصور والمدود: ٣١.

### ١٢٤ \_ كـأنَّ في أحْضَانِهِ وَبَــرْكِــهِ

بَـرْكـاً تَـداعَـى بَيْـنَ سَجْـرٍ ووَحَـى

الأحضان: النّواحي والجوانب، والواحد: حَضَنَّ، والبرك: الصدر، فإذا من ١٠٣٠) أدخلوا الهاء قالوا: بركة، بكسر الباء، وكان زياد (١) أشعر بَرْكاً، أي: / أشعر الصدر، والبرك الثاني في هذا البيت: الإبل الباركة، يقال: بارك وبَرْك، مثل: صاحِب وصحَب. تداعى: فعل مضارع، ولو كان ماضياً لقال: تداعت، لأنّ البرق والنّوق مؤنّة، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ نَاراً تَلَظَّى ﴾ (١) أراد: تتلظّى.

والسَّجْرُ: (٣) حَنينُ الإبل وهديرُها إذا طربَتْ، ووحي مثله ضرب من الهدير، والوحي: (١) السرعة (٥)، والوعى: الْملَكُ، والوحي: اشتعال النّار، ويقال: وحى زيد إلى عمرو وأوحى، إذا أسرّ إليه (١)، والوَحْي: الإشارة، بإسكان الحاء، والوحي: الإلهام والأمر، ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ ﴾ (٧)، أي: أمرتُهم، والوحي: الكتابة في الصَّخْرِ، قال جرير (٨) يهجو الأخطل:

كَأَنَّ أَخَا اليهودِ يَخُطُّ وَحْيَاً بِكَافٍ في منازِلِها ولام ولام ووحى نكتبه بالياء (١) ، لأنّ فاء الفعل واو .

١٢٥ \_ لَمْ تَوَ كَالْمُزْن سَوَاماً بُهَّلاً تَحْسِبُها مَرْعِيَّةً وَهـي سُدَى

<sup>(</sup>١) وهو زياد بن أبيه، أمير من الدهاة، ت ٥٣ هـ. (الكامل في التاريخ ٣٦٠/٣ - ٣٦٣، المرصع: ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) اللّيل: ١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان (سجر).

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر (مقاتل) ١٦٨ - ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) ب: السّر.

<sup>(</sup>٦) (والوحي: اشتعال النار ... أسرّ إليه): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) المائدة: ١١١.

<sup>(</sup>۸) ديوانه: ۱۹۷.

<sup>(</sup>٩) المنقوص والممدود: ٣٣، ٣٤، المقصور والممدود: ١١٤، الممدود والمقصور: ٣٢.

المُزْنُ: السّحاب، واحدتها مزنة، والسّوام: جمع سائمة، وهي المال الذي يرعى، يقال: أسمتها فأنا مُسِمِّ، وهي مُسَامَةٌ وَسَائِمةٌ، قال الله تعالى: ﴿ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ (١) أي (٢): ترعون أموالكم، والرّعي بالنّهار والنّفش باللّيل، ﴿ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْم ﴾ (٢) وأَنْفَشْتُهَا أنا.

قال ابن دريد: لم نَجِدْ (فَاعِلةً) بمعنى (مَفْعَلَة) إلا هذا الحرف، إبل سائمة، لأنّك تقول: أسمتها أنا، قال الله تعالى: ﴿فِيه تُسِيمُونَ﴾، فمفعول أَفْعَلْتُ) يجب أن يكون (مَفْعَلاً، وَمَفْعَلَةً)، فجاء هذا على (فَاعِلَةً)، قال ابن خالويه: احسبها على تقدير أستمتها أنا، فسامت هي تسوم سوماً (أ)، فهي سائمة، كما تقول: أقمتها فقامت هي، تقوم فهي قائمة، ول كان على (مَفْعُول) لكان يقال: مقامة ومسامة، [ومثله قول الله تعالى: ﴿أَنْبَتَكُم مِنَ الأَرْض نَباتاً ﴾ (أُنْبَتَكُم مِنَ الأَرْض نَباتاً ﴾ (أ).

والبُهّل: جمع باهل وباهلة، وهي التي بغير راع مُهْمَلَةٌ، وكذلك السُّدى: التي ترعى لأنفسها، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الإنسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدّى ﴾ (٧) أي (٨): مهملاً لا يُحاسَبُ، / ولا يُثابُ ولا يُجَازَى، وأنشدني محمد (ص ١٠٤) ابن القاسم:

أَحْسَنُ مِنْ سَبِعِينَ بَيْسًا (١) سُدى جَمْعُكَ مَعْنَاهُ نَ فِي بَيْسَتِ

<sup>(</sup>١) النحل: ١٠.

<sup>(</sup>٢) - تفسير الطبري ١٤ / ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۵) نوح: ۱۷.

 <sup>(</sup>٦) من ب، ن . ينظر: تفسير الطبري ٢٩ / ٩٧ .

<sup>(</sup>٧) القيامة: ٣٦.

<sup>(</sup>٨) تقسير الطيري ٢٩/ ٢٠٠، ٢٠١.

<sup>(</sup>٩) ب: بيت.

ما أحْسَوَجَ الملكَ إلى غَسَلَةٍ تُذهِبُ عَنْهُ وَضَرَ الزَّبْسَتِ (١)

فالسدى: المهمل، يكتب (٢) عند البصريين بالألف لأنه من السدو، وسدى يسدو، وعند الكوفيين بالياء لضمة السين، والسدى: الثّلج مقصور، الواحدة: سداة، والسّتا مثله، والواحدة ستاة، والغسى والغساة مثلها، والسّيابة والسّكابة مثلها، وسدى الثّوب وستاه يكتبان بالياء، لأنّك تقول: سداه يسديه، وستاه يستيه، والسّدى أيضاً: النّدى بإجماع أهل اللّغة، إلاّ النّضر بن شميل (٣) صاحب الخليل بن أحمد فإنّه قال (٤): السّدى: ندى الأرض، والنّدى: ندى السّاء، وهذا حَسَنٌ جداً.

وقوله: تَحْسِبُهَا، بكسر السّين، أفصح، لأنّها (٥) لغة النّبيّ عَلِيْكُم، والفتح لغة أخرى. وَمَرْعِيَّةٌ: (مَفْعُولَةٌ)، والأصل: مرعوية، ولكن لما اجتمع الواو والياء، والسّابق ساكن قلبوا من الواو ياء وأدغموا بالتشديد من جلل ذلك.

١٢٦ - فَطَبَّقَ الأَرْضَ فكُلُّ بُقْعَةٍ مِنْهَا تَقولُ: الغَيْثُ في هَاتِي ثَـوَى

طبّق: إذا ملأ الأرض بالأمطار، ويقال: ضربه بالسّيف فطبّق المُفْصِلَ إذا كان حاذقاً بالضّرب. والبُقْعَةُ والبَقْعَةُ لغتان (٦)، والجمع: بِقاعٌ، ولو قُلْتَ: بُقْعَةٌ وبُقَعٌ، مثل: غُرْفَةٍ وغُرَفٍ لصَلُحَ، ولو قَلْتَ: بَقْعَةٌ وبَقَعٌ، مثل بَسْرَةٍ وبَسَرِ لجازَ، والبقع أيضاً: جمع أبقع وبقعاء، فالأبقع من الكلاب كالأرقط من الدّجاج، وكالأبلق من جميع الدّواب، وكالأبرق من الجبال، وكالأدرع من الشّاة

<sup>(</sup>١) لأحمد بن أبي داود، في: العقد الفريد ٣/ ١٩٤، وفيه: تسعين بيتاً. الناس إلى مطرة تزيل عنهم. الأغاني ٢٢/ ٤٧٧. وفيه: خسين. جعك إياهن. الناس إلى مطرة تغسلهم من.

<sup>(</sup>٢) المنقوص والممدود: ٣٢، واقتصر ابن ولاد: ٥٥، ٥٥ على الياء.

 <sup>(</sup>٣) نحوي بصري، ت ٢٠٤ هـ. (طبقات النحويين واللغويين: ٥٣، نزهة الألباء: ٨٥، نور القبس: ٩٩).

<sup>(</sup>٤) اللسان (سدى).

<sup>(</sup>٥) ب: لأنّه.

<sup>(</sup>٦) اللسان (بقع).

والأملح، وكلّ شيء فيه سواد وبياض، يقال له: أملَحُ وابقَعُ وأرقَطُ وأدرَعُ، وشاة درعاء، إذا اسودَّ رأسُها وسائرها أبيض، ويقال لثلاث ليال من الشهر بعد البيض: ثلاث درع، لاسوداد أوائلها، وابيضاض أواخرها. [ ويقال للأسد: أدْرَعُ، وهؤلاء الأشراف أضداد جدّهم أسداً، فسمّي بذلك] (١).

وقوله: تقول الغيث في هاتى، أي: تظنّ، / والقول ها هنا بمعنى الظنّ، ومـن (ص ١٠٥ العرب من ينصب بالقول، إذا جعله بمعنى الظنّ، والاختيار عند سيبويه (٢) أن ينصبه مع ألف الإستفهام، كقولك: أتقول زيداً قَائِيًا ، أي: أتظنّ زيداً قائبًا (٢). قال جرير (٤):

أَبَعْدَ ابِـن ذيــال تقــولُ مُجَـاشِعــاً وأصحابُ عَوْفٍ يُحسِنُونَ التَّكَلُمَـا فنصب مجاشعاً بتقول، حيث جعله في معنى الظّنّ.

والغَيْثُ: المطر، لأنّ الله جلّ اسمه يغيث به عباده، والغَيْثُ والغَوْثُ سواء، غير أنّهم فرّقوا بينها، فيقال: غيثَ القَوْمُ ونُصِرُوا وأَمْطِرُوا، وحَيُوا وأَحْيَوا، وأَعْشَبُوا وأَحْسَبُوا، كل ذلك إذا أصابهم الغَيْثُ. قال ذو الرّمّة (٥):

لعنَ اللهُ أَمَةَ بني فلان، ما رأيْتُ أفصحَ مِنْهَا، سألتها كيف كان المطر عند كم؟ فقالت: غِثنَا ما شِئْنَا، ووزن غِثْنَا (فِعِلْنَا)، مثل رحِمْنَا، غير أنّ عين (١) الفعل ياء، فنقلوا كسرة الياء إلى الغين، فصار: غثنا، كما تقول: بيع الثّوب وبيع الغلام، فإذا كان المتكلم هو المبيع، قال: بعت كلفظ الفاعل.

وأمّ مغيث (٧): الحجامة من وسط الرأس، (احْتجَمَ رسولُ اللهِ ﷺ أُمَّ مُغِيثٍ) (٨).

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١/١٢٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ٩٨٤. وابن ذيال: عمر بن جرموز. ومعنى تقول: تظن والتكلُّم: الفخار.

<sup>(</sup>٥) اللسان (غوث). (٧) المرصع: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب. (٨) نفس المصدر: ٣٠٦.

وقوله: في هاتى: أراد في هذه، ويروى (هاتا)، وفيها ست لغات قد تقدّم تفسيرها (١)، وأنشد:

وليسَ لعَيشِنَا هـذا مَهـاه وليسَتْ دَارُنا هَاتَا بِدار (۱) أي: حُسْنُ نَضَارَةٍ (۱) ، وقوله: ثوى: أي نزل وفيه لغتان: ثوى يثوي ثوياً فهو ثاو ، وأثوى يثوي إثواء فهو مُثُو ، والاختيار (ثوى) ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال: ﴿ وما كُنْتَ ثَاوِياً في أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ (١) ولم يقل: مثوياً ، وقال الأعشى (٥): لقَدْ كانَ في حَوْلٍ ثَواءٍ ثَوَيْتَهُ تَقَضّي لُبَانَاتٍ وَيَسْأُم سَائِكُ نصب يسأم بإضهار (أَنْ) ، لأنّ تقضيًا مصدر فأضمرت مع الفعل (أَنْ)

لتكون عاطفاً مصدراً على مصدر، هذا قول المبرّد، ومن روى: تقضّي لبانات،

رفع يسأم، لأنّه عطف مضارعاً على مضارع، فأمّا قوله (١): / أَثْوَى وقَصَّرَ ليلةً لِيُزَوَّدَا

(ص ۱۰٦)

فيروى: أثوى (٧) ، بإسكان الثاء ، ويروى أثّوى بفتح الثّاء ، جعل الألف استفهاماً ، وأمّ المثوى: أمّ المنزل ، سأل رجل أعرابياً ، فقال الما فعلت البارحة ؟ (٨) فقال: زَنَيْتُ بأمّ مثواى ، فَأَخِذَ إلى عمر بن الخطاب فأمر بحدّه (١) فقال: ما علمت أنّ الله قد (١٠) حرّم الزّنا ، فقال: استحلفوه بين القير والمنبر وخلّه ه (١٠) .

<sup>(</sup>١) ب: تفسيرهن. ينظر: شرح البيت ٢٨ من المقصورة.

<sup>(</sup>٢) عمران بن حطان، شعر الخوارج: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ب: ونضارة.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٤٥.

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ٧٧. ثوى: أقام، واللّبانة: الحاجة.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ۲۲۷، وعجزه:

فمضت وأخلف من قتيلة موعداً.

<sup>(</sup>٧) (فيروى: أثوى): ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) (فقال... البارحة): ساقط من ب. (١٠) (قد) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) ب: بجلده. (١١) ينظر: اللسان (ثوى).

## ١٢٧ ـ يَقَــُولُ للأُجْــرَازِ لما اسْتَــوْسَقَــتْ

## لِسَوْقِهِ ثِقْهِ يِسْرِيٌّ وَحَيَّا

الأجراز (١): الأرضون الجدبة التي لم تُمْظَرُ ، الواحدة: جُرُزٌ ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ ما عليها صَعِيداً جُرُزاً ﴾ (٢) فالصّعيد: وجه الأرض، والصّعيد: التّراب الطّيّب، ومنه قوله عزّ وجلّ: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيّباً ﴾ (٢) ، أي: اقصدوا إلى الطّهور بالتّراب بعد عدم الماء.

حدّثنا ابن مجاهد عن السّمريّ عن الفرّاء (١) قال: يقال: أرض جُرُزٌ وَجَرَزٌ، وَجَرَزٌ، وَجَرَزٌ، وَجَرَزٌ وَجَرَزٌ وَجَرَزٌ وَجَرْزٌ وَجُرْزٌ وَجُرْزٌ (٥) بمعنى واحد (٦)، واستوسقَتْ: اجتمعَتْ، وأنشد:

## مُسْتَوسِقاتٍ لَوْ يَجِدْنَ سَائِقًا (٧)

سبّه السّحاب لمّا اجتمع بعضها إلى بعض للمطر بالإبل إذا اجتمعَتْ بعضها إلى بعض للمطر بالإبل إذا اجتمعتْ بعضها إلى بعض للسّوق، ويقال: وستق الشّياء واستوسّق، بمعنى [واحد] (١) ، وكذلك فسّر قول الله تبارك وتعالى: ﴿واللّيلُ وما وَسَقَ﴾ (١) ، أي: وما جمع من ظلمة (١٠).

وقوله: ثِقي أمرَهُ، تقول للمذكّر: ثق [بالله](١١)، وللأمرأة: ثقي بالله، والأصل: إِوْثِقي، فسقطت الواو لوقوعها بين كسرتين، واستغنوا عن ألف

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن ٢ / ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٨.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللسان (جرز).

<sup>(</sup>۲،۵)ساقطتان من ب.

<sup>(</sup>٧) العجاج، ديوانه ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٨) من ب.

<sup>(</sup>٩) الانشقاق: ١٧. و(أي) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٠) تفسير الطبري ٣٠/ ١٢١.

<sup>(</sup>١١) من ب.

الوصل. والرِيّ: قطع الغُلّة والعطش، تقول: رويت من الماء أروى ريّاً، والرّيّة: العين الغزيرة الماء، قال جرير (١):

وأَحْدَثَ عَهْدِي والشَّبابُ كَانَّهُ عَسِيبٌ نَمى في رَبِّهِ فَتَقَـوَّمَا ويقال: رجل ريّان من الماء، وامرأة ريّا على وزن (عَطْشَى) غير أنّك تكتب ريّا بالألف لئلا تجمع بين ياءين، قال سيبويه (۱)؛ ما كان من الألفات فأكثر ما يجيء من الجمع والصّفات على (فَعْلاَن وَفَعْلَى)، نحو (۱)؛ عطشان وعطشى، يجيء من الجمع والصّفات على (فَعْلاَن وَعَيان وعيان وعلهان، والأنشى: عطشى وكسلى وسكرى وريّا وعيمى وأيمى وعلهى، والعلهان: المتحيّر، والغرثان: الشّديد الجوع، والعيان: الشّهوان اللّبن، والعيان والعطشان، والأيمان: الذي قد ماتت زوجته. «وكانَ النّبيّ عَيَّالِيّهُ يَتعوَّذُ مِنْ خسة (۱) [أشياءً] (۱): من العَيْمةِ والغَيْمةِ والكُزَم والقَرَم » (۱)، فالكزم: كثرة الأكل، والقرم: الشّهوة والغَيْمةِ والكُزَم والقَرَم » (۱)، فالكزم: كثرة الأكل، والقرم: الشّهوة للحم (۱۷)، وهو من ذوات الياء، غير أنّك تكتبه بالألف (۱) لئلا تجمع بين ياءين.

١٢٨ - فَأَوْسَعَ الاحْدابَ سَيْباً مُحْسِساً

وَطَبَّـــقَ البُطنَـــانَ بـــالماء الرَّوَى البُطنَـــانَ بـــالماء الرَّوَى الأحداب: الآكامُ، واحدها حَدَبٌ، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ

(١) ديوانه. ٥٤٣. وفيه: وعهدي بهند. والعسيب: فسيل النخل.

<sup>(</sup>١) ديونه، ١٥٤٠ ويد، وحهدي بهد، ومد

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/١٧٧. ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) ليس في كلام العرب: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) من ب، ن. وفي الأصل: خس.

<sup>(</sup>۵) من ب، ن.

<sup>(</sup>٦) الفائق ٣/٤٤.

 <sup>(</sup>٧) ينظر عن معنى الحديث: الزاهد ١ / ٥٩٥، ٥٩٦.

<sup>(</sup>٨) في شرح البيت ٩٧ من المقصورة، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٨) . في سرح البيت ٩٧ من المقصورة، ص ٩٨٤.

<sup>(</sup>٩) المنقوص والمدود: ١٩، المقصور والمدود: ٢٦.

حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ (١) ، وأخبرنا إبراهيم بن عرفة ، قال : حدّثنا إسحق بن الحسن (٢) ، عن الحسن بن محد (٢) ، عن شيبان (٤) ، عن قتادة ، في قوله : ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ (٥) ، قال (١) : جعل خروجها علماً للسّاعة ، ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ ، أي : من كلّ أكمة ، قوله : علماً ، أي : أماراً وعلماً وعلامة وآية ، يمعنى واحد ، وأنشد :

مَنَحَتْ بلادَها التَّطوافُ حَتَّى تَعَرَّضَ دونَها حَدَبٌ وَقُورُ وَقَالُوا: لا يَضيرُكَ نايُ شَهْرٍ فَقُلْتُ لصاحِبِي فَمَسنْ يَضِيرُ يَضِيرُ يَطولُ اليَومُ لا ألقاكِ فيهِ وَيَهمٌ نَلْتَقِيي فيه قَصِيرُ (٧)

وقوله: ينسلون، أي يسرعون، والنسلان: السّرعة، ومن ذلك الحديث: شكونا إلى النّبي عَلِيلًا شدّة الرّمضاء، فقال: « عَلَيْكُم بالنّسلان ِ » (^) ، والعسلان والنّسلان سواء، وهو من عدو الذئب (¹) ، وأنشد:

عَسلانُ الذئبِ أَمْسَى طَاوياً بَرَدَ اللّيالُ عليهِ فَنَسَالُ (١٠٠)

والسَّيْبُ: العطيَّة، والمُحْسِبُ: الكافي، يقال: أحسبني هذا الطعام، أي: كفاني /، ومن ذلك ما حدَّثني أبو علي الروذريّ، قال: قال ابن أحمد الكلابــزي: (ص ١٠٨)

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) لعله إسحاق الحربيان. (ينظر: تهذيب التهذيب ٢/٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) ت ٢١٤ هـ. (تهذيب التهذيب ٢ / ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) وهو شيبان بن عبد الرحن التميمي النحوي، ت ١٦٤ هـ. (تهذيب التهذيب ٤/٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٩٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ١٧/ ٨٩.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي دباكل الخزاعي، في شرح الحياسة (م) ١٣٥٣ ما عدا البيت الأول وفيه: فعتى، وحول نلتقي.

<sup>(</sup>٨) غريب الحديث ٥/ ٤٩.

 <sup>(</sup>٩) المخصص ٨ / ٦٦، نهاية الأرب ٩ / ٢٧١.

<sup>(</sup>١٠) النابغة الجعدي، شعره/ ٩٠. ونسب في الجمهرة ١/ ٢٥٢ إلى لبيد وهو ليس في ديوانه، وفيها: قارباً.

كان خالد بن صفوان (١) فصيحاً قال: دخلْتُ على يزيد بن المهلب (١) وهو يتغدّى، فقال: ادنُ فكُلْ، قلْتُ: فإنّي قد أكلْتُ، قال: وما أكلْتَ؟ قلت (١): أَتِيتُ بِخبرِ أَرْدٍ كَأَنَّهُ صفائحُ العقيق، وبِسَمَكُ بَناتِي زُرْقِ العُيون، حُدْبِ الظّهور، بيض البطون، عراض السُّرَرِ غلاظِ القصرِ، وبدُقَّةٍ وخلول ومرى، وأتيت بِرُطَب أصفر صاف غير أكدر لم تبتذله الأيدي، ولم يهشمه كيلُ المكاييل، فأكلْتُ منه ما أحسبني، فنشطني للقاء الأميرِ أطالَ الله مدّته، فقال: والله لجريب من كلامك مزروع خير من ألف جريب مذروع.

وقوله: طبّق: ملأ والبطنان: ما غمض من الأرض من بطون الأودية، ومن حديث النّبيّ عَلَيْكُم ، ما حدّثناه علي بن مهرويه (1) ، قال: أخبرنا داود الغازي (6) ، عن علي بن موسى الرضا (7) ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب رضي عن أبيه علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال: رسول الله عَلَيْتُهُ وعليهم أجعين (٧) : (إذا كانَ يَوْمُ القيامةِ نادَى مُنادٍ مِنْ بطنانِ السّاءِ \_ فسّر من وسطها \_ معاشر الخَلْق (٨) غُضُّوا أبصار كُم حَتَّى تَجُوزَ فاطمةُ بنتُ رسول الله عَلَيْلَهُ ). ويقال في القوس: بطنان وظهران ، يعنون العَقْب الذي يركب على القوس .

وقوله: بالماء الرَّوى: إذا كسرت الرَّاء قصرته وكتبته بالياء، لأنَّه من رويت، وإذا فتحت الرَّاء مددت، فقلت: ماء رواء وَرَوَى، وأنشد:

<sup>(</sup>١) من فصحاء العرب المشهورين، ت نحو ١٣٣ هـ. (المعارف: ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) أمير من القادة الشجعان الأجواد، ت ١٠٢ هـ. (تاريخ الطبري ٥/١٦٢، رغبة الأمل ٤/١٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية الأرب ١٠ / ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) فقيه، أمامي، ت ٢٥٠ هـ. (الرجال ٧٧، سفينة البحار ٢/ ٢٥١، الذريعة ٢/ ١٠٥).

 <sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجته.

 <sup>(</sup>٦) ثامن الأثمة الإثني عشر عند الإمامية، ت ٢٠٣ هـ. (تاريخ الطبري ١٠/ ٢٥١، نزهة الجليس ٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>Y) مسند ابن حنبل ٤ / ٢١٥.

ا (۸) ب: الخلائق.

تَبَشَّرِي بالرِّفْ والماء الرِّوَى وَفَرَج مِنْكِ قَريب قَدْ أَتَى (۱) وقال الآخر (۲) في المدود:

ما لا روا لا وَنَصِيعٌ خَـوْلَيَـهُ هَـذا بِأَفُـواخِـكِ حَتَّـى تَـأْبَيَـهُ مَا لا روا لا وَنَصِيعٌ خَـرُ طَا تيّـارُهُ ثُـمَّ سَحَـا (ص١٠٩)

وَيُروَى (سَجَا) فتكتبه بالألف (٢) لأنّه سجا يسجو، أي: سكن. والضَّحَى، واللَّيل إذا سَجَى (٤) ، أي: سكن بظلمته، يقال: طرف ساج وبَحر ساج (٥) ، فأمّا باب ساج، فبإعراب الجيم، لأنّك لم تسقط من آخره ياء، وكذلك السّاج؛ الطّيلسانُ الأخضر والجمع: سَيجانٌ. وَمَنْ رَوى (سَحَا) كتبه بالياء والألف، ومعناه: قشر، يقال: سحيت القرطاس أسحاه سحيا، وسحوته اسحوه سحواً، والمسحاة سمّيت بذلك، لأنّها تقشر وجه الأرض.

والبيداء: الصّحراء، والجمع: بِيْدٌ، مشل: بيضاء وبَيْـض ، وَبِيْـدٌ وَزَنُهـا (فُعْلٌ)، ولكن كسرت الباء لتصحّ الياء.

وغب صوبه: غب المطر، يقال: سقيته غبا، أي: يوماً بعد يوم، والحمى: الغب، فأمّا قول النّبي عَلَيْهُ: ﴿ زُرْ غِبّاً تَزْدَد حُبّاً ﴾ (١) ، لم يُرِد عليه السّلام أن تزور يوماً وتدع يوماً ، وإنّها أراد في الندرة، أي تزور بين الأيام. والبحر: الماء الملح، والبحر: العذب، قال الله تعالى: ﴿ مَرَجَ البَحْرَيْسَ يَلْتَقِيانِ ﴾ (٧) يعنى (٨): العذب والمالح. وطها: علا وتياره: موجه.

<sup>(</sup>١) - بلا عزو في: المنقوص والممدود: ٢٤، نوادر أبي زيد: ٢٥٨، المنصف ١ / ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الزفيان السعدي، ديوانه: ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) المنقوص والمدود: ٣٨ ، المقصور والمدود: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) الضحى: ١،٢٠

<sup>(</sup>٥) اللسان (سجا).

<sup>(</sup>٦) النهاية ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٧) الرحمن: ١٩.

<sup>(</sup>A) تفسير القرطي ١٦٢/١٧.

#### ١٣٠ \_ ذاكَ الْجَدَى لا زالَ مَخصُوماً به

قَـــوْمٌ هُـــمُ للأرضِ غَيْـــثُ وَجَـــدَى

الْجَدَى: العطيّة والْجَدْوَى مثله، والْجَدَى: المطر العام الكثير، الذي يُغْنِي عن مُعاوَدَيّه، وهو مقصور (١)، ويقول آخرون: بل هو ممدود، وقصره في الشّعر، ويكتب (٢) بالألف لأنّ الفعل واو، نحو (٣): الْجَدْوَى، فأمّا فلان قليل الجَدَاء عَنْكَ، أي: قليلُ الغناء فممدودان، وأمّا الجِداء، بكسر الجيم، فجمع: جَدْى، مثل: ظباء وظبي، فبالمدّ والألف، هذا في الكثير، فأما [في] (١) القليل فتقول فيه (٥): أجْد، وجع أجْد: جداء، والْجَدَاء أعني الغناء، لا يُتنّى ولا يُجْمَعُ، لأنّه مصدر. وقوله: قوم (١)، القوم: رجال لا نساء فيهم، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ ولا يُشِعَنُ نِساء ﴾ (١) قال زهير (١):

(ص١١٠) / وما أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي أَقَــومٌ آلُ حِصْـــنِ أَمْ نِســاله؟

ففرّق بين القوم والنّساء ، فإن قال قائل: فها أنت قائل في قوله تعالى اسمه : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ ﴾ (١٠) ، وكان مبعوثاً إلى النّساء البالغاتِ، كها كان مبعوثاً إلى الرّجال البالغين؟ فقُلْ: حدّثنا ابن مجاهد عن السّمريّ عن الفرّاء ، قال: لما كانتِ النّساءُ يتبعن الرّجال في آرائهم وأمورهم صرف الخطاب إلى

<sup>(</sup>١) اللسان (جدا).

<sup>(</sup>٢) ب: وتكتبه. المنقوص والممدود: ٢١، المقصور والممدود: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) ب: من.

<sup>(</sup>٤) من ب، ن.

<sup>(</sup>٥) ب: ثلاثة.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۸،۷) الحجرات: ۱۱.

<sup>(</sup>٩) شعره (الأعلم الشنتمري) ١٣٦. وزهير بن أبي سلمى، شاعر جاهلي، من أصحاب المعلقات. (الشعر والشعراء: ١٣٧، الأغاني ٢٨٨/١٠).

<sup>(</sup>۱۰) نوح: ۱.

الرجال، ولَمَّا اجتمع المذكَّر والمؤنث غلب المذكَّرُ على المؤنث وَيُجْمَعُ قَومٌ (١): أقواماً وأقاومَ وأقاويمَ (٢) ، وتقول: رأيت قوماً ، قوماً : أي قياماً وقائمين ، كما قبيل: هؤلاء زَوْرٌ، أي: [ زْائرين ] (٢).

١٣١ - لَسْتُ إذا مسا بَهَظَنْنِسي غَمْسرَةٌ

مِمَّن يَقُسولُ: بَلَخ السَّيلُ الزُّبَسي

قوله (١)؛ بهظتني، أي: أثقلتني وأكربتني وآذتني بمعنى واحد، وهو أمر باهظ، أي: ثقيل، والغَمْرَةُ: واحدةُ الغَمراتِ، وهي الشّدائدُ، والغِمْرُ: الحِقْدُ، والغُمْرُ (٥): الذي لم يجرّب الأمور، والغُمَرُ: القَدَحُ الصغير، والغَمْرُ: السّخام، رجلٌ غَمْرٌ إذا كان سخيًّا (٦).

والزُّبَى يكتب بالياء (٧) ، والواحدة: زُبَّيَةً ، وهي حفرة تحفر للأسد في موضع عال ، فإذا بلغ السّيل ذلك الموضع فقد بلغ النّهاية ، فيُضرّبُ المثل في الأمر إذا تِفَاقَمَ بِأَنْ يَقَالَ (^): (بَلَغَ السَّكِينُ العَظْمَ، والحزامُ الطَّبِينِ ، والسَّيلُ (١) الزُّبَى، والتقَتْ حَلَقَتا البُطْنان ، وانْقَدّ في البطن (١٠) السَّلَّي)، قال العجّاجُ (١١):

عَطِيِّهِ اللهِ الآلافَ والسَّورْ وَمَرساً إنْ مارَسُوا الأمر الذَّكَرْ وَقَـــدْ عَلا المَاءُ الزُّبَــى فلا غِيَـــرْ واختارَ في الدِّين الْحُروريُّ النَّظَــرْ

اللسان (قوم). (1).

جاء في اللسان (قوم): أقاويم. (1)

من ب، ن، أ. وفي الأصل: زائرون. (٣)

ب: يقول، وأي: ساقطة منها. ( : )

اللسان (عَمر) وفيه: غُمْرٌ، غَمْرٌ، غَمَرٌ، غَمَرٌ، غَمرٌ. (0)

المثلث لابن السيد البطليوسي: ٣١٥، ٣١٦. **(7)** 

المنقوص والمدود: ١٣ ، المقصور والمدود: ٥١ . (Y)

ينظر عن هذه الأمثال: الكامل ١٨/١، جهرة الأمثال ٢١٠/١، مجمع الأمثال ١٣/١. (A)

ب: الماء. (4)

ب: الجوف. ينظو: اللسان (بطن). (1.)

<sup>(</sup>۱۱) ديوانه ١/١٤، ١٧.

ومن ذلك حديث عنهان بن عفّان (١) الذي حدّثناه أحمد بن عبدان، عن عليّ، عن أبي عبيد، قال: لَمّا أُحِيطَ بعنهان يوم الدّار كتب إلى عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه: قَدْ بلغَ السّيلُ الزُّبَي، والحزامُ الطّبيينِ، وتفاقمَ لأمرُ

فَإِنْ كُنْتُ مِأْكُولاً فكُنْ خَيْرَ آكِلَ وإلا فــاذركْني ولَمَّـا أَمَــزَّقُ<sup>(٢)</sup>

فبعث إليه الحسن والحسين، عليها السّلام يذبّان عنه، ويقال: رمى بعمامته إلى الدار، وقال ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب، وقال: (والله ما قتَلْتُ عثمانَ ولا مالأتُ عليه في قتله ) (٣)، وصدق عليه السّلام، يقال: رجل تمزّق إذا كان لا يَدَّعيه أحدٌ.

١٣٢ - وَإِنْ ثَـوَتْ بِينَ (٤) ضُلُـوعِـي زَفْــرَةً

تَمللاً ما بَيْن الرَّجا إلى الرَّجا

(م) / قوله: ثوت: أقامت، والزّفرة: الغمّ<sup>(0)</sup> والغيظ، والجمع<sup>(1)</sup>: زفرات، وهو الذي يتنفّس الإنسان معه الصعداء من شدّته، ومن ذلك زفرة جهنم، ﴿ سَمِعُوا للذي يتنفّس الإنسان معه الصعداء من شدّته، ومن ذلك زفرة جهنم، ﴿ سَمِعُوا للذي يتنفّس الإنسان معه الصعداء من مقصور: جانب البئر ونواحيها، فشبّه، إذ الغسم قد ملاً جوفه من قطر إلى قطر، ويكتب الرّجا بالألف (١٨)، والتثنية: رجوان، وأنشد:

<sup>(</sup>١) الكامل ١١/١، زهر الآداب ١٨/١.

<sup>(</sup>٢) الممزّق العبدي، في: الشعر والشعراء: ٣٥٥، العقد الفريد ٤/٣٥٧، العمدة: ٤٧. ويروى: فكن أنت آكلي.

<sup>(</sup>٣) اللسان (ملأ).

<sup>(</sup>٤) ب: تحت.

<sup>(</sup>۵) ب: وألغمرة.

<sup>(</sup>٦) اللسان (زفر).

<sup>(</sup>٧) الفرقان: ١٢.

<sup>(</sup>٨) المنقوص والمدود: ١٦، ١٧، المقصور والمجدود: ٤٥.

فَلا يَـرْمِي بِي الرَّجـوانِ إِنّـي أَقَلُّ القومِ مَـنْ يُغْنِي مَكَانِي (١) والجمع: أرجاء، قال تبارك وتعالى: ﴿ والْمَلَكُ على أَرْجائِها ﴾ (٢)، فأمّا الرّجاء، من الأمل، فممدود.

١٣٣ - نَهْنَهُا مَكْفُومَةً حَتَّى يُـرَى مُخْضَوضِعاً مِنْهَا الذي كانَ طَفَا نهنهُ نَها: كَفَفْتُها، أي: أكظُم غيظي بتجلَّدي، والكظمُ: ردَّ الغيظ، قال الله تعالى: ﴿ والكَاظِمِينَ الغَيْظَ ﴾ (٣) ومن كظم غيظة وَمَلَكَ نفسة عند غضبه كان أشدَّ النّاس وأجلدهم، من ذلك حديث رسول الله عَيَّالِيَّ : إنّه مرّ بقوم يتجاذبونَ مهراساً، أي: يشيلون حجراً، فقال: ما هذا ؟ فقالوا: حجر الأشداء يا رسول الله، فقال: ﴿ ألا أدلكم على أشدَّكُم، من ملك نفسه عندَ الغَضَب ﴾، وقال الله، فقال: ﴿ ألا أدلكم على أشدَّكُم، من ملك نفسه عندَ الغَضَب ﴾، وقال الله أَقْوَى مِنْهُ ﴾.

والْمُخضوضعُ، الشّديدُ الخضوع، وطغا : جاوز الحدّ، قال الله تبارك اسمه : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا المَاءُ حَملناكُمْ ﴾ (٥) ، يعني : علا وجاوز حدّه في الزّيادة، [قال الله : ﴿ حلناكُم في الجاريةِ ﴾ (١) ، والمصدر من الْمُخْضَوضِع : اخضوضعَ يَخْضَوضع اخضيضاعاً فهو مُخْضَوضع . وطَغَى بالياء (٧) ، لقولهم : طغى يطغي والطّغيان، وإن شئت بالألف لقولهم : الطّغوى، وطغوْتُ ، يقال : طغيْتُ وطغوْتُ ، وطغوْتُ ، يقال : طغيْتُ وطغوْتُ ، وطغوْتُ ، وطغوْتُ ، قالبة ولام ، وطغوْتُ ، وطغيا مقصور : اسم لمائة من البقر معرفة ، لا يدخله ألف ولام ، فهي (٨) في البقر ، كهُنَيْدة و (١) في النّوق ، ومُنيَ (١٠) في الغَم .

<sup>(</sup>١) بلا عزو في: المنقوص والممدود: ١٧ ، المقصور والممدود: ٤٥ ، شرح المقصورة (ت) ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الحاقة: ١٧.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) غريب آلحديث ٢٠٣/٠، ٤٩٣/٤.

<sup>(</sup>۵) الحاقة: ۱۱. (۸) ب، ن: فطغیا.

<sup>(</sup>٦) الحاقة: ١١، والزيادة من ب. (٩) ب، ن: بمنزلة هنيدة. ينظر: اللسان (هند).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المقصور والمدود: ٦٨. (١٠) ب: وبمنزلة المني. ن: وبمنزلة مني.

١٣٤ \_ ولا أقدولُ إنْ عَدرَتْنِدِي نَكْبَدَّ

قَــوْلَ القَنــوطِ انقَــدَّ في الْجَــوْفِ السَّلَــى

السلى (١): المشيمة التي يكون فيها الولد، ويكتب بالياء (٢)، لقولهم: شاة سلياء، إذا تدلّى ذلك منها، ويقال (٢): ما حملَتْ هذه النّاقة سلي قَطَّ، أي: ما (ص ١١٢) حملَتْ ولداً / قطّ.

والقنوط: الإياس، قال تبارك وتعالى: ﴿ ولا تَقْنَطُوا مِنْ رَحَةِ اللهِ ﴾ ' ، أي: لا تيأسوا (٥) ، ولا تَقْنَطُوا ، ولا تَقْنَطُوا ، ولا تَقْنَطُوا ، ثلاث لغات ، قرأ بالضم أبو حيوة شريح القاضي (٦) وبالكسر أبو عمرو والكسائي ، فمن قرأ بالفتح ، وجب أن يكون ماضيه ، قَنِطَ بالكسر ، ومن ضمّ أو كسر كان الماضي مفتوحاً ، غير أنّ الذين (٧) قرأوا من السبعة بفتح النّون في المضارع فتحوه في الماضي أيضاً ، ﴿ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا ﴾ (٨) ، فقراءتهم على هذا شاذّة (١) ، لأنّ (فَعَلَ يَفْعَلُ) مما ليس فيه حرف حلقي عزيز (١٠٠).

١٣٥ \_ فَقَدْ مارسَتْ مِنْسِي الْخُطوبُ مَرْساً يُساورُ الْهَــوْلَ إذا الْهَــوْلُ غَــدا (١١)

قَدْ مارسَتْ: أي جرّبَتْ، يقال (١٢): فلان مُجَرَّبٌ ومُجَرِّبٌ، ومُنَجَّدٌ وَمُنَجِّدٌ

<sup>(</sup>١) خلق الإنسان (ثابت) ١٣،١٢.

<sup>(</sup>٢) المنقوص والممدود: ٣٢، المقصور والممدود: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) خلق الإنسان (ثابت) ٦، الزاهر ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطيري ١٤/٢٤.

<sup>(</sup>٦) من مشاهير القضاة، ت ٧٨ هـ. (الأغاني ١٤٥/١٧، العبر ١٩٩١، طبقات الحفاظ/٢٠).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) الشورى: ٢٨.

<sup>(</sup>٩) البحر المحيط ١٥١٨/٧.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ب. وينظر: ليس في كلام العرب: ٢٨.

<sup>(</sup>١١) أ، ب: علا. (١٢) ينظر: جواهر الألفاظ: ٣٣٣.

ومُضَرَّسٌ ومُضَرِّسٌ، ومُهارَسٌ وممارِسٌ، ومُحَنَّكٌ ومُحَنِّكُ، ومُحَرَّسٌ، ومُحَرِّسٌ، كُلّ ذلك إذا كان مجرِّباً للأمور، والْمَرَسُ<sup>(١)</sup>: الحبل، والمراسة: الشَّدة (٢)، ورجل مدجَّجٌ ومدجِّجٌ، أي: تام السّلاح، ويقال للجيش: الْمُخَيِّسُ، والْمُخَيِّسُ (٢).

والْخُطُوبُ: الشّدائِدُ، والواحد: خَطْبٌ، والْخَطْبُ: أيضاً الأمر والحاجة، ويقال: ما خَطْبُكَ؟ أي: ما أمرُكَ؟ ومَهْيَم: أي: ما الخبر؟ والْخَطْبُ، والْخُطْبُ، والْخُطْبُ كله يضرب مثلاً لسرعة الشيء، وأصله في نكاح والْخُطْبُ، والْخُطْبُ والْخُطُبُ كله يضرب مثلاً لسرعة الشيء، وأصله في نكاح أمّ خارجة (1): إذا قال لها الرّجل: خِطْبٌ! قالَتْ: نِكْحٌ، والْخُطْبَةُ معروفة، والْخَطابَةُ والْخُطبةُ والْخُطابةُ والْخُطبة ويعلوه. وغدا ولا يساور الهول، أي: يركبه ويعلوه. وغدا يكتب بالألف، لقولك: غدا يغدو.

١٣٦ - لِسيّ التسوالا إنْ مُعسادِيَّ التّسوّي

وَلِي استِـــوالا إِنْ مُـــوالِيَّ استَـــوَى

الالتواه: الاعبوجاجُ (٥) ، يقال: التوى يلتوي التواء، ولغة أخرى: التوايا، ويُنْشَدُ:

إذا ضَيَعْتَ أُولَ كُلِلَّ أَمْدِ أَبَلَتْ أُعجَازُهُ إِلاَّ التَوَاءُ (١) وينشد ] (١) :

<sup>(</sup>١) البئر: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) ب: الشدّ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) الزاهر ٢/٢٧٢، ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) ب: التواء: اعوجاج.

<sup>(</sup>٦) لابن أحر، شعره: ٣٩.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن، أ. ونسب الشعر إلى المستوغر بن ربيعة في: طبقات الشعراء: ٣٤، وبلا عزو في: المنصف ١/١٥٦، ١٥٦، والحضائص ٢٩٢/١، مع اختلاف يسير في الرواية. والعظايا: واحدتها عظاية، وهي دويبة.

إذا ما الشَّيخُ صَمَّ فلَمْ يُكَلَّم ولَمْ يَكُ سَمْعُهُ إلاّ بِدَابِا ولاعبَ بِالعَشِيِّ بَنِي بَنِيهِ كَفِعْلِ الهِرِّ يَلْتَهِمُ العَظايِا ولاعبَ بِالعَشِيِّ بَنِي بَنِيهِ كَفِعْلِ الهِرِّ يَلْتَهِمُ العَظايا (ص ١١٣) / غداةَ تساءَلَتْ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ كَنانَةُ عاقدينَ لَهُم لِوايا

أنشدناه ابن مجاهد هكذا، إنشاد الكوفيين، ويأبي ذلك البصريون، وشدد الياء في معادي، لاجتماع ياءين: ياء الإضافة، وياء: هي لام الفعل، من عاديت، وأدغمت الياء في الياء، وفتحت الثانية، لالتقاء السّاكنين، ولا يحوز غير ذلك، عنذ أكثر النحويين، ومثله: لدي وعلى، وهؤلاء زيدي وعشري، إلا ما رُوي عن حزة (۱): ﴿ بِمُصْرِخِي ﴾ (۲) ، والاختيار : ﴿ بِمُصْرِخِي ﴾ ، وسمعْت ابن مجاهد سئل أبو عمرو بن العلاء عن: مُصْرِخِي ومُصْرِخِي ، فقال: إنّها بالخفض لحسنة، لأنك حرّكت الياء، لالتقاء الساكنين، فتارة إلى أسفل، وتارة إلى فوق (۲)

ويقال: عادى يُعادِي مُعادَاةً وعَدَاءً، فهو مُعادٍ، وعاديْتُ بين الصيدينِ عَدَاءً، أي واليْتُ، وجَمْعُ العدوِّ: أعداءٌ وعُدَاةٌ وَعِدى، بكسر العين والقصر، وأهل البصرة يكتبونه بالألف، وأهل الكوفة بالياء (1). قال سيبويه وغيره (ف): ليس في كلام العرب صفة على (فِعَلَ ). إلاّ عِدى وسيدى وقيدى وقيدى، والعدى أيضاً: الغُرباء (1)، وأنشد:

إذا كُنْتَ فِي قَدْم عِدَّى لَسْتَ مِنْهُمُ الْأَلْ مَا عُلِفْتَ مِنْ خَبِيثِ وَطَيِّبِ (٧)

<sup>(</sup>١) السبعة: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) إبراهم: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن ٢/٧٥، ٧٦.

<sup>(</sup>٤) المنقوص والممدود: ٢٢ ، المقصور والممدود: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) ليس في كلام العرب: ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) اللسان (عدا).

للكميت بن زيد، شعره ١٣٩/١، ونسب إلى خالد بن نصلة في: البيان والتبيين ٣٠٠/٣،
 والحيوان ١٠٠٣/٣.

والعِدَى: أيضاً: حجارة تُنْصَبُ على القبورِ.

وقوله: مُواليّ: هو الّذي يعينُكَ وينصرُكَ ويتولاكَ. قال النّبيّ عَلَيْكُم ، في عليّ صلوات الله عليه: ( مَنْ كُنْتُ مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال ِ مَنْ والاهُ ، وعادِ مَنْ عادَاهُ ، وانصُرْ مَنْ نَصَرهُ ، واخذُلْ مَنْ خَذَلَهُ » (١) .

واستوى بالياء لأنّ قبله واواً ، استوى يستوي استواء ، والاستواء على ثلاثة أوجه: يقال: استوى الشيء بعد الاعوجاج ، كالخشب (٢) والقناة ، واستوى الأمر: استقام بعد الاضطراب ، واستوى : علا وقهر بالسلطان (٢) والعَظمة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ الرّحٰنُ على العَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (٤) ، والاستواء : الاستيلاء ، رعال : استوى الأمير على بلد كذا ، أي استولى ، وهذه لغة يرويها قطرب (٥) . (ص ٤ ويقال: استوى ارتفع ، ودخل رجل على بعض الأعراب فقال: استويا أي: ارتفعا .

# ١٣٧ \_ طَعْمِسي شَسرْيٌ للعَسدوِّ تَسارةً

والأرْيُ بالسرّاحِ مَسنْ وُدِّي ابْتَفَسى

الشَّرْيُ (١): الحنظلُ، وهو الْهَبِيدُ والْخُطْبَانُ، واحدتها: شَرِيَّةٌ قال سيبويه (٧): هذا جمع غريب، وإنّها جاء هديةٌ وهُدًى، وَجَدِيةٌ وَجُدَّى، وَجَديةٌ السّرجِ، وَجُدَّى، وَجَديةٌ السّرجِ، وَجُدَّى، وظبيةٌ وظبيّ، والشّريانَةُ: القوس.

وقوله: للعَدَّو: قال النَّحويون: العَدَّو يكون جمعاً وواحداً، واحتجُّوا بقوله

سنن ابن ماجه ۲/۳۶.

<sup>(</sup>٢) ب: الخشب.

<sup>(</sup>٣) ب: الاستواء: القهر والعلو والسلطان. ينظر: الوجوه والنظائر (الدامغاني) ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) طه: ٥.

<sup>(</sup>۵) وهو محمد بن المستنبر، ت ۲۰٦هـ. (أخبار النحويين: ۳۸، طبقات النحويين: ۹۹، نور القبس: ۱۷٤).

<sup>(</sup>٦) النبات للأصمعي: ٣٣ ، نظام الغريب: ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب ٥٨٣/٣.

تعالى: ﴿ فَإِنَّهُم عَدُوِّ لِي ﴾ (١) ، وبقوله تعالى: ﴿ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُم ﴾ (١) وَعَدُوِّ (فَعُولٌ) ، لم (١) تدخل (فَعُولٌ) ، لم (١) تدخل الهاء في مؤنثه ، إلا [ في ] (٥) عَدُوَّةٍ ، وهو نادر ، شبّهوها بِصَدِيقَةٍ .

والتّارة (١)؛ الوَقْتُ والْمَرّةُ، يقال: تارةٌ وتاراتٌ، وتارةٌ وتارُ، وتارةٌ وَيَردٌ. . والأرْيُ: (٧) الخصر، والأرْيُ: (٧) الخصر، والأرْيُ: (٧) الخصر، والرّاح: اليوم الطيّب الرائح (١)، يقال: يوم راح، والرّاح: جمع راحة الكفّ، قال جرير (١٠٠):

ألَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وأنْدى العسالمينَ بطونَ راحِ

وقوله: وُدِي، أي: محبتي، ومنهم من يقلب الواو همزة، فيقول: إدي، مثل: وُجُوه، واجوه، وادَّ بنُ طابخة (١١)، وأصله: ودّ. وابتغى: طلب، بغيت الشّيء وابتغيته ابتغاء، وَبُغًا بضم الباء، فأمّا البغاء، بالكسر: فالزّنا، قال الله تعالى: ﴿ ولا تُكْرِهُوا فَتياتِكُم على البِغَاء ﴾ (٢١)، وابتغى بالياء، من ابتغيت، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ (٢١)، بقوله تعالى لمحمد عَيِّالًا ، لَمّا

<sup>(</sup>١) الشَّعراء: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) ب، ن: مثل.

<sup>(</sup>٤) ب: لا.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن.

<sup>(</sup>٦) اللسان (تور).

<sup>(</sup>٧) نظام الغريب: ٦٠.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ٥٩.

<sup>(</sup>٩) ب: الريح.

<sup>(</sup>۱۰) ديوانه: ۲۰۳۵.

<sup>(</sup>١١) من أجواد العرب. (المعارف: ٧٤، جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ١٩٨).

<sup>(</sup>۱۲) النور: ۳۳.

<sup>(</sup>١٣) الأحزاب: ٥١.

خَيْرِه في نسائه، أَنْ يُرْجِي مَنْ يشاء منهنّ، ويؤوي من يشاء <sup>(١)</sup> .

١٣٨ - لَـدْنٌ إذا لُـوينْتُ سَهْـلٌ مَعْطِفـي

أَلُوي إذا خُوشِنْتُ مَسرْهُسُوبُ الشَّذَى

اللَّذْنُ: اللَّيْنُ، ولوينْتُ، ولوينْتُ (فُوعِلْتُ)، من لاين يُلايِن، ولم تُدْغَمِ الواو في الياء، لأنّ الواو قبلها ضمّة صارت مدّة. وقوله: ألوي، أي: شديد / معوّج، لمن خالفني وخاشنني، أي: أنا سهل لأحبّائي، شديد على أعدائي، قال (ص ١٥ الله عزّ وجلّ: ﴿ أَذِلَةٌ على المؤمنينَ، أعِزَّةٌ على الكَافِرِينَ ﴾ (٢)

ومرهوبُ: مُخَوَّفُ، يقال: رهبتُهُ (٢) ، خفته إخافةً ، قال الله تعنالى ﴿ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ (١) ، والرَّهْبِ ، والرَّهْبِ ، والرَّهْبِ ، ثلاث لغات (٥) وقراءات(٦) ، وقال العجاجُ (٧) ؛

#### ورَهْبِاً مِنْ حَنْسَذِهِ أَنْ يَهْرَجَا

الحَنْذُ: العَرَقُ، والحَنْدُ أيضاً: الشَّيَ للحم (١)، وَ﴿ بِعِجْل حَنِيدُ ﴾ (١)، أي: مَشْوِيّ، قال الله تعالى: ﴿ رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (١٠)، أي: أنا مرهوب، والشّذى: الأذى، والشّذو: (١١) لون المسك (١٢)، فأمّا الشّدَى بالدال، فالبقيّة، وأنشد:

تفسير القرطبي: ٢١٥/٢١٥، ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة: 20.

<sup>(</sup>٣) (يقال رهبته): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب

<sup>(</sup>٦) ينظر في هذه القراءات: السبعة: ٤٩٣.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٨) ب: شيّ اللحم.

<sup>(</sup>۹) مود: ۹۹.

<sup>(</sup>١٠) الأنبياء: ٩٠.

<sup>(</sup>۱۱) ن: والشذي.

<sup>(</sup>۱۲) ب:السمك.

فَلَوْ كَانَ فِي لَيْلَى شَدىً مِنْ خُصُومَةٍ لَلَّهِ الْمَلاوِيَا (١) لَلَّهِ الْمَلاوِيَا (١)

والشُّذَى نكتبه بالياء ، لأنَّ التثنية : شذيان .

الله المُعْتَصِمُ الحُلْمَ بِجَنْبَي حُبُوتِي إذا رياحُ الطَّيشِ طارَتْ بالحُبَى قوله: يَعْتَصِمُ (يَفْتَعِلُ) من العصمة، وهو الإمتناع، عصمة الله من الشّر: أي منعه، ﴿ لاَ عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ (٢). قال المبرّد: الاختيار ها هنا أن نجعل (الفَاعِلَ) بمعنى (المفْعُول)، أي: لا معصوم، إلا من رحمه الله (٢).

والحِلْمُ: ضد السّفه، وهو أن يرة حدّ غضبه بوقاره واحمّاله، وفي اللّغة: السّيد الحَلِمُ، وقوله تعالى، حكاية عن قوم شُعيب عليه السّلام: ﴿ إِنَّكَ لاَنْتَ السّفيه الجاهِلُ، فكنّى الله عز الحّلِمُ الرَّشِيدُ ﴾ (٤) ، أي قالوا: (٥) إنَّك لأنْتَ السّفيه الجاهِلُ، فكنّى الله عز وجلّ بضد ما قالوا ونسبوه إليه، والحُلْمُ والحُلْمُ والحُلْمُ في النّوم، والحِلْمُ: القرار (١) ، والحِلْمتان رأسا الثّدي، والحِلْمُ والنّغلُ جميعاً: تَمَقّبُ الأديم وفسادُهُ، وأخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم، قال: العرب تقول لولد الزّنا: هو نَغلٌ بكسر الغين، والعامة تقول هو نَغلُ، وذلك خطأ، إنّها هو فاسد النّسب، مشبّه بنَغلُ الأديم، يقال: نغلُ ، وذلك خطأ، إنّها هو فاسد النّسب، مشبّه بنَعْلُ الأديم، يقال: نغلُ يَنْعَلُ نَعْلا، إذا تثَقَلَبَ وفسُدَ، وامرأة مُنْعِلَةٌ، إذا ولدت النّغُولَ، صِ ١١٦) ويقال لولد الزّنا: / ولدُ المعارضة ، وولدُ الحركة ، وابنُ اللّيل ، والمُدَعْدَعُ ، والزّنيمُ ، وابنُ المباضّعة (٧).

والحُلاَّمُ: الجَدْي: وبالنون [أيضاً] (^) الحبوة أن يحتبي الرّجل بثوبه، يديره

<sup>(</sup>١) المجنون، ديوانه: ٣١٣، وفيه: أعناق المطيّ.

<sup>(</sup>٢) هود: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ٢٢٧/٥.

<sup>(</sup>٤) هود: ۸۷.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير القرطبي ١٠٣/١٢.

<sup>(</sup>٦) ب، ن: الفراق.

<sup>(</sup>٧) ب: الميافعة (٨) من ب، ن.

على ظهره، ويشدّه على ساقه، وليس ذلك إلاّ للعرب خاصة، يحتبي الرّؤساء بفناء منازلهم، فإذا احتبى الرجل بيديه، فتلك جلسة القُرفصاء.

والطّيش: الحنقة والسّفه، والأيشُ: استفهامٌ، والحيشُ، الفَزَعُ، والجيشُ معروف، والرّيشُ: عَيْشُ الآخرةِ، والعرب معروف، والرّيشُ: عَيْشُ الآخرةِ، والعرب تقول: (١) إنّها أنْتَ مُرّةً عَيْشٌ، ومُرّةً جَيْشٌ، أي مرّةً لي ومرّةً عليّ، والعَيْشُ: الطعام، يقال: هلم إلى (١) الطّعام، والفَيْشُ: ذَكَر الرّجل، والْمَيْشُ: الخلط، ماش يميش ميشا.

والحُبَيّة من العطاء، ومنهم من يجعل الحُبْوة والحَبْية سواء (٣)، والحَبْوُ: مصدر حبا والحَبْية من العطاء، ومنهم من يجعل الحُبُوة والحَبْية سواء (٣)، والحَبُو: مصدر حبا الصبيّ على ركبتيه حبواً، والحبو مصدر حبوت زيداً بالمال، أحبوه حبواً، أي: أعطيته، ويقال: قد حبا فلان للأربعين، إذا قارب أربعين سنة، وأنا في قرح الأربعين، وقد ولتني الخمسون دَيْنَها (١)، وقد أرميْتُ على السّتِينَ، وأردديْتُ أيضاً، وطلّف أبي على السّبعينَ، وناهز جَدّي على الشّانينَ، وعاش أبو جدّي المنتيذَة، [ وهي المائة ] (٥).

1٤٠ - لا يَطَبِينِي طَمَعٌ مُدنَّسٌ إِن (١) اسْتَهَالَ طَمَسعٌ أَوْ اطَّبَسى قوله: لا يطبيني، أي: لا يدعوني، وقد فسّرته فيا سلف، والطمع: أن يطمع الإنسان في الشيء يرجوه، وربّها ناله، وربّها أهلكه (٧)، وقيل: الدّنيا طمع حاضر، يأكل منها البَرُّ والفَاجِرُ. وكان الطّمع لا يستعمل إلاّ في المذموم،

<sup>(</sup>١) اللسان (عيش).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) ب: الحبوة جعاً، والحبية مصدر...

<sup>(</sup>٤) من ب. وفي الأصل: ربنها. وفي ن: قرتها.

<sup>(</sup>ه) مرب

 <sup>(</sup>٦)
 ب: إذا. وكذا في شرح (ت) ١٦١.

<sup>(</sup>٧) ب: ملك.

والرّجاء في المحبوب، جاء في الحديث: « تَعَـوَّذُوا بِاللهِ مِنْ طَمَع يُدْني إلى طَبَع به (۱) ، الطَّبَع : (۲) الدّنس والعيب. حدّثنا أحمد عن عليّ عن أبي عبيد، قال: قال عمر بن عبد العزيز (۲): (لا يتزوَّجُ العَربيّ في الموالي إلاَّ الطّمعُ والطّبعُ ، ولا يتزوّجُ مِنَ الموالي في العربِ إلاّ البَطِرُ الأشِرُ) ، وتسمّى النّفس الطّبوع: للكذوب، وأنشد (٤)

(ص ١١٧) /لا خيرَ في طَمَع يُدني إلى طَبَع وَعُفَةٌ مِنْ قوامِ العَيْشِ تَكْفِيني والغُفَّةُ: الشّيء النّزر الحقير، وتسمّى الفأرة الغُفَّةُ، وتقول العرب، الغفّة: لقمة الخيطل، وهو السَّنَّورُ.

اطبى: إن كان من طبا يطبو، فإنك تكتبه بالياء: لَمَا شدّدت الطّاء، اطبى (افْتَعَلَ) من طباه يطبوه، والأصل: اطتبى، ولكنّ تاء الافتعال إذا أتت بعد حروف الإطباق: صاد، أو ضاد، أو طاء، أو ظاء، صارت طاء، فأدغمت الطّاء في الطّاء، فالتشديد من جلل ذلك.

١٤١ - وَقَدْ عَلَتْ بِي رُتَباً تَجارِبِي أَشْفَيْنَ بِي مِنْها على سُبْلِ النَّهَى (١٤)

الرُّتَبُ: جمع رتبة، وهي المنزلة والمكانة، يقال: لفلان رتبة عند السلطان، وجاه ووجه (٥)، ومكانة ومنزلة، وقوله: أشْفَين بي: يقال: أشرفت على كذا وكذا، وأشفيتُ عليه، وأطللتُ [عليه] (١)، وآنفت عليه، بمعنى واحد، وفلان قد أشفى على الهلاك، وأشفى على الحين (٧)، والشّفا: جرف كلّ شيء، قال الله تبارك وتعالى: ﴿على شَفَا جُرُفِ هَارِ ﴾ (١)، والشّفا: جمع شفّة، ويقال: شَفَا

<sup>(1)</sup> مسند ابن حنبل ۲۳۲/۵ ، ۲۱۷ ، المجازات النبوية: ۱۸۰ .

<sup>(</sup>٢) ب: والطبع.

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث ٢١٩/٢، النهاية ١١٢/٣.

<sup>(</sup>٤) لثابت قطنة في شعره: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن.

<sup>(</sup>٧) ب: الخير . ( ٨ ) التوبة: ١٠٩.

قُمَير، أي: بقيته، وأنشد:

وَمَربا عال لِمَنْ تَشَرَّف أوفيتُهُ لا بشف أو بِشَفَا اللهِ

والسَّبُلُ: الطَّرُقُ، تذكّر وتؤنّث (٢)، وأصل السَّبْلِ: سَبُلٌ، فخفّف مثل: رُسُلٍ ورُسُلٍ (٩)، والسّبيل (٤): الطّريق، تذكّر وتؤنّث. والنَّهَى: العُقولُ، تكتبها بالياء (٥)، لأن الواحدة: نُهْيَةٌ، قال النّبي عَلَيْكِ: ولِيَليني مِنكُم أُولُو الأحلام والنّهَى، (١)، وقال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلْكَ لآياتٍ لأولِي النّهَى ﴾ (٧).

١٤٢ \_ إذا امْرُو خيف لإفسراط الأذَى

لَــــمْ يَخْشَ مِنْـــي نَـــزَقٌ ولا أَذَى

امرؤ: رجل، وجمعه رجال، لا جمع له من لفظه، وكذلك امرأة، لا جمع له، ويقال: هذا امرُوَّ، ومررت بامرى، ورأيْتُ امراً، فتعربه من الرّاء والهمزة، ومنهم من يقول: هذا مرؤ، ومررت بمره، ورأيت مرأً، فتعربه من الميم والهمزة.

حدّثنا ابن مجاهد عن السّمـريّ عـن الفـرّاء، قــال: [ يجمـع ] (^) المرء على ( فُعُلِ )، / مثل: رُسُلٍ ، جمع مرىء، وهذا حرف نادر، وهو مهموز، فأمّا ناقــة (ص١١٨) مَريَّةٌ ، بغير همز: (٩) فالغزيرة اللّبن، والجمع، مَرايا، وأمّا المرآة التي ينظر فيها، فجمعها: (١٠٠)مرالا.

<sup>(</sup>١) العجاج، ديوانه: ٤٩٣ (عزة).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المذكر والمؤنث للمبرد: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) المذكر والمؤنث للفراء: ٨٧.

<sup>(</sup>۵) المنقوص والممدود: ۲۹.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٧) طه: ۵۵.

<sup>(</sup>٨) من ب، ن، وفي الأصل: المرء مرء الجميع.

<sup>(</sup>٩) ب: همزة.

<sup>(</sup>١٠) من ب، ن. وفي الأصل: فجمع.

وقوله: خِيْفَ: الأصل: خَوَفَ، مثل: ضَرَبَ، وكلّ فعل إذا لم تسمّ فاعله، ضممت أوله، وكسرت ثانيه، فاستثقلوا الكسرة على الواو، فنقلوها إلى الخاء، بعد أن أزالوا ضمتها فانقلبت الواوياء، لانكسار ما قبلها، ومثله: حِيلَ وَقِيلَ.

والإفراط (١): مجاوزة الشيء الحدّ، يقال: قد أفرطت وأطنبت وأسهبت، أي: جاوزت الحدّ، ويقال: جاوزت الحدّ، ويقال: أفرظ يفرط إفراطاً، وفرط يفرط: إذا قصر، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ يا حَسْرَتَى على ما فَرَطْتُ في جَنْبِ اللهِ ﴾ (١) أي (٢): في أمر الله، وقومٌ فُرَطٌ، أي: متقدّمه نَ، وفرَاطٌ مثله، والواحد فارط.

حدّثنا أحد، عن عليّ، عن أبي عبيد، عن إسماعيل المدنيّ (1): أنّ أبا جعفر (٥)، قرأ: ﴿ وَأَنَّهُمْ مُفَرِّطُونَ ﴾ (١)، بالتّشديد، أي: مقصّرونَ في حَقّ الله.

والأذى نكتبه بالياء (٧) ، لأنّه مصدر ، آذيت بالشّيء ، آذِي أذَى ، مثل : صديت أصدِي صَدّى ، والنَزَقُ (٨) ؛ الخفّة ، نَزِقَ يَنْزَقُ نَزْقاً ، فهو نَزِق .

١٤٣ \_ عَـنْ غَيرِ مـا وَهْـن ِ ولكنّــي امـــرُوُّ

أَصُونُ عِـرْضاً لَـمْ يُـدَنِّسُهُ الطَّخَـا

الوَهْنُ: الضعف، والوَهِنُ: الضّعيفُ، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِنَّ أُوْهَنَ

<sup>(</sup>١) اللسان (فرط).

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٥٦.

<sup>(</sup>۳) تفسير القرطبي ۲۶/۲٤.

<sup>(</sup>٤) وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، ت ١٨٠ هـ. (طبقات القراء ١٦٣/١، تهذيب التهذيب ٢٨٧/١).

<sup>(</sup>۵) الشواذ: ۷۳. وأبو جعفر هو يزيد بن القعقاع، تابعي، توفي ۱۲۷ ــ ۱۳۳ هـ. (طبقات ابن سعد ۳۵٦/٦، النّشر ۱۷۹/۱).

<sup>(</sup>٦) النحل: ٦٢.

<sup>(</sup>٧) المنقوص والممدود: ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>٨) اللسان (نزق).

البُيُوتِ لَبَيْتُ العَنْكَبُوتِ ﴾ (١). وأصُونُ، الفاعل منه: صَائِنٌ والمفعول: مَصُونٌ، مثل: مَقُول، والأصل: مصوون (١)، ولكن لَمّا اجتمع واوان، أسقطوا واحدة، وحكى ابن السّكّيت: (١) مصوون ومسك مدووف، عن الفرّاء، يأتي بواوين، على أصلها وهذا غريب، ويقال خاتم مَصُوغ، ولا يقال: مُصَاغٌ، وكذلك مصون، ولا يقال: مُصَانٌ، لأنه فعل ثلاثي، صنته وصغته.

وغِرْضُ الرّجلِ: نفسه، وبدنه، ومن ذلك حديث النّبي عَلَيْظُ: ﴿ أَهُلُ الْجَنَّةِ لَا يَبُولُونَ، ولا يَتَغُوَّطُونَ، إنّها هو عَسرَقٌ يَجرِي مِنْ أَعراضِهِم كَريحِ للسَّكِ ﴾ (٤) ، أي: من أبدانهم، وقبال آخرون: عِرضه: آبناؤه، وعشيرته، والغَرْضُ: خلاف / الطّول.

وسمعت ابن عرفة يقول: سئل ثعلب عن قوله تعالى: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمواتُ والأرضُ ﴾ (٥) ، كيف خصّ العَرْضَ دونَ الطّول؟ فقال: لأنَّه معلوم عند العرب، أنَّ طول الشّيء أكثر من عَرْضِهِ، فإذا وُصِفَ العَرْضُ بالعِظم، عُلِمَ أَنَّ الطول أعظم وأعظم (١) ، ومثله: ﴿ بَطَائِنُهَا مِنِ اسْتَبْرَق ﴾ (٧) ، فكيف أنَّ الطول أعظم وأعظم (١) ، ومثله: ﴿ بَطَائِنُهَا مِنِ اسْتَبْرَق ﴾ (١) ، فكيف الظّهارة؟ وَعِرْضُ الشّيء: ناحيتُهُ، والعَريضُ : الجَدي، وعَروضُ الشّعرِ: مُؤنّنة (٨) ، وكذلك عَرُوضُ الطّريق ، أخذت في عَروض ما تُعْجِبُني (١) ، والعرضُ (١٠) وادي البامة، قال المتلمّس، و[بهذا البيت] (١١) سُمِّيَ متلمّساً:

- (١) العنكبوت: ٤١.
- (۲) (والأصل مصوون): ساقط من ب.
  - (٣) إصلاح المنطق: ٢٢٢.
  - (٤) صحيح البخاري ٢/ ٣٣١.
    - (۵) آل عمران: ۱۳۳.
- (٦) تفسير القرطبي ٢٠٤/٤، ٢٠٥، ٢٠٩/١٧.
  - (٧) الرحن: ٥٤.
  - (٨) المذكر والمؤنث للفراء: ٨٥.
    - (٩) اللسان (عرض).
    - (۱۰) معجم البلدان ۱۰۲/٤.
- (١١) من ب، ن. وفي الأصل: به. ديوانه: ١٢٣. والمتلمس هو جرير بن عبد المسيح، من بني\_

هَـذا أوانُ العِـرْضِ حَـيَّ ذُبـابُـهُ زَنـــــابيرَهُ والأزرَقُ الْمُتَلَمِّسُ الذبابِ ها هنا: الزّنبور، وحيّ وحيي واحد، وهذا شاهد لمن قرأ (١): ﴿ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيّنَةٍ ﴾ (١).

والطَّخا: الظَّلمة: وأصله في الغيم، يقال: في السمَّا طخا، وطخرور وطخريّة، ومن ذلك حديث رسول الله عَلِيِّة : « إذا وَجَدَ أحدُكُم طخاً على قلبه، فليأكُلِ السَّفَر جلَ، وعليكم بالحَسا، فَإِنَّهُ يَرتُ فُؤادَ الحَزينِ » (٣)، أي يشده، ويقويه، ويكتب الطَّخا بالألف (٤)، لأن أصله المدّ.

١٤٤ \_ وَصَونُ عِرْضِ المرءِ أَنْ يَبْدُلَ مِا ضَونُ عِرْضِ المرءِ أَنْ يَبْدُلُ مِا ضَواهُ وانتضَدى (٥)

الصون والصيان: مصدران ويقال: اجعل النّوب في صيانة، ولو قلت: في صوانة، لكنت مُصيباً، مثل قولك: هذا قيام (١) الأمر وقوامه، فالأوْنُ: الثّقلُ، والأَوْنُ: الإبقاء، يقال: إنَّ على نفسك من هذا التّعب، والبَوْنُ، يقال: بين الرّجلين (١) بون بعيد، والجونُ (٨): الأبيض والأسود والأحمر، والزّونُ، بفتح الزّاي لم أسمعه، والزّونُ، بالضمّ: الصّنمُ (١)، والعَوْنُ معروف، وكذلك الكَوْنُ،

\_ ضبيعة، شاعر جاهلي، ت نحو ٥٠ ق. هـ. (الشعر والشعراء: ١٣٣، اللآلي: ٢٥٠، معاهد التنصيص ٢٢/٢).

<sup>(</sup>١) قراءة أهل المدينة. (تفسير القرطبي ٢٢/٨).

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٤٢.

 <sup>(</sup>٣) مسند ابن حنبل ٢/٣٦.

<sup>(</sup>٤) المنقوص والمدود: ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن، أ. وفي الأصل: انتقى.

<sup>(</sup>٦) ب: قوام.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن. أ. وفي الأصل: الرجال.

<sup>(</sup>٨) الأضداد لابن الأنباري: ١١١.

<sup>(</sup>٩) من ب، أ. وفي الأصل، ن: الضُّيم، ينظر: الأصنام: ١٠٩، واللسان (زون)، شفاء الغليل:

واللوْنُ: (١) جنس من الرّطب، وهو الدّقل، يقال: كم في بستانك من اللّون، والْمَوْنُ: يقال: امش على والْمَوْنُ: يقال: امش على هونك، والعَوْنُ: يقال: امش على هونك، والعَوْنُ: قد فسّرته.

وقوله: ضنّ به: أي بَخُلَ به، والأصل: ضننَ بكسر النّون ، مثل: عَلِمَ، ولكنّهم كرهوا اجتاع حرفين في الأفعال فأدغموا ، ولو كان / في الأسهاء أيضاً على (ص ١٢٠) (فُعَيْل وَفُعُل )، أجازوا الإدغام، فإن كان على (فَعَل ) بالفَتح، خُفِّف ولم يَدْغَم، وذلك يُحو قوله: ﴿عَدَدَ السّنينَ ﴾ (٦) ، و ﴿ لَقَدْ قُلْنا إذا شَطَطا ﴾ (١) . يظهر الحرفان، لَمّا كان في أخف الأوزان، وأخف الحركات، وأخف الأبنية، قال الشّاع :

وتَسَرَّى في عَضُديْهَا بَسدَداً بَددَ البكررَةِ في الوادي الزَّلِسق (٥)

حدثنا ابن مجاهد، عن السمري، عن الفرّاء: قال: يقال: ماء رَنْقُ، أي: قليل، وماء رَنَتٌ [ أي ] (١٠): كثير. ولو كان فعلاً، لقلت: رتّ بالإدغام، فإن اضطر شاعر أظهر، قال قَعنَبُ (٧):

مَهلاً أَعَاذِلَ قَدْ جَرَّبْتِي مِنْ خُلُقِي أَنِّي أَجُودُ لِأَقَـوامِ وَإِنْ ضَيَنُـوا والضَّنِينَ ﴾ (^) أي:

<sup>(</sup>١) اللسان (لون).

<sup>(</sup>٢) اللسان (مون).

<sup>(</sup>٣) يونس: ٥، الإسراء ١١.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ١٤.

<sup>(</sup>٥) لم أهتد اليه.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن.

<sup>(</sup>٧) نوادر أبي زيد ٤٤، المنصف ٣٠٣/٢، الخصائص ١٦٠/١، مختارات ابن الشجوي: ٢٧. وقعنب ابن أم صاحب، من شعواء الدولة الأموية. (من نسب إلى أمّه من الشعواء: ٩٢، اللآلي: ٣٦٣).

<sup>(</sup>۸) التكوير: ۲٤...

بخيل، ومن قرأ (١): ﴿ بِطَنِينٍ ﴾، أراد: بِمُتَّهَم، والمضنونة: الغالية، والمضنونة: العالية، والمضنونة: المرمزم، وهي هَزِمَةٌ (١) جبرائيل، وهي المضنونة، وهي زمزم.

وقوله: حواه: جمعه، وانتضى: اختار، ويكتب بالياء، يقال: انتضيت الشيء، إذا اخترته، وانتضيت السيف: سللته، والنصوان (٢): أن نأخذ بناصية الرّجل، والمناصاة: أن تَتَآخذا بالنّواصي، ويقال (١): اخترت الشيء، وانتخبته، واحتبيته، واستترته، وانتصيته (٥)، وامتخرته، واغتميته، وانتقيته (١)، كلّه (٧) بمعنى واحد.

## ١٤٥ \_ والْحَمْدُ خَيْرُ مِا اتَّخَــذْتَ جُنَّــةً

وأَنْفَسُ الأذخارِ مِنْ بَعْدِ التَّقَدِي

الحمد: الثناء على الرّجل بما فيه من خير وشرّ، والشّكر أيضاً: الْجُنَةُ والسَّتْرةُ (^). وكلّ ما ستر شيئاً، أو ستر، فهو بجيم ونونين، الجِنَّ والمِجَنَّ والْجَنَّنُ: القبر، والْجَنَانُ: الصّدر، والْجَنَّةُ: البُستانُ إذا غُطّي من كثرة الأشجار، والمجَنَّ: التَّرْسُ (٩)

وقوله: وأَنْفَسُ: أي: أعلا وأشرف. رُوي عن رسول الله عَلَيْقَهُ ، وعن فاطمة رضي الله عنها ، أنّهما قرآ (١٠): ﴿ لَقَدْ جاءَكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفَسِكُم ﴾ (١١) ، أي: من أشرفكم.

والأذخارُ: جمع ذُخْرٍ، وهو ما يذخره العَبْدُ مِنَ الطَّاعةِ عند الله، يقال: مات

<sup>(</sup>١) قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي (السبعة: ٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) ب: همزة.

<sup>(</sup>٣) ب: والنصيان.

<sup>(</sup>٤) جواهر الألفاظ: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦،٥) ساقطتان من ب.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب، ن.

<sup>(</sup>٨) من ب، ن، أ. وفي الأصل: الستر.

<sup>(</sup>٩) اللسان (جنن).

<sup>(</sup>١٠) الشواذ: ٥٦.

<sup>(</sup>١١) التوبة: ١٢٨.

فلان فابتأر خيراً عند الله ، أي : قدّم خيراً ، وعمل صالحاً ، ومات / فلان ولم يبتئر (ص ١٣١ خبراً .

وقوله: من بعد التّقى، يكتب بالياء (١)، من وقيتك بنفسي، وأصل التّقى: الوُقى، ولكنّ العرب أبدلَتْ الواو بالتّاء، للأختية بينها، ولأنّ الواو حرف عليل، والتّاء صحيحة، ومثله. ﴿ وَلَا أَكُلُونَ التّسراثَ ﴾ (١)، أصله: الوُراث، ﴿ وَلَا للهِ لاَكِيدَنَ ﴾ (١)، أصله الواو (١).

1٤٦ - وَكُلَّ قَرْن نَاجِم في زَمَن فَهَ وَ شَبِيهُ زَمَن فِيهِ بَدَا القَرْنُ في كلام العرب أشياء: القَرْنُ (٥): الأمّةُ: قال الشّاعر:

أخو خَمسِينَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِي ونَجَدَتِي مُدارَاةُ الشَوونِ (١)

ويروى: القُرون، يعني: الأزمان، والشَّؤون: يعني الخطوب والأمور. قال النَّبِي عَلَيْكُ : « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي » (٧) ، والقَـرْنُ: قَـرْنُ الشَّاةِ، وغيرها. قـال الشَّاعِ (٨) :

إذا لَــمْ تَكُــنْ إبــلٌ فَمِعْــزَى كَــأنَّ قُــرُونَ جِلَّتِهَــا العِصِــيُّ والقَرْنُ: الحصلة من الشّعر، قال الشّاعر (١):

وَهَلْ مَالَتْ عَلَيكَ قُرُونُ لَيْلَى كَمَيْلِ الْأَقْحُوانَةِ فِي نَدَاهَا

<sup>(</sup>١) القصور والمدود: ١٩.

<sup>(</sup>٢) الفجر: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: وأصله والله.

<sup>(</sup> a ) ب، ن: والقرن. وينظر: اللسان (قرن).

<sup>(</sup>٦) ب: مداورة القرون. والبيت لسحم بن وثيل الرياحي في: حاسة البحتري: ٧، وفيه: معاورة، الأصمعيات: ٧٧، جهرة اللّغة ٧٣/٢، وفيه: مداورة.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ١٥١/٢. وقرني: أصحابي.

<sup>(</sup> ٨ ) المرؤ القيس، ديوانه: ١٣٦، وفيه: إلا أن لا تكن.

<sup>(</sup>٩) المجنون، ديوانه: ٢٩٩، وفيه : رقّت، رفيف.

والقَرْنُ (١): كالعَفْلَةِ في رحم الشَّاةِ، قال الشَّاعر (١):

عَنزانِ قَرنا وإن يكتنفانَهُ صَرداً يَبِيتُ مَعَ اللَّمَامِ الرُّضَّعِ

والقَرْنُ: فود الرّأس، والقرنان فودا الرّأس، من ذلك: أنّ عليّاً عليه السّلام ضُرِبَ على قَرْنِهِ مرتين ، فقال النّبيّ عَلَيْ الله عنها (٥) ، وقيل: ذو قرنيها » (٦) ، قيل: معناه (٤): أبو الحسن والحسين رضي الله عنها (٥) ، وقيل: ذو قرني الجنّة ، لأنّ النّبيّ عَلَيْهِ الله عليه السّلام: « أَنْتَ قَسِيمُ النّارِ ، يَدْخُلُ وليّكَ الْجَنّة ، وَعَدُوّكَ النّارِ » يَدْخُلُ وليّكَ الْجَنّة ، وَعَدُوّكَ النّارِ » (١) ، والقَرْنُ: الجَبَلُ الصّغير ، قال الشّاعر (٧):

فكانَ باعلَى القَرْن يَرْبَأُ سِرْبَهُ

فَظَلَّ كَمِثْلِ النَّصْلِ والقَوْمُ قُيَّلُ

(ص ١٢٢) قيّل: جمع قائل من القيلولة، والقائلة، وهي: النّوم نصف النِّهار، / والشّرب نصف النّهار، / والشّرب نصف النّهار، والقَرْنُ: العرق، قال الشّاعر (^):

تُضَمَّرُ بِالأَصَائِلِ كُلَّ يَوْمٍ يُشَنَّ على سَنَابِكِهِ القُرُونُ وَلَّ وَلَا القُرونُ وَلَّ وَالقرن: [هو] (١) إحدى (١٠) خشبتي البئر، كالدعامتين، من الطّين والحجارة، قال الشّاعر:

تَأْمَل القَرنين فانْظُرْ ما هُمَا أَحَجَـراً أم مَـدراً تَـراهُما

<sup>(</sup>١) اللسان (قرن).

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إليه.

<sup>(</sup>٣) مسند آبن حنبل ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن. وفي الأصل: صلّى الله عليها.

<sup>(</sup>٦) النهاية ١١/٤.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد اليه.

<sup>(</sup>٨) زُهير، شعره (الأعلم) ١٥٣، وفيه: تسنّ.

<sup>(</sup>٩) من ب، ن.

<sup>(</sup>١٠) من ب، ن. وفي الأصل: أحد. وينظر: البئر: ٧٢.

#### إِنَّكَ لَنْ تَذِلَّ أَوْ تَعْشَاهُما (١)

والقَرْنُ: المِيل الذي يُكتَحَلُ به، وكان أبو هريرة، إذا أراد أن ينام كلّ ليلة، اكتحل قرناً، أو قرنين، والقَرْنُ: عشرة أشياء . قوله (٢): ناجم، أي: ظاهر، يقال نجم السّن والقرن، إذا طلعا، ونجم النّبات، إذا طلع، وهو كلّ ما لم يقم على ساق، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ والنّب مُ والشّجَرُ يَسْجُدان ﴾ (٢)، وبذلك سمّي النّجم لطلوعه، قال ابن دريد (١): يقال للذي ينظر في النّجوم نَجَامً، وغيره يقول: مُنجّم.

وقوله: زمن <sup>(٥)</sup>، يقال: زمن وزمان، فتجمع زمناً: أزماناً، قال سيبويه: وَيُجْمَعُ <sup>(١)</sup> أَزْمُنُ وأجبل <sup>(٧)</sup>، في الشذوذ، كأَفْرُخ في جمع فَرْخ ، يعني أنَّ جمع (فَعَل : أَفْعُلُ)، وجمع (فَعَل : أَفْعُلُ ؛ أَفْعَالٌ)، وجمع زمان: أزمنة كقذال <sup>(٨)</sup> واقذلَة، ونهار وأَنْهِرَةٍ.

حدَّثنا ابن مجاهد، عن السمريّ عن الفرّاء، قال: لا أستحب جمع نهار، لأنّه كالضوء، فإن جمعت، جاز نهر وأنْهِرَةٌ، وأنشد:

لولا التَّريدانِ هَلكْنَا بِالضَّمُرْ: 'ثَرِيدُ لَيْلِ وثَرِيدٌ بِالنَّهُرْ(١)

#### وتبرك اللّيل إلى ذراهما

<sup>(</sup>١) بلا عزو في: نوادر أبي زيد: ١٧٤، البئر: ٧٢، أمالي القالي ٢٨٠/١ وفيه: تبيّن. وتكملة البيت الثاني:

<sup>(</sup>٢) ب: وقوله.

<sup>(</sup>٣) الرحن: ٦.

<sup>(</sup>٤) تنظر: الجمهرة ١١٥/٢. وفيها: تنجّم الرّجل، إذا نظر في النجوم.

<sup>(</sup>٥) ب: في زمن.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب. ينظر: الكتاب ١٩٧١/٣.

<sup>(</sup>٧) جميع النسخ: احبل، وما أثبته من الكتاب.

<sup>(</sup>٨) ب: مثل قذال.

 <sup>(</sup>٩) بلا عزو في: الأزمنة والأمكنة (م) ٧٧/١، ١٥٥، تفسير القرطبي ١٥٠/١٧ اللسان (نهر)، وفيه: لمتنا. والضمر: الهزال والضعف.

وقال ابن دريد (١): النّهار لا يثنّى، ولا يجمع عن العرب، والنّحويون جمعوه قياساً لا سماعاً، والنّهار في غير هذا (٢): فرخ الحبارى، واللّيل: فرخ الكروان، وأنشد:

أكلْتُ النَّهارَ بِنِصْفِ النَّهَارِ ولَيْلاً أكلَّتُ بِلَيْ اللَّهارِ اللَّهِمْ (٢) وقوله: فهو شبيه: الشبيه (٤) والشبه: المثل، والمثيل والمثل، والبديل، والبديل، والقرين، والترب والتريب، كلّه بمنزلة، ومعنى واحد، وجمع ثَن ، اثنان، يقال: هذا ثَنُ زيد (٥)، أي قرنه. وبدا نكتبه بالألف (٢)، من بدا يبدو، إذا ظهر.

البحة والنّاس كالنّبْتِ فَمِنْهُ رائِقٌ غَضٌ نَضِيرٌ عُـودُهُ مُرُّ الْجَنَسى / قوله: والنّاس: جمع لا واحد له من لفظه، والإنسان واحد، وجمعه: أناسين وأناسيّ، وأناسيّة، ويقال: أنيسان، في معنى إنسان، وقال سيبويه (٧)، النّاس وزنه من الفعل، الفِعال، والأصل: الإناسُ، فحذفوا الهمزة اختصاراً، وأدغموا اللاّم في النّون، وقد يجعل النّاس واحداً، والإنسان جمعاً، قال الله عزّ وجلّ: وأمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ على ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ (٨)، النّاس هاهنا: محمد من البهود [على ما أباح الله له من الترويح] (١٩)، وقال تبارك من

 <sup>(</sup>١) الجمهرة ٢/١٢١.

<sup>(</sup>٢) المداخل في اللغة: ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) بلا عزو في: المداخل في اللغة: ٢٨، أسرار البلاغة: ٤٣٩، اللسان (ليل)، تثقيف اللسان:
 ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن. وفي الأصل: فلان.

<sup>(</sup>٦) المقصور والمدود: ١٤.

<sup>(</sup>٧) الكتاب ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٨) النساء: ٥٤.

<sup>(</sup>٩) من ب.

قائل: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ (١). يعني: إبراهيم عليه السّلام (١)، وقال تعالى: ﴿ اللّذِينَ قَالَ لَمُمُ النَّاسُ ﴾ (٦)، يعني: نُعَيْمَ بن مسعود، ﴿ إِنَّ النَّاسَ وَقَالَ تَعَلَّمُ بَا لَكُوفَة: النَّاسُ وزنه (الفَعْلُ) (٥)، والأصل: النَيْسُ والنَوْسُ والنَسْيُ، فقلبت الواو والياء ألفاً. سمعت محمد بن القاسم يقول ذلك.

وقوله: رائق: أي معجب في المنظر، يقال: راقني الشيء، وراقني حُسْنُ وجوكَ، أي: أعجبني، وأنشد:

# وَتَرُوقُنِي مُقَلُ الصَّوارِ الْمُرَشَّقِ ﴿ (٦)

ويقال زارنا فلان رائقاً ، أي على الرّيق (٧) ، وَمِسْكٌ رائق إذا كان خالصاً .

والغَضُّ: الطَّرِيِّ، والنَّضير: الْحَسَنُ الْمُشْرِقُ، قال الله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَومئِذِ نَاضِرَةٌ ﴾ (١) ، أي: حَسَنَةٌ مُشْرِقَةٌ ، ﴿ إلى رَبِّها نَاظِرَةٌ ﴾ (١) ، قيل: منتظرة إلى ناضِرَةٌ ﴾ (١) ، قيل: النَّصَارُ: الذَّهَبُ، ثواب ربّها، وقيل: ناظرة، من الناظر بالعين، والنَّضَارُ والنَّضَارُ: الذَّهَبُ، وهو ويقال: قَدَحٌ مِنْ نِضارٍ، أي: من ذهب، والنَّضَارُ أيضاً: الْخَسَبُ الخلنجُ، وهو الذي تعمل منه القصاع، وهو أحسن الخشب (١٠).

أخبرني ابن المسيحي، وكان كذّاباً، عن [أبيه](١١)، عن أبي حنيفة الدّينوري، قال: منبر رسول الله عَيْلِيَّةٍ من نِضَارٍ. وقال النّبيّ عَيْلِيَّةٍ: « نَضَرَ اللهُ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣، ٤) آلُ عمران: ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن: وفي الأصل: فعل.

 <sup>(</sup>٦) القطامي، ديوانه: ١٠٨، وفيه: ويروعني: الغزال. وصدره:
 ولقد يروع قلوبهن تكلمي.

وصد يروع سوبهن بحلم

<sup>(</sup>٧) ب:ريق.

<sup>(</sup>٨، ٩) القيامة: ٢٢. وينظر: تفسير القرطبي ١٠٧/١٩، ١٠٨.

<sup>(</sup>١٠) الخلنج ... الخشب): ساقط من ب.

<sup>(</sup>١١) من ب، ن.

أمرءاً فَخِفْتُ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ﴾ (١) ، ويقال: نَضَرَ وجهُهُ يَنْضَرُ ، ونضَر يَنْضِرُ ، وَنَصْرً اللَّهُ وَجَهَكَ (٢) ، يَنْضُرُهُ نَضْرًا وَنَصْرًةً وَلُصُوراً .

والْجَنِّي: النَّمر، وما اجتنى طريًّا من نمر الشَّجرة، قال الله تعالى ذكرهُ: ١٢٤) ﴿ تُسَاقِطُ عَلَيكِ رُطبًا جَنِيًّا ﴾ (١) ، أي: بغباره، فقيل: من جنيته ، / واجتنيته سواء ، ويقال : هذا جني النَّحل ، يعني : الشُّهْدَ والعَسَلِّ ، وهذا جني النَّخل ، يعني : الرَّطبّ، يكتبان بالياء (١) ، وأمّا الجنأ ، بالهمزة والقصر ، فالمحناء الظّهر ، يقال : جناً على القِسيِّ (٥) ، يَجْنَا (١) جَنّاً وجُنْزًا ، إذا انحنى وطاطأ مثنه ، وأنشد (٧) ؛

أَغَاضِرَ لُو شَهَدْتَ غَداةً بِنْتُمْ (٨) جُنُوءَ العَالَداتِ على وسادِي

والْجُنَّاء ، بالمدّ وتشديد النَّون وضمّ الجيم : جمع جان وَجَنَّا ، كما تقول : صارم وصرّام، ومثل هذا البيت، قول الآخر (١)؛

وما الْمَرْثُمُ إِلَّا الْأَصغرانِ لِسَائِنَهُ وَمِعْمُولُهُ وَالْجِسْمُ خَلْقٌ مُصَوَّرُ أمرٌّ مَـذاقُ العُـودِ والعُـودُ أَنْضَـرُ

فَإِنْ طُرَّةٌ راقَتْكَ فاخبِر ْ فَرأيًّا ومثله قول الآخر (١٠):

أب الجإ (١١) كما امتدح الآلاء

فَــإِنَّكُــم ومــدحَكُــم بُجَيراً

سنن ابن ماجه ۱/۸٤/، (1)

ب؛ وجهه، ينظر؛ اللسان (نضر). (7)

مرج: ۲۵. (4)

القصور والمدود: ٢٣، (1)

ب؛ الشيء ، (0)

الأصل وسائر النسخ؛ يجنى، ينظر؛ اللسان (جنأ). (r)

لكثير عزة، ديوانه: ٢١٩. **(Y)** 

من ب، ن. وفي الأصل: بنت. وما أثبته موافق لرواية الديوان. (A)

قيل إنه دغبل الحزاعي، ينظر شعره: ٣٠٠، والبيتان بلا عزو في: الزاهر ٢٥١/٣ ، والعقد (1) الفريد ٤/١٨٩/ ، والثاني فقط في أسرار البلاغة ٩٩ . وطرَّة: هيئة حسنة وجمال.

<sup>(</sup>١٠) بشر بن أبي خازم، ديوانه: ٣، ٤. وفيه: ومدحتكم.

<sup>(</sup>١١) من ب، ن. وفي الأصل: بالحياء.

يَراهُ النَّاسُ أخضرً مِنْ قَريب وينعُمهُ الْمَصرارةُ والأباءُ ١٤٨ ـ وَمِنْهُ ما تَغْتَمِمُ الْعَيْسُ فَإِنْ وَقَدَتْ جَنَّاهُ السَّاخِ صَدْبِاً فِي اللَّهَا

يقال: إن فلاناً دميم، تقتحمه العين، إذا كان خسيس المرأى والمنظر، وقوله: انساغ عذباً، أي: سهل عند البلع، لعذوبته وطيبه، واللّها: جمعُ لهاةٍ، تكتبها بالألف(١)، لأنّ الجمع: لهوات، وأنشد (١)؛

كَانًا لِي فِيهِ إذا ما سَحَجا حُوداً دُوَيْسَ اللَّهَ وات مُولَجًا كَانًا لِي فِيهِ إذا ما سَحَجا مَن رَيْغالِهِ فَيَسْتَوِي ما العَاج مِن وَلْحَنَّى ١٤٩ ـ يُعَوَّمُ الشَّارِخُ مِنْ رَيْغالِهِ فَيَسْتَوِي ما العَاج مِنهُ والْحَنَّى

الشَّارخ؛ الحدث والشَّرخ مثله، والشَّروخ؛ الجمع، قال النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ ؛ واقتَّلُوا المُشركينَ واستبغُوا شَرْخَهُم » (٢) ، وقال حسّان (١) ؛

إِنَّ شَرْخَ الشَّبَابِ والشُّغْرَةُ السُّوداء ما لَّمْ يُعَاضَ كَانَ جنونَا

والزيغاتُ: الميلاتُ والاعوجاجاتُ، يقال: زافت الشّمس، أي: مالت وزالت، و ﴿ زاغ البّعت رُ ﴾ ، ﴿ وزاف تِ الأبه الله وبَلّف تِ القُلُوبُ القُلُوبُ الْمَعْدِ الْأَبْعِدِ الْأَبْعِدِ الْأَلْفِ القَلْبِ مِنْ زال عن موضعه، مات (ص ١٢٥) صاحبه، وزاغ قلبه مثله، ﴿ رَبّنا لا تُزغ قُلُوبُنا بَعْدَ إذْ هَدَيْنَنا ﴾ (٧) ، يقال: زاغ الشّيءُ يَزِيغُ وأزْ فَتُهُ ، وأنا أزيغُهُ إيزاها، ومنه قوله: ﴿ فَلَمَّا زَاهُوا أَزَاغَ اللهُ اللّهِ اللهِ أَضَلُ اللهِ أَنْ اللهِ أَضَلُ اللهِ أَنْ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) المتلوص والمدود: ٣٧ ، المتصور والممدود: ٩٨ ،

<sup>(</sup>٢) للمجاج، ديواله ٢/١٥، ٥٤.

<sup>(</sup>٣) مسند ابن حنبل ١/٢٢٤.

<sup>(1)</sup> ديوانه: ٢٣٦، وفيه وفي ب: والشعر الأسود.

<sup>(</sup>٥) النجم ١٧١،

<sup>(</sup>٦) الأحراب،١٠٠

<sup>(</sup>٧) ألُّ عمران؛ ٨.

<sup>(</sup>٨) الصف، ٥.

أع الهُمْ ﴾ (١)، لأنَّ إزاغة الله تعالى قلوبَهُم بعد زيغهم عقوبة لهم.

وقوله: ما انعاج، أي: ما اعوج، ومنه: عِجْتُ إلى كذا وكذا: أي: ملت وعطفت، ويقال: عِجْتُ إلى كذا أعِجْتُ به، أي: ما انتفعْتُ [ بِهِ ] (٢)، والعَوَجُ: فيما لا يُرَى، والعَوْجُ، فيما يُرَى (٣).

وانحنى بالياء ، من قولك: انحنيت ، لمكان الزّيادة ، ولولا الزّيادة ، كان كتَبْتَهُ بالياء والألف، يقال: حنيت (١) أحني ، وحنوت أحنو ، بمعنى واحد ، مثل: أبيت وأبوت ، وحاب يحوب ويحيب ، أي: قطع ، وكلّ ما كان لامه واواً ، وهو ثلاثي ، يكتب بالألف ، فإن زدت عليه حرفاً واحداً فصاعداً ، رجع إلى الياء .

١٥٠ \_ والشَّيخُ إنْ قَــوّمتَــهُ مِــنْ زَيْغِــهِ

لم يُقِهم التَّثْقِيه فُ مِنْهُ مِه التَّسوَى

الشّيخ تجمعه: أشياخاً في القلّة، وشيوخاً في الكثرة، ومشيوخاء (٥) أيضاً، كها يقال في جمع تيس: متيوساء، وفي جمع بغل: مبغولاء، وفي جمع علج: معلوجاء، على وزن (مَفْعُولاء)، ويقال: شاخ يشيخ، فهو بيّن الشّيخوخة، والشّيخ والتّشييخ، ويسمّى التّلج: شيخاً لبياضه، ويقال للرجّل إذا بلغ الأربعين سنة: كَهْلّ، فإذا بلغ الخمسين إلى السّانين فهو: هَمِّ، فإذا بلغ السّبعين إلى الثهانين فهو: هَمِّ، فإذا بلغ التسعين إلى اللهانين فهو: هَمُّ، فإذا بلغ التسعين إلى اللهانين فهو: هَمِّ، ويقال: إنّ الله عز وجلّ يبغض الشّيخ ابن بلغ التسعين إلى المائة فهو: مُهْتزَّ، ويقال: إنّ الله عزّ وجلّ يبغض الشّيخ ابن الله الشّيخ الزّاني، والعائل المربّق، إذا كان في سيره ابن عشرين، وأوّل من يعذّب الله الشّيخ الزّاني، والعائل المربّق، يعنى: الفقير المتكبّر، قال عَتَّابُ (١):

<sup>(</sup>۱) محد:۱.

<sup>(</sup>۲) من ب، ن.

<sup>(</sup>٣) اللسان (عوج).

<sup>(</sup>٤) من ب، ن. وفي الأصل: حنوت.

<sup>(</sup>٥) ب: مشيخاً. ينظر: ليس في كلام العرب: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) البيتان الأول والثاني في اللسان (خسا): بلا عزو. وفيه: الريّا، أخنس. وعتّاب بن ورقاء 🕳

وَشَرُّ أَصِنَافِ الشَّيَوخِ ذُو رَيَّا أَطْلَسُ يَخْنُو ظَهْرَهُ إِذَا مَشَى / الزَّورُ أَو مَالُ اليَتِمِ عِنْسِدَهُ لعبُ الصَّبِيّ بِالحَصَا خَسازِكاً (ص ا وَقَدْ رأينا ذَا الشَّهابِ صَالِحاً ذَا عِفَّةٍ وذَا وَقَسارِ وَحَجَسَى

والتَّثقيف: تقويم القناة والنبل، ونحو ذلك بالنَّار، ليستقيم ويستوي اعوجاجه، قال عمرو بن كلثوم (١):

### تَشُجُّ قَفَا الْمُنْقَفِ والجَبِينَا

وفلان قد ثقفته التجارب، أي: قومته وأحكمته، ويقال: ثقف هذا الحديث من فلان، أي حفظه، وفلان ثقف لقف لقف التلقين من فلان، أي حفظه، وفلان ثقف لقف لقف القف الله عز وجل واقتلوهم للشيء. وثقفت الشيء: وجدته، وصادفته، قال الله عز وجل: ﴿واقتلوهُم حَيْثُ ثَقِفْتَمُوهُمْ ﴾ (٢)، أي: وجدتموهم. والمثاقفة بالسيف معروفة.

وقوله: ما التوى ، الالتواء: الاعوجاج، ومنه قوله:

إذا ضَيَّعْتَ أُولَ كَلَّ أَمْسِ أَبَتْ أَعْجِازُهُ إِلَّا التسواءَا (٤)

التوى بالياء ، التويت على كلّ حال مع الزّيادة وغيرها ، لأنّ عين الفعل واو ، فلا تكون اللام إلاّ ياء ، كما أخبرتك في أكثر الكلام (٩) ، ومثل هذا قول، صالح [ابن عبد القدّوس](٥) :

<sup>-</sup> الشيباني، قائد من الأبطال، ت ٧٧ هـ. (معجم الأدباء ١٢/٧٩، صبح الأعشى 1/ ٤٥١) الأعلام ٤/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>١) شرح القصائد السبع الطوال: ٤٠٤، وفيه: تدقّ. وصدره:

مشوزنة إذا انقلبت أرنت

<sup>(</sup>٢) - الاتباع لأبي الطيب: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩١.

<sup>(1)</sup> عمرو بن أحمر الباهلي، شعره: ٣٩.

<sup>(</sup>۵) من ب، ديوانه: ١٤٣، وصالح شاعر حكيم، ت ١٦٧ هـ. (تاريخ بغداد ٩/٣٠٣، نكت الهميان: ١٧١، رغبة الأمل ١٠٧/٣).

<sup>(</sup>٣) تنظر ص ٢٣٦.

والشَّيْسِخُ لا يَسْرُكُ أَخْلاقَهُ حَنَّى بُسوارَى في تَسرَى رَمْسِهِ ١٥١ \_ كَذَلِكَ الغُمْنُ بَسِيرٌ عَطَفُهُ لَذْنَا ، شَدِيدٌ غَمْزُهُ إذا عَسَا

قوله: يسير عطفه، أي: سهل، ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾ (١)، أي: سهلاً. ويقال: يسّرت المرأة، إذا وضعت حلها (١) سهلاً سرحاً.

وقال الله عز وجلّ ، حكاية عن موسى عليه السّلام : ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرٌ لِي أَمْرِي ﴾ (٢) ، أي : سهّله ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَسِيرٍ (١) ، بالسّين لا بالشين ، شاعر معروف ، معظم شعره في الزّهد والحكم (٥) ، وهو القائل ، ما أنشدناه محد ابن القاسم :

لأَنْ أَزَجِّي هِنْدَ العُرْي بِالْحَلَّقِ خَيْرٌ وأَجْمَلُ بِي (٢) مِنْ أَنْ تُرَى نِعمَّ إِنِّي وَإِنْ قَصُرَتْ عَنْ هِمَّتِي جِدَّلِ (ص ١٢٧) / لَتَادِكٌ كُلَّ أَمْرٍ كِانَ يَكسِبُني (١) حَشَّى أَمُوتَ وَفِي خَدى مَالُهُمُا

وأَجْتَزِي مِنْ لَذَيذِ الْعَيْشِ (1) بالعُلَقِ خُوالِدً لِلشَّامِ النَّاسِ فِي عُنُقِسِي وكانَّ مالي لا يَقْوَى عَلَى خُلُقِي خَاراً وَيُشْرِعُ فِي مَنْهِلِ رَبِّقِ (1) كالغُمن مات ولَمَا يُعْرَ مِنْ وَرَق

واللَّدن؛ اللَّيْن، ونصب لدنا (١٠)، حالاً من الغصن، ويجوز فيه الرَّفع، وعطفه

<sup>(1)</sup> Itimis: 4.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن، ولي الأصل، أ، ولدها،

<sup>(4) 4:01.77:</sup> 

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) في الحماسة (م)؛ كثير الزَّاد، ا

 <sup>(</sup>٧) في الحياسة (م)؛ وأكرم في.

<sup>(</sup>٨) في الحياسة (م): يلزمني.

<sup>(</sup>٩) في الحياسة (م)؛ ويشرعني في المنهل الرّانق.

<sup>(</sup>١٠) ب: اللدن. وينظر: مغنى اللبيب: ٢٠٨.

جائز أن يرفعه بفعله، وجائز أن يجعله مبنداً وخبراً، على مذهب سيبويه، وينوي به التقديم، أي: كذلك الغصن عطفه يسير، وغمزه شديد.

إذا عسا، أي: إذا صلب وفلظ ويبس، يقال: قد حسا الشّجر، أي: يبس، وقد عسا الشّيخ، إذا يبست عظامه كبراً، قرأ عبد الله بن مسعود (۱): ﴿ وَقَد بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عُسِيًا ﴾ (۲)، وفي قراءتنا (۲): ﴿ عِيبًا ﴾ ، وعتا يعتو، وحسا يعسو سواء، وتكتب عسا بالألف، وليس عسا هاهنا من الرّجاه، لأن عسى تكتب بالياء، تقول: ﴿ قَسّى اللهُ أَنْ يَأْتِي بالفتح ﴾ (۱)، وقسيت، وهو فعل لا ينصرف، وتأتي بعده به (أنْ)، كما إنَّ (كاذَ) بغير (أنْ)، وربّا داخل الشّاهر (أنْ) بعد (كاذّ)، وليس بالوجه، وحَذْفُ (أنْ) من عسى، وليس بالوجه، كما قال (أنْ)

عَسَى الكَرْبُ الذي أَمْسَيْتُ فيهِ فَيأْمَنُ خَالِيفٌ وَيُقْسِكُ فَسَانٍ وقال في (أَنْ):

فَعَسَ الذي أَهْدَى لِيوسُفَ أَهْلَهُ وأَهُزَّهُ فِي السَّجِنِ وهِـوَ أَسِيـرُ اللهُ رَبِّـي بِـالعبِـادِ بَعْيِــرُ (١) أَنْ يَستَجِيبَ لننا ويَجمَع شَملننا واللهُ رَبِّـي بِـالعبِـادِ بَعْيِــرُ (١٥) \_ مَنْ ظَلَمَ النّاسُ تَحامَوا ظُلْمَهُ وحَزَّ عَنْهُم جِـانِبِــاهُ واحْتَمَــى

يَكُونُ وراءُهُ فَسرَجٌ قَسرِيسبُ

رَبِأَيِي أَمْلُهُ النَّالِي الغَرِيسَبُ

ظلم النَّاس: نقصهم حقّهم، والظّلم في اللّغة؛ وضع الشّيء في خير موضعه، [ ( وَمَنْ أَشْبَة أَبَاهُ فَهَا ظُلّمُ ) (١) ، أي: لم يضع في خير موضعه ] (١) . فلمَّا كان

<sup>(</sup>۱) الشواذ: ۸۲. (۲) مرم ۱۸،

<sup>(</sup>٣) تنظر: السبعة: 208.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٥٧.

<sup>(</sup>٥) هدبة بن الخشرم، شعره: ٥٤.

<sup>(</sup>٦) لم أمتد إلى كاللها . وفي ب: والله ربّ العالمين قدير .

 <sup>(</sup>٧) أمثال أبي حكومة: ٦٧ ، الفاخر: ٩٠٣ ، ٧٧٧ ، الزاهر ١ / ٢١٤ ، أمثال ابن رفاعة: ١٠٦ .

<sup>(</sup>٨) من ب.

المشركون قد وضعوا عبادة الأصنام في غير موضعها، بأن عبدوا الأصنام، كانوا ظالمين بوضعهم ما أمروا به في غير موضعه ، وناقصين أنفسهم (١) أجورهم ، (ص ١٢٨) ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ / مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذُكِّرَ فيها اسْمُهُ ﴾ (٢) ، اي (٢): ومسن وضع الأشياء في غير مواضعها من الذين سعوا في خراب بيت المقدس، يعني (١): النَّصارى، وَبُخْتُ نَصْرِ الْمَجُوسِيِّ. وأرض مظلومة (٥)، إذا حُفِرْتُ في غير مَوْضِع حَفْرٍ، وظلم الفحل النَّاقة: إذا قرعها، وهي لا تشتهي، وابتسرها مثله، فإن قرعها وهي صغيرة، قيل: اهتجنها، وظلمت السَّقاء: شربت منه، قبل أن

وقوله: تحاموا، أي: امتنعوا من ظلمه، وحميت الموضع، أي: منعت منه، وعزّ عنهم: امتنع، و ﴿ اللَّهُ العَزِيزُ ﴾ (١): الممتنع عن جميع الأشياء، أنْ يُدْرَكَ بوهم أو بوصف، بل ﴿ وَهُوَ يُجِيرُ ولا يُجَارُ عَلِيهِ ﴾ (٧)، وتأويله (٨): لا يمتنع منه شيء أراده، ومن أجاره الله، منع منه، ولم يُقدر عليه، ويقال: لوكر العقاب: فراش عزيزة، لأنَّها لا تُعَشِّشُ في موضع يقدر عليها فيه أحد، وأنشد: حَتَّى انْتَهَيْتُ إلى فراش عَزِيزةٍ سَوْدَاءَ رَوْثَةُ أَنْفِها كَالْمِخْصَفِ (١)

والعِزِّ: القهر والغلبة، يقال: (مَنْ عَنَّ بَنَّ )(١٠)، أي: من غلب سلب، ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ (١١)، أي: فَغَلَبْنَا.

<sup>(1)</sup> ب: أنفسكم.

<sup>(</sup>T) البقرة: ١١٤.

<sup>(</sup>T) تفسير الطبري ١ / ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) نفس المعدر ١/٤٩٨.

<sup>(0)</sup> البئر: ٥٤.

<sup>(7)</sup> النمل: ٩ .

<sup>(</sup>V) المؤمنون: ٨٨ .

<sup>(</sup>A)

تفسير الطبري ١٢ / ٤٩.

<sup>(1)</sup> أبو كبير الهذلي، ديوان الهذلين: ١١٠.

<sup>(1.)</sup> أمثال العرب: ٥٣ ، الزاهد ١ / ١٧٥ ، جهرة الأمثال ٢ / ٢٨٨ ، مجمع الأمثال ٢ / ٣٠٧ .

<sup>(11)</sup> يس: ١٤ .

وأخبرنا محد بن عبد الواحد، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، قال: العزّ: السيل الذي لا يطاق، والعزّة بفتح العين: بنت الظّبية (١)، ومنه، كُثير عَزّة، سسّيت بذلك. ويقال له: الحولة أيضاً، و﴿ العِزّةَ للهِ جَمِيعاً ﴾ (١)، أي (١): من كان يريد علم العزّة لِمَنْ هي، فهي اللهِ تبارك وتعالى، والعزّ: السلطان، يقال: أدام الله عزّك، أي: سلطانك، والعُزيزاء: عجبُ الذّنب. واحتمى بالياء (١) من أحيت، وهي الحمية، وحماء يحميه.

١٥٣ - وَهُمْ لِمَنْ لانَ لَهُمْ جَانِبُهُ أَطْلَمُ مِنْ حَبَّاتِ أَنْسِاتِ السَّفَا

هم: جائز أن يكون كناية عن (مَنَ)، رجع من لفظها إلى معناها كما قال تعالى: ﴿ بَلَى مَنْ أَسُلَمَ وَجُهَةُ لَهِ، وَهُوَ مُنْسِنٌ ﴾ (٥) ، فوحد وذكر للفظ (مَنْ)، ثم قال: ﴿ لا خَوْفٌ عَلَيهِم ﴾ (١) ، فجمعَ لمعناه، وجائز أن يكون (هُمْ): كناية عن النّاس.

وقوله: حيّات [أنبات السّفا] (٧)؛ الواحدة حيّة، يقسال للسدّكسر والأنشى جيماً: حيّة (م) ، بالهاء، ويقال (١)؛ رأيت حيّة على حيّة، يعني ذكراً / على أنشى، (ص ١٣٩) ويقال: فلان حيّة؛ أي عدو، وفلان حيّة الوادي، إذا كان رئيس القوم والحيّ.

قَالَتَ امرأة من العرب \_ قَتَلَ ابنها عَلَيّ ، رضي الله عنه ، يوم بدر \_:

لَكِسَ لَمَا لِلَّهُ مَسَنُ لا يُعسابُ بسهِ وكانَ يُدْعَى قَدِيمًا بَيْضَةَ البَلَدِ (١٠)

<sup>(</sup>١) ب: الضبيعة. وينظر: اللسان (عزز).

<sup>(4)</sup> Thinle: 1991.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطابري 6/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) - يَعْظُونَ الْكَنْصُورُ وَالْمُمَانُونُ ! ٢٩ : ٣٠.

<sup>(</sup>٥) البغرة: ١١٢.

<sup>(</sup>١٦) البقرة: ١١٣.

<sup>(</sup>٧) سئ ب

<sup>(</sup>٨) سَالَقُطَةُ مِنْ صِهِ. وَيَنْظُرُ ؛ الْلَذَكُورُ الْلَغُوَّاهِ ؛ ٧٠.

<sup>(</sup>٩) اللغذكو واللؤنث للضراء رس. ٠

<sup>(</sup>١٠٠) الموألة من بني عامر بن المؤي، أخت عسرو بن بود الطامري. والبيت في: الأتصداد: ٧٧٠ - -

ويقال: حيّة البلد، قال اليزيدي بمدح النحوين:

وَيُسونُس النّحويِّ لا تَنْسَـهُ ولا خِلِيـلاً حَيِّـةَ الوادِي (١) ويشبّه الذّكيِّ الحارِّ الرأس، بالحيّة، لذكائها، وأنشد؛

أنسا الرَّجُسلُ الضَّسربُ الذي تَعسر فُسونَسةُ

خشاش كرأس الحبِّة الْمُتَوقِدِن

ويقال لذكر الحيّة؛ حَيُونٌ، وإنّها ستيت حيّة، لأنّها لا تموت أبداً، إلاّ بعرض، وأمرّ النّبي على بقنل الحيّات، إلاّ ذا الطّفيتين والأبتر، (<sup>()</sup>)، وذو الطّفيتين؛ الذي في ظهره خطّنان كالخوصتين، وفي حديث آخر أنه: وأمرّ على الطّفيتين؛ الذي في ظهره خطّنان كالخوصتين، وفي حديث آخر أنه: وأمرّ على الطّفيتين الأسودين ، الحيّة والعقرب (<sup>(1)</sup>)، والأسودان في أهير هذا (<sup>(0)</sup>): التمر والماء، والأسودان؛ اللّيل والحرّة، وقال ذو والماء، والأسودان؛ اللّيل والحرّة، وقال ذو الإصبع (<sup>()</sup>)،

عَلَيْ الْحَيِّ مِنْ قَدْوَا نَ كَالُوا حَيَّةَ الأَرْضِ بَعْضَا فَلَمْ يُسرُفُوا عَلَى بَعْضَ بَعْضَا فَلَمْ يُسرُفُوا على بَعْضَ وَالْحَبَة ؛ السَّبِد ، وامرأة (١) حبّة ، ويقال ؛ صلّ ما دامت الشّس حبّة ، أي سَفاء .

<sup>=</sup> ألزاهر ٢/٢) الأضداد لأبي الطبيب ١/ ٥٦) وفيه: لا يسبّ.

<sup>(</sup>۱) من ب، ن، وفي الأصل؛ الزبيري، والبيت في شعر اليزيديي؛ ٤٨. واليزيدي، هو أبو محد يهي بن المبارك، ت ٢٠٢ هـ. (تاريخ بضداد ١٤/١٤)، نبور القبس: ٨٧، وفيات الأعيان ٥/ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٧) طرفة ، ديوانه : ٣٧ . الضرب: الرجل الخفيف اللّحم .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٤/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>ع) مسند ابن حنبل ۲ / ۲۸۶.

<sup>(</sup>٥) جني الجنتين: ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ٤٦، ٤٧، وفيه: فلم يبقوا. وحيّة الأرض تقولها العرب لليجل المنبع الجانب. (ثمار القلوب: ٥١٧). وذو الإصبع، هو حرثان بن محرث، شاعر جلعلي، ت نحو ٢٢ أو ٢٥ ق. هـ (الشعر والشعراء: ٤٤٥، اللآلي: ٢٨٩).

<sup>(</sup>٧) ب: والمرأة.

حدثنا محد بن حفص، الشّيخ الصّالح، قال؛ حدّثنا أحد بن منصور (١) ، عن النّضر بن شميل، عن شعبة ، عن محد بن عمرو (١) ، قال؛ قدم الحجّاج (١) ، وكان يؤخّر الصّلاة ، فسأل (١) جابر بن عبد الله (١) عن ذلك ، فقال ؛ وكان رسولُ الله عَلَيْ يُصلّي الظّهر بالهاجرة ، حَينَ تَزولُ الشّمسُ ، والعَصر والشّمسُ بيضاء حَية ، والمغرب حين تجب الشّمسُ ، يعني تغيب ، والعِشاء أحياناً يؤخّر ، وأحياناً يُعجّلُ ، وكان يصلّي الصّبح بِغلّس ، (١) .

ويقال: شمس حيّة، أي: صافية، وشمس مريضة؛ إذا نقص ضورها هند المغيب، والحيّة: المؤمنة، قال الله جلّ اسمه: ﴿أَرْمَنْ كَانَ مَيْناً فَأُحبَّيناهُ ﴾ (٧)، / وللحبّة أسالا منْهَا (٨)؛

الشَّجَاعُ، والأَرْقَمُ، والأَسْوَدُ، وأَسْوَدُ سَالِحِ ، والأَلْمَعَى، والأَلْمُعُوانُ، والحَقَاتُ، وابنُ قِيْرَةً، والأَبْتَرُ، والأَعْيْرِجُ، والعَزِيزاءُ، والأَصَلَّهُ، والدَّسَّاسُ، والجَنانُ، وابنُ قِيْرَةً، والأَبْتَرُ، والأَعْيَانُ، والنَّكَازُ (١)، والأَيْنُ، والأَيِّمُ، والأَصْمُ، والعَقبراءُ، وقَصْرُ قِبَال والعَيْمانُ، والحَيْفِش، والمعتبراءُ، وقصدرُ قِبَال والعَيْمانُ، والحِيْفِش، والحَيْفِش، والحَيْفِش، وأَدُو الطَّفَيَّةِينِ، والحَيْبِش، والحَيْبِش، والحَرْبِيش، والحَرْبيش، والحَرْبيش،

<sup>(</sup>۱) وهو أحد بن منصور راشد الحنظلي، ت ۲۵۷ أو ۲۵۸ أو ۲۹۰ هـ. (تهذيب التهذيب 1/۲۸ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) وهُو محمد بن همرو الليثي، ت ١٤٤ أو ١٤٥ هـ. (تهذيب التهذيب ٩ / ٣٧٥، ٣٧٦).

 <sup>(</sup>٣) ب: الحاج. والحجاج هو ابن يوسف الثقفي، وقد سلفت ترجته.

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من ن، وفي ب؛ فسألنا.

<sup>(</sup>٥) صحابي، توفي سنة ٧٨ هـ. (أسد الغابة ١/٣٠٧، الإصابة ١/٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ١ / ٢٤١،

<sup>(</sup>٧) الأنمام: ١٢٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: نظام الغريب: ١٨١، والمخصص ٨/١٠٧ - ١١١.

<sup>(</sup>٩) ب: الكتاز.

<sup>(</sup>۱۰) في المخصص ٨ / ١٠٩ : قصرى قبال.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ب.

والأرْقَشُ، والجَارِيةُ، والجَرْشَبُ، والخَرْشَبُ، والحَبَابُ، والخَبَابُ، والخبثُ، والمروشُ، والأَرْقَشُ، والجرارةُ، وابنةُ الجَبلِ، والمرشُ، والنَّهريَّةُ، والجرارةُ، وابنةُ الجَبلِ، والفَاعُوسُ، والسِّفُ (۱)، والمضَّ، والمسْكِتُ كل ذلك من أساء الحيّة، والنَّضْنَاضُ: من الحيّاتِ الذي يحرّك لسانه، يوعد به، والنَّضْنَاضُ: الشّواء الذي له نشيش، قال عدي (۱):

فَظللنا مِنْهُ نَ فِيهِ اشْتَهَينا مِنْ شواء مُعَجَّل نِضْنَاضُ

حدّثني محد بن حفص، قال: حدّثنا أحد بن محد بن يحيى بن سعيد (٢)، عن عبد الله بن تميم، عن موسى الصّغير (٤)، عن عكرمة (٥)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلَيْتُهِ: ﴿ مَنْ تَرِكَ الْحَيّاتِ مِنْ مَخافةٍ قَتْلِهنَّ، فليسَ مِنّا ما سلناهُنَّ مُذْ حَارَبْناهُنَّ (١).

وقوله: أنباثِ السّفا، السّفا: التَّـراب، والنّبيشةُ: مـا يُنْبَـثُ مِـنَ الأرضِ، ويستخرج من تراب البئر، كما قال [ أبو دلامة ] (٧):

إن النَّاسُ غَطّونِي تَغَطَّيْتُ عَنْهُم وَإِنْ بَحثُوا عَنِّي فَفِيهِم مَبَاحِثُ وَإِنْ حَفُوا عَنِّي فَفِيهِم مَبَاحِثُ وَإِنْ حَفَرُوا بِنُوي حَفَرْتُ بِئَارَهُم فَسَوفَ تَرَى ماذا تُثِيرُ النَّبائِثُ

<sup>(1)</sup> من ب. وفي الأصل، ن: السرف.

<sup>(</sup>٢) أخل به ديوانه.

<sup>(</sup>٣) توفي ۲۵۸ هـ. (تهذيب التهذيب ١/ ٨٠).

<sup>(2)</sup> وهو موسى بن مسلم الحزامي. تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) أَ مُولَى أَبِن عباس، ت ١٠٥ هـ. (حِلِية الأولياء ٣/ ٣٢٦، وفيات الأعيان ٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٢/ ٦٥٣.

<sup>(</sup>٧) من ب. والشعر له في: الكامل ٢/ ٤٦، وفيه: ليعلم قوم كيف تلك النبائث، الابدال لأبي الطيب ٢/ ٥٧٥، الأغاني ١٠/ ٢٤٦، ٢٥١ (ثقافة)، ديوان المعاني ٢/ ٢٤٥، ٢٤٦، حياة الحيوان ١ / ١٦٣.

وأبو دلامة هو زند بن الجون الأسدي، شاعر مطبوع، ت ١٦١ هـ. (الشعر والشعراء: ( ٤٨٧ ، الأغاني ١٠ / ٢٤٧ ، معاهد التنصيص ٢ / ٢١١ ).

والسَّفا: شُوك البهمي في غير هذا ، وقال آخر (١):

فلا تَلْمَسِ الأَفْعَى يَداكَ تُرِيدُهَا وَدَعْهَا إذا ما غَيَبَتْهَا سَفاتُهَا ولا تَلْمَسِ الأَفْعَى يَداكَ تُريدُهَا وَدَعْهَا إذا ما غَيَبَتْهَا سَفاتُهَا وتكتب السّفى ها هنا بالياء ، لأنه (٢) من : سفت الرّبح التراب ، تسفيه سفيا ، وإن أخذته من بغلة سفواء ، والسّفا في البغال : خفّة الناصية ، وإن أخذته من بغلة سفواء ، والذّكر أسفى ، والسّفا (ص ١٣١) مقصور ، فأمّا السّفاء ، [ بالمدّ ] (٤) فبمعنى : السّفه ، يقال (٥) : سَفِيةٌ بيّنُ السّفه والسّفّاء .

١٥٤ - عَبِيـدُ ذِي المال ، وَإِنْ لَــمْ يَطْعِمُــوا

مِنْ غَمْرِهِ فِي جُرْعَةٍ تُشْفِي الصَّدى

عَبِيد: جَعَ عَبْدٍ، مثلُ: كَلْبٍ وكَلِيبٍ، وَضَأْنِ وَضَيْنِ ، وَمَغْزِ (1) وَمَعِيْزِ ، وَمَعْبِدِ الْعَبِدَّاء محدوداً ويجمع العَبْدُ: عِبِدَّاء في القلَّةِ ، وَعِباداً في الكَثرةِ ومَعْبُودَاء (٧) ، والعِبِدَّاء محدوداً ومقصوراً (٨) ، وعبدان ، أنشدنا أحمد بن عبدان ، عن عليّ بن عبد العزيز (١) ، قال: قرأت على ظهر دفتر لأبي عُبَيْدٍ بخطّه يصفُ المو الموادة :

إنَّ وَإِنْ سِي قَ إِلَى الْمَهُ رُ أَلْ فَ وَعِب دَانٌ وذَوْدٌ عَشْ وَرُ أَحَب تُ أَصْهَ إِلِيَّ القَبْ رُ(١٠)

<sup>(</sup>١) الأعشى، ديوانه: ٨٥. (٢) ساقطة من ب. والمقصور والممدود: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) المنقوص والمدود: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) من ب، ن.

<sup>(</sup>٥) ب: ويقال.

<sup>(</sup>٦٠) من ب، ن. وفي الأصل: مغور.

<sup>· · ·</sup> ليس في كلام العرب: ٣٣٠.

<sup>(</sup>۸) أي عبدي. (۸) أي عبدي.

<sup>(</sup>٩) احد الحفاظ المكثرين، ت ٢٨٠ هـ. (تهذيب التهذيب ٣٦٢/٧).

<sup>(</sup>١٠) بلا عزو في: ديوان المعاني ٢٥١/٣، ليس في كلام العرب: ٣٠٧، والذود: ثلاثة أبعرة إلى العشرة.

وحدّثنا بذلك ابن دريد ، عن أبي حام ، عن الأصمعيّ ، عن أبي عمرو بن العلاء ، قال ؛ أقبل عقيلُ بنُ عُلَّفة (١) ، وكان غيوراً ، وابنته على عاتقه ، فقال هذه الأبيات ، وذلك أنَّهم كانوا يدفنون بناتِهم خشية (٢) العار والفقر ، ويسمون القبر ؛ صهراً ، يدفنونهن (٢) أحياء ، قال الله تعالى ؛ ﴿ وإذا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ ، بِأَي القبر ؛ صهراً ، يدفنونهن (٢) أحياء ، قال الله تعالى ؛ ﴿ وإذا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ ، بِأَي ذَنْ مِ قَالَ ؛ ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةٍ إِمْلاَق ﴾ (٥) ، • ونَهَى النّبي عَبَالِهُ عَنْ قِيلً وقَالَ ، ومَنْعَ وهَاتَ ، وعَنْ وَأَدِ البناتِ ، (١) .

وقوله: ذي المال: ها هنا نعت لرجل محذوف (٧)، معناه: وهبيد (٨) ذي المال، وإنسان ذي المال، وذي: ها هنا تجري بوجوه الإعراب، وتثنّى وتجمع، فتقول: هبيد ذي المال، وعبيد ذوي المال، ويقال: ذَوينَ، قال الكُمّيْتُ (١):

ولا أعني بسلّاليك أسْفَلِيكُ م ولكِنْ عَنِيتُ بهِ اللَّويِدَ اللَّويِدَ والصواب أن يجعل اللَّوين ها هنا الملوك، ذو رحين، وذو فائش، وذو كلاع: (١١) ملوك حيثير، وهم الأذواء، فأما قبول العبرب: ١ إذْهَبْ بِهذي تَسْلَمُ ، (١١)، فمعناه: الله يسلّمك، فلا تثنّى، ولا تجمع، فأمّا ذي بمعنى هذه فالتثنية بأن تقول: ذي المرأة وتان المرأتان، وقد تكون ذي بمعنى: (كي) عندً

<sup>(</sup>١) شاعر أموي، من المجيدين المقلين، ت ١٠٠ هـ. (الأفالي ١٢/٢٥٥ ـ ٢٧٢، معجم الشعراء: ١٦٤، اللآلي: ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) ب: خوف. ينظر: الصحاح (خشى).

<sup>(</sup>٣) ۽ ٻ: يَدفئونهم.

<sup>(</sup>٤) التكوير ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٣١.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٢/٨٨، الفائق ٢/٣٨١؟

<sup>(</sup>٧) ب عدود.

<sup>(</sup>٨) ب سل،

<sup>(</sup>٩) شعره ١٠٩/٢، وفيه: ولكني أريد. والكميت بن زيد الأسدي، شاعر الهاشميين ت ١٢٦ هـ. (الشعر والشعراء: ٥٨١، الأغاني ١/١٧، شرح أبيات مغني اللبيب ٢٣٣١).

<sup>(</sup>١٠) المعارف: ٢٠٢، ١٠٤، ١٠٣، ١٣٣، المرصع: ٢٧١، ٢٩٣.

<sup>(</sup>١١) ينظر: إصلاح المنطق: ٢٩٢.

الأخفش (١) ، وبمعنى ؛ (الذي) عند غيره ، / وهذا حرف غريب ، قال عَدِيُّ ؛ (١) (ص ١٣٢) فَإِنْ يَذْكُرِ النَّمْانُ سَعْبِي رَسَعْيَهُم تَكُنْ خُطَّةً تَكْنِي وَتَسْعَى بِعَمَّالِ فَعُدْتُ كَذِي نُجْحٍ يُرْجَى نُصُورهُ يَلِينُ فلا يَقْعُدْ كَذِي الْحَلَقِ البَّالِ

قال الأخفش؛ كذي نجح، معناه؛ كي نجح، ولكن ترفع ما بعده، وقال فيره؛ كالذي نجح (٢) ، فأمَّا ذر بمعنى الذي في لغة طي نحو قولم، هذه الرّكبة أنا ذر طويْتُ، وذر حفرْتُ، معناه؛ الذي، فيكون في جميع الأحوال بالوار، ولا يُثنَّى، ولا يُجمَعُ ، ولا يُؤنَّثُ.

وقوله: من غَمْرِهِ، يعني: الملك الكثير، والجُرْعَةُ والحُسْرَةُ والفُرْقَةُ والنَّفْيَةُ، كَلَّهُ بمعنى واحدِ.

ويَشْغِي الصَّدَى، أي: العطش، ويقال: شفاه الله يشفيه شفاه، وهو شاف، والعبد مشفي، وكان النّي عَلَيْكُ يقول: وإذا دخلَ على مريض: رّبَّ النَّاسِ أَذْهَبَ الباس، وأنْتَ الشاني، لا شافي غَيْرُك، (١)، فالشفاه: الدَّواه وجعه: أشفية. والصَّدَى (١) يكتب بالياه، رجلٌ صَدْيان، وامرأة صَدْيًا، وقد صَدِيَ من العطش يَصْدَى صَدِّى، مثل قبي يَعْمَى عَمى، والصَّدَى ستةُ أشياء (١)؛ العطش، وذَكر البوم، ويقال لذكر البوم أيضًا: (١) الفَيَّادُ، واللَّهامُ والمَامَةُ والصَّدَى؛ ابنةُ الجبل، وهو الصوت الذي يجيبك في بهو، أو صحراه، والصَّدى؛ عظام الميّت إذا بلي، كانت العرب تزعم أنها تصير هامة، فتطير ثم

<sup>(</sup>١) ينظر: اللسان (در).

<sup>(</sup>٢) ديرانه: ١٦٢ . رفيه: پېڼ، يېعد .

<sup>(</sup>٣) (معناه... كالذي نجح): ساقط من ب.

 <sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ١/٧٥٠.

<sup>(</sup>٥) ٪ ب: الشفي، ينظر: المنقوص والمعدود: ٢٩ والمقصور والمعدود: ٦٣.

<sup>(</sup>١) اللسان (صدى).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المخصص ١١٣/١٦.

تسقط (١) على قبره، فلا تزال تقول: اسقوني، اسقوني، حتى يُؤخَذُ بثارهِ، قال أبو دؤاد: (١)

سُلِّطَ الْمَوْتُ والْمَنُونُ عَلَيهُم فَلَهُمْ فِي صَدَى الْمَقَابِرِ هَامُ والصَدى: حُسْنُ القيامِ على المال ، يقال (۱): إنّ فلاناً لصَدَى مال : وسَرسورُ مال ، وفا مال ، وتَرعايّةُ مال ، وتَرْعِيّةُ مال ، مخفف ومشدد ، إذا كان حسن القيام على ماله ، هذا (١) كله غير مهموز ، يعني الصدى . فأمّا الصدأ بالممز (٥) ، فصدأ الحديد ، [ يكتب ] (١) بالألف ، قال الأعشى (٧) :

(س ١٣٣) / سَهِكِينَ مِنْ صَدَإِ الْحَدَيْدِ كَأَنَّهُمْ تَحْتَ السَّنَوَّرِ جِنَّةَ البَقَّارِ المَوضع، والجنَّة: جنَّ ذلك الموضع، والسَّنَوَّرُ: الدَّرْعُ (٨).

١٥٥ \_ وَعُسمُ لِمَسنُ أَمْلَسَقَ أَعسدالا وَإِنْ

شاركه فيما أفاد وخوى

أملقَ: افتقرَ، يُمَّلِقُ إملاقاً، فهو مُمُّلِقُ، وأَقْتَرَ يُقَتَّرُ إقتارا، فهو مُقْتِرٌ، وقد يقال: فَتَرَ يَقَتَرُ وَيَقْتِرُ، وقد جاء كلّ ذلك في القرآن. ولا يقال: ملَقَهُ، وإنّا يقال: مَلَقَهُ، وإنّا يقال: مَلَقَهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واعداء الله قراء، أنشدنا ابن عرفة:

<sup>(</sup>۱) ب: مُ تعلير فتسقط.

<sup>(</sup>٣) - شعره: ٣٣٩. وفيه: الملاّعو بدال اللوت.

<sup>(</sup>٣) اللسان (صدى)، ونسب فيه إلى أبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) ساتطة من ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المعز: ١٦.

<sup>(</sup>٦) من ب. ينظر: اللنقوص واللمدود: ٣٨ ، ٣٩ ، المقصور واللمدود: ٣٣ .

 <sup>(</sup>٧) أخل به ديوانه. والبيت اللثابغة الذبياني في ديوانه: ٣٥.

وسهكين: ألي عليهم سهكة الخديد، وهي الوائحة المتخيرة.

<sup>(</sup>A) من ب، ن. وفي الأصل : المنتروع.

<sup>(</sup>٩) (ملقته والمخا يقال): سأقط من ب.

ل(١١٠) ب: فتوي القال.

وكانَ بَنُو عَمِّي يَقُـولُـونَ مَـرْحَبًا فَلَمَّا رأوني مُمْلِقاً ماتَ مَرْحَبُ (١) وقال القطامي (٢):

والنَّاسُ مَنْ يَلْقَ خَبِراً قَائِلُونَ لَهُ مَا تَشْتَهِي وَلأُمَّ الْمُخْطِيءَ الْمَبَلُ وَالنَّاسُ مَنْ يَلْقَ خَبِراً قَائِلُونَ لَهُ عَلَمًا، وأفدت مالاً، واستفدته بمعنى واحد<sup>(1)</sup>، ويقال: فاذ يَفِيدُ، إذا تبختر، وفادَ يَفُودُ، إذا مات، فالأمر من الأول: أفِدْ، ومن الثاني: فِدْ، ومن الثالث: فُدْ.

وقوله: حوى: أي ملك وجع: ويكتب بالياء (٥) ، لأنَّ قبله واواً.

[0] عَاجَمْتُ أَيَّامِي، وما الغِرُّ كَمَنْ تَازَّرَ الدَّهْـرُ عليــهِ وارْتَــدَى

عاجته: أي بلوته وأخبرته، يقال: أعجم هذا العود، فانظر أصلب هو، أم رخو؟ ويقال: عجمت العود، إذا عضضته بمقدم أسنانك، فَإِنْ عضضته بأطراف شفتيك، قُلْتَ: عذمته. وأيامي، يعني: زمانه ودهره، وهذا مثل، تقول (٦): لست غرّاً كمن لم يجرّب الأمور، من حداثته وغرارته، يقال: صي غرّ ، وجارية غريرة، إذا لم يجرّبا الأمور، فإن قيل فها اشتقاق الغير؟ فقل: هو ابتداء الشّيء وأوّلَه ، كها يقال لأول الشهر: غِرَّة ، ولأوّل ما يبدو (٧) من الفرس غرّة ، إذا استقبلك بالبياض في وجهه، وكذلك/ الغرارة والحداثة.

(وتأزَّرَ الدَّهْرُ عليهِ وارْتَدَى)مثل، أي (٨): مرّت عليه ضروبه بالخير والشَّرّ،

(ص ۱۳۶)

<sup>(</sup>١) يلا عزو في رسائل الجاحظ ٢٣٥/٢، وفيه: أخلائي، معدمًا.

 <sup>(</sup>٣) ديوانه: ٧٥. والقطامي هو عمير بن شيم، أموي ت تحو ٢٠١ هـ. (الشعر والشعراء: ٧٢٣،
 الأخاني ٢٤/٣٤).

<sup>(</sup>٣) ب: أفدت.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر: اللقصور واللمدود: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) اللسالة (غرر).

 <sup>(</sup>٧) من ب ، ن من إ. وفي الأصل: يبعدأ. وينظر: الأيام واللّباني والشهور: ٢٥.

<sup>(</sup>A) ب: <del>ق</del>د.

كما قال النّابغة (١) :

سَــاْلْتِنِي عَــنْ أَنَــاسٍ هَلكُـــوا أكــلَ الدَّهْــرُ عَليهِــم وَشَــرِبْ وارتدى بالياء ، ارتديت ارتداء ، والرّداء ؛ الإسم ، ممدود بالألف(١).

١٥٧ - لا يُرْفَعُ اللَّبُّ بلا جَدٌّ ولا يُحيطُكَ البَعْمُلُ إذا البَعْدُ عَلا

اللَّبِ: (٢) العقل، وهو أفضل ما أُعْطِي الإنسانُ، فلذلك يقال لخيار كلّ شيء: لبّه، وجمع اللّبِ: ألباب (١)، ولبابُ البُرِّ معروف، ويقال: كلّمته ببنات ألببه، أي: أعقله (٥)، فهذا حرف نادر، ويقال للعقل: الحِجْرُ بكسر الحاء، والحَصاةُ والأَحْوَرُ، والْمَعَقُولُ والعَقْلُ، يقال (١): ما لزيدٍ مَعقولٌ ولا مَجلودٌ، أي: لا عَقْلٌ، ولا جِلْدٌ، والجَدُّ: الحَظُ والبَخْتُ.

حدّثنا أحد بن عبدان، عن على، عن أبي عبيد : (\*) أنّ النّيّ عَلِيْكُ ، كان يقول إذا رفع رأسه من الرّكوع: «اللّهُمَّ لا مانِعَ لما أعطيْتَ، ولا مُعْطِي لما مَنْعُتَ، ولا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ مِنْكَ الجَدِّ، (لا). أي (١): من كان له جَدِّ في الدّنيا، لم ينفعه ذلك في الآخرة، بل ينفعه العمل الصالح. والجَدُّ: العظمة، تعالى جَدُّك. والجَدُّ: السلطانُ، ﴿وَأَنَّهُ تَعالَى جَدُّ رَبِّنَا ﴾ (١٠). والجِدُّ بالكسر ضد المَزْل، والجِدُّ: السَّلانُ، والجِدُّ: السَّنامُ، والجِدُّ: السَّلامُ، والجِدُّ: السَّلَمُ

<sup>(</sup>١) ديرانه: ٢١٧ (تحقيق فرزي عطري).

<sup>(</sup>٢) المنقوص والمدود: ٤٢. ويقصد به (الرداء).

<sup>(</sup>٣) اللسان (لبب).

<sup>(</sup>٤) من ب، ن، أ. وفي الأصل؛ اللباب.

<sup>(</sup>٥) بنات البب؛ عروق في القلب. (اللسان؛ لبب).

<sup>(</sup>٦) ليس في كلام العرب: ٦٢.

<sup>(</sup>V) غريب الحديث ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٩) اللسان (جدد).

<sup>(</sup>۱۰) الجن ۲۰،

وَالْجِدُّ؛ وَكُفُّ الْمَطَّرِ، والجُدُّ بالضَّمِّ: البِئرُ الجيدة الموضع من الكلأ، والجُدُّ ` أيضاً؛ جمع أَجَدٌ وجَدَّاءٍ، فالجَّدَّاءُ؛ التي لا ابن لها، والنَّاقة التي لا سنام لها، والأجَّدُّ؛ البعير الذي لا سنام له ، يقال ؛ هو أجَّدُّ وأدلُّ وأعَزُّ .

وقوله: علا، يكتب بالألف، لأنّه من علا يعلو، فعل ماض. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَّعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ (١)، وتقول: علوْتُ على الجبل، أعلو عُلوّاً ، وعَلَيْتُ في المكارم (٢) أعلا عَلاَّةً . قال رؤبة (٢) ؛

> لَمَّا عَلا كَنْبُاكُ لِي عَلِياتُ ما بي فينسىً عَنْسَكَ وإنْ غَنيسَتُ

وعلا(١)، قد تكون حرف خَنْض ، وتكون إساً ، فلذلك أدخلوا عليها حرف جر<sup>(٥)</sup> ، قال الشّاعر <sup>(٦)</sup> ؛

غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ ما تَسمَّ ظِمْ زُمَّا

ويُروى: خِمْسُها ، فأمَّا قوله:

/ باتَتْ تَنُوشُ الْحَوْضَ نَوْشاً مِنْ عَلا لَوْشاً بِهِ تَغْطَعُ أَجُوازً الفَّلا (٧) (ص ١٣٥)

فإنَّه أَرَاد ؛ مِنْ عُلُوٍّ ، ولكن للعرب فيه مماني لغات (٨) ؛ مِنْ عَلِي ، وَمِنْ عَلاَّ ، وَمِنْ عَلْمٍ ، وَمِنْ عَلْوً ، وَمِنْ مَعَال ِ ، وَمِنْ عَلُو ، وَمِنْ عَل ِ ، كُلُّهُ بِمعنيَّ واحدٍ ، فإن قال قائل: اشتقاق (على) \_ الذي هو حرف خفض \_ من الواو والعُلُوِّ،

- (١) المؤمنون: ٩١.
  - (۲) ب: المكان,
- (٣) ديراله: ٢٥، ٢٦.
- الجني الداني : 224 . (1)
- ساقطة من ب. وفيها: (الخفض). (0)
- مزاحم العقيل، يصف قطاة وفرخها ، شعره: ١٢٠ . وتمامه: (7)
  - تصل وعن قيض بزيزاء مجهل

**(Y)** 

- نسب في اللسان (نوش) إلى فيلان بن حريث، وبلا عزو في؛ معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٦٥ أدب الكتَّاب؛ ٣٩٦، والمنصف ١/ ١٢٤، الخزالة ٤: ١٢٥. اللسان (علا). (A)

فلِمَ يُكتبُ بالياء؟ فَقُلْ: لأنَّه يتحوّل ألفه مع المكنَّى إلى الياء، إذا قلت: عليك وعليه، كتبوا على زيد بالياء، ومثله لديك وإليك، قال ابن خالويه: قال سيبويه (١): إنَّها قيل: مِنْ عَلُ، مبنيّ على الضمّ، لأنَّهم يقولون: مِنْ عَل ، يعنى: إنَّما كان معرباً في الأصل، ثمَّ بني لعلَّة طرأت عليه، بني على حركة، لا على سكون.

١٥٨ - مَنْ لَـمْ يَعِظْـهُ الدَّهْـرُ لم يَنْفَعْـهُ مــا راحَ بِــهِ الواعِــطُ يَــوْمـــاً أو غَـــدا

أي: مَنْ لم يكن له زاجر من نفسه، لم تنفعه عِظة غيره، يقال: وَعَظَ يَعِظُ، فهو واعِظٌ، والمفعول من وعظ: مَوْعُوظٌ، والأصل في عظة، (وعِظة)، استثقلوا الكسرة على الواو، فحذفوها وعوضوا الهاء من الواو، قال الله تعالى: ﴿ لَمَّ تَعِظُونَ قَوْماً ﴾ (٢) ، الأصل: لِمَ تُوعظونَ ، فذهبت الواو ، لوقوعها بين تاء (٦) وكسرة، فحذفت، وقال: ﴿ أُوعظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الواعظينَ ﴾ (١) فسوى تعالى بين ترك الوعظ ووعظهم، لأنهم لا يـؤمنـون، وقـال (٥) أبـو الضّـوء، [ الشّاعر ] <sup>(٦)</sup>:

إِذْ كُنْتَ هَمِّي فِي النَّـوْم واليَقَظَـهُ لو كُنْتُ مِمَّنْ تنهاهُ عَنْكَ عِظَهْ والدُّرُّ مِنْ لَفْظِهِ إذا لفَظَهِ إخوانُ سَوْءِ على الفَتَى فظَظَهُ

أَتْعَبْتَ مَمَّا أَهْذِي بِكَ الْحَفَظَهِ كَمْ واعِسْظِ فيكَ لي وواعِظَــهُ يا مُشْب الدُّرِّ في مَلاحتِ مِ لا تُطِعْ النَّاسَ في أخيسكَ فَهُمْمُ

الكتاب ٢٨٧/٣. (1)

الأعراف: ١٦٤. (T)

من ن. وفي الأصل، واو، وقى ب: ياء. (٣)

الشعراء: ١٣٦. (1)

<sup>(0)</sup> ن: ابن.

من ب، ن، أ. ولم أقف على أبي الضوء ، ولم أهند إلى شعره. (7)

وقوله: الدّهر، هو ستائة سنة، ويقال: دهر دهارير، وأنشد (١):

إنْ يُمْسِ مُلْـكُ بَني سـاسـانَ أفـرطَهُــم

فاِنَّ ذا الدَّهْرَ أطرواراً دهرارير

أبو ساسان: كسرى، ويقال: ابن ساسان، وهو بالفارسية: شاهانشاه /، أي: (ص ١٣٦ ملك الملوك، قال عَدِيّ: (٢٠)

أَيْهَا الشَّامِتُ الْمُعَيِّرُ بِالِ لَهُ هُو أَأَنْتَ الْمُبَرَّأُ الْمَوْفُورُ؟ أَيْنَ كِسْرَى ، كِسْرَى الْمُلوكِ أبو سا سانَ أمْ أَيْنَ قَبِلَهُ سَابِورُ

ويروى: شاهبور، قال ابن الأعرابي: خير الملوك أنو شروان، وهو ابن قباذ، وكان أحزم الملوك (٢)، قتل الزنادقة. وسابور ذو الأكتاف ابن هرمز بن نرسي (١) بن سابور بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بسن بابكانز.

وقوله: لم ينفعه، النّفع: ضدّ الضّر، مصدر نفعه نفعاً، ونفعة واحدة، والنَّفْعة (٥): اسم عصا موسى عليه السلام، وكانت من عوسج الجَنَّةِ التي قلب الله عزّ وجلّ عينها جاناً تتثنّى.

وقوله: راح به: الرَّواح بالعَشيّ، والغدوّ من أول النهار (٢٠)، قال الله تبارك وتعانى: ﴿ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرواحُها شَهْرٌ ﴾ (٧)، قال عَدِي (٨):

أَرْواحٌ مُ وَدَّعٌ أَمْ بُكُ ور لكَ فانظُر لأيِّ حال تَصِيرُ

<sup>(</sup>١) لسطيح الكاهن الذئبي في: العقد الفريد ٣٠/٢، وينظر: اللسان (سطح). والدهارير: المختلفة.

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ٨٧. وفيه: أنو شروان. والموفور: الذي لم تصبه نوائب الدهر.

<sup>(</sup>٣) ب، ن: أحزم ملوك الغرس.

<sup>(</sup>٤) ب: ري، ن: مرسى.

<sup>(</sup>٥) ينظر: اللسان (نفع).

<sup>(</sup>٦) من ب. وفي الأصل: الغداء. وفي ن: الغداة.

<sup>(</sup>٧) سبأ: ١٢.

<sup>(</sup>A) ديوانه: ٨٤. وفيه: فاعلم.

يريد: أروّاح يودّعك (١) أم بكور، فانظر أيتها لك فاقصد لأمر آخرتك، واعمد إلى الذي إليه مصيرك، وقال آخرون معناه: أروّاح مودّع أم بكور، أنت الهالك فانظر.

غدا يكتب بالألف، لأنّه من غدا يغدو غُدُوّاً وَغَدُوّاً، ويقال: غَدْ يَومُكَ، وغَداً يَومُكَ، وغَداً يَومُكَ، وترفعه على الإبتداء، وَغُدُوّ، بالواو على الأصل، وتحذفه اختصاراً.

١٥٩ \_ مَنْ لَمْ تَفِدْهُ عِبراً أيامُهُ كانَ العَمَى أولى به مِنَ الْهُدَى

سقطت الياء من: (تَفِيْدُه)، لالتقاء السّاكنين، لا للجزم، والأصل: من لم تفيده، فاستثقلوا الكسرة على الياء فنقلت (۱) إلى الفاء، ثم سقطت الياء لسكونها، وسكون الدّال، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فيهِ بِإلْحادِ بِظُلْمٍ ﴾ (۱) ، والأضل، يريد، فنقلوا الكسرة من الياء إلى الرّاء (١)، ثم حذفت لسكونها، وسكون الدّال، وذلك: أنّ كلّ فعل إذا صحّت لامه، واعتلّت عينه، كان حذف عينه عند مرون لامه، لالتقاء / السّاكنين، لا للجزم.

والعِبَرُ (٥): ما يُعْتَبَرُ بِهِ، أي: يُقْتَاسُ، ويُتَعَظُّ بِهِ، قال الله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ (١) ،، وهذا عَبْرُ هذا ، أي: مثله ، وَعَبْرُ العين ، أي: ثَكْلُها ، ولأمّه العَبْرُ (٧) ، وعَبْرُ الوادي وَعِبْرُهُ: جانبه ، وهذا الْمُعَبَّرُ عَبْرُ أَسْفَارٍ ، وَعِبْرُ أَسْفَارٍ ، وَعَبْرُ أَسْفَارٍ ، وَعَبْرُتُ دَجِلَةً عُبُوراً ، وعَبَرَتْ عَيني (٨) ،

<sup>(</sup>١) ب: مودع.

<sup>(</sup>٢) ب: فقلبت.

<sup>(</sup>٣) ألحج: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) من ب، ن، أ. وفي الأصل: الواو.

<sup>(</sup>٥) اللسان (عبر).

<sup>(</sup>٦) الحشر: ٢.

<sup>(</sup>٧) اللسان (عبر).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب.

[أيمي] (١): بكيَتْ عَبْراً، وعَبَرْتُ الرُّؤيا عَبَارةً، وعَبَرْتُ المتاعَ تَعْبِيراً، والأمر من عُبُورِ دجلةً: أَعْبُرْ بالضَّمَّ، ومن عَبَرْتُ، إذا بَكِيتُ: إغْبِرْ، ومن تعبير المتاعَ عَبِّرْ.

وقوله: كان العمى، العمى مقصور يكتب بالياء (۱) ، لأنّه مصدر عَمِيَ يَعْمَى عَمَى العمى، العمى، العمى مقصور يكتب بالياء ألفاً، وتسقط لسكونها، وسكون التنوين، ومثله: عَشِيَ يَعْشَى عشيً، وَرَضِيَ يَرْضَى رضيً، وَصدِيَ يَصْدَى صَدى، قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِم عَمى ﴾ (۱)

حدّثنا أحمد بن عبدان المقرى، عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، أنّ ابن عباس، قرأ (٥): ﴿ وهوَ عليهم عَم ﴾ ، وجعله اسم فاعل (٦) ، مثل: حَذْرٍ وَهَرْمٍ ، والرّجل أعمى، والمرأة عمياء، والجمع منهم: عُمْيّ، ويقال: فلان أعمى القلب، وأعمى العين، فأمّا في العين، فيقال: ما أشدّ عاه، ولا يقال: ما أعاه، ويقال في القلب: ما أعمى قلبه، لأنّ عمى القلب حُمْق، وليس خِلْقَة، والعَمَى أيضاً: الطّول، ما أحسن عَمَى هذه الجارية، أي: طولها، وهذا حرف نادر، ويقال عَمَى يَعْمَى، إذا رمى، قال عديّ (٧):

هَلْ سَأَلْتَ الْحَرْبَ عَنْ أعوانها إذْ فُحولُ النَّاسِ تُعْمَى بالزَّبَـدْ وقوله: من الْهُدَى، الْهُدَى: مصدر، وهو يؤنّث ويذكّر (٨)، ويقال: هذه هُدِّى، وهذا هُدِّى، مثله: سُرَى اللّيلِ ، يقال: هذا سُرَّى، وهذه سُرَّى، قال

<sup>(</sup>۱) من ب، ن.

<sup>(</sup>٢) المنقوص والمدود: ١١، المقصور والممدود: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) الشواذ: ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) ب: الفاعل. ن: بمعنى الفاعل.

<sup>(</sup>٧) ديوانه: ٣٤.

 <sup>(</sup>A) الذكر والمؤنث للفراء: ۵۷.

سيبويه والفرّاء؛ هو مصدر نادر، يعني؛ المصدر على (فُعَل). إنما جاء هُدُى ولُقَى [ تكتبه بالياء (١١)، هداك الله هُدّى، ولقيته لُقَى ] (٢)، وأنشد:

وإنَّ لُقَساهسا في المنسام وغيرِهِ وَإِنَّ لَمْ تَجُدُ بِالبَذَٰلِ عِنْدِي لوائع (") مَا يَسَانُ قَاسَ مَا لَمْ يَسَرَهُ بِمَا رأى أراهُ مَا يَسَدَنُو إليه مِسا نَسَاى

(ص ١٣٨) عَذَا البيت مثل قولهم: مَنْ عَمِلَ أورثه الله علم ما لم يَعلَمْ، ومثله قسول / عليّ عليه السّلام (٤): (العِلْمُ يَزكُو على الإنفاق )، أي: يَنمي ويزيدُ.

وقوله: مَنْ قاسَ، يقال (٥)، قاسَ يَقِيسُ قَيْساً وَقِياساً، وَقاسَ يَقُوسُ، ولا يَقُوسُ، ولا يَقُوسُ، ولا يقال: أقاسَهُ، فالفاعلُ: قائِسٌ والمفعولُ مَقِيسٌ، ومعنى القائِس: الْمُمثَّل، قِسْ هذا بهذا، أي: مَثَلْ، ومن ذلك: أنَّ أعرابية وصفَتْ ابنتها، حدّثنا أبو عسر، عن تعلب، عن ابن الأعرابي، قال: قالت هذه الأعرابية (١): إنَّها تَمِيسُ في مشيها مَيْساً، أي تتبختَرُ، وتَقِيسُ خَطْوَها قَيْساً، وتملاً بيتنا (٣) أَقُعلاً وحَيْساً.

الأَقِطُ: شبيه بالمصل، يكون بمكّة، من ذلك: حديث رسول الله عَلِيْكَ: اللهُ عَلَيْكَ : اللهُ عَلَيْكَ : اللهُ عَلَيْكَ : المَوْضُوء ها هنا: غسل النوضُوء ها هنا: غسل اللهذ، والثّور: القطعة من الإقِط، والْحَيْس: تمر وسَمَّنٌ وأَقِطٌ، يُجْمَعُ فَيَوْكُلُ، وهو من أطيب الطعام للعرب، وأنشد:

وإذا تكون كريه (٩) أدُحَسى لما وإذا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدُعَى جُنُدَبُ!

لَا ١٤) ﴿ الْمُتَنْفُوضُ وَالْمُمْدُودِ: ١٤٤٤ وَالْمُصْوَرِ وَالْمُطَوِّدِ: ٩٦٠ .

<sup>(</sup>٣) من بوء في يقطر : ليص في كلام العرب: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) - بالا عزو في: المنصوص والممدود: ١٤٤ ، المقصور والمعتدود: ٩٦ ، المصالة (الغلا) وفيها : الراميج.

<sup>(</sup>٤) من البلاغة: ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) اللسان (تيس).

<sup>(</sup>١٦) (علام الأعرابية): ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٦) - الاعمادة الاحرابية)؛ ساقط من اب (٧) - ب ، بمتها.

<sup>(</sup>٨) مستخد البن حنبلل ١٨٨٨ ، ١٦١١٦ ، النهاية ٥/١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٩) من به من به الله عوالي الأتصلل: كثيبة ، والي أ: تعريوة.

ذاكُم وجَدَّكُم الصَّغَارُ بعينه لا أمَّ لي إنْ كانَ ذاكَ ولا أبُ (ا) إ

ومن ذلك؛ ما أخبرنا به ابن دريد، عن بعض أصحابه، أنّ معاوية لَمّا حجّ، قرُبَ من المدينة فاستقبله النّاس، وكان فيمن استقبله عباض بن فلان، فقال له؛ أقسمْتُ عليك يا أمير المؤمنين بالصداقة التي كانت بينك، وبين أبي إلاّ جعلْت نزولَكَ عندي، فقال؛ لقد سألْتَ بعظيم، فنزل عنده، فلما أتي بالغداء وتُصبّتِ الموائدُ جاء الطّبيبُ، وقال؛ يا أمير المؤمنين كُلُّ مِنْ ذا ودَعْ ذا، ولا تأكلُ ذا، حتى جاء غلامان يحملان جَفْتَة حَيْس، فنشر معاوية أذنيه، وقال؛ ما هذا؛ فقال: سَمْنُ مُزَيْنَة، وتَمْرُ جُهَيْنَة، وأقِطَّ مكة، فقال معاوية؛ طبّبات جُمِعْنَ مِنْ شَتَى، فقال الطّبيب؛ ما تصنع، والله لَئِنْ ذُقْتَ منه لأخرّقنَ ثيابي. فقال؛ والله لو مزقت بطنك، لم أجد بُدًا من الإمعان فيه، وجعل يُدِيلُ اللَّقَم، يعني (۱)؛ يقضمها، والطّبيب يصيح، وهو لا يلتفت.

وقوله: مَا نَأَى، أَي: مَا بَعُدَ، ويكتَبُ بالياء والألف، لأنّ الألف همزة، في وزن نعى، تقول (٣): نأى / ينأى فهو ناء، وأنآه الله يُنئيه.

١٦١ - مَنْ ملكَ الحِرْصَ القيادَ لَمْ يَزُلْ

يَكْسرَعُ في مساء مِسنَ القسلَ صسرى

أي: من غلب شهوته وهواه، أذلّ نفسه، لأنّ هواه (٤) يقوده إلى ما يؤذيه.

<sup>(</sup>۱) اختلف في نسبته، فهو لرجل من مذحج عند سيبويه ٢٥٢/١، وهني بن أحمر في المؤتلف والمختلف: 20، وهام بن مرة الشيباني في الحياسة الشجرية: ٢٥٦، وضمرة بن ضمرة في الحزانة ٢٤٣/١، والزرافة (الكاهلي؟) الباهلي في شرح أبيات سيبويه ٢٥٩/١، وعمرو بن الغوث بن طيء في فرحة الأديب: ٢٥، والفرعل الطائي؟ في الحياسة البصرية ١٣/١، وعمرو ابن الحارث في: من اسمه عمرو من الشمراء: ٤٢٣، وعامر بن جوين أو منقذ بن مرة الكناني في حاسة البحتري: ٧٨، وحرى بن ضمرة فيا ذكره الميمني في ذيل اللآلي: ٤١، وجساس ابن مرة في شعراء النصرانية ٢٥١/١، وهني بن أحر في جهرة الأمثال ٢٤٦١، وبلا عزو في: معاني القرآن ٢٠٢١، ٣١٥، والزاهر ٢٠٦١، وشذور الذهب: ٩١، وشرح شواهد المغني: ٢٩، ١٥٨، والدرر اللوامع ١١٥٠١.

<sup>(</sup>٢) ب،ن: حتّى.

<sup>(</sup>٣) اللسان (نأى).(٤) ب: شهوته.

قال الله تعالى: ﴿ وأمَّا مَنْ خَافَ مقامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى [ فإنَّ الْجَنَّةَ هِيَ المُأْوى ] ﴾ (١) ، أي (٢) : عن هواها (٢) ، وقال الشّاعر (١) :

مَنْ عاشَ عاينَ ما يَسوء مِنَ الأمورِ وما يَسُرُّ ولَورُبَّ حَنْفِ فَوقَهُ ذَهَبٌ وَياقُوتٌ ودُرُّ فاقنَعْ بعَيْشِكَ تَوْضَهُ واملِكْ هَواكَ وأنْتَ حُررُّ

والحِرْصُ، يقال: قد حَرَصَ على الشّيء، بالفتح، فهو حريص، ولم يقولوا: حارِصٌ، وهو غريب، لأنّهم فرّقوا بين الحارص، الذي إذا دق الثّوب خرقة، وبين الحريص على الشّيء، يقال: حَرَصَ القَصَّارُ النّوبَ ومن ذلك: الشّجة الحارِصَةُ، التي تَحْرِصُ الجِلْدَ: تشقّه، والحريص أيضاً: جمع حريصة، وهي البسّحابة التي تُقَشِّرُ وجة الأرض (٥)، قال عَدِيّ (٢):

والْمُشرِفُ الْمَشُولُ تُسْقَى بِهِ أَخْضَرَ مطموثاً كَهَاء الْحَريكِ صُ

أخضر: أي صاف، مطموث: أي (٧) قد مُسَّ، من قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَطَمِعُهُنَّ إِنْسٌ ﴾ (٨). والقِيادُ والقَوْدُ سَوالا، قاده يقوده قَوْداً وقِياداً، والأصل: القِوادُ، فانقلت الواوياء، لانكسار ما قبلها.

وقوله: يكرَعُ: يشرب ويُدْخِلُ فاه (١) فيه، كها تكرع الدّواب، وهو شدّة الجرع، والدخول في الماء، حتى يبلغ الكراع، ويقال لِمُشرَعِ الماء: مُكْرَعٌ، وأنشد:

<sup>(</sup>١) النازعات: ٤٠. والتكملة من ب.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٦/٨١.

<sup>(</sup>۳) (أي عن هواها): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) أبو العتاهية، ديوانه: ٩٩.

<sup>(</sup>٥) اللسان (حرص).

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ٧١. وفيه: المشمول. والخريص بالخاء. والمشرف: إناء شرب، والمطموث: الذي طمث بمسك، أو نحوه.

<sup>(</sup>v) (أي): ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) الرحمن: ٥٦. (٩) ب: فاؤه.

جَــذْمُنــا قَيْسٌ ونَجْــدٌ دَارُنـا ولنـا الأبُّ بـــهِ والْمُكْــرَعُ (١)

الأبُّ: المرعى. والذَّلَ: ضدّ العزَّ، والذَّلُّ: صدّ الصعوبة، يقال: رجل ذليل بينُ الذَّلَ، وفرس ذلول (٢) بين الذَّلِّ.

وصرى يكتب بالياء <sup>(۲)</sup>، يقال: صَرَى الماءَ <sup>(۱)</sup> يصريهِ صَرْياً، إذا جَمَّعَهُ في ظهرهِ وفي الوادِي، وصَرَى الماءِ يَصْرِي <sup>(۵)</sup> صَرَى، إذا اجتمعَ وطالَ استنقاعُهُ، وأنشد:

مَنْ للجعافِرِ يا قَوْمي فَقَدْ صَـريَـتْ

وقَدْ يُسَاقُ<sup>(١)</sup> لذاتِ الصَّريةِ الْحَلَـبُ<sup>(٧)</sup>

/ وصراه يصريه، إذا قطعه، ﴿ فَصِـرْهُـنَّ إليكَ ﴾ (^)، وَمَـنْ قــرأ (١): (ص · ﴿ فَصِرْهُنَّ ﴾ بالضَمّ فمعناه: ضُمّهُنَّ [ إليكَ ](١٠).

١٦٢ - مَنْ عَارِضَ الأطاعَ باليأسِ رَنَت ْ

إليه عَيْنُ العِزِّ مِنْ حَيْثُ رَنَا

الأطاعُ: جمع طَمَع، يقول: مَنْ أزال عن نفسه الطمع باليأس عن الدّنيا، وعمّا في أيدي النّاس، عزّ نفسه. ورَنَتْ إليه العيونُ، أي: أدامَتْ إليه النّظرَ بالوَقارِ والتبجيلِ، والإياس واليأس واحد، يقال: يئسْتُ مِنَ الشّيء، وأَيِسْتُ،

- (١) بلا عزو في: أمهاء الربح: ٢٢٤، مقاييس اللغة ٦/١، اللسان والتاج (أبب).
  - (٢) ب: ذليل.
  - (٣) المنقوص والمدود: ٣٩، المقصور والمدود: ٦٣.
    - (١) ب: المال.
    - (٥) ب: المال يصريه.
      - (٦) ب: يذاق.
      - .0.4.4 (1)
- (٧) ب: الحلبة. والبيت بلا غزو في: المنقوص والممدود: ٤٠، المقصور والممدود: ٦٣، اللسان
   (صرى).
  - (٨) البقرة: ٢٦٠.
  - (٩) القراءة لحمزة. (السبعة: ١٩٠).
  - (١٠) من ب: ن. وينظر: تفسير الطبري ٣٠ /٥٢.

لغتان ، ويقال: رَنَا يرنُو رُنُوًّا (١) ، إذا أدامَ النّظر إليه، وسَكَنَ عينيهِ، وأنا رُنْتُ (٢) بصرِي نحوَهُ، قريباً منه. قال أبو عبيد: الرّنوُّ: إدامةُ النّظرِ، وقوله: حَيْثُ رنا، يكتب بالألف (٢) ، لأنّه من الواو.

## ١٦٣ \_ مَبِنْ عَطَفَ النَّفسَ على مَكسروهِهـا

كانَ الغِنْسَى قَرِينُهُ حَيْسَتُ انْتَسوَى

أي: من منع نفسه شهوتها، ورَضِيَ بما رُزِقَ، كانَ الغِنَى مقارنه، كما قال النبي عَلَيْ : «لَيسَ الغِنَى عَنْ كثرةِ العَرْضِ، إنّا الغِنَى غِنَى النّفس، ولا تعطفُ النّفسُ على مكروهِها، إلا بالصبر عندَ الاقتار، والحِلْم عندَ الغَضب، وكَظْم الغَيْظِ» (1) ، فلذلك قال رسول الله على الدّنيا سجْنُ المؤمِن، جَنّةُ الكافر » (٥) ، وقيل في قوله تعالى: ﴿ فلنحيينَّهُ حياةً طيبةً ﴾ (١) ، ترضيتُهُ بما رُزِقَ. والقرين ها هنا: المقارِنُ، والقَرْنُ، الذي يقارنُكَ في الشّدةِ والقرينةُ والقرينةُ والقرينةُ وقرونتُهُ، أي: نَفْسُهُ.

وقوله: حيث انتوى، أي: سار وصار، والنّية والوجه: الموضع الذي تريده، وتنويه في سفر وغيره. والنّوى: البُعْدُ، والنّوى: الحاجة، يقال: انتوى ينتوي انتواء، فهو مُنتّو، الماضي والمضارع منه بالياء، والمصدر بالألف، لأنّه ممدود، واسم الفاعل مُنتّو، بغيرياء، تسقطها لسكونها، وسكون التّنوين، واسم المفعول: مُنتّوى، لأنّ هناك ياءين، إحداهما (٨): عوض من التنوين، والأخرى:

ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) من ب. وفي الأصل، ن، أ: رت.

<sup>(</sup>٣) المقصور والمدود: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ٩٣/١٨.

<sup>(</sup>٦) النحل: ٩٧.

<sup>(</sup>۷) ب: سجنت.

<sup>(</sup>٨) ن: أحديها.

سنخية (۱) ، ذهبت واحدة ، وبقيت أخرى ، وكذلك العلّة عندنا في مثنّى ومعلّى ، لأنّ غيرنا يزعم: أنّ الألفين في موضع النّصب فقط ، وذلك غلط ، لأنّ العلّة التي من أجلها ثبتت الألف ، عرضاً من التّنوين في النّصب ، إذا قلت : رأيت زيداً ، وهي موجودة في : مثنى ، ومعلى (۲) ، وأرطى / وفتى ورحى ، في الرفع ، (ص ١٤١) والنّصب ، والخفض ، فاعرف ذلك [ إن شاء الله] (۲) .

والنّواة (1) الحاجة يقال: قضى الله نواتك، وبيّض لطاتك، وحمل حماتك، الحياة: لحم السّاق، واللّطاة: الجبهة، والنّوى أيضاً: الحاجة. قال أعرابيّ (إنَّ فلاناً مِنْ رطاتِهِ ما (٥) يعرفُ قطاتَهُ) (٩)، الرّطاة: الْحُمْقُ، والقَطاة: أسفل الظّهر، واللّطاة فسّرناه (٦)، والنّواة (٧) أيضاً: وزن خسة دراهم.

## ١٦٤ - مَنْ لم يَقِفْ عِنْدَ انتهاء قَدْرِهِ تقساصرَتْ عَنْهُ فَسحساتُ الْخُطَسِي

يقف: وزنه (يَفْعِلُ)، والأصل: يَوقِفُ، فلمّا وقعت الواو بين ياء وكسرة حُذِفَت، فإن وقعت بين ياء وفتحة ثبتت، مثل: وَجَل يَوْجَلُ، وإن وقعت بين ياء وضمّة ثبتت أيضاً، مثل: وَضُوْلًا يَوْضُولًا. قال سيبويه (١٨): لَمّا كان يجيء مضارعاً، بالكسر والضّم، فذهبت الواو مع الكسرة، كانوا للضمّة والواو أشد استثقالاً، فليس في كلام العرب (فَعَلَ يَفْعَلُ) ممّا فاؤه واو، إلا حرف واحد:

<sup>(</sup>١) السنخية: من السنخ، وهو الأصل.

<sup>(</sup>٢) من ب. وفي الأصل، ن: مثنّى ومعلّى، بالتشديد.

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(</sup>٤) ب: النوى.

<sup>(</sup>٥) ب: لا.

<sup>(</sup>٦) (اللَّطاة قسرناه): ساقط من ب، ينظر: شرح البيت ٧٥.

<sup>(</sup>٧) اللسان (نوى).

<sup>(</sup>٨) الكتاب ٤/٥٢، ٥٤، ٣٤١.

<sup>(\*)</sup> تنظر ص ١٠٥.

وَجَدَ يَجُدُ ، ذكره سيبويه (١) ، وأنشد [ لجرير ] (١):

لو شِنْتَ قَدْ نَقَعَ الفُوادَ بِشربَةٍ تَدَعُ المتوادِي لا يَجُدُن فَلِيلا

وما صبَّ رجل في حَديدٍ مُجاشِعٍ مَع القَدرِ إلاّ حاجة في أريدُها

وذلك، أنّه قيّد نفسه ليحفظ القرآن، وقوله: تقاصرت، أي: قَصْرَ خطوه، إذا عدا طوره، والفسيحات؛ الواسعات، ويقال: مكان فسيح، وصدر فَسْحَمّ، أي: واسع، الميم (٧) زائدة، كما يقال للأزرق: زَرْقَمّ، وللأسنَةِ: سَنْهَمّ، والخُطَى: جع خُطُوةٍ، تكتبه بالألف عند البصريين، وعند الكوفيين بالياء، وتُجْمَعُ (ص ١٤٢) الخُطُوةُ: خَطَى وخُطُواتٌ وخُطُواتٌ / ساكن، فإن سأل سائل، فقال: خُطُوة على وزن غُرْقَة، والعرب تغتار جع خرفة على خُرُقاتٍ، قَلِمَ اختاروا خُطُوات، بالإسكان، على الفتم؟ فَقُلْ كرهوا الضمة مع الواو، ويقال: خطَوْتُ خَطُوةً عَلَى بالإسكان، على الفتم؟ فَقُلْ كرهوا الضمة مع الواو، ويقال: خطَوْتُ خَطُوةً

<sup>(</sup>١) ليس في كلام العرب: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) من ب. والبيت له في ديوانه : ١٠٧ ، وفيه : لمشرب يدع الحوالم.

<sup>(</sup>٣) الصافات: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) السبعة: ١٨٤،

<sup>(</sup>٦) أخل به ديوانه.

<sup>(</sup>٧) ب؛ والم،

واحِدةً، والْخَطْوَةُ ما بين القدمين ، ﴿ ولا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيطانِ ﴾ (١) ، أي (٢) ؛ عمله وطرقاته ، وقيل ؛ طاعته ، وقيل ؛ خطاياه ، وقيل ؛ النَّدور في المصاصي ، وقيل ؛ فها أمسركم به من تحريم البّحيرةِ والسَّالبّةِ والوّصيلةِ ، وفير ذلك من الأموال الطّيّبة ، قد حرمتموها على أنفسكم ، بأمر الشّيطان (٢) .

١٦٥ - مُسن ضَيَّعَ الخَزْمَ جَنَّسَى لنفسِهِ

ندامَة السدَّع مِسنْ سَفْسِع الدُّكَسا

الحَزْمُ؛ الرأي والعقل، يقال؛ فلان حازم، وله حَزْمٌ، فأمَّا الحَزْمُ لي نحير هذا؛ فها غَلْظً من الأرض، وهو الحَزْنُ والحَزْمُ (١)، وأنشدَ (١)؛

ما رُوضَةً مِنْ رِيساضِ الخَزْمِ مُعْشِبَةً

خضراء جاد عليها مسيسل مطسل

والحَزْمُ أَرْفِع مِن الحَزْنِ ، وأحسن ما تكون الرؤضة في المكان العالي ، والحَزْمَةُ مِن النّبات والشّجر ، والجَزْرَةُ سوا ، والحَزّمُ ، شجر ، وبالكوفة سوق الحزّامين (٧) ، واللهِ لأحزمنَّكُمْ حَرْمَ السَّلمة (٨) ، أي ؛ لأشدَّنَّكُمْ ، والحزام (١) للدّابة كالبطان للبعير ، وكالعُرْض سوا » .

وقوله: جنى لنفسه ، بالياء ، يقال: (١١) جَّنِّي يَجْنِي جناية ، وجرَّمْ يَجْرِمُ ،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢/٢٧، ٧٧,

 <sup>(</sup>۳) (بأمر الشيطان): ساقط من ب.

<sup>(</sup>ع) الإبدال لأبي الطبّب ٢/٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) للأعشى، ديوانه: ٤٣، وفيه وفي ب: الحزن.

<sup>(</sup>٦) النبات للأصمعي: ٣٧ ، وفيه: الخزم، بالحاء.

<sup>(</sup>۷) (والحزم شجر ... الحزامين): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) للحجاج بن يوسف الثقفي في: البيان والتبيين ٣٩٣/٣، ٣٩٤، وفيه: الأعصبتكم عصب السلمة.

<sup>(</sup>٩) ب: والحزم. (١٠) المقصور والممدود: ٢٣. (١١) ساقطة من ب.

وأجل يأجِل، وكسب يكسِب الإثم وغيره بمعنى واحد، وأنشد في أجل: وأهسل (١) خبساء مسالح ذات بَيْنِهسم

قَدْ احتربُسوا في عساجِسلِ أنسا آجلُسهُ (١)

والنّدامة: الأسف على ما ضيّع، قال الله تعالى: ﴿ وأسرُّوا النّدامَةَ لَمَا رَأُوا العَذَابَ ﴾ (٣) ، يقال: نَدِم يَنْدَمُ نَدَماً، وندامة، وهو نادِم سَادِم ، ونَدْمان سَدْمان ، وامرأة نَدْمَى سَدْمَى (٤) ، ويقال: رجل نديم ونَدْمان ، للذي ينادمُك ، ولذا سُمِّي نَدِيماً ، لأنّ جليسه يَنْدَمُ على مفارقته ، وقال آخرون: سُمِّي نديماً ، لأنّه يَنْدَمُ على منه في سُكْرِهِ ، وجمع نديم نُدَمالا ، وجمع لنديم نُدَمالا ، وجمع نديم نُدَمالا ، وجمع نديم نُدَمالا ، وجمع ندمان : نَدَامَى .

قال سيبويه والفرّاء: (٥) العرب تجمع (١) (فَعْلان) بــالـــواو والنــون، وقــال (ص١٤٣) الفرّاء، الجمع على (فَعَالَى) بابه / فتح (٧) أوله نحو حَبّالى، قال وإنّا ضمّوا [ أول ] (٨) سكارى، لئلا يشتبه جمع سكران بجمع حُبْلى. قال ابن خالويه: لم نجد في كلام العرب لندمان نظيراً، إلا أربعة أحرف، يقال: نديم ونادم وندمان، وسليم وسالم وسلمان، ورحيم وراحم ورحان، وحميد وحامد وحدان، وهذا نادر

وقوله: ألذع، أي: أحرق وأشد لذعاً من السّنان، وكذلك يقال: لذعته بكلام شديد، أي: أحرقت قلبه، ونحوه عذلته، أي: أحرقته بالعذل واللّوم،

فاعرفه [ إن شاء الله ] (٩).

<sup>(</sup>۱) ن:رلما.

 <sup>(</sup>٣) خوات بن جبير في: مقاييس اللغة ١/٤٦، حلية المحاضرة ٣١/٣، الذخيرة م ١ ق
 (٣) ١/١٤٥.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) الاتباع: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب ٣/٤١٠، ومعاني القرآن ٢/٤٢، ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) ب: لا تجمع.

<sup>(</sup>٧) ب: مفتوح.

<sup>(</sup>۱، ۱) من ب، ن.

يقال (١): أيام مُعتذلات، أي: شديدات الحرِّ. والذّكا: النّار، مقصورة تكتب بالألف (٦)، لأنّه من ذكا يذكو، فأمّا الذّكاء في الفهم فممدود، وهو مشبّه بذكا النّار، كأن صاحبه يلتهب كشعلة النّار من ذكائه وحدّة مزاجه، ويقال: ذكا ذكوة، وسُمِّيَتِ الشّمسُ: ذكاء (٢)، لأنّها تلتهب كالنّار، ويقال للصّبح: ابن ذكاء ، وأنشد:

# وابسنُ ذَكساء كسامِسنٌ في كَفْسرِ

والذّكاء أيضاً: ممدود: تمام السّنّ، يقال: ذكا فلان، إذا أسنّ، وأنشد (٥) قول الفرزدق، [ يهجو جريراً ] (١):

رأَيْتُ ابسنَ المراغَــةِ حينَ ذَكَــا تَحــوَلَ غَيْــرَ لحيتِــهِ حِمَـــارا. وقال زهير (۷):

يُفَصِّلُ اللَّهِ إذا اجتهدا عليه عامُ السِّنَّ مِنْ أَهُ والذَّكِ الْحَالَ

وقوله: سفع الذّكا، أي: حرقته، وهو كاللّفح، قال الله تعالى: ﴿ لَنَسْفَعاً بِالنّاصِيَةِ ﴾ (^) ، قيل: لنسوّدنّ وجهة ، وقيل: لنأخذنّ ، ويقال (^) : سفع الفارس بناصية الفرس. قال النبيّ عَيِّالِيَّةِ: « يَدْخُلُ قَوْمٌ مِنَ العُصَاةِ مِنْ أُمَّتِي النّارَ ، حتّى

<sup>(</sup>١) الأيام والليالي والشهور: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) المقصور والمدود: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) من ب. وفي الأصل، ن: ابن ذكاء. ينظر: الأيام والليالي والشهور: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) حيد الأرقط في إصلاح المنطق: ١٤٣، المسلسل: ٣١٥، شرح المقصورة (ت) ١٨١، اللسان (كفر)، وصدره:

وردتــــه قبــــل انبـــلاج الفجـــــ

<sup>(</sup>٥) ن: قال. والبيت له في ديوانه: ٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) من ب.

 <sup>(</sup>٧) ديوانه ١٩/١. وفيه: اجتهدت، شعره (الأعلم) ١٣٢.

<sup>(</sup>٨) العلق: ١٥.

<sup>(</sup>٩) ب: وقيل.

إذا سَفعتُهُمْ بِحَرِّها، وَمَحَشَتْ وجوهَهُمْ » (١). والسَّفْعة: السَّواد، ويقال: سُفْعَةً، أي: جُنُونٌ. وكان بعض القضاة إذا غضب على خصم، قال: يا غلام اسفَعَا بيده (٢)، أي: خُذَا، بلفظ (٣) الإثنين، كما كان الحجّاج يقول لسيّافه: يا حَرَسِيُّ اضربَا عُنُقَهُ (٤).

## (ص ١٤٤) ١٦٦ - / مَنْ ناطَ بِالعُجْبِ عُرَى أَخلاقِيهِ

نِيطَتْ عُرَى المقْتِ إلى تلكَ العُرَى

ناطَ: شَدَّ وقرن، وهذا منوط بهذا، أي: مقرون به، ناط ينوط نَوْطاً، فهو نائطٌ، وماطَ يَميطُ ضِدَّهُ، يقال: أماط الله عنك الأذى. والعُجْبُ: البأو، وإن شئت البأواء، يقال جميعاً، والكِبَرُ. ويقال: لا يَعْجَبُ المراء بنفسه، إلاّ لفضل حاقة فيه، أي: من قَرَنَ الكبرياء إلى أخلاقه مقتهُ النَّاسُ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ولا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنّاسِ ، ولا تَمْشِ في الأرضِ مَرَحاً ﴾ (٥).

حدّثنا أحد، عن علي، عن أبي عبيد، في حديث النّبي عَيِّلْكِم: « إنَّ حكمةً العبد بيد مَلَك، فإذا تواضع رفع اللهُ حكمتَهُ، وإذا تكبّر على عباد الله (١) رهصة الله (٤)، أي: أذلّه وحقره. فالعُجْبُ، بضم العين: الكِبَرُ، والعَجْبُ (٨)، بفتح العين: عجْبُ الذَّنْب، عُظَمٌ في أسفل الظّهر، وأصل الذَّنب مِنَ البهائم أوّلُ ما يخلقه الله وآخر ما يبلى، وهو الكَحْكَحُ والعُزيزاء والعَضْرَطُ، ويقالَ الأصل ذنب الطائر الزَّمَكَى والزّمَجَى.

<sup>(</sup>١) ب: من أمة محمد ، ومسحت . ينظر عن الحديث : صحيح مسلم ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>۲) بناصیته.

<sup>(</sup>٣) ب: على لفظ.

<sup>(</sup>١) ليس في كلام العرب: ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) لقان: ١٨.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: عباده.

<sup>(</sup>٧) النهاية ١/٢٠/١.

<sup>(</sup>٨) خلق الإنسان (ثابت) ٣٠٦.

والعِجْبُ بكسرِ العَيْنِ (١): الرَّجُلُ الذي يُحِبُّ محادثة النَّساء ومناقشتَهُنَ، يقال (٢): إِنَّ فلاناً لَعِجْب نساء يحب محادثة النساء، وزيرُ نساء، وحِدْثُ نساء، وتِبْعُ نساء، وَحِكْمُ نساء، وَعِلَّ نساء، وهو باغي نساء (٦)، كلَّ ذلك بمعنى واحد، وضده: العزْهَاةُ والعِزَّةُ، والعَجَبُ: العَظِيمُ من الشَّيْء، رأيْتُ عَجَباً من العَجَب وأمْرٌ عجيب، ويا عَجَباً لهذا الأمر، قال عدي (١):

ومَا دَهْرِي بِأَنْ كُدَرْتُ فَضلاً ولكِنْ ما لَقِيتُ مِنَ العَجِيبِ

فأقام الإسم مقام المصدر، أراد: ما ألاقي من العَجّبِ، فقال: مِنَ العَجِيبِ، كما قرأً أبيّ بن كعب (٥): ﴿ غَيْرَ أُولِي الضَرِيرِ ﴾ (٦) ، يريد: الضرر.

وقوله: عُرَى: جمعُ عُرْوَةٍ، كَعُرْوَةِ القَمِيسِ ، والعُروةُ ، النّباتُ الذي يبقى في الشّتاء ، والعُروةُ الوثقَى: شهادةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ اللهِ .

والأخلاق: جمع خُلُق بضمّ اللام، ﴿ إِنْ هذا إِلا / خُلُـــَىُ الأُوَّلِينَ ﴾ (٧) ، أي: (ص ١٤٥) سجيتهم وطبيعتهم، ومن قرأ (٨): ﴿ إِلاَّ خَلْقُ الأُولِينَ ﴾ (١) ، فمعناه: كَذِبَهُم واختلاقَهُم (١٠).

وقوله: نِيطَتْ، الأصل: نوطت، فنقلوا كسرة الواو إلى النّون، بعد أن أزالوا ضمتها، فانقلبت الواوياء، لأنكسار ما قبلها، ومثله: قيلت وسيقت، ولو

<sup>(</sup>١) اللسان (عجب)، وفيه: العجب، بضمّ العين.

<sup>(</sup>٢) اللسان (حدث).

<sup>(</sup>٣) من ب. وفي الأصل، ن: نسين.

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ٣٩. والعرض: الطمع.

<sup>(</sup>٥) 🏻 القراءة للنبي ( عليه )، وابن مسعود. (الشواذ: ٤٧). '

<sup>(</sup>٦) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٧) الشعراء: ١٣٧.

<sup>(</sup>٨) ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. (السبعة: ٤٧٢).

<sup>(</sup>٩) (أي سجيتهم... إلى نهاية الآية)؛ ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تفسير الطبري ٩١/٩٩، ٩٨.

قيل: نُيطَتْ، بإشهام الضّمّ، كما قرأ الكسائي (١): ﴿ وَإِذَا قُيلَ ﴾ (١)، لكان وجهاً حسناً، ولو قيل: نوطت، بالواو لجاز، وهي لغة.

والمقْتُ: مصدر مقتَّهُ أمقَّتُهُ مَقْتاً، فهو مَمْقُوتٌ، والْمَقْتُ: البُغْضُ، فأمَّا نكاح المقت، فكان في الجاهلية، وفي صدر الإسلام، يتزوج الرّجل بامرأة أبيه، إذا مات عنها، ويقال (٦): رجل مَقْتَويٌ، إذا كان يخدِمُ النّاس بطعام بطنه، والجمع: مَقْتَوينَ، ويقال: مَقانِوةٌ، وأنشد (٤):

## مَتى كنَّا لأمَّاكَ مَقْتَاوِينا

والعُرَى يكتبه بالألف البصريون والكوفيون جميعا (٥).

١٦٧ \_ مَنْ طالَ فَوْقَ مُنْتَهَى بَسْطَتِهِ ۚ أَعْجَزَهُ نَيلُ الدُّنَا بَلْـة القُصَـا

البسطة: الطّول، قال الله عز وجل: ﴿ وزادَهُ بَسْطَةً في العِلْمِ والجِسْمِ ﴾ (١) ، أي: فَضلاً وطولاً ، ويقال: هذا الحائط قامة وبسْطَة ، وهو أن يمد الرّجل باعه ، وأصل البسطة: السّعة ، وقد بسطت عذرك وما على البسيطة أعلم مني ، يعني: الأرض ، وسمّي البِساطُ لسعته ، ويقال للصحراء: البّساطُ بفتح الباء ، وخرج القوم يتبسطونَ ، كما تقول: يتنزّهونَ ، فأمّا البُساطُ ، بضمّ الباء ، فهو جمع بِسْط ، وهي النّاقة الغزيرة (٧) ، والجمع على ( فُعَال ) غريب ، إنّما جاء بُساطٌ وَثُناءٌ وَعُراق ، وظار وَفُرادٌ وَتُؤامٌ (٨) وَذُوال ، وأنشد :

<sup>(</sup>١) السبعة: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١١. وتكملة الآية: ﴿ وإذا قيل لهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ليس في كلام العرب: ١٨٩، ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) ب، ن: بالياء. ينظر: المنقوص والممدود: ١٨، والمقصور والممدود: ٧١، ٧٢.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٧) ليس في كلام العرب: ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) ب: قراز وقوام وردال.

قَسَالَتِ لَنَا ودمْعُهَا تُسِوَّامُ على الذينِ ارتَحَلُوا السَّلامُ (١)

ومنتهى بسطته: غايتها، وأعجزُهُ: أضعفَهُ، عجزْتُ عن الشّيء وأعجزني غيري، وأعجزني الشّيء: فاتني، ﴿ وما أنْتُم بِمُعْجِزِينَ في الأرضِ ﴾ (٢)، وأمّا من قرأ: ﴿ فَعاجِزِينَ ﴾ ، فمعناه: معاندين، ولا يقال عَجِزَ الرّجلُ، إلا في اللّغة، قرأ طلحة (٢): ﴿ أَعَجِزْتُ أَنْ أَكُونَ / مِثلَ هذا الغُرابِ ﴾ (٤)، ويقال: (ص١٤٦) عُقابٌ عَجزاء، إذا كان في ذنبِها بياضٌ، وعَجِزَتِ المرأةُ: عَظَمَتْ عَجِيزَتُها، والعَجوز: الأيام المُسْتَرِقَةُ، خسة أيام في السّنة، إسمها (٥). صِنَّ وَصِنَّبُرٌ، وأَخَيَها الوَتْرُ، وَمُطْفِي الجَمْرِ، وَمُكْفَى الظَّعْنِ، والعَجوزُ: المُعجوزُ: المُعارِةُ قَائم السَّيْفِ، والعَجوزُ:

قال أعرابيّ: شربت البارحة بولَ عجوزي ، أي: [ لبن ] (٧) بقرتي.

وقوله: الدُّنَى: جمع دُنيا، وذلك أنَّ (الفُعْلَى) إذا كانت صفةً، تجمع على (الفُعْلَ)، الكُبْرى والكُبَر، والقُصَيا والقُصَى، وإنْ شئت القُصْوَى، والدُّنيا والدُّنيا والدُّنية والقاصية، وتكتبها والدُّنَى: القريباتُ، والقُصَى: البَعيداتُ، وهي الدّانية والقاصية، وتكتبها بالألف، لأنَّ ألفيها منقلبتان مِنْ واو عند البصريينَ، وعند الكوفيينَ بالياء، لضمّ لام الفعل.

قال الطّبريّ (^): وغلط الفرّاء لأنّ أوّل الإسم لا يعتل [ لآخره ] (١). وقوله:

<sup>(</sup>١) بلا عزو في: ليس في كلام العرب: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٢٢.

 <sup>(</sup>٣) الشواذ: ٣٢. وطلحة، هو طلحة بن مصرف الهمذاني الكوفي، ت ١١٢، هـ (طبقات ابن سعد ٣٠٨/٦).

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٣١.

<sup>(</sup>٥) الأيام والليالي والشهور: ٤٥، وفيها: وبر.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن.

<sup>(</sup>٧) من ن.

 <sup>(</sup>۸) وهو محمد بن جرير بن يزيد الطّبري، المؤرخ المفسّر الإمام، ت ٣١٠ هـ. (البداية والنهاية المرادة المرادة

بَلْهَ القُصَى، أي: سوى وغير (١). قال النّبي عَلَيْكُه : « بَلْهَ ما اطلعتُكُم عليه » (٢) ، أي: سوى هذا ، بإسكان اللآم ، فأمَّا البَلَهُ بفتح اللام ، فمصدر بَلَهَ يَبْلَهُ بَلها ، وهي الغفلة تكون في الإنسان ، ويقال : امرأة بلها ، أي : غافلة عن الرّب والآفات ، تُمْدَحُ بذلك ، قال الشّاعر (٣) .

## بَلهاءَ لَمْ تَحْفَظُ وَلَمَ مُضَيِّع

أي: لم يحفظها أهلها لريبة، ولكن لم تضيّع وحفظوها. قال النّبي عَيِّلِيّة: «أكثرُ أهلِ الجَنَّةِ البُلْهُ» (أ)، فمعناه: البُلْهُ عن المحظورات والمعاصي، كما قال [تعالى] (٥) : ﴿ إِنَّ الذينَ يرمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الغَافلاتِ ﴾ (٦) ، أي: غافلات (٧) عن الرّيب، ومن جعل (بَلْهَ) بمعنى سوى، خفض به، ومن جعل بَلْهَ بمعنى دَعْ، نصب به، ويقال: بَلْهَ، بمعنى كيفَ (٨) ، قال عديّ (١):

بَلْـة التَّـرايِـعِ مِنْـهُ في مـرابِطِكُـم والصَّـافِنـاتُ إذا جُـرِدْنَ أَبْشَـارا

١٦٨ - مَنْ رامَ ما يَعْجَزُ عَنْهُ طَـوْقُـهُ مَعِـا وَلُ الْمَطَـا

رام: طلب، ورام يَريمُ: بَرحَ، ويقال: ما رمت الحاجة، وما رمت من

<sup>(</sup>١) الجنبي الداني: ٤٠٥، ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) غريب الجديث (١٨٥/، النهاية ١٥٤/، شواهد التوضيح والتصحيح: ٢٠٣، الفائق ١/٢٧/، وهناك اختلاف في الرواية.

<sup>(</sup>٣) أبو النجم العجلي، في ديوانه: ١٣٦، وقبله:

مـــن كـــل عجـــزاء سقـــوط البرقــــع

<sup>(</sup>٤) النهاية: ١/١٥٥ .

<sup>(</sup>۵) م*ن ب*.

<sup>(</sup>٦) النور: ٢٣.

<sup>(</sup>٧) ب: غافلن.

<sup>(</sup>٨) الزاهر ١٩١/١، الجنى الداني: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٩) ديوانه: ٥٥.

مكاني، [والأمر منهم] (١): يا رائمُ رُمْ، رِمْ، ورُمّا وَرِما، وَرُمُوا، وَرِمُوا

والطّوق والطَّاقَةُ واحد / يقال (٢): ما لي بهذا الأمر طَوْقٌ، أي: طاقة، والطَّـوْقُ: (ص ١٤٧) اسم رجل، ومن هذا قول الشّاعر (٣):

أمَّا ابنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ كَمَا وَفَى بِقلاصِ النَّجْمِ حَادِيهَا

يقال (1): وفي بعهدي، وأوفى بعهده، فجمعها في بيت، وقلاصُ النّجم: عشرون كوكباً قبل الشَّريَّا، والحادي والدَّبُرانُ واحد (٥)، وذلك أنَّ العرب تزعَم أنَّ الدَّبُرانَ تزوّج إلى الثَريّا، فقالت: لا أزوِّجُكَ نَفسِي، حتّى تسوق إليّ المهر، فساق إليها عشرين قلوصا. وقوله: ﴿ وعلى الذينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ (٦)، ويُطيّقُونَهُ، ويُطوّقُونَهُ ، قرأ [به] (١) ابن عباس (٨)، ﴿ فِدْيَةٌ طعامُ مِسْكِينَ ﴾ (١)، هذا منسوخ (١٠)، كان في صدر الإسلام، من أحباً أن يفطر ويطعم مسكيناً فعل، فنسخ ذلك بقوله عز وجلّ: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ منكُم الشَّهْرَ فليَصُمْهُ ﴾ (١١)، وبقوله: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (١٢).

والأَوْقُ: الذَّلُّ والتَّقْلُ. والتَّوْقُ: مصدرُ تُقْتُ إليكَ، والحَوْقُ: الجاعة، والحَوْقُ: أَجَاعة، والخَوْقُ: القَرْنُ، والرَّوْقُ: أُوَّلُ وَالحَوْقُ: أُوَّلُ

- (١) من ب.
- (٢) الزاهر ١/٥٨٦.
- (٣) طفيل الغنوي، ديوانه: ١١٣.
  - (٤) ينظر: الزاهر ٢٥٢/٢.
- (٥) ساقطة من ب. وينظر: الأنواه: ٣٧.
  - (٦) البقرة: ١٨٤.
    - (٧) من ب.
  - (A) الشواذ: ١١، ٢٠٠.
    - (٩) البقرة: ١٨٤.
- (١٠) الناسخ والمنسوخ: ٤٩١. (مجلة المورد م ٩ ع ٤، ١٩٨١).
  - (١١) البقرة: ١٨٥.
  - (١٢) البقرة: ١٨٤.
  - (۱۳) اللسان (روق).

الشَّبابِ، والرَّوْقُ: مصدر راقني الشّيء ، أي: أعجبني، والعَوْقُ: مصدر عاقني.

قال الفرَّاء (١): سمعت العرب تقول: عاقني عنك عَوْقٌ، والطَّوْقُ: الطَّاقَةُ، واللَّوْقُ: تلييقُ الطَّعام ، لاقَ طعامَهُ يلوقُهُ ولوَّقَهُ ، والفَوْقُ: الدُّونُ ، وقد فَسَّرَ قوله عزّ وجلّ: ﴿ أَنْ يَضْرِبَ مِثلاً مَا بَعِوضَةً فَهَا فَوْقَهَا ﴾ (٢).

وقوله: مَلْعِب، ، أراد من العب، فأسقط النونَ ، والعرب تفعل ذلك في النُّون ا والتَّنوين، كقوله تعالى: ﴿ قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدْ، اللَّهُ الصَّمَدْ ﴾ (٢) قرأ بذلك أبو عمرو (1) في إحدى الروايات. حدثنا بذلك ابن مجاهد، قال: أخبرنا عبيد الله ابن نَصْرُ (٥) ، عن أبيه قال: سمعت أبا عمرو يقرأ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، فإذا وصل ينوّنها ، ويزعم أنّ العرب لم تكن [تنوّن] (٦) مثل هذا . وقال هارون عن أبي عمرو (٧): ﴿ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ ﴾ ، لا ينوِّنُ ، وإنْ وَصَلَ ، وأنشد (٨):

ولا ذاك الله إلا قللاً

وأنشدنا ابن مجاهد ، عن السّمري ، عن الفرّاء :

تُذْهِلُ الشَّيْخَ عَنْ بَنيهِ وتُبُدِي عَنْ خدام العَقيلَةُ العَدْراء (١)

(ص ١٤٨) / كيفَ نَوْمي على الفراش ولَمّا تَشْمَل الشَّامَ غيارَةٌ شَعْدِوا ع

لم أقف على قولته.  $\cdot(1)$ 

البقرة: ٢٦. (٢)

الإخلاص: ١. (4)

السعة: ٧٠١. (1)

من ب، أ: وفي الأصل، ن: عن نصر. ولعلَّه أبو النصر البصري. (ينظر: ميزان الإعتدال (0) ١٦/٣ ، تهذيب التهذيب ١٦/٧ ).

<sup>(</sup>٦) من ب، ن.

السعة: ٧٠١. (Y)

لأبي الأسود الدؤلي، ديوانه: ١٢٣، وصدره:

فــــالفيتــ

لعبيد الله بن قيس الرقيات، ديوانه: ٩٥، ٩٦. وفيه: عن: براها.

أراد: عن خدام العقيلة ، وأنشد سيبويه:

ولكنْ طَفَتْ علماء بكرُ بنُ وائلِ (١)

أراد: على الماء، وقال آخر (٢):

غَدَاةً طَفَتْ علماء بكرُ بن وائسلِ وَعُجْنا صُدُورَ الْخَيلِ نَحو تَمِيمِ وهذا كما يُقَالُ في بني العنبر وبني الحارث<sup>(٦)</sup>: بلعنبر وبلحارث، وقال آخ (١٠):

فلما أصبحَـــتْ علارض <sup>(٥)</sup> نَفْسٌ فَقيرةٌ

ولًا غيرَهــــا إلاّ سُليمــانَ مــــالَهــــا

وقال آخر <sup>(٦)</sup> :

ومسا غُلِسبَ القَيسيّ مِسنْ ضَعْسفِ قُسوَّةٍ

ولكـــنْ طَفَـــتْ علماء غَـــرْلَـــة قُنْبَــــر

الغَرْلةُ (٧): القُلْقَةُ. حدّثنا (٨) ابن عرفة، عن المبرّد، قال: سمعت عهارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ (١): ﴿ وما أنْتَ بهادِ العُميّ ﴾ (١٠)، أراد: بهادٍ العُميّ، وبإسناده عنه أنّه قرأ: ﴿ ولا اللّيلُ سابِقُ النّهارَ ﴾ (١١)، أراد التّنوينَ،

<sup>(</sup>١) لم أهتد الى قائله. وفي ب: حلفت.

<sup>(</sup>٢) قطري بن الفجاءة، شعر الخوارج: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب، ن.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد اليه.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن. وفي الأصل: على أرض.

<sup>(</sup>٦) الفرزدق، ديوانه ٢١٦/١. وفيه: علت علماء عدلة خالد.

<sup>(</sup>٧) اللسان (غول).

<sup>(</sup>٨) ب: حدثنا ابن مجاهد عن ابن عرفة...

<sup>(</sup>٩) الشواذ: ٩١.

<sup>(</sup>١٠) النمل: ٨١.

<sup>(</sup>١١) يس: ٤٠. وينظر عن القراءة: الشواذ: ١٢٥.

#### فنصب ، ومثله قول الشّاعر (١):

## الحافظُ وعَوْرَةَ العَشيرَةِ (٢)

أراد: الحافظون، فكفّ النّون، وكان عارة فصيحاً جَيّدَ الشّعْرِ. حدّثنا أبو عمر، قال: كتب المعتضد إلى إسماعيل بن بلبل (٣) يطلب شعر اليهود فلم يوجد إلاّ عند ثعلب، فبعث به إليه فأمر له بسبع مائة دينار، وأضاف إليها إسماعيل ثلثائة دينار، وبعث بها إلى ثعلب فكتب ثعلب إليه:

هَنَا أَتَنِي بِراً ملكَّتَ بِهِ شُكرِي وَشُكْرُكَ واجِبٌ فَرْضُ لَمْ تَبَدْلُ وَجْهَا (أ) ولا شَفَعْتَ شَفْعَاءَ لي في مِنْها هِضَ لَمْ تَبَدُلُ وَجْها (أ) ولا شَفَعْتَ شَفْعَاءَ لي في مِنْها هِضَ فَفِداكَ مَناعُونَ لو مَلكُوا مَدَدَ البِحَارِ إِذَنْ لما بَضَّوا

وهذه قصيدة (٥) لعمارة (٦) أحسن ضادية وأولها:

غُصْنُ الشّبيبَةِ ناعِمٌ غَهِ فَ فِي فِيهِ يُنالُ اللَّينُ والْخَفْهِ ضُ (٧)

# [ واحد ] (٩) ، وأنشدنا ابن دريد :

- (١) (ومثله قول الشاعر): ساقط من ب. و (قول الشاعر): ساقط من ن.
  - (٢) الحارث بن ظالم، شعره: ٣٨٣. وعجزه:

يأتيهم من ورائهم نطف

- (٣) وهو أبو الصقر. (أخبار أبي تمام: ٧٤، الإعجاز والإيجاز: ١٠٥).
  - (٤) من ب. وفي الأصل، ن: وجه.
    - (٥) ساقطة من ب.
  - (٦) ديوانه: ٦٤. وفيه وجهي. والهض: الرضم.
- (٧) ديوانه: ٥٨، وفيه: عصر، وناضر. وعهارة شاعر عباسي، ت ٢٣٩ هـ. (طبقات ابن المعتز: ٣١٦) الأغاني ٣٤٥/٢٤، معجم الشعراء: ٧٨).
  - (٨) ساقطة من ب، ن.
    - (٩) من ب.

عَــزَّ على عَمِّـكَ أَنْ تَــاْوَقِــي وأَنْ تَبيتِــي لَيْلَــةً لـمْ تُغْبَقِــي أَوْ أَنْ تُرَي كأباء لم تَبْرَنْشَقِـي (١)

يقال: ابرنشق الرّجل: إذا فَرِحَ، واخرنطَمَ إذا غَضِبَ، ويقال (٢): ألقى عليه أحرامه وجراميزه، أي: محبّته.

وقوله: آض، أي: رجع وصار، ومجزول المطا، أي: مقطوع الظّهر، يقال: خزلت الشيء وجزلته وجزمته وجدّدته وصرمته وخردلته، كلّه بمعنى قطعته، والمطا بالألف (٤) لأنّه من الواو، مطا بمطو، وأنشد (٥):

مُطُوْتُ بَهِم حَتَّى تَكِلَّ مَطَيَّهُم (١) وحَتَّى الجِيادُ ما يَقُدُنَ بِأَرْسَانِ مَطُوْتُ بِهُم كُواحِدٍ وواحِدٌ كَالأَلفِ إِنْ أَمْرٌ عَنَا

يقول: إنَّ الرجل إذا كان شجاعاً ، قام مقامَ ألفي. بعث عمر بن الخطاب بأربعة نفر إلى مصر ، وفيهم الزَّبيرُ (٧) ، وكتبَ: إنِّي قد بَعَثْتُ إليكَ بأربعة ألفِ رجل .

وَتُجْمَعُ الأَلفُ آلافاً (<sup>()</sup>، ما بين الثلاثة إلى العشرة، ووزن آلاف (أَفْعَـال)، مثل جمل (<sup>()</sup> وأجمال، [وأجبال] (<sup>())</sup>، والأصل: أألاف، فقلبوا من الهمزة الثانية

 <sup>(</sup>١) لجندل بن المثنى الطهوي، في: جمهرة اللغة ١٦٩/، ١٦٩/، ١٦٩/، وفيه: تنامي ليلة.
 واللسان (اوق).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب، ن.

 <sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ٢/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) المنقوص والممدود: ٣٢، المقصور والممدود: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) لامرىء القيس، ديوانه: ٩٣.

<sup>(</sup>٦) ب، ن: ركابهم.

 <sup>(</sup>٧) وهو الزبير بن العوام، قتل سنة ٣٦هـ. (حلية الأولياء ٢٨٩/١، صفة الصفوة ٢٣٤٢،)
 ابن عساكر ٣٥٥/٥).

<sup>(</sup>۸) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ب،ن.

<sup>(</sup>۱۰) من ب، ن.

مدة كراهة للجمع بينها، والجمع الكثير: ألوفّ، يقال (١): ألفٌ مُؤلّفٌ، أي: مضاعَفٌ، كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ والقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ﴾ (٢)، فالقناطير: جمع قنطار، والقنطارُ: ألف ومائتا أوقيّة من ذهب (٢)، ويقال: القنطارُ ألف رطل ذهباً، ويقال (١): ثمانون ألفاً، وقال الفرّاء (٥): القناطيرُ ثلاثةٌ، والْمُقَنْطَرَةُ تسعةٌ، وقد يكون على ألف، مثل: ألف ألف، وهذا الأخير نادر، ويقال: أمّأتُ (١) الدّراهم وألفتُها، وألف بنو فلان مع رسول الله عَمَالِيَّ وصاروا ألفاً والألف يذكّرُ ويُؤنّثُ (٧)، يقال: هذا ألف، يذهب إلى لفظه، وهذه ألف، يريد الدّراهم وجعة ثلاثةً، إلاّ الكَمَيْتُ (٨) فإنّه قال:

## كَحَىُّ (١) واحِدينًا

والعرب تقول في الإتباع (١٠٠): مَلِيحٌ قَزِيكٌ، وواحِدٌ قَاحِدٌ، ومسحُوْتٌ للأكول، ويقال (١٠١): (هُوَ أَذَلُّ مِنَ النَّقْدِ)، يعني: الغنم الصّغار، (وأذلُّ مِنَ النَّقْدِ) للأكول، للرّجل، (وأذلُّ مِنْ وَتِدٍ)، لأنَّهُ يُشَجُّ رأسُهُ بالفِهْرِ (١٢٠)، (وأذلُّ مِنْ

<sup>(</sup>١) ب، ن: ويقال.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٤.

<sup>(</sup>٣) ب: ذهباً بدل (من ذهب).

<sup>(</sup>٤) القول لسعيد بن المسيب، في الزاهر ١/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٦) ب: أمانت. ن: أمايت.

<sup>(</sup>٧) المذكر والمؤنث للفراء: ٨٥.

<sup>(</sup>٨) شعره ٢/٢٢. والبيت بتامه:

وضم قيواصي الأحياء منهسم فقيد رجعوا كحيي واحدينها.

<sup>(</sup>٩) من ب، ن. وفي الأصل: كجني. وما أثبته موافق لرواية الشعر.

<sup>(</sup>١٠) الاتباع: ٧١، جهرة اللغة ٣/٤٣٠.

<sup>(</sup>١١) ينظر عن هذه الأمثال: الدرّة الفاخرة ٢٠٣/١ ــ ٢٠٦، وجهرة الأمثال ١/٣٦٨ ــ ٢٠٦،

<sup>(</sup>۱۲) ب: الفهر.

قَقْع بِقَاعٍ قَرْقَوٍ)، يعني: الكأة، لأنّ الرّجل يبخله، (وأذلّ مِنْ واحِدٍ)، (وأذلّ مِنْ يَدٍ فِي رَحْمٍ)، يعني: الطّفل وقت خروجه من بطن أمّه، وأنشد (۱): وكُنْتُ أَذَلّ مِنْ وَيَسدِ بقاعٍ يُشَجَّب مُ رَأْسُهُ بِالفِهْسِواجِ الفِهْرُ، بكسر الفاء: حجر مل الكفّ (۱)، وهي مؤنّثة تصغيرها فُهيْرة، فأمّا الفَهْرة؛ أنْ يُجَامِعَ الرّجلُ جارية، فإذا قارب الفراغ تحول (۱) إلى أخرى فَيهراقُ الماء هناك، وقد رُوي عن بعض الصّالحين، أنّه كانَ يفعلُه. وجاء في حديث الماء هناك، وقد رُوي عن بعض الوّجسِ (١)، والوّجسُ أن يُجَامِعَ الرّجلُ في الرّجلُ في بيتٍ ويعلمُ أنّ بقربِهِ مَنْ يسمَعُ حِسّة، والفُهْرُ، بالضّم (٥): مدارسُ اليهودِ، بيتٍ ويعلمُ أنّ بهودِه مِنْ فُهْرِهِم وفَخْرِهِم ومدارسِهِم.

وقوله: إن أمر عنا ، أي: اعترض ، يقال : عن ّلي الشّيء وعنا ، ويقال : عنا يعنو ، إذا خضع وذلّ ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَعَنَتِ الوُجُوهُ للحَيِّ القَيُّومِ ﴾ (١) ، ويُسَمَّى الأسيرُ: العَانِي ، لذلك حدَّثنا أحمد بن عبدان ، عن عليّ ، عن أبي عبيد ، في حديث رسول الله عَيِّلِيَّ ، أنّه قال: « اتَّقُوا الله في النّساء فإنَّهُنَّ عند كم عوان يه (١) ، أي: أسرى . ويقال: فتحنا المدينة عَنْوَةً ، أي: قَسْراً ، وأنشد:

فَسَبِيــلٌ أَسْــوَةٌ جَــمٌ بِهَــا عَنْوَةٌ للمَلْـكِ في بَعْـضِ الظَّنَـنْ (٨) والعَنْوَةُ أيضاً: الطّاعةُ والانقياد، وأنشد:

<sup>(1)</sup> لعبد الرحن بن حسان الأنصاري، شعره: ١٨.

<sup>(</sup>۲) ب: مثلٍ.

<sup>(</sup>٣) ب: عدل.

<sup>(</sup>٤) من ب، وفي الأصل، ن: الرجس. وينظر عن الحديث: الفائق ٦٤٨/٣، ١٤٤/٤، واللسان (وجس).

<sup>(</sup>٥) اللسان (فهر).

<sup>(</sup>٦) طه: ۱۱۱.

<sup>(</sup>٧) المجازات النبوية: ٧٩.

<sup>(</sup>۸) عدي بن زيد، ديوانه: ١٧٦.

هَـلْ أَنْـتَ مُطِيْعِـي أَيَّهَـا القَلْـبُ عَنْـوَةً ولَـثُمْ تُلْـحَ نَفْسٌ لَم تُلِـمْ في احْتِيـالهـا (١) ١٧٠ ـ وَلِلفَتَـى مِنْ مَـالِـهِ مـا قَـدَّمَـتُ

يَداهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لا مسا اقْتَنَسى

الفَتَى عند العرب: الْمَملُوكُ، يقال (٢): هذا فتى فلان، أي: عَبْدُهُ وجاء النّهي في الحديث: «لا تقولُوا للعَشَاءِ الأخيرَةِ: العَتَمَةُ، فَإِنّهَا العَتَمَةُ مِنِ النّهي في الحديث: «لا تقولُوا للعَشَاءِ الأخيرَةِ: الكَرْمُ، فَإِنّمَا الكَرْمُ الرّجُلُ الْمُؤْمِنُ، ولا تقولُوا / لهذه الشجرةِ: الكَرْمُ، فَإِنّ الْخَلْقَ كُلّهُم عَبِيدُ اللهِ، ولكنّ فتى فلان » فإنّ الْخَلْقَ كُلّهُم عَبِيدُ اللهِ، ولكنْ فتى فلان » (٤)، وقال النّبي عَيْلِيّهُ: «لا يَقُولَنْ أحدُكُم خَبُثَتْ نَفْسِي، ولكنْ لَقِسَتْ » (٥)، أي: عَنَنَتْ وتَبَحْشَرَتْ [ وَتَبَعْشَرَتْ ] (١)، وتَمقَّسَتْ (٧)، ولكن لقِسَتْ » (٥)، أي: عَنَنَتْ وتَبَحْشَرَتْ [ وتَبَعْشَرَتْ ] (١)، وتَمقَّسَتْ (٧)، ولكن للسّبَابَةُ، ولكن الْمُسبّحةُ والْمُشِيرَةُ »، ويُعالُ: ويُعَلَّهُ والْمُشِيرة ، وفتياناً في (٨) الكثير ، كصبيان ، ويُقالُ: فَيَّ وَفْتُونْ ، وأنشد (١):

مِنْ فُتُو ّ نَارُ أَبِيهِم مِنْ عَلَى السَّقَانِ هُدَّابُ الفَنَدنُ [السَّفَّان: الرّيح الباردة] (١٠)

- (٧) من ب، ن، وفي الأصل، أ: تقول.
- (٣) من ب، ن. وفي الأصل، أ: الحبلة. والحلبة: هي حلب الإبل بعد العشاء.
- (٤) ينظر: سن أبي داود ٢/٥٩٠، صحيح البخاري ١٥٥/٤، الفائق ٢٠٧/٢.
  - (٥) مسند ابن حنبل ٦٦/٦، الفائق ٢/٧٠٤.
    - (٦) من ب.
    - (٧) ب: وتمشقت.
    - (A) ساقطة من ب.
    - (٩) لعدي بن زيد ، ديوانه : ١٧٧ ، وفيه :
- في كنـــاس ظــاهر يستــره مـن عـل الشّقـان هـدّاب الفنــن

494

(١٠) من ب. وتنظر: رسالة الريح: ٢٢٧.

<sup>(</sup>١) بلا عزو في: الأضداد لأبي الطيّب ٤٩١/٢، والأضداد لابن الأنباري ٧٩. وفيها: اختيالها، بالخاء المعجمة.

وأوّلُ الفُتوةِ إطعامُ الطَّعامِ، وكانَ إبراهيم الخليل [عليه السّلام] (١) يُكنَّى: أبا الأضياف، لأنَّ مائدته كانت إذا نُصِبَتْ، بَعَثَ غلانَهُ مِنْ أربعة أبواب فلا يطعمُ حتّى يُؤتَى بِمَنْ يأكلُ معهُ، فَسُمِّي فَتَى، قال الله تعالى: ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَلْكُوهُمْ يُقَالُ لَهُ إبْراهِم ﴾ (٢)، وكذلك بنو كنانة لا يأكل أحدُهُم وحدهُ تَحرُّجاً، حتّى يُصادِفَ مَنْ يأكلُ معه، فأنزلَ اللهُ تعالى فيهم: ﴿ لَيْسَ عليكُم جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أو أَشْتاتاً ﴾ (٣)، والفُتوَّة: الشّجاعة والكَرَمُ، قالَتْ ليلى الأخيليةُ (١) \_ في تَوْبَة بن الْحُمَير (٥) \_:

فَتَى كَانَ أُحيَّا مِنْ فَتَاةٍ حَيَّةٍ وأَشْجَعَ مِنْ لَيْتُ بِخُفَّانِ خَادِرِ وقال آخر (١):

فَتَى كَانَ فيهِ مَا يَشُرُ صَدِيقَهُ عَلَى أَنَّ فيهِ مَا يَسُولِ الأعادِيا

وقوله: ما قدَّمَتْ يداه، لم يُرِدْ يديه دون سائر أعضائِه، وَإِنَّا معناه: ما قَدَّم هو، كما قال الله تعالى: ﴿ ذَلكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ ﴾ (٧)، ولكنّ أكثر أعمال الإنسان بيديه، فَنُسِبَتْ الأفعالُ إليها، ومنه قوله عزّ وجلّ: ﴿ تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبِ ﴾ (٨)، أي: تَبَ (١) أبو لَهَبِ، وخَسرت يداه.

وقوله: لا ما اقتنى، أي: ما جمع، يقال لأصل المال: قِنْوَةٌ وَقُنْوَةٌ وَقُنُوةٌ " ويقال

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) النور: ٦١.

<sup>(</sup>٤) ديوانها: ٨٠. والأخيلية: ليلى بنت الأخيل، من عقيل بن كعب، أشعر النساء، لا يقدّم عليها غير الخنساء، ت ٨٠ هـ. (الشعر والشعراء: ٢٧١، اللآلي: ١١٩).

 <sup>(</sup>٥) الأغاني ١٩٢/١١. وخفّان: موضع مشهور. وخادر: مقيم. وتوبة هو صاحب ليلي الأخيلية،
 ت ٨٥ هـ. (الشعر والشعراء: ٣٦٩، الأغاني ٢٠٤/١١، فوات الوفيات ٢٥٩/١).

<sup>(</sup>٦) النابغة الجعدي، شعره: ١٧٤، وغيه: فتي تمّ.

<sup>(</sup>٧) الحج، ١٠.

<sup>(</sup>٨) المسد: ١. وينظر: تفسير الطبري ٣٠٠/٣٣٠، ٣٣٧.

<sup>(</sup>٩) (أي تب) ساقط من ب. (١٠) إصلاح المنطق: ١٣٩، اللسان (قنا).

(ص ١٥٢) للمرأة: اقْنِي حَياءَكِ، أي: احفظيه/ واجمعيه.

ومعنى البيت: إنَّ العَبد لا يحصلُ لهُ مِنْ مالِهِ إلا ما ادخرَهُ عِندَ اللهِ تباركَ وتَعالَى، وإيثارُهُ مالاً كانَ وَبالاً عليهِ، وأنشَدَ أبو علي الرَّوذري لابن المُعتز (۱): قُل للذاتِ اللَّحظَةِ الْمُنخَنِثَهُ والتي أَضْحَتْ بِلَوْمِي عَبِثَهُ وَالتي أَضْحَتْ بِلَوْمِي عَبِثَهُ إِنَّا (۱) مسلل الذي أَنْفِقسه والَّذِي أَنْسركه للسورتَّهُ واقتنى يكتب بالياء لزيادة التاء.

١٧١ \_ وإنَّما الْمَرْ عُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ فَكُنْ حَدِيثًا حَسَناً لِمَنْ وَعَى

المرء له تثنية ، وليس له جع ، يقال: مَرآن ، والجمع: رجال ، وحدّثنا ابن مجاهد ، عن السّمريّ ، عن الفرّاء (٢) ، قال: مُرْ لا وَمُرُلا ، مثل: رُسْل ورَسُل ، وهذا نادر غريب ، قال: ومثله: ﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ (١) ، يُثَنّى ولا يُجْمَعُ ، وقال غيره (٥) : مياهٌ أُورتَانٌ . وفرتانٌ .

وقوله: حديث، تجمعه أحاديث، وهذا جمع غريب، كأنّهم جمعوا حديثاً حُدْثاً، وَحُدْثاً أَحْداثاً، وأَحْداثاً أحاديثَ.

وقوله: لِمَنْ وَعَى، أي: لِمَنْ حَفِظَ، يقال: وعيت العلم أعيه وَعْياً، فأنا واعٍ، والْمَفعولُ مَوْعِيِّ، وتقول (٦): يا واعٍ ع كلامي ويا واعيان عِيا، ويا واعونَ عُوا، ويا واعية عِي، ويا واعيتان عِياً (٧)، ويا واعيات عِينَ، قال الله

<sup>(</sup>۱) شعره ۱۶۶/۳. وابن المعتز هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل، قتل سنة ۲۹۳ هـ. (الأغاني ۲۲۰۰). ۲۸۲/۱۰ تاريخ بغداد ۹۵/۱۰ ، نزهة الألباء : ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) ب:انّ.

<sup>(</sup>٣) إصلاح المنطق: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٤٧.

<sup>(</sup>۵) اللسان (فرت).

<sup>(</sup>٦) ب: ويقال.

<sup>(</sup>٧) (ويا واعيتان عيا): ساقط من ب.

تعالى: ﴿ وَتَعِينَهَا أَذُنَّ وَاعِيَّةٌ ﴾ (١).

ولَمّا أنزل الله تعالى هذه الآية، قال النّبي عَلَيْكِ: (اللّهُمَّ اجْعَلْهَا أَذَنَّ عَلَيْ (اللّهُمَّ اجْعَلْهَا أَذَنَّ عَلَيَّ) (٢)، صلوات الله عليه. قال الأخفش: جمع واعية: أواعسي، على (أفواعِل)، مثل: ضاربة وضوارب، والأصل: وَواعِي، فكرهوا الجمع بين واوين، فجعلوا الأولى همزة، ألا ترى أنّنك لو بَنيت مِنْ وَعْد، مشل: جَوْرَب (١)، لَقُلْتَ: هذا أَوْعَد، والأصل: وَوُعَد، فَقُلِبَتِ الواو الأولى همزة، والأصل: وَوُعَد، فَقُلِبَتِ الواو الأولى همزة، ووعى يكتب بالياء] (٥).

١٧٢ - إنِّي حَلَبْتُ الدَّهْرَ شَطَرِيهِ فَقَدْ

أَمَـــرَّ لي حينـــــاً وأحيـــــانـــــاً حَلاَ

هذا مَثَلَّ، معناه قَدْ مَرَّ عليه الخيرُ والشَّرُّ، وقَدْ جَرَّبَ الأَمورَ لطول عمره ومعاناته الأشياء، يقال للرجل إذا كان كذلك: (قَدْ حَلَبَ الدَّهْرَ أَشْطُرَهُ) (١٠)، إن فإنّها أُخِذَ مِنْ أخلافِ النَّاقَةِ ، ولها شطران قادمان وآخران ، وشطرُ الشّيء ، (ص١٥٣) نصْفُهُ ، وشطرُ الشّيء : نحوه ، قال الله تبارك اسمه: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ﴾ (٧) يعني (٨): البَيْتَ ، أي: نحوه ، واختلفَ النَّاسُ ، فقال قومٌ : شَطرُ الميزابِ ، وهي القِبْلَةُ ، وقال آخرون : بابُ البيتِ ، لأنّ النّبيّ عَلَيْ لَمّا دخلَ البَيْتَ مَ لُلْمَ فيه (١) ، ولكن دعا في جوانبه ، فلمّا خرج صلّى ركعتين إلى

<sup>(</sup>١) الحاقة: ١٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣١/٢٩، تفسير التبيان للطوسي ٩٨/١٠، محاضرات الأدباء ٣٩/١).

<sup>(</sup>٣) ب: مثل.

<sup>(</sup>٤) ب: جهدت.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن. ينظر: المنقوص والممدود: ٣٤، المقصور والممدود: ١١٤.

<sup>(</sup>٦) الفاخر: ١٣٠، الزَّاهر ١/٠٥٠، جهرة الأمثال ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٨) ن: هو . وينظر : تفسير الطبري ُ٣/١٧٥ ــ ١٨١ .

<sup>(</sup>٩) من ب، ن. وفي الأصل: يحل به.

الباب، وقال: (ألا إنَّ هذا هو القِبْلَة) (١)، والاختيارُ أنْ تكونَ القبلةُ الْمَسْجِدَ، لأنَّ الله عزَّ وجل قال: ﴿ فَولُوا وجوهَكُم شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ، لأنَّ الله عزَّ وجل قال: ﴿ فَولُوا وجوهَكُم شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ﴾ (٢)، ورجل شَطِيرٌ، أي: غريب، قد بَعُدَ عن أهله، وَسُمِّيَ الذَّاعِرُ وصاحِبُ الباطِل: شاطِرا، لبُعْدِهِ عن الخير.

وقوله: فقد أمرّ: أي: صار مُرّاً إذا أتى بالشَّرِّ، يقال: مَرَّ الطَّعامُ يَمَرُّ، بفتح الميم في المضارع، لأنّ وزنه (فَعَلَ يَفْعَلُ)، ومُرَّ يا طعامُ إذا أَمَرَّتَ، وأَمَرَّ يمُرُّ، وهي اللّغة الفصيحة، ونَبْتٌ مُرِّ، يقال: الْمُرَيْرَاء، وأَمَرُ الشّاةِ المصارينُ، والسَّعِيعُ (٢)، الزَّوَانُ الذي يكونُ في الطَّعام، والقَصَرُ شَبية به (٤).

حدثنا أحمد، عن عليّ، عن أبي عبيد، في حديث النّبيّ ﷺ: «ماذا في الأمرّين مِنَ الشّفاء ، (٥) ، يعني: النّفّاء (٦) والصّبْرِ، والتّقَى: الحَرْفُ (٧) ، وهو حَبّ الرّشّادِ. ويقال: (٨) (لقيتُ مِنْهُ الأمرّين والفَتَكْرِين ، والبُرَجَين )، أي: الدّواهي والشّدائد. حدّثنا ابن دريد، عن أبي حاتم، عن الأصمعي، قال: دعا أعرابيّ لرجل، فقال: أذاقكَ اللهُ الأبردين ، يعني: برد الغني، وبرد العافية ، أعرابيّ لرجل، فقال: أذاقكَ اللهُ الأبردين ، يعني: برد الغينى، ووقاك شَرّ وأماط عَنْكَ الأمرين ، يعني: مرارة الفقد ، ومرازة العُرى، ووقاك شَرّ والأجوفين ، يعني: فَرْجَهُ وبَطْنَهُ، وأمرّ الرّجلُ الحَبْلَ، إذا أحكم فتله ، وحَبْلٌ مُمرّ والرّجلُ مُمرّ والرّجلُ مُمرّ والرّجلُ مُمرّ.

وقوله: حيناً ، الحِينُ قطعة من الزّمان ِ لا أمدَ لهُ ، يقع على القليل والكثير ، وأنشدنا ابن عرفة:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ۹٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان (سعع).

<sup>(1)</sup> من ب، ن. وفي الأصل: العقرة شبه. ينظر: اللسان (قصر).

<sup>(</sup>٥) اللسان (مرر)، الجامع الصغير ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: التقى. وما أثبته من اللسان (مرر).

<sup>(</sup>٧) النبات لأبي حنيفة ١٣١/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مجمع الأمثال ١٩٢/٢، واللسان (مرر).

ماذا مُراحُكَ بَعْدَ الشَّيْبِ والدِّينِ

وَقَــدْ عَلاكَ مَشِيَــبٌ حِيــنَ لا حِيــنِ (١)

/ فلذلك حان له وجوه، والحِينُ (٢) : أربعون سنة في قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَسَى (صَ ١٥٤ ) عَلَى الإنسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ (٢) ، والإنسان ها هنا آدم [عليه السّلام] (٤) ، والحِينُ : سبعُ سنين، ﴿ لِيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ (٥) ، والحِينُ : بَعْدَ يَوْمِ القيامَةِ ، ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ (٦) ، والحِينُ : نَصْفُ النَّهارِ ، ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ على حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ (٢) ، وقال أبو موسى (٨) : الحِينُ لَغْوٌ ، معناه ، ودَخلَ الله ينة على غَفْلَة مِنْ أَهْلِهَا ﴾ (٧) ، وقال أبو موسى (٨) : الحِينُ لَغْوٌ ، معناه ، ودَخلَ الله ينة على غَفْلَة .

والحِينُ: ستةُ أشهر من قوله: ﴿ تُؤْتِي أَكُلَهَاكُلَّ حِينَ ﴾ (١)، والحِينُ: ثلاثَـةُ أُوقاتِ في اليوم، ﴿ فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمسُونَ وحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ (١٠)، يعني: العَشَاءَ والغَداةَ، ﴿ وَعَشِيّاً ﴾ (١١)، يعني: الْمَغْربَ، ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ (١٢)، يعني الظهر (١٢)، ولم يذكر العصر ها هنا، لأنه عز وجل آفردها لفضل العصر بقوله: ﴿ حَافِظُوا على الصَّلُواتِ والصَّلَاةِ الوُسُطَى ﴾ (١٢)، يعني: العصر، لأنَّها بين

<sup>(</sup>١) لجرير، ديوانه: ٥٥٧. وفيه: ما بال وجهك بعد الحلم.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: الأشباه والنظائر (مقاتل) ٢٣٨، والوجوه والنظائر (الدامغاني) ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) الإنسان: ١.

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) . ص: ۸۸.

<sup>(</sup>٧) القصص: ١٥. وينظر: تفسير القرطبي ٢٦٠/١٣.

 <sup>(</sup>A) وهو سليان بن محمد بن أحمد، أبو موسى الحامض، نحوي من العلماء باللغة والشعر، ت ٣٠٥
 هـ. (نزهة الألباء: ٣٠٦، أنباه الرواة ٢١/٢).

<sup>(</sup>٩) ابراهم: ٢٥.

<sup>(</sup>١٠) الروم: ١٧.

<sup>(</sup> ۱۱ ، ۱۲ ) الروم: ۱۸ .

<sup>(</sup>١٣) تفسير القرطبي ١٤/١٤.

<sup>(</sup>١٤) البقرة: ٢٣٨.

صلاتين باللّيل، وصلاتين بالنّهار، وقرأت عائشة: (١) ﴿ والصّلاةُ الوُسْطَى - صلاةُ العَصْرِ - وقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ﴾ (٢) ، الصّلواتُ الخَمْسُ مدد كوراتٌ في القرآن، والحِيْنُ: ثلاثةُ أيام، ﴿ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِيْنِ ﴾ (٢) ، وتُجْمَعُ الحِيْنُ: أَحْيَاناً، والأحيانُ: أَحايِينُ (٤) ، فان قيلَ بِمَ نَصَبْتَ قولُ الشّاعر (٥):

على حيسنَ عساتَبْتُ الْمَشِيسِةِ على الصّبِسا

فَقُلْتُ أَلَمَّا أَصْحُ والشَّيْسِبُ وَازعُ؟

فَقُلْ: إِنَّمَا الزَّمَانُ يُضَافُ إِلَى الأَفعالِ ، لاَنَّهُ لا يَخلو منها دون سائر الأسهاء ، والإضافة إلى الأَفعال ليست محضة ، كما قال تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقَيْنِ صِدْقُهُمْ ﴾ (1) ، كذلك قرأها نافع (٧) ، وقرأ آخرون: ﴿ هَذَا يَوْمَ ﴾ ، نَصْبٌ على الظَّرْفِ ، ولَم أُنوِّنَهُ ، لأني بَنَيْتُ (٨) اسمَ الزَّمانِ مع الفعلِ ، فجعلْتُهُ كالشيء الواحد .

وأمَّا الحَينُ، بفتح ِ الحَاءِ: (٩) فالهَلاكُ، فَلا (١٠) يُثنَّى ولا يُجْمَعُ، لأنَّ مصدرَ حانَ يَحينُ حَيناً.

وحلا تكتبه بالألف (١١)، لأنّه من حلا يجلو، والعرب تقول: حلا (١٢) الشّيءُ في فمي، وحلى بعيني، وَيَحْلَى، وفلانٌ لم يَحْلُ بكلامِكَ، بفتح اللاَّم، إلاّ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢/٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) اللسان (حين).

<sup>(</sup>٥) النابغة الذبياني، ديوانه: ٤٤، وفيه: تصح.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ١١٩.

<sup>(</sup>٧) السبعة: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٨) ب: ثنيت.

<sup>(</sup>٩) اللسان (عين).

<sup>(</sup>۱۰) ب: ولا.

<sup>(</sup> ١١) المُقْصور والمدود : ٣١ .

<sup>(</sup>١٢) ينظر: إصلاح المنطق: ٢١٣.

۱۷۳ - / وَقُرَّ عَنْ تَجْرِبَةٍ نَسابِسي فَقُسلْ في بَسسازِل راضَ الخُطُسسوبَ وامْتَطَسسى

هذا مَثَلٌ، وأصله في الدّواب، إذا فرزْتَ عن سنّه لتنظُرَ أقارحٌ هو أم جَذَعٌ، أم غير ذلك من الأسنان، أي: قد فَتَّشَ عني، وقد راضوني في الأمور الجسام، فقد بلغت أقصى السّنين (٦) والحكمة، لأنّ العرب تقول لأوّل ما يسقط من بطن النّاقة (٤): سَلِيلٌ، قبل أنْ يُعْرَفَ أذكرٌ هو أم أُنثَى، قإنْ كانَ ذكراً فهو سَقْبٌ، وإن كانَ أنثى فهو حَائِلٌ، ويقال لأوّل ولد النّاقة: هُبَعٌ وربّعُ، ثَمَّ يكون حُواراً (٥)، ثم فَصِيلاً، ثُمَّ ابنَ مَخاض، ثُمَّ ابنَ لبون، ثُمَّ جَقاً، إذا استحق أنْ يُحْمَلَ عَلَيهِ، ثُمَّ جَدعا، ثُمَّ سَدِيسًا وَسَدْساً (١)، ثُمَّ بَازِلاً، ثُمَّ (١) يقال: بَازِلُ عامن، وبازِلُ عامن، ومُخْلِفُ عام، ومُخْلِفُ عامنْن ، لا (٨) اسم له بعد ذلك، وقال على صلوات الله عليه (١):

بَــازِلُ عَــامينِ حَـــدِيــثُ سِنَــي للشــلِ هَـــذا ولـــدثنِــي أمّـــي والتّجربة: مصدر جرّبْتُ تجربة (١٠٠). والنّاب: السّنّ وأصله: نَيَبّ، فانقلبت

<sup>(</sup>١) المنقوص والمدود: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان (حلا).

<sup>(</sup>٣) ب: السنّ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: خلق الإنسان (ثابت) ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) (ويقال لأول ... حوار): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) ب: سدساً وسديساً.

<sup>(</sup>٧) م: ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) ب: ولا.

<sup>(</sup>٩) ديوانه: ٧٨، وفيه: أقصى كل هدو عني.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ب.

الياء ألفاً، لتحركها وانفتاح ما قبلها، والدّليل على ذلك، قوله (١): أنياب وَنُيَيْبٌ، فأمّا الباب، فأصله: بَوَبٌ، لقولك: أبواب وبُوَيْبٌ، فإنْ سألَ سائِلٌ فقالَ: ما تنكر أَنْ يكونَ وزنُهُ (فَعْلاً) بِجَزْمِ العين لا (فَعَلَ)، بتحريكِها (٢) ؟. فقلُ: لو كانَ ساكنا ما (٢) انقلبَتْ، كقولك: نَيْبٌ وَبَيْعٌ، وَقَوْلٌ وحَوْلٌ، وإنّا أَتَتِ اللّغتان كما قالوا: عَيْبٌ وعَابٌ، فحكم عليه به (فَعَل)، لا به وَعُول)، لا به وَعُول)، لا به وَعُول) وأنشد:

أنا الرّجلُ الذي قَدْ عِبْتُمُوهُ وما فِيكُم لِعَيّابٍ مُعَابُ أأصُرُهَا وَبَنِي عَمِّي سَاغِبٌ فكفاكَ مِنْ أَبَةٍ عَلَيَّ وَعَابِ (٥)

وقرأ ابن مسعود (١): ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ قَالُ الحَقَ ﴾ (٧)، أرادَ: قَـولُ الحَقَّ، ﴿ ونَهَى النّبِيّ عَنْ قِيلَ وقَـال ﴾، فَمَـنْ نـوّن جعلها مصـدريـن، صـ ١٥٦) والأصل (٨) / قَوِلَ وقَوْلَ، فقلبوا الواو ألفاً، لانفتاح ما قبلها وتحركها، ونقلـوا كسرة الواو إلى القاف، فصارت في حيّز الكسرة ياء. وإذا سُمِعَتْ في شعر:

كأنَّ في أنسابِها بَعْدَ هَجْعَةٍ (١)

فإنَّما يصف طيب فمها، وكذلك إذا قلت: طيّبة العوارض، تريد: طيب الفمّ والعوارض، والعوارض: الفمّ، قال ذو الرّمّة (١٠):

<sup>(</sup>١) اللسان (نيب).

<sup>(</sup>٢) ب: بتحريك العين.

<sup>(</sup>٣) ما: ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) (لا بفعل): ساقط من ب.

<sup>(</sup>۵) ضمرة بن ضمرة النهشلي، شعره: ١١٤ (مجلة المورد م ١٠ ع ٢، ١٩٨١) وقد أخل بالبيت الأول. وهو موجود في اللسان (عيب).

<sup>(</sup>٦) الشواذ: ٨٤.

<sup>(</sup>٧) مريم: ٣٤.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۱۰) ديوانه: ۲۲۱.

كَأَنَّ عَلَى فِيهِا إذا رَدَّ رُوحَها إلى الرَّأْسِ رُوحَ العاشِقِ المتهالِكِ وَكَذَلَكُ قُولُ الآخر:

يا بأي أنْتَ وفُوكَ الأشْنَبُ كَانَّا ذُرَّ عليهِ زَرْنَهِ بُ

يريد: طيّب الفمّ.

وقوله: راض، أي: ذلّلَ، يقال: راض الرّائض الدّابة رياضة، وأرضٌ أريضَةٌ، أي (٢): خَلِيقَةٌ للنّباتِ، وروَّضَهُ يُسرَوِّضُهُ، مِنْ أراضَ، قال أبو الشّب (٢):

راضَ الأمورَ وروَّضْنَهُ بِعَنْ يَعَةٍ فَكَفَاكَ رَأْيَ (اللَّمُ مُرَوِّضَ رَوَّاضِ وَاضَ وَاضَ وَاخْطُوبُ: الأمورُ، ما خَطْبُكَ؟ أي: ما أمرُك؟ وامتطى: رَكِبَ الْمَطِيَّ، وكُتِبَ بالياء لزيادة التّاء والألف، ولولا ذلك لكُتِبَ (٥) بالألف، لأنّه من مطا عطو.

١٧٤ ـ والنَّاسُ للْمَـوْتِ خَلاً يَلُسُّهُـمْ

وَقَلَّمَــاً يَبْقَـــى على اللَّسِّ الخَلـــيٰ

الخَلا (١): الحشيش ما دامَ رطباً، فإذا يَبِسَ فهو الحَشيشُ، وكذلك حَشَّ الولدُ في بطنِ أُمّه إذا يَبِسَ، وسُمُّيَتِ الْمِخْلاَةُ مِخْلاَةً، لأَنّهُ يُجْعَلُ فيها الخَلا، والحَلاَءُ، بالمدّ من والخَلاء، بالمدّ من

<sup>(1)</sup> بلا عزو في: خلق الإنسان للأصمعي: ١٩١، ١٩٢، جهرة اللغة ٢٩٤/، الفائق ٢١٢/٢، أوضح المسالك ٨٣/٤، الخزانة ٤/٣٠، وهناك اختلاف في الرواية.

<sup>(</sup>٢) اللسان (أرض).

<sup>(</sup>٣) أخلت به أشعاره.

<sup>(</sup>٤) ب: روض،

<sup>(</sup>٥) ب: كتب.

<sup>(</sup>٦) النبات لأبي حنيفة ١٥٣/١، اللسان (خلا).

<sup>(</sup>Y) المنقوص والمدود: ١٨ ، المقصور والمدود: ٣٣.

الخَلْوَةِ، والخِلامِ، بكسرِ الخاءِ والْمَدِّ: حِرِانُ النَّاقَةِ، تقول: (١) حَزَنَتِ النَّاقَةُ (١)، وخلاَتِ النَّاقَةُ (١) في النَّوق خَاصَةً، ولا يُقَالُ: وخلاَتٍ النَّاقِةُ (١) في النَّوق خَاصَةً، ولا يُقَالُ: خِلامُ الجَمَلُ، إذا بركَ فلم يَثُرُ.

وقوله: يَلسَّهُم، أي: يتناولهم، كما (١) تلس البقرةُ الحشيشَ بفيها، يقال: لسَّتِ البقرةُ النَّباتَ: وَقَضَّتِ الشَّاةُ ورمَّتْ واقتمَّتْ وارتمَّتْ، ويقال لفيها: (ص١٥٧) الْمِقَمَّةُ والْمِرَمَّةُ لذلك (٧)، واللَّسُّ / المصدر، والفاعل: لاسٌ، والبَقلُ مَلْسُوسٌ، اللَّم قبل السّين، فأمّا الْمَسلوسُ: فالمجنونُ، وهو الممسوسُ أيضاً، ومثل اللّسِ قول المجنون (٨)، أنشدنا محمد بن القاسم:

رأيْت عَرَالاً يَرْتعِي وَسُطَ رَوْضَةٍ فَالْت عَرَالاً يَرْتعِي وَسُطَ رَوْضَةٍ فَالْت أَرَى لَيْلَي تَلُسُ (١) به زَهْرا

فيا ظَيَيَ كُلْ رَغْداً هَنِيئًا ولا تَخَفْ فيا ظَيَي كُلْ رَغْداً هَنِيئًا ولا تَخَفْدُ فَيُلَمْ جَارٌ (١٠) وإنْ خِفْتُمُ الدَّهْرَا

١٧٥ - عَجِبْتُ مِنْ مُسْتَيْقِنَ أَنَّ الرَّدَى إِذَا أَتَاهُ لا يُداوَى بِالسِرُّقَسى

الرّدى: الهلاك، [ قال الله تعالى ](١١)؛ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ (١٢)،

<sup>(</sup>١) الهمز: ١٩٠

<sup>(</sup>٢) (تقول... النّاقة): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) من ب، ن. وفي الأصل: خلت.

٠ (٤) ب: فالخلاء .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) (كما): ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>A) ديوانه: ۱۷۱ وفيه: تراءت لنا ظهراً.

<sup>(</sup>٩) ب: يس.

<sup>(</sup>١٠) ب: جارا.

<sup>(</sup>١١) من ب، ن.

<sup>(</sup>١٢) الليل: ١١.

يعني، إذا ماتً.

وقوله: لا يُداوَى بالرُّقَى: جمع رُفْيَةٍ، ويُكْتَبُ بالياء (۱)، رُفْيَةٌ وَرُقَى، ومُنْيَةٌ وَمُنْيةً وَمُنْية وَمُنَى، يعني: أَنَّ الْمَوْتَ إِذَا أَتَى العبدَ، لا تنفعُهُ حيلةٌ، [قال الله سبحانه] (۲): ﴿ إِذَا جَاءَ أَجِلُهُمْ لا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (۲)، وهذا مِثْلُ قول أَبِي ذَرْيب (۱):

وإذا المنيّةُ أَنْشَبَـتْ أَظْفَـارَهـا أَلْفَيْـتَ كُـلَّ تَمِيمَـةٍ لا تَنْفَـعُ التَّمِيمَةُ: التَّعْوِيدُ، دَخلَ الحسن بن عليّ، عليها السّلام على معاوية يعودُهُ، فتجلّدَ معاويةُ وجلسَ، وأنشد (٥):

وتَجلُّدي للشَامِتينَ أَرِيْهُمُ إِنِّي لِرَيْبِ الدَّهْرِ أَتَضَعْضَعُ فَاسْده الحسن عليه السّلام:

وإذا المنيّةُ أَنْشَبَـتْ أَظفـارَهـا أَلفيْـتَ كُـلَّ تَمِيْمَـةٍ لا تَنْفَـعُ وهذه القصيدة لأبي ذؤيب، قال الأصمعي: عجبْتُ كيفَ لا يُجْعَلُ أبو ذؤيب أشعرَ النَّاس، لقوله في هذه القصيدة:

والنَّفْسُ راغِبَ ـ قَ إِذَا رَغَّبْتَهِ ـ ا وإذَا تُردَّ إِلَى قَلِي لِ تَقْنَعُ (1) مَا الْغَفْلَةِ فِي أَهْ وِيَ ـ قَ الْعَلَقِ فِي أَهْ وِيَ ـ قَ الْعَلَمُ وَعَشَر مِنَ الْغَفْلُ غُفُولاً وغَفْلَةً فهو غافِلٌ، إذَا تركَ وَنَسِيَ وسَهَا عَن يَقْالُ : فَفَلُ زَيد يَغْفَلُ غُفُولاً وغَفْلَةً فهو غافِلٌ، إذَا تركَ وَنَسِيَ وسَهَا عَن

<sup>(</sup>١) المنقوص والممدود: ٤١، المقصور والممدود: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٤٩.

 <sup>(</sup>٤) ديوان الهذليين ١/٣.

<sup>(</sup>۵) ديوان الهذلين ۱/۳.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

الشيء ، ﴿ وما اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) ، والغَفْلَة (١) ؛ الأفيكان ، وهما الصَّوران ، جاء في الحديث : « لا تَنْسَوا في الوَضُوء غَسْلَ الْمَغْفَلَةِ والْمَنْشَلَةِ ، (١) ، فالْمَغْفَلة (١) ؛ ما عَنْ يَمِين العنْفَقةِ وشَمَالِهَا ، والْمَنْشَلَة ؛ ما تَحْتَ الخاتَم (٥) ما وَالأَهْوِيَّة / والْمُوَّة والحَفْرَة والدَّحْلُ (١) ؛ هو كُلَّ ما وقع فيه الإنسانُ مِنْ بِئرِ ، أو ما أشبههُمَا ، يقال : هوي يَهْوِي هوْياً ، وأهْوَى يَهْوَى أَهْوِيَة ، وزنها (أَفْعُولَة ) ، فَقُلِبَتِ الواو يا ، لاجتاعها ، كما قيل : تغَنَّيْتُ أغنية ، وتمنَّيْتُ أمنيَّة ، وأصل كل ذلك ﴿ أَفْعُولَة ) ، كأَبْطُولَة وأباطيل .

وقوله: كخابط، خبط الرَجل بعصاه على الشّجر (٧)، ليُسْقِطَ الورق، يقال للذي يركب الأمر على غِرِّهِ ويطلب منالاً يناله، أو يؤدي به ما يطلبه إلى شَرِّ: فلان يَخْبُطُ في عَشْوَاءِ، أي: في ظلام اللّيل (٨)، لأنَّ مَنْ خَبط بليل، ربّا هجم فلان يخبُط في حيّة فلدغَتْهُ، أو على دابّة فافترسته (١)، فمن كان الموت في عنقه، أم (١٠) يعصي الباري، فهو في غَفْلة عمّا يُرادُ به، والعشا، يكتب (١١) بالألف، لأنّه من عشا يعشو، وامرأة عشواء (١٦)، والعَشَاءُ: طعامُ العِشَاء، ولذلك سُمِّيَ العَشا في العين، ويقال: عَشاهُ يَعْشُوهُ بمعنى: عَشاهُ، وعَشِيَ الرّجُلُ يَعْشَى، إذا عَمشَ، العين، ويقال: عَشاهُ يَعْشَى باذا عَمشَ،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان (فكك، صور).

<sup>(</sup>٣) النهاية ٣/٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) ب: والمغفلة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: اللسان (غفل).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البئر: ٦١.

<sup>(</sup>٧) (على الشجر): ساقط من ب. وينظر: اللسان (خبط، عشا).

<sup>(</sup>٨) ب: ظلام من الليل.

<sup>(</sup>٩) ب: فهرسته.

<sup>(</sup>١٠) ب: وُهو.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ب. المنقوص والممدودَ : ١٨، المقصور والممدود : ٧٠ - ٧١.

<sup>(</sup>١٢) (وامرأة عشواء): ساقط من ب.

وعَشَا يَعْشُو، إذا عَمِيَ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْنِ ﴾ (١)، أي: يَعْمَى. ومن كلام العرب: ما عَشِيَ حَتَّى عَشَنِي (١) ، أي: ما عَمِيَ حَتَّى عَمشَ، وقد عشا يعشو، وذلك إذا كانَ يَستَضيءُ ببَصرِ ضعيف في ظُلْمَةٍ، ومنه [قوله]<sup>(٣)</sup>:

مَتى تَسأتِهِ تَعْشُسو إلى ضَسوْء نَسارِهِ

تَجِدْ خَيْرَ نَارَ عِنْدَها خَيْرُ مُوقِدِ (1) تَجِدْ خَيْرَ نَارَ عِنْدَها خَيْرُ مُوقِدِ (1) 1۷۷ - نَحْنُ - ولا كُفْرانَ بِالله (٥) - كما

قَد ْ قِيلَ فِي السّاربِ أَخْلَى فِارْتَعَى

كُفْرانٌ عندَ البصريينَ مَصْدَرٌ يُقَالُ: كُفراناً، وغفر اللهُ لك غُفراناً، وسبَّحْتُ الله سُبحاناً ، وعندَ الكوفيينَ هذهِ أسالًا موضوعَةٌ موْضِعَ المصادر .

حدَّثنا ابن مجاهد، عن السمري، عن الفرَّاء، قال في حرف عبد الله: ﴿ فلا كُفْرانَ لِسَعْيهِ ﴾ (٦)، فالكفرانُ والكُفْرُ مصدران وكذلك الفُرقانُ والفُرْقُ. والسَّارِبُ: الرَّاعي، ومعنى أَخْلَى: أي صادَفَ خَلِّي كثيراً فَأَرْعَى ماشيتَهُ، وأَهْبَجَ الْخَلْصَاءَ، أي: وجدها هائجَةً، وأعشَبْتَ انزلْ، أي: صادفْتَ (٧) عُشْبًا، وأَلويْتُمْ فانزلوا ، أي: صادفتُمْ لِوَى الرّمل ، يقال: رَعَى وارْتعَى / وَرَتَعَ وأَرتَعَ ، (ص ١٥٩ ونَفَشَ وأَنفَشَ بمعنَّى واحدٍ ، غيرِ أَنَّ النَّفْشَ باللَّيْل ، ﴿ إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَّمُ القَوْم ﴾(٨) ، وأنفشَها صاحِبُها، ﴿أَرْسِلْهُ مَعنا غَداً يَرْتَعْ ويَلْعَبْ﴾ (٩)، وقرأ

الزخرف: ٣٦. (1)

ب: عشى. (7)

<sup>(</sup>٣) من ب،

الحطيئة، ديوانه: ١٦١. والشطر الثاني: ساقط من ب. (£)

ب: لله. (0)

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٩٤.

ب: صادّف. (v)

الأنبياء: ٧٨. (A)

يوسف: ۱۲. (4)

نافع (١): ﴿ يَرْتَعِ ﴾ ، مِنِ ارتعيْتُ (١) ، قالتِ الخَنْسَاءُ (١) : تَــرْتَــعُ مــا رَتَعْــتَ حتَّــى إذا ذَكَـــرْتَ

فَ إِنَّهَا هِ عِي إِقْبِ اللَّهِ وَإِذْبَ الرُّ

وجاء في الحديث: ( لولا إبلٌ هُمَّلٌ وأطفالٌ رُضَّعٌ، وبهائِمُ رُتَّعٌ، لَصُبَّ عَليكُم العَذابُ صَبَّاً » (٤).

والسّارب (٥): الْمُسْتَخْفِي تَحْتَ السَّرْبِ بِالنَّهارِ، مِـن قـولـه: ﴿ مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهارِ ﴾ (٦) وَسَرِبَ الماء، إذا جَرَى، قالِ ذو الرّمّة (٧):

ما بَالُ عَيْنِكِ مِنْهَا المَاءُ يَنْسَكِبُ كَأْنَـهُ مِـنْ أَمَفُـرِيَّـةٍ سَــرِبُ مَنْ مَفْـرِيَّـةٍ سَــرِبُ سَرِبَ (^) ، بالفتح والكسر ، وقال ابن دريد (^) : الكسر خطأ .

١٧٨ \_ إذا أَحَسَّ نبأةً ربع وَإِنْ تطامنَت عَنْهُ تَهادَى وَلَهَا

يعني: أَنَّ مَثَلَ العَبْدِ والْمَوْتِ، مَثَلُ البَهيمةِ (١٠) في رَعْيهِ مَتَى أحسَّ صَوْتَ قانِصٍ فَزِعَ كما يرى الرّجل جنازةً، أو يسمعُ واعِيةً فيفزَعُ ساعَةً، ثُمَّ يَرْجَعُ إلى عادتِهِ في اللّهو كما تعودُ هذه الوحشيّةُ إلى مرتعِهَا.

وقوله: أحسّ، أي: وَجَدّ، قيال الله تعيالي: ﴿ هَيْلُ تُحِسُّ مِنْهُم مِنْ

<sup>(</sup>١) السبعة: ٣٤٥.

<sup>(</sup>۲) ب: لرتعت.

<sup>(</sup>٣) ديوانها: ٢٦. والخنساء هي تماضر بنت عمرو، شاعرة صحابية، من شعراء المراثي. (الشعر والشعراء: ١٩٩/ ، الأغاني ١٢٩/١٣).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصغير ٢/١٣٣.

<sup>(</sup>٥) اللسان (سرب).

<sup>(</sup>٦) الرعد: ١٠. ومن (ومن قوله... إلى نهاية الآية): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) ديوانه: ٩.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) الجمهرة ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>١٠) ب: كالبهيمة.

أَحَدٍ ﴾ (١) ، يعني: الأمم الخالية كعاد وثمود، وقُرونٌ بينَ (١) ذلك كثيرٌ، حيث عصوا الجبَّارَ رَماهُم بالعَذابِ، فلم يَبْقَ مِنْهُم أحدٌ طورياً ولا طوياً، أنزل الله [ تعالى ] (٢) ذلك على محمّد عَلِيْكُم ، عِظَةً لِمَنْ بحضرتِهِ مِنْ كفّار قريش ، أَنْ يكذُّبوا رسولَهُم، لِئلا (١) تَحُلُّ بِهِم نِقْمَةُ اللهِ، ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْزاً ﴾ (٥) ، وهذا كها قال ابن دريد (١) :

انظُـــــــــــ إلى الشمــــس التي طَلَعــــت على إرْم وعــــاد وانظُـــر الى آئـــارهِــم مِنْ بَيْنَ مُـرْتَكَـض (٧) وواد هَــلْ تُــؤنِسَـنَ بَقِيَّـة مِن حاضِرٍ مِنْهُم وباد

والرَّكزُ (٨): الصوت الخفي، وكذلك الهمس، ويقال: أحسنتُ زيداً، وأحسَّته (١) ، / لَمَّا لَم يصلوا إلى الإدغام فيأحسَّتُ خزلوا حرفاً ، مثل: ﴿ فَظَلْتُم (ص ١٦٠) تَفَكَّهُونَ ﴾ (١٠)، وقد مَسَّتُ هذا، يريد: مَسَسْتُهُ، ولا يُفْعَلُ (١١) ذلك في مَسَّ وظَلَّ وأَحَسَّ، إذْ كانوا قد وصلوا إلى الإدغام، هكذا يقول سيبويه(١٢)، فَأَمَّا حَسَّ يَحُسُّ فمعناه: قَتَلَ، قال الله تعالى: ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾ (١٣)، ﴿ وَلَا أَ بأسَ بأكل الجرادِ إذا حَسَّةُ الصَّرُّ ،(١٤)، أي: إذا قتمله البرد، والبرد مَحَسَّةٌ

مرچ: ۹۹. (1)

ب: من. (٢)

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(</sup>٤) ب: لأن.

<sup>(</sup>۵) مريم: ۹۹.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٦٦، والبيت الثاني أخلّ به ديوانه.

<sup>(</sup>٧) ب: مناص.

<sup>(</sup>٨) تفسير التبيان للطوسي: ١٥٤.

<sup>(</sup>٩) ب: أحسيه.

<sup>(</sup>١٠) الواقعة: ٦٥.

<sup>(</sup>١١) ب: تفعل.

<sup>(</sup>١٢) الكتاب ٤ / ٤٢١، ٢٢٤.

<sup>(</sup>١٣) آل عمران: ١٥٢. (١٤) النهاية ٣/٣٣.

للجَرادِ والنّباتِ، والرّطب، مَوْرَدَةٌ، أي: مَحَمّةٌ، ونومُ الغداةِ: مَجْفَرَةٌ، أي: ينقصُ الباءة ، والحربُ مَأْيَمَةٌ (١)، أي: تتركُ النّساء أيامَى، والنّومُ في الشّمس : مَخْلَقةٌ للنّوب، والولدُ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ، أي: مَنْ كَانَ لهُ ولدّ، جَبُنَ عَنِ الجهادِ، وَبَخُلَ بمالِهِ، لِئلا يدع (١) ولدَه ضياعاً يتياً، وحَسَسْتُ الدّابةَ بالمَحسَّةِ، ووضعَ يَدَهُ على النّارِ فها قالَ: حَسّ، كها تقول العامة (١): أخ، واطلبهُ مِنْ حَسّكَ يَدَهُ على النّارِ فها قالَ: حَسّ، كها تقول العامة (١): أخ، واطلبهُ مِنْ حَسّكَ وَبَسَلْكَ (١)، أي: على [أي] (٥) وجه شِئْتَ، والحاسُوسُ: السّنةُ التي تَذْهَبُ بالمَال ، والحُسَاسُ: ضرب مِن السّمكِ (١)، يقال له: الْهَازِبَاءُ ، قال الشّاعر (٧):

## هَلْ تَذَكَّرُونَ (^) إِذِ الْحُسَاسُ طَعَامُكُمْ

ويقال للهازباء: المِف (١٠)، وقوله: أحس نبأة، النبأة: الصوت، وأنشد للحارث بن حلزة (١٠٠)؛

آنسَتْ نبالة وأفزعها القُنَّا صُ عَصْراً وَقَدْدَنا الإمْسَاء

القانِصُ: الصّائِدُ، والجمع قُنَّاصٌ، مثلُ: صائِم وصُوّام، وعامِل وعُمَّال، و والقَنْصُ: الصَّيْدُ، وقوله: ربيعَ، أي: فزعَ، والأصلّ: رُوعَ، فنقلوا كسرة الواو إلى الرّاء فانقلبت الواو ياء، يقال: ربيعَ يُرَاعُ رَوْعاً فهو مُرَوَّعُ، وروّعته أروّعه

<sup>(</sup>١) إصلاح المنطق: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) (مجبنة ... لئلا يدع): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) تقويم اللسان لابن الجوزي: ٩٤.

<sup>(1)</sup> ينظر: الإتباع لأبي الطّيب: ١٦، ومجمع الأمثال ١ / ١٧٩، وفيه: (جئني به...).

<sup>(</sup>۵) من ب، ن.

<sup>(</sup>٦) اللسان (حسس).

<sup>(</sup>٧) لم أهتد اليه.

<sup>(</sup>۸) ب، ن: تذکرنّ.

<sup>(</sup>٩) اللسان (هفف، هزب).

<sup>(</sup>١٠) ديوانه: ١٠. والحارث بن حلزة اليشكري، شاعر جاهلي، من أصحاب المعلقات. (الشعر والشعراء: ٩٦، الأغاني ١١/ ٣٦، اللآلي: ٦٣٨).

#### ترويعاً فأنا مروعٌ، وأنشد:

## رِيْعَ الفُؤادُ لبَرْق البَيْن إذْ لَمَعا (١)

وإن تطامنت عنه، أي: سكنت عنه، يقال: طَامَنَ واطهأَنَّ وطَمْأَنَ، يعني (٢): تمادى، ولها يلهو، من اللَّهُو، وَلَهَيْتُ عن الشَّي، إذا تركته، إذا استأثر الله بشيء فَالْه عنه، وتمادَى في غِيَّه ونشاطه كأنْ لم يَسْمَعْ.

١٧٩ - نُهالُ للشَّيءِ الَّذي يَرُوعُنا وَنَـرْتَعِـي في غَفْلَــةٍ إذا انْقَضَــي

/ قوله: نُهالُ، أي: يهولُنا الشّيء، ونفزع للبلايا، إذا ما رأيناها، والأصل في (ص ١٦١ نُهال: نُهْوَلُ، فنقلوا فتحة الواو إلى الهاء فصارت الفاء، قال الشّاعر:

مَهْلاً فداء لَـكِ يـا فَضَـالَـه أجـرهِ الرُّمْـحَ ولا تُهَـالَـه (١)

فقتح اللآم، وهو في مـوضع جـزم، وردّ الألـف التي سقطَـتْ لسكـونها وسكون اللآم، وأنْتَ تقول: لا تَخَفَهُ، ولا تقول: لا تَخَفُ، ولا تقول: لا تَخَفَهُ، ولكنّ التقديرَ النّونُ الحَفيفةُ، ولا تهالَنْهُ.

وقوله: يَرُوعُنا، أي: يفزعنا، يقال (٤): راعني الشّيء: أعجبني، وراعني: أفزعني، والرّوعة: الحُسْنُ، والرَّوعةُ: الفَزَعُ، ونرتعي (٥)، أي: متى عقلنا عن الشّيء الّذي [قد] (٦) أفزعنا نرتعي، كما قال الله تعالى: ﴿ أُرسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ ويَلْعَبْ ﴾ (٧)، نرتعي: من رعي المال، ونلغب نحن.

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى قائله.

<sup>(</sup>٢) ب: بمعنى.

 <sup>(</sup>٣) بلا عزو في: ديوان المفضليات: ٦٣٨، نوادر أبي زيد: ١٣٠، المقتضب ٣/١٦٨، شرح المنصل ٤/٧٢. وفي بعض المصادر: (ويها، أيها مكان مهلاً). وقد مرّ في شرح البيت ١٠٤ ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) اللسان (روع).

<sup>(</sup>٥) ب: ويروعني.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن.

<sup>(</sup>۷) يوسف: ۱۲.

أخبرنا أحمد بن عبدان، عن عليّ، عن أبي عبيد، قال: قبل لأبي عمرو: كيف يلعبونَ وهم أنبياء ؟ قال: ما كانوا إذْ ذاك بأنبياء (١)، وقد قُرِىء: ﴿ نَرْتَع وَنَلْعَبْ ﴾، وَنَرْتَعْ ، وَنَرْتُعْ ، عن ابن (١) مجاهد، أي: نَرْتَعُ إبلنا، وانقضى بالياء، بلا خلاف (١).

١٨٠ - إنَّ الشَّقاءَ بالشَّقِيِّي مُسورْزَعُ (١)

لا يَمْلِكُ الرَّدَّ لَكِهُ إذا أَتَكِي

الشّقاء، يُمدّ ويُقْصَرُ، والمدُّ أكثر لأنَّ همزته مبدلة من واو، ولأنّك تقول (٥): شَقِيَ يَشْقَى شَقْوةً وشَقَاوَةً، ﴿قَالُوا ربَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوتُنا﴾ (١)، وَشَقَاوَتُنا، وأنشد الفرّاء (٧):

كُلَّفَ مِنْ عَنائِسِهِ وَشِقْسُوتِسَهُ بِنْتَ ثَمَانِي عَشْرَة مِنْ حِجَّتِسهُ ويقال للمشطِ: الشَّقاء (١).

وقوله: بالشّقيّ مشدّد بالياء، لأنّ وزنه (فُعَيْلٌ)، والأصل: (شُقَيْوٌ)، فقلبَتِ (١٠٠ الواو ياء وأدغمَتِ الياء في الياء، ومثله قوله تعالى: ﴿غُزَّى ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) ب: أنبياء.

<sup>(</sup>٢) ابن ساقطة من ب. تنظر: السبعة ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) ب: لاخلاف فيه.

<sup>(</sup>٤) ب: مولع.

<sup>(</sup>٥) اللسان (شقا).

<sup>(</sup>٦) المؤمنون: ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن ٢/ ٣٤، ٣٤٢، والبيت لنفيع بن طارق في: الحيوان ٦/ ٣٦٣ والخزانة ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٨) ب: ويقول. وينظر: ١٥٠.

<sup>(</sup>٩) ب: المشقا.

<sup>(</sup>١٠) ب: فاتقلبت.

<sup>(</sup>١١) آل عمران: ١٥٦. وفي ب: قوم غزَّى. ولم أجد مثل هذا في القرآن الكريم.

وقوله: موزع، أي: ملهم من قوله: ﴿أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُرَ ﴾ (١) ، ومُوزَعٌ مُغْرَى مُولَعٌ [ مُلْهَمٌ ، من قولك: أوزعْتُ الكلبَ على الصيد، إذا أسدْتُهُ ] (٢) وأعزيْتُهُ ، فأما وزعْتُ زيداً فمعناهُ: كففْتُهُ ، من ذلك: أَنَّ الحسنَ ولي القضاء ، فمنع الشُرُطَ والحجّابَ ، فلمّا تكأكأ النّاسُ عليهِ قالَ: (لا بُدَّ للنّاسِ مِنْ وَزَعَةٍ) وَيَقَالَ للسّلطان : وازعٌ ، لأنّه وَزَعَةٍ) (٣) ، أي: من كففة ، وأحدهم: وازعٌ ، ويقال للسّلطان : وازعٌ ، لأنّه يكفُّ النّاسَ عَنِ الظّامِ . وجاء في الحديث: ولمَنْ يَزَعُ السّلطانَ أَكثرُ مِمَّنْ يَزَعُ لا يَتُم السّلام في اللهِ ﴾ (٥) . (ص ١٦٢)

حدّثنا محمد بن عبد الواحد ، عن ثعلب ، عن ابن الأعرابيّ : أنَّ رجلاً شَمَ أبا بكر فلطمَهُ رجلٌ ، فقال : خُذْ حَقِّي [ منه ] (أ) ، فقال (أنا لا أقيدُ مِنْ وَزَعَةِ اللهِ) (٧) ، وقال كُثَيِّر (٨) :

وإلا فَصِيَّــرُنِــي وإنْ كُنْـــتُ كـــارِهــــاً

فَ إِنِّ بِهِ الله الله الرج مُ وزَّعُ

أي: مُغْرًى مُولَعٌ، وقال ذو الرّمة (١):

إذا حسانَ مِنْهَسا دُوْنَ مسيّ تَعسرُضُ

لنا حَسنَ قَلْبٌ بالصَّبابَةِ مُسوزعُ

#### وأمّا قوله أيضاً <sup>(١٠)</sup>:

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ١٥.

<sup>(</sup>۲) من ب.

<sup>(</sup>٣) الزاهنر٢ / ٤١١، اللسان (وزع).

<sup>(</sup>٤) النهاية ٤ / ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) الحشر: ١٣.

<sup>(</sup>٦) من ب.

<sup>(</sup>٧) اللسان (وزع)، وفيه: أنا أقيد من وزعة الله، وهو الصواب.

 <sup>(</sup>A) أخل به ديوانه. وفي ب: وازع. وكثير هو كثير عزة بن عبد الرحمن، أموي ت ١٠٥ هـ.
 (طبقات ابن سلام: ٥٤٠، الشعر والشعراء: ٥٠٤).

<sup>(</sup>۹) دیوانه: ۳٤٧. (۱۰) دیوانه: ۵۷۹.

وخافق الرّأس فوقَ الرَّحْـلِ قُلْـتُ لــه

زُعْ بَالزِّمامِ وَجَوْزُ اللَّهِلِ مَسرٌ كُسومُ

فمن رواه زُعْ، بالضمَّ، فهو من زاعَ يزوعُ، أي: حرَّكَ الزَّمامَ (١)، ومن روى زَعْ، بالفتح، فمعناه: كُفْ، وقوله: لا يمكلك الرّدّ، يقول: إنّ الشّقاء إذا سلّطه الله على الشّقيّ، لا يقدر أن يدفعه وهو من قوله تبارك وتعالى: ﴿وإذا أَرادَ الله بقوم سُوءً فلا مَرَدَّ لَهُ ﴾ (٢)، وأنشد (٣):

وبالأَشْقَين ما كانَ العَذابُ

وأنشدَ لغيره:

إنَّ الشَّقاءَ على الأشْقَينِ مَصْبُوبُ (١)

وقوله: إذا أتى، جائز أنْ يُكْتَبَ بالياء، من أتيتُ، وبالألف من أتوْتُ، لأنّ العرب تقول (٥): أتيتُهُ وأتوتُهُ، قال أبو ذؤيب (١):

كُنْتُ إذا أتوتُهُ مِنْ غَيْبِ يَشُمُ عَطْفِي وَيُبِزُّ ثَوْبِيي كَانَا أربته (٧) بِسرَيْبِ

ويقال: أرتبهُ بريب، وما أحسنَ أتي يدي (٨) هذه النَّاقة، وأتوا يَديها،

<sup>(</sup>١) ﴿ (فهو . . . الزَّمام) : ساقط من ب. ٢

<sup>(</sup>٢) الرعد: ١١.

<sup>(</sup>٣) لامرىء القيس، ديوانه: ١٣٨. وفيه: العقاب، وصدره:

وقاهم جدهم ببني أبيهم.

<sup>(</sup>٤) لامرىء القيس، ديوانه: ٢٢٧، وصدره:

صبت عليه رما تنصب من أمم.

<sup>(</sup>٥) اللسان (اتي).

<sup>(</sup>٦) الرجز لخالد بن زهير في: ديوان الهذليين ٢ / ١٦٥، واللسان (اتي).

 <sup>(</sup>γ) من ب، ن, وفي الأصل: انوته.

<sup>(</sup>۸) ب: ثدی.

والاختيار الياء، أتيته أتياً وإتياناً فأنا آت، والمفعول: مَأْتِيِّ، ولو كانَ من ذوات الواو لكان مأتيِّ، وأمّا الآتيُّ (١): فإسمٌ للنَّهرِ، ورجل أتاوِيّ: إذا كان غريباً، والإتاء: الخراجُ، وهي الإتاوَةُ.

١٨١ ـ واللَّـومُ للحُرَّ مُقِيمٌ رَادعُ والعَبِـدُ لا يــردَعُـــهُ إلاّ العَصَــا

اللّوم (٢) مصدر لام يلوم لوماً ، واللّومُ ، بالضّمّ ، كالبخل ، غير أنّ اللّوم دناءة الأب مع الشّيخ ، ورجل لئيم ويقال : ألأمّ الرّجل فهو مُلِيمٌ ، إذا أتى بما يلام عليه ، / ﴿ فَالتَقَمهُ الْحُوتُ وهوَ مُلِيمٌ ﴾ (٢) ، ورجلٌ لوّامٌ وامرأةٌ لوّامةٌ ، أي : (ص١٦٣ كثير اللّوم ، ورجل لـومـة (٤) ، أي : كثير اللّـوم ، ﴿ ولا أَقْسِـمُ بـالنّفسِ اللّوامةِ ﴾ (٥) ، ومن العرب من يقول : رجل لئيمٌ بكسر اللآم ، وذلك أنّ كلّ إسم على (فَعِيل ) ، تما ثانيه حرف من حروف الحَلْق ، فإنّه يجوز أن يتبع الفاء العينَ ، وذلك نحو : بِعِير وَشِعِير وَرِغيف وَرِحِيم .

أخبرنا ابن دريد ، عن أبي حاتم ، عن الأصمعي ، أنّ شيخاً من الأعراب سأل النّاس فقال: ارحوا شَيخاً ضِعِيفاً .

قوله: الحر فإنّ الحرّ ضدّ العبد، ونخل حرّ، اي: لا خراج عليه، وطين حرّ، ويُقَال للرّطبة: الإزازَةُ الحُرَّةُ، ويُقَالُ للأَذْن : الحُرَّةُ والحُذُنَّةُ، وأنشد (٦):

يابنَ الّذي حَذْنَتاها بَاعُ

وساقَ حُرّ : طائر (٧) ، لأنّ صوته يشبه ساقَ حُرٍّ ، فسمّى بذلك ، وأنشد (٨) :

<sup>(</sup>١) اللسان (١ق).

<sup>(</sup>٢) ب: واللوم.

<sup>(</sup>٣) الصافات: ١٤٢.

<sup>(1) (</sup>وامرأة لوّامة... ورجل لومة): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) القيامة: ٢.

<sup>(</sup>٦) لجرير، ديوانه: ١٠٣٢، وفيه: التي. والحذنتان: الأذنان.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب. وينظر: المداخل في اللغة: ٤٨.

<sup>(</sup>۸) لحميد بن ثور ، ديوانه : ۲٤ .

ومسا هسساج هسبذا الشَّسموْقَ إلاَّ حمامَسةً

دَعَستُ سباقَ حُسرٌ تَسرُحُسةٌ وتَسرتُمَسا

والحُرَّ؛ ضرب من الحيَّاتِ، وقد حُرَّ المملوكُ يَمَرُّ جراراً (١)، وبنو الأحرار يعني أبناء فارس لأنّهم لم يُمُلَكُوا، وحرَّ يومُنا يَحَرُّ (٢).

وقوله: رادع مقيم، أي: مُقَوِّمٌ، ورادعٌ زاجِرٌ، ويقال: فقد ردغة السنّ (١) عن المعساصي، أي: [قد] (١) كنه وزجوه، يَسرْدَعُهُ رَدْهُ الْهُو رادعٌ، والمفعول (٥): مَسرْدُوعٌ، ويقسال: ركِسبَ فلان رَدْهَهُ، إذا ركِسبَ رأسه في الحروب (١) وغيرها، لم يلتفت إلى رادع، والرّدع (٧) أيضاً: التَّضيَّعُ بالخَلُوقِ والعليب، والعرب تقول (٨): يَدِي من الماء بَلِلَةٌ، وَمِنَ الأسنان قَضِضَةٌ، ومِنَ الوَحْل لَيْقَةٌ، وَمِنَ المداد ذَوطَةٌ (١)، ومن الحِبْر وَحِرَةٌ، وَمِنَ الغُتاتِ لَيْمَة (١٠)، ومن الحِبْر وَحِرَةٌ، وَمِنَ الغُتاتِ لَيْمَة (١٠)، ومن الحِبْر وَحِرَةٌ، وَمِنَ الغُتاتِ لَيْمَة (١٠)، ومن الحِبْر وَحِرَةٌ، وَمِنَ المَتلكِ عَيْمَةً ، ومِنَ المسكِ عَيْرَةٌ وَمِنَ اللّبن (١١) وَضِرَةً، ومِنَ المسكِ عَيْقَةٌ، ومِنَ الجَبْر وَمِنَ الريّاحين عَيْرَةٌ وزَهِمَةٌ، ومِنَ الريّاحين عَيْمَةٌ ، ومِنَ الريّاحين وَمِنَ المَتلكِ مَا مَنْ المَّدِيدِ مَنْ المَالِي المَّدِيدُ وَمِنَ الريّاحين وَمِنَ المَدْرَةُ وَمِنَ المَالِي وَالرَّعْفُران رَدِعَةٌ، وأَدْهُ (١):

إِنَّ الأحامرةَ الثَّلائسةَ أهلكَستُ مالِي وكُنْتُ بِهُنَّ قِيدُما مُولِّعا

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) ب: الشيء.

<sup>(1)</sup> من ب.

<sup>(</sup>٥) والمفعول به.

<sup>(</sup>٦) ب: الحرب.

<sup>(</sup>٧) اللسان (ردع).

 <sup>(</sup>۸) ینظر: اللسان (بلل، قضض، لثق، ذوط، وحر لثم، سهك، صمر، عبق، نمس، زهم،
 دكن، ردع).

<sup>(</sup>٩) من ب. وفي الأصل، ن: زرطة.

<sup>(</sup>۱۰) ب: فشمة.

<sup>(11)</sup> ب: الجبن.

<sup>(</sup>٩٢) للأعشى، ديوانه: ٢٤٧، ٢٤٨. وفيه: السمن مع الطلي، ولا بدَّل قلن.

الخَمْسُ واللَّحَمُ الغَرِيسَضُ واطلي بالسزّعفرانِ فلَنْ أَزَالً مُسرَدَّها / ومنه حديث النِّي عَلَيْقُ: (أنّهُ خَرجَ على أصحابِهِ وبلحيتِهِ رَدْعٌ مِنْ (ص ١٦٤) حِنَاء) (١).

وقوله: والعبد لا تردعه إلاّ العصا مثل قول الآخر (١):

العَبِدُ تَــردعُـــهُ العَصَــا • والـحُــرُ تكفيــهِ الملامَـــة ومثله قول ابن المولى(٢) :

والعبسة لا يُخسِسنُ العَلاء ولا يَعْمَسلُ شَيْساً إلاّ إذا رَهِبَسا مِثْـلُ الحَمارِ المُوَقَّـعِ السَّسوةِ لا (١) يُخسِسنُ إلاّ إذا ضُسرِبَسا وقال بشار (٥):

الحُرُّ يُلْحَسى والعَصَا للعَبِدِ [يا طللَ الحَيُّ بِدَاتِ الصَّمَدِ بِاللهِ خَبَّرْ كَيفَ كُنْتَ تَهْدِي؟] (١)

والعبد يقع على الأمّةِ، إذا قال الرّجل: قد أعتقتُ عبدي، جاز أن يكون عبدته، لأنّ النّبيّ عِلَيْهُ ، قال: ومَنْ أعتقَ شركاً له في عبد فقد أعتقَ ، (٧) ، فقد دخل فيه الأمّةُ والعبدُ ، كذلك يقول الشّافعيّ ، ولا يصعّ ذلك عندي ، لأنّ علياً صلوات الله عليه ، قال (٨) : (ما أقرّ لعبد أسلم قبلي ، وصلّى مع النبي عَلَيْهُ عليه ، قال (٨) : (ما أقرّ لعبد أسلم قبلي ، وصلّى مع النبي عَلَيْهُ الله عليه ، قال (٨) : (ما أقرّ لعبد أسلم قبلي ، وصلّى مع النبي عَلِيْهُ الله عليه ، قال (٨) : (ما أقرّ لعبد أسلم قبلي ، وصلّى مع النبي عَلِيْهُ الله عليه ، قال (٨) الله عليه ، وصلّى مع النبي عَلَيْهُ الله عليه ، وصلّى مع النبي عَلَيْهُ الله عليه ، وصلّى مع النبي عَلَيْهُ الله الله عليه ، وصلى مع النبي عَلَيْهُ الله عليه ، وصلّى مع النبي عَلَيْهُ الله عليه ، وصلى مع النبي عَلَيْهُ عليه ، وصلّى مع النبي عَلَيْهُ الله عليه ، والله الله عليه ، والله الله عليه ، والله ، والله الله عليه الله والله الله والله وال

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٢/٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) ابن مفرّغ، شعره: ١٤٦. وفيه: يقرع.

 <sup>(</sup>٣) البيتان للحكم بن عبدل الأسدى، في شعره: ١١٨. (مجلة المورد م ٥ ع ٤ ـ ١٩٧٦). وابن
 المولى هو محمد بن عبد الله، شاعر مخضرم، ت نحو ١٧٠ هـ. (الأغاثي ٣/ ٢٨١، معجم الشعراء: ٤١١).

<sup>(</sup>٤) من ب، ن. وفي الأصل: السوء الموقع.

<sup>(</sup>۵) دیوانه ۲/ ۱۵۹، ۱۵۹. وفیه: یوصی، حدّث، بعدی.

<sup>(</sup>٦) من ب

<sup>(</sup>٧) صحيع البخاري ٢ / ١١٨، ١١٨.

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه.

قبلي)، وخديجة رضوان الله عليها قد أسلمَتْ قبلَهُ، فلو كانت المرأة تدخل مع الرّجل ما قال: ما أقرُّ لعبدٍ، فأوّل مَنْ أسلم من النّساء: خديجة، ومن الرجال: علي عليه السّلام، ومن الصّحابة: أبو بكر والعبد مصدر عَبَدَ يَعْبُدُ عَبداً فهو عابِدٌ، والعَبْدُ، والعبد، وأنشد:

#### وَحَــرَّقهـا (١) العَبْــدُ بعُنْظُــوان (٢)

وتصغيرُ عَبْدٍ: عُبَيْدٌ، ويقال للصحراء: أُمُّ عُبَيْدٍ، لأنَّها تُذِلُّ سالِكَها (٣).

والعصا تُكْتَبُ (٤) بالألف، لأنّك تقول في التّثنية: عصوان ، وجعها: عِصِيّ وعُصِيّ في الكثير، ووزنها (فُعُولٌ): عُصُووٌ، فاستثقلوا الواو في الجمع فقلبوا من الضّمة كسرة، ومن الواو ياء، وأجاز سيبويه (٩) في الجمع القليل: عُصاً وأعْص ، مثل: دلو وأدْل ، وأجاز الفرّاء (٥): قُفاً واقِف، ومثالها من الصّحيح: حَمَلٌ وأحْمُلٌ، فأمّا قول النّبة عَلِيلًة : ولا ترفَعْ عصاكَ عَنْ أهلِكَ » (١) ، فلم يُرِدْ عَمَلٌ وأحْمُلٌ ، فأمّا قول النّبة عَلِيلًة : ولا ترفَعْ عصاكَ عَنْ أهلِكَ » (١) ، فلم يُرِدْ عَمَلٌ وأحْمُلٌ ، فأمّا قول النّبة ولا ضَرَبَ (٧) عَلِيلَةٍ خادماً له قَطَّ، ولا أمرَ بذلك ، وإنّها أراد الأدب، ويقال: شَقَّ فلانٌ العَصا، أي: خرج عن السّلطان، بذلك، وإنّها أراد الأدب، ويقال: شَقَّ فلانٌ العَصا، أي: خرج عن السّلطان،

(ص ١٦٥) / وألقى فلان العصا أي  $(^{(A)})$ : تَرِكَ السَّفَرَ، وأنشد  $(^{(1)})$ :

فاليوم منها يوم أرونان

وعنظوان: ماء لبني تميم.

- (٣) ب: ساكنها.
- (٤) من ب، ن. وفي الأصل: يكتب. وينظر: المقصور والممدود: ٧٤.
  - (٥) ينظر: المنقوص والمدود: ٣٢.
  - (٦) النهاية ٣/١٠٣ ، المجازات النبوية: ٢٢٣.
    - (٧) (العصا... ولا ضرب): ساقط من ب.
      - (\*) اللسان (عصا).
      - (٨) (خرج...أي): ساقط من ب.
- (٩) لمعقر بن حمار البارقي، شعره: ١٦٠، المؤتلف والمختلف: ١٢٨. ونسب إلى مضرّس بن
   ربيعي في: البيان والتبيين ٣/٠٤. ونسب في اللسان (عصا) إلى عبد ربّه السّلمي، أو سليم بن =

<sup>(</sup>١) من ب. وفي الأصل، ن: حرقه.

<sup>(</sup>٢) بلا عزو في: اللسان (عنظ). وفيه: وارس عنظوان. وبعده:

فألقَتْ عصاها واستقرَّ بها النَّـوى كما قَرَّ عَيْناً بالإيـابِ الْمُسافِـرُ ويقال: فلان يخبأ العصا، إذا كان مأبوناً، وقولهم: (العَصا مِنَ العُصَيَّةِ) (١)، مَثَلٌ، أي: الشَّيك العظيم يَنْتُجُ من الشَّيء الصّغير كما قال:

رُبَّ قَليكِ حَسوَى كثيراً كم مَطر بَدوُّهُ مُطَيْرِهُ مُطَيْرِهُ اللَّهِ اللَّهِ (١)

وقولهم: تفاريق العصا، أي: عصا الرّاعي إذا انكسرَتْ، جَعَلَ منها وتداً، فإذا انكسرَ بُعِلَ منها وتداً، فإذا انكسر جُعِلَ منه أخلَّةً، ويقال: عصوْتُ زيداً بالعَصا [أعصوه] (٣)، وعصيتُهُ بالسَّيفِ أعصاه، قال جرير (٤):

تَصِفُ السَّيُوفَ وغيرُكُم يَعْصَى بَمَا أَخْزَى الَّذِي سَمَكَ السَّاءَ مُجَاشِعاً بَيْتَ يُحَمِّمُ قينُكُم بفنائِسهِ إِنِّي انصببْتُ مِنَ السَّاء عليكُمُ مِنْ بَعدِ صَكَّتَى البَعِيْثَ كَأْنَهُ أَعددْتُ للسَّعراء كأساً مُرَّةً (١) أعددْتُ للسَّعراء كأساً مُرَّةً (١) لَمَّا وضعْتُ على الفَرَزْدَقِ مَيْسَمي

يا ابن القُيُون وذاك فِعْلُ الصَّيْقَلِ وبنى بناءَك في الْحَضيض الأسفَل وبنى بناءَك في الْحَضيض الأسفَل دَنَسا ملابِسهُ (٥) خَبيث الْمَدْخَل حَتَّى اختطفتُك يا فَرَزْدَقُ مِنْ عَل خَرَبٌ تنفَّج مِنْ حِدار الأجْدَل فسقيْت آخرَهُم بكاس الأوّل وضغا البَعِيث جدعْت أنف الأخطل

فأمًا قول العجّاج<sup>(٧)</sup> :

عمامة الحنفي، أو معقر. ونسب في حلية المحاضرة ٢٤٥/٢ إلى الطرماح وليس في ديوانه.
 ونسب في التذكرة السعدية: ٤٩١ إلى مرداس بن أبي عامر. وينظر: كتاب العصا: ١٩٣.

<sup>(</sup>١) الفاخر: ١٨٩، الزاهر ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) نسب في فصل المقال: ١٨٥ إلى أبي تمام، وفيه: ربّ صغيراً جنى كبيراً، ولم أجده في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ٤٤٧، ٤٤٤، ٤٤٤ (الصاوي).

<sup>(</sup>٥) الديوان: مقاعده.

<sup>(</sup>٦) الديوان: سمّا ناقعاً.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ١/٣٨٢ (السطلي)، ٢٤٧ (عزة) وفيها:

## أَرْمي إذا انشقَتْ عَصِا الوَطْوَاطِ (١)

فمعنى (٢) انشقت [عصا الوطواط] (٢): انتشر أمره، والوطواط (٤): الرجل الضّعيف، والعصا: اسم فرس كان لجّذِيمَةَ الأبرش، قد أعدّها للشّدائد والنّجاء عليها، فلما صار إلى الزّبّاء أشار عليه قصير أنْ يتحوّل عليها فلم يفعل، فركبها قصير ونجا عليها، ومن ذلك قول عدي (٥) بن زيد:

وقد مَّمَتِ الأدمَ لـراهِ شَيْدةِ وألفَى قَوْلَها كَدْبِاً وَمَيْنا وحد تَنتِ العَصا الأنباءَ عنه ولم أر مِثْل فارسِها هجينا (ص ١٦٦) / وذكر عدي في هذه القصيدة خبر الزّبّاء فها فادر حرفاً ممّا (٢) كان بينها وبين جَذيمة الأبرش، وقد أثبتها في هذا الموضع ليلحق بالبيت المتقدّم (٧) ذكره في خبر الزّبّاء وهو:

#### واستنــــــزلَ الزَّبِــــــاءَ قَسْـــــراً

قال عديّ بن زيد (٨):

أَبُدِّلَتِ المنازِلُ أَمْ عُفِينا تقادَمَ عَهْدُهُ سَنَّ فَقَدْ بَلِينا خَلا خُدداً تُعاورُها السَّواري وتأويب الإمَاء به الأرينا عفْتَها الرّيع حَتَّى غيرتَهَا وبُدل بعد حِقْبَتِها سِنينا وقد نادى أميرُك باحتال وقد قطع احتالهم الوتينا

<sup>(</sup>١) ب: الوطاوط.

<sup>(</sup>٢) ب: قوله.

<sup>(</sup>٣) من ب، وفيها: الوطاود.

<sup>(</sup>٤) اللسان (وطط).

<sup>(</sup>٥) ب: على، وهو تحريف. ديوانه: ١٨٢، ١٨٣. وفيه: خبّرت.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل؛ ما.

<sup>(</sup>Y) ب: المقدم. ينظر: شرح البيت رقم ٣٣.

وجَدَّ مِن ابنةِ الْجَدَّاءِ شَـوْقٌ ليالى ما يَخافُ القلبُ منها كَأَنَّ حُدُوجَهُنَّ زُهَا نَخِيل (١) ألا يا أيُّها الْمُثْرِي الْمُزَجَّى (١) دَعا بالبقِّة الأمراء يَسوماً فلم يَسرَ غيرَ ما ائتمَسرُوا سِسواه (٦) وطـــاوَعَ أمــرَهُـــم وعَصى قَصيراً لِتَخطبنِي (٦) التي غدرَتْ وخــانَــتْ فدستت في صحفتها إليه فغَرَّتُهُ (٨) ورَغْبُ النَّفْس يُـرْدِي ففاجأها وقَـدْ جَعَـتْ فُيُـوجـاً (١) فقد مست (١٠٠) الأديم لسراه شيه وحدتت العصا الأنساء عنمة وبات نساؤه عُجلاً عليب خــوامش للــوجُــوه مُسلبات / لُمُنَّ إذا اقتلْنَ بــه نَحيــبّ

وحَبْـلٌ كـانَ جَـدَّتُـهُ مَتِينَــا سوى ما أَنْ تُفارقَ أُو تُبينًا إذا أشرَقْ نَ وَهُ وَ أُو حَنِينَ ا أتم تسمع بخطب الأولينا جَذِيَّةُ عَصْرَ ينجوهُم ثُبينَا فشدة لرحله (٤) السَّفَر الوَضينا وكانَ يقولُ لـو نفعَ (٥) اليَقِينَـا وهُسنَّ ذواتُ غالليةِ لُحينَا لتملك (٧) بضْعَها ولأنْ تَــدينَــا وَيُبدِي للفَتَى الْحَيْسَ الْمُسِنَا على أبواب حِصْن مُصْلِتِينَا وألفَى قُـولَها كَــذبِـاً ومَينَــا ولم أرّ مِثْلَ فارسِها هَجِينَا(١١) مع الويلاتِ يَعْلُسنَ الرَّنينَا بِكرهنَ بِفاجِعِ وبهِ ثَنِينَا كما يَتعاورُ الْخَلْعِ (١٢) الْجَنِينا (ص١٦٧)

<sup>(</sup>١) ب: نخل.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن، وهو موافق لرواية الديوان. وفي الأصل: المرجى.

<sup>(</sup>٣) ب: عليه.

<sup>(1)</sup> من ب، ن. وفي الأصل: رحلة. وفي الديوان: وشد.

<sup>(</sup>٥) الديوان: فطاوع: تبع.

<sup>(</sup>٦) الديوان: لخطبته.

<sup>(</sup>٧) ب، والديوان: ليملك. وفيه: ودّست.

<sup>(</sup>٨) الديوان، فاردته.

<sup>(</sup>٩) الديوان: جموعاً. والفيوج: الذين يدخلون السجن ويخرجون يحرسون. (اللسان: فيج).

<sup>(</sup>١٠) الديوان: وقدمت.

<sup>(</sup>١١) الديوان: خبرت.

<sup>(</sup>١٢) الخلّج: الجذب (اللسان): خلج.

وهُن المندياتُ لمَن مُنسا فجدعة (١) وكان به ضنينا طِلابَ الوتُسِر مَجْدُوعِـاً مَشِينـا مخالبَـهُ ومِـا أمِنَـتْ أمِينـا <sup>(1)</sup> وأصبح عند رتب مكينا ولم تكب ل على المال اليَمِينا فملكت الخزائين والقطينا يَجُرُ الموتَ (٥) والصَّدْرَ الضَّغينا وضلّل حلمها التبت الرّصينا وَقِنْعُ فِي الْمُسُوحِ الدَّارِعِينَا (١) شديد الْحُزْن موتوراً حَزينا بشكَّتِهِ وما خَشِيَتْ كَمِينَا (٧) يَصِلُ بِهِ الجوانِعِ والْجَبينا (٨) تكُنْ زَبَّاء كحاملة جَنينا (١) وأيُّ مُعَمِّــــــر لا يَبْتَلينـــــــا عَطَفْنَ له ولو فَرطْنَ حِينا(١٠) وَمِنْ حَذَرِ الملائم (١) والمخازي أطف لأنف المُوسَى قصيرٌ فأهواهما (٢) لمارنيه وأضحي فصادفَتْ أمراً لم تَخْشَ مِنْـهُ أتساهسا عسركتين بما أرادت فردَّتْهُ بضعفى ما أتساهَا فأبلاها كما حسيت نصحا فلمّا ارتدا منها ارتدا صُلْاً فحالبة ابنة الرومى زباء أَتَنْهَا العيرُ تَحملُ ما دَهاها فصادفَتُ امرأ قَدْ أحرزنته فدسَّ لها على الأنفاق عَمْـراً فجلَّلَهـا قَـديمَ الأثـر عَضْبــأ فأضْحَتْ مِنْ خزائيها كأنْ لم وأبسرزها الحوادث والمنسايسا إذا أمْهَلْ نَ ذا جَ لِ عَظم

<sup>(</sup>١) من ب، ن. وفي الأصل: المدنيات. وفي الديوان: الملاوم.

<sup>(</sup>٢) الديوان: ليجدعه.

<sup>(</sup>٣) ب: فأوهاها. وفي الديوان: فأهواه. والمارن: الأنف.

<sup>(1)</sup> الديوان: وصادفت، غوائله.

<sup>(</sup>٥) الديوان: المال.

<sup>(</sup>٦) الديوان: العيس. والقنع: جمع أقناع، وهو السلاح. والمسوح: جمع مسح، الكساء من الشعر.

<sup>(</sup>٧) الديوان: ودس.

<sup>(</sup>٨) الديوان: الحواجب.

<sup>(</sup>٩) الديوان: حاملة.

<sup>(</sup>١٠) الديوان: ولو في طيّ.

ولم أجد الفتى يَبغسي لشَسيء ولي أجد الفتى يَبغسي الأيسام غِبْطاً ألم تَر أنّ رَيْسبَ الدَّهْرِ يَعْلُو كَذَاكَ الدّهر والأيسام حُسوتً

ولو أثرى ولو ولد البَنينا (۱) ورفعاً في معيشته ولينا أخا النَّجدات والحِصْنَ الْحَصِينا لها غِيَر (۱) يُساقِطْنَ الْجَنينا

.

<sup>(</sup>١) الديوان: يلو بشيء.

<sup>(</sup>٢) غير الدّهر: أحواله المتغيّرة.

# تفسيرُ حُرُوفٍ تُشْكِلُ مِنْ هذهِ القَصيدةِ

۱۹۸) / قوله (۱) : خَلا خَدداً ، يجوز الخفض والنصب بخَلا ، فإذا قُلْتَ : ما خَلا ، نَصَبَّتَ لا غير بإجماع الطَّبْشِ (۲) إلاّ الجرميّ (۲) ، فإنّ ابن كيسان (٤) ذكر عنه في الحقائق : أنّ من العرب مَنْ يَخفض بـ (ما خَلا) ، وهذا غريب ، ومعناه : سِوَى خددٍ وحُفَر .

والأرينُ: جمع أرَةٍ، وهي حُفْرَةً، وبقّةُ: مَوضِعٌ. وقوله: ينجوهم [أي] (٥): يكلّمهم ويناجيهم، والوّتِينُ (١): يَسْقِي الفُوادَ. والوّهْنُ: المكنانُ المرتفِعُ والْمُنخفِيضُ (٧)، والوّجِينُ (٨): منا غليظ من الأرض مع حجارة، والنّبينُ: العَصَبُ، والنّبةُ: الجهاعَةُ، والوّضِينُ: للنّاقةِ، مثلُ الحزام للفَرس.

وقوله: مُخطبِتي (١): يعني جَذِيمَةً، إضافة إلى التي، وكانَ خطبَ الزّبّاة، يقال: رجل خِطْبٌ وخَطِيبٌ. وقوله لحينًا: دُعالًا على النّساء، أي لحاهُنَّ اللهُ، لأنّهُنَّ غدّارات، قال الشّاعر (١٠):

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

 <sup>(</sup>٢) ساقطة من ب. والطبش: الجهاعة من النّاس.

<sup>(</sup>٣) وهو صالح بن إسحاق، عالم بالنحو واللغة، من أهل البصرة، ت ٢٢٥ هـ. (وفيات الأعيان ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) وهو محد بن أحد، عالم بالعربية نحواً ولغة، ت ٢٩٩هـ. (طبقات النحويين واللغويين: ١٦٠ م. نزهة الألباء: ٣٠١، شذرات الذهب ٢٣٣/٢).

<sup>(</sup>۵) من ب.

<sup>(</sup>٦) خلق الإنسان (ثابت) ٢٦٢، اللسان (وتن).

<sup>(</sup>٧) (والرهن... والمنخفض): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) اللسان (وجن).

<sup>(</sup>٩) ب: الخطيعي.

<sup>(</sup>١٠) حجر بن عمرو الكندي في: جهرة اللغة ٣/٣. ونسب إلى الحارث بن عمرو الكندي في =

كُلُّ أَنْشَى وَإِنْ بَدا لِـكَ مِنْهِـا ﴿ آيِـةُ الْحُـبِّ حُبُّهِـا خَيْنَعُــورُ

أي: داهية ، والْخَيْتَعورُ: الغدّارة ، وفي غير هذا (١): الأسدُ ، والْخَيْتَعورُ: السَّرابُ ، والْخَيْتَعُورُ: الغُولُ . وقوله : جَمَعَتْ فُيُوجاً : يعني : العجم ، والفيج في غير هذا (١): البوّاب . مصلتين : قد (١) سللوا السيوف ، والأدمُ : النَّطععُ ، والرّاهشان (١): عصبتان في باطن الذّراع ، والْمَيْنُ : الكَذِبُ ، وروى بعضهم (مُبَيْنَا) ، فَهذا عيب في الشّعر ، وهو السّناد (٥) ، لأنّ القوافي كلّها مردوفة بياء وقبلها كسرة ، إلاّ هذه الياء فإنها (١) فُتِحَ ما قبلها .

وقوله: نساؤه عُجلاً: جمع عَجول ، وهي التي شَكُللَ ولدُها ، والبِضْعُ: النّكاحُ ، وتُدِينُ: تُطِيعُ ، والْخُلُجُ : جَمْعٌ ، النّاقَةُ الْخَلُوجُ : التي اختلج ولدها (٧) ، والمندباتُ : المحزناتُ ، يعرفنَ الحنينَ إذا استقبلَ بها الرّجلُ ، وأطف لأنفه : أَهْوَى ، وقوله : لم تكبلُ ، أي : لم تعقلْ (٨) على المالِ ولم تحبسْ ، يُقَالُ كَبلْتُهُ وحَبسْتُهُ .

وقوله: على الأنفاق ، جَمْعُ نَفَق ، وهو السَّرَبُ، من قوله [ تعالى ] (١) : ﴿ فَإِنَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقاً فِي الْأَرْضِ ﴾ (١٠). والشَّكَّةُ: السّلاحُ. وقوله:

العقد الفريد ٣/٣٠٤، ١٢٦٦٠.
 وبلا عزو في حياة الحيوان ٣٤٨/١.

<sup>(</sup>١) اللسان (ختعر).

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان (فيج).

<sup>(</sup>٣) قد: ساقطة من ب..

<sup>(</sup>٤) خلق الإنسان (الأصمعي) ٢٠٧، خلق الإنسان (ثابت) ٢٢٢.

<sup>(</sup>۵) القوافي (التنوخي) ۱۹۰، ۱۹۰.

<sup>(</sup>٦) ب: فإنّه.

<sup>(</sup>٧) (والخليج ... ولدها): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) پ: تعقد.

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>١٠) الأنعام: ٣٥.

قديمُ الأثرِ، أي: سَيْفٌ قَدِيمٌ. وقوله: وأيّ مُعَمِّرٍ، أي: من طال عمره، ويروى: مُغَمِّرٌ، بالعين المعجمة، أي: لم يجرِّب الأمور، والغِبْطُ والغِبْطَةُ والرِّفْعُ: (ص ١٦٩) سعة العيش، والعرب تقول (١): اللّهم غِبْطاً لا هِبْطاً، ومنه قـول النّبيّ / عَيَالِيّهِ « اللّهُمَّ لا تَهبطني بعد إذْ رفعتني » (٢).

وقوله: الأيامُ خُونٌ: أراد جع خؤون وخُون ، فاستثقلَ الضّمة على الواو ، فقيل: خُونٌ ، فأشبه جع خوان خُونٌ ، ومثله: دجّاجة بَيوضٌ ، ودجاجة بُيُضٌ ، وإنْ شِئْتَ سُودٌ ، والله شِئْتَ سُودٌ ، وسوادٌ وسُودٌ (٣) ، وإنْ شِئْتَ سُودٌ ، [ بإسكان الواو ] (٤) .

١٨٢ ـ وآفَةُ العَقْلِ الْهَوَى فَمَنْ عَلا على هَـواهُ عَقْلُـهُ فَقَـدْ نَجَـا

يقال: أصابت هذا الزّرع آفة، إذا احترق، وزرع مؤوف، إذا أصابته آفة، وإيفَ الرّجلُ يُؤَاف، فهو مَوُوف، مثل: قِيل يُقالُ (٥)، فهو مَقُول، ففاء الفعل همزة، وعينه واو، ولامه فاء. وآفة مأفّة (فَعَلَة)، والأصل: أَوْفَة، مثل: عاهة، فقُلِبَتِ الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها، وبفلان آفة وعاهة، ويجب أن نقولَ في الفاعل: آفَ الزّرع، والبَردُ يَؤُوفُهُ أُوفاً، فهو آيف، والمفعول: مَوُوف (١)، مثل: قاله يقوله فهو مَقول، وإذا أرددته إلى نفسك، قُلْتَ: إفتُهُ أَوْفاً.

والعقل، أصله: الْحَبِسُ، يقال: عَقَلَ الرّجلُ بعيرَهُ يعقلُهُ عقلاً، إذا حَبَسَهُ وشدَّهُ بالعقال ، وسمّي من (٧) حبس نفسه عن هواها: عاقلاً ، ويقال: العاقل مَنْ عَقَلَ عَن الله ، تبارك اسمه ، أمره ونهيه ، وقيل: العقل من استعمل ما أمره الله

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ٤٩٧/٤، اللسان (هبط).

<sup>(</sup>٢) ليس ج ٥ ق ١٣٣ أ.

<sup>(</sup>٣) ب: سوان وسون.

<sup>(</sup>٤) من ب.

<sup>(</sup>٥) ب: قاله يقوله.

<sup>(</sup>٦) (ففاء الفعل... مأوف): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) ب: فسمّي.

به وارتدع عمّا نهاه عنه ، لأنّ الله عزّ وجلّ سمّى (۱) المميّزينَ العُقلاءَ جاهلينَ مِنَ الكُفّارِ ، حيث لم يستعملوا عقولهم ، فقال : ﴿ صُمّ بُكُم عُمْيٌ فَهُم لا يَعْقِلُونَ ﴾ (۲) . وقيل : مسكنُ العَقْلِ القَلْبُ ، وقيل الدّماغُ ، قال الله تعالى : ﴿ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ (۲) ، أي : عَقْلٌ ، وقال النّبي عَيِّلِيّ : « للعاقِل خصال يُعْرَفُ بِها ، إذا حدَّثَ صَددَقَ ، وإذا وَعَد وَفَى ، وإذا اؤتَمِنَ لمْ يَخُنْ ، وللجاهِل خصال يُعْرَفُ بِها ، يَكذِبُ إذا حَدَّثَ ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أوتمِن خانَ ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أوتمِن فان .

ولَمَا أهبط الله آدم عليه السّلام إلى الأرض بكى مائة سنة على ذنبه، حتى نبتَ العُشْبُ مِنْ دموعِه، وخدد الدّمعُ خَديه، فرحه الله، عزّ وجلّ، فبعث إليه جبريل، فقال له: إنَّ الجبّار / يقرأ عليك السّلام، ويقول لك ما هذه الكآبة (س١٧٠) بوجهك ؟ قال: وكيفَ لا أكأبُ وقد أخرِجْتُ من دار السّعادة إلى دار الشّقاء، ومَنْ منزل البقاء إلى دار الفناء، قال: فإنّ الله قَدْ رَضِيَ عنكَ وأمرني أنْ أعرضَ عليك ثلاث خصال، فاختَرْ منها واحدة، إمّا الأمانة أو الدّين أو العقل، قال: قد اخترْتُ العقل، فقال جبرائيل عليه السّلام للدين والأمانة: اصعدا، قالا: لا نفعل، قال: أوعصيتا، قالا: لا، ولكنّا قد أمرنا أنْ لا نفارِقَ العقل حيث ما كان. وأفرد (٥) الله تعالى أولي العقول بالخطاب، فقال:

وقوله: الهوى: كلّ هموى في القرآن منذموم، ﴿ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ اللَّهُوَى ﴾ (٧) ، يعني: الهوى المؤذي، وهو مقصور، يُكْتَبُ بالياء (٨)، والهوالح ما

<sup>(</sup>١) من ب، ن. وفي الأصل: جعل.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧١.

<sup>(</sup>۳) ق: ۳۷.

<sup>(</sup>٤) ينظر: صحيح البخاري ١/ ١٦، ومسند ابن حنبل ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) ب: وأمر.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٩٧.

 <sup>(</sup>٧) النازعات: ٤٠. (٨) المنقوص والمعدود: ١٦، المقصور والمعدود: ١١٦، ١١٧.

بينَ السّاءِ والأرض ، ممدودٌ ، وجع للقصور : أهوالا ، وجع الممدود : أهويةٌ ، والتّثنيةُ : هواءان ، وتثنيةُ المقصور : هويان ، يُقالُ : ما أطيب الأهواة بينَ المحبّينَ إذا اقتربا ، وأمّرها إذا افترقا (١) ، وما أطيبَ الأهوية في الرّبيع ، فيقولُ : مَنْ غلب عقله هواه فقد ردّى ، وهو معنى قوله علب عقله هواه فقد ردّى ، وهو معنى قوله [تعالى] (٢) : ﴿ وأمّا مَنْ طَغَى وآثَرَ الحياةَ الدّنيا فَإنّ الجحيم هي الْمَأْوَى ﴾ (١) ، إنّا يؤثّرُ ذلك إذا غلبة هواه ، ﴿ ومَنْ خاف مقام ربّه ﴾ (١) ، فقد غلب هواه .

حدّثنا ابنُ دُرَيْد بسنده: أنَّ مَلِكاً بَعثَ إلى حكيمين كانا في زمانِه ومدينَتِه، ما لكُما لا تثابران على خدمتي، والمصيرُ إليّ صباحاً ومساءً، وإنّما أنتا عبدان مِنْ عَبِيدِي، فقالا: ليسَ هو كما قَدَّرَ الْمَلِكُ، بَلْ هو عَبْدُ عَبْدِينا (٥) قال وكيف، قالا: لأنَّ الْمَلِكَ غلبَهُ هواهُ (١) فهو عَبْدُهُ يظلِمُ النَّاسَ، ويتكبَّرُ على عبادِ الله، ونحنُ فقد مَلَكُنا هَوانا فقَدْ صارَ عَبْدُ عَبْدِينا (٧).

<sup>(</sup>١) من ب، ن. وفي الأصل: إذا افترقا، وأمرها إذا اقتربا.

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) النازعات: ٣٧، ٣٨: ٣٩.

<sup>(</sup>١) النازعات: ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) ب: عبيدنا.

<sup>(</sup>٦) ب: غلب عليه.

<sup>(</sup>٧) ب: عبيدنا.

<sup>(</sup>A) المنقوص والمدود: ٢٠ ، المقصور والممدود: ١٠٩ .

<sup>(</sup>٩) اللسان (٤).

<sup>(</sup>١٠) (وهو السحاب): ساقط من ب.

وَفَعِلَ)، وَنَجُوا العَيْنِ عَلَى (فُعُولَ)، وَنَجِي العَيْ عَلَى (فَعِيلَ)، أَرْبِعُ لَغَات، أَي: شَدِيدُ الإصابةِ بَالعَيْن، ويُقَالُ ((): (رُدُّوا نَجَاةَ السّائلِ بِاللّقمَةِ)، ويقالُ: نَجُوْتُ زِيداً وأُنجَيْتُهُ وَنَاجَيْتُهُ مَنَاجَاةً وَنَجَوَى، والنَّجَوى مصدراً وجعاً، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ (٢)، ويقالُ: نجوْتُ الرّجلَ، إذا ألقيْتُ ما عليهِ مِنَ اللّباس، قالَ الشّاعرُ (٣) يصفُ ناقةً نحرَها للضّيفَان (١):

فَقُلْتُ: انْجُوا عَنها نَجَا الجِلْدُ إِنَّـه سَيُرضيكُما منْها سَنَـامُ وغَـارِبُــهُ ويُقَالُ: نَجُوْتُ الرّجلَ إذا استنكهتُهُ، قالَ الشّاعِرُ (٥) يهجُو رجلاً بالبَخر:

نَجَوْتُ مُجِالِداً فَشَمِمْتُ مِنْهُ كَرِيحِ الكَلْبِ ماتَ حَدِيثَ عَهْدِ وَنَجَا زِيدٌ يَنْجُو، إذا قَضَى حاجتَهُ مِنَ الْخَلا، ويُقَالُ لشارِبِ الدّواء: كَم نَجَوْتَ، وكم لَبِسْتَ نعلَكَ، ويُقَالُ: أَنْجَى، بالياء في هذا المعنى.

١٨٣ ـ كَمْ مِنْ أَخِ مَسْخُوطَةٍ أَخْلاقُــهُ

أَصْفَيْتُ ـــ أُ الوُدَّ لِخُلْـــ قِ مُــــ رْتَضَــــى

كم (١)؛ استفهامٌ عَنْ عددٍ ، فإذا استفهمْتَ عَنْ عددٍ غيرٍ مُنوّنِ خفضْتَ بها ، وإن (٧) استفهمْتَ عَنْ عددٍ منوَّن نَصَبْتَ بها ، وقَدْ تكونُ بمعنى: (رُبّ)، فينخفضُ بِها ، وهو الاختيارُ في هذا البيت ، أي : رُبَّ أخ ، ويقولُ آخرونَ : إنَّ فينخفضُ لِها ، وهو الإختيارُ في هذا البيت ، أي : رُبَّ أخ ، هذا استفهاماً لا رُرُبًّ) لا تكون مع حرفِ الجرِّ ، فالاختيارُ أنْ يجعلَ (كَمُّ) ها هنا استفهاماً لا

<sup>(</sup>۱) الفائق ۱ / ۷۳.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) أبو غمر الكلابي في : الحزانة ٢/ ٣٢٧. وبلا عزو في: المنقوص والممدود للفراء ٢٠، ومقاييس اللغة ٥/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) في اللسان (نجا): للضيفين.

<sup>(</sup>۵) الحكم بن عبدُ الأسدي، شعره: ١٠٥ (مجلة المورد م ٥ ع ٤، ١٩٧٦). وفيه: محداً فوجدت ريحاً، قريب.

<sup>(</sup>٦) مغنى اللبيب: ٢٤٦ ... ٢٤٦.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن، أ. وفي الأصل: أو.

خبراً ، فلو أسقطت مِنْ ، نَصَبْتَ الأخَ ، أي: كم أخاً ، كما تقولُ ، كم رجلاً في الدّارِ ، معناه: أخسونَ (١) رجلاً ، أستونَ رجلاً ، يكونُ نصبُهُ على هذا ، وَمِنَ العربِ مَنْ يَنْصِبُ ويرفعُ ويخفضُ بـ (كم) ، وهذا البيت يُنْشَدُ على ثلاثةِ أُوجُهِ : كَـمْ عَمَّـةٍ لـكَ يـا جَـريـرُ وخـالَـةٍ

فدعاء قد علبَ عليَّ عِشارِي (١)

وعمَّةً وعمَّةٌ (٣). ومسخوطة يجوزُ فيها الرَّفعُ والنَّصبُ، فإذا رفعْتَ فهو خبرُ الابتداء، وأخلاقُهُ رفعٌ بالابتداء، معناه: كَمْ مِنْ أَخِ أَخلاقُهُ مسخوطةٌ، ويجوزُ: مسخوطةٌ (٤)، على الحالِ لأنَّ البصريينَ يقطعونَ حالاً مِنْ نكرة وإنْ (ص ١٧٢) كانَ في / المعرفةِ أجودُ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ خُشَّعاً أَبصارُهُم ﴾ (٥).

وأخلاقُهُ ترفعُها بفعلِها إذْ ذاكَ، فإنْ قيلَ: إنَّ الحالَ لا يأتي إلا بعدَ تمامِ الكلامِ ، ولا يتمّ الكلامُ على قولكَ: مِنْ أخ ؟ فقُلْ: أَضْمِرَ، أي: كم مِنْ أخ قبلي وفيمَنْ أعاشرُهُ، أخلاقُهُ مسخوطةٌ ، ومَنْ خفضَ مسخوطةٌ فإنَّهُ وصفَ بها الأخ ، وليسَ مِنْ لغيهِ ، ولكنَّ العربَ تُجرِي نعتَ السببِ على الاسم ، كما تُجري عليه نعتَ نفسِه ، فيقولونَ : مردْتُ برجل جالس جاريتُهُ ، وبرجل عائِض جاريتُهُ ، وساج بابُهُ ، وبخشَبة ذراع طولُها ، وهو الاختيارُ على الجرّ ، لأنَّ القرآنَ نزلَ بهِ : ﴿ أَخْرِجْنَا مِنْ هذهِ القَريَّةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ (١) والظَّلْمُ للأهلِ للقرية .

وأصفيتُهُ وأمحضتُهُ الوُدَّ سواءً ، يُقَالُ: فُلانٌ مصافِ لفلانٍ ، ومصارِمٌ ضِدُّ المصافي ، وصفا الشّيءُ يَصفُو ، وأصفاهُ غَيرهُ يُصفيهِ .

<sup>(</sup>١) ب: خسون. وفيها: أم ستون.

<sup>(</sup>٢) الفرزدق، ديوانه: 201.

<sup>(</sup>٣) ساقطتان من ب.

<sup>(</sup>٤) (ويجوز مسخوطة): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) القمر: ٧.

<sup>(</sup>٦) النّساء: ٧٥.

ومُرتضَى، بالياء، وإنْ كانَ مِنْ ذواتِ الواوِ لأنَّها قَدْ وقعَتْ خامسةً، وكلَّ وادِ إذا وقعَتْ رابعةً أو خامسةً صارَتْ ياءً، فالمفعولُ: مُرْتَضَى، بفتحِ الضّادِ، وتثبتُ بعدهُ الألفُ المقصورةُ في الخطّ، لا في اللّفظ، لأنَّ هناكَ العينَ، واسمُ الفاعلِ مُرتضٍ ، بكسرِ الضّادِ، تسقطُ الياء لسكونِها وسكون التَّنوين .

٨٤ إذا بَلوْتَ السَّيْفَ مَحْمُسوداً فَلا تَذْمُمْهُ يَـوماً أَنْ تَـراهُ قَـدْ نَبَـا

إذا (١): حرفٌ، تدلُّ على زمان منتظر، وإذن (٢): لما أنتَ فيهِ، وإذ (٣): لما مضى، قال الفرّاء (١): أصلُ هذهِ الثلاثةِ واحدٌ، ولكنّهم زادوا على إذْ ألفاً لهذا المعنى، وعلى إذن نوناً، لمعنى آخر، كما زادوا على اللاّم في (لَنْ) نوناً، فنصبوا بها، وعلى اللاّم ألفاً في (لا) (١)، بها، وعلى اللاّم مياً في (لَـمْ)، فجزموا بها، وعلى اللاّم ألفاً في (لا) (١)، فرفعُوا بها، وأصلها كُلُها: اللاّم، وجُعِلَتْ مع الزّيادةِ جحداً: لماض ومستقبل وحاليً، كما جُعِلَتْ إذا وإذ وإذن (٥): ماضياً ومستقبلاً وحالاً.

قالَ أبو عمر الجرميّ: الاختيارُ أَنْ تُكْتَبَ إذن بالألفِ، لأنّ الوقفَ عليها (١) بالألفِ، كما تفعل ذلك بـ ولنَسْفَعاً ، (١٠٠٠) واضرباً زيداً ، [وقال آخر: الاختيارُ في إذَنْ أَنْ أكتبه بالنّون ، لأَفَرِّقَ بينها وبينَ إذا وإذْ ] (٧) ، وإذا لا تعملُ شيئاً ، وإذَنْ تنصبُ بها الأَفعالَ ، إذا اعتُمِدَ عليها في أوّل الكلام ، وتلغيها إذا توسّطَتْ ، كالظّنَ سواء ، وأمّا مَنْ جزمَ بإذا وإذْ فلَغةٌ شاذّةً ، والاختيارُ / أَنْ لا يُجْزَمَ بها إلاّ إذا وصلتَهُا بـ (ما) .

<sup>(</sup>١) الجني الداني: ٣٦٠، مغني اللبيب: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الجنى الداني: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) الجني الداني: ٢١١، مغني اللبيب: ١١١.

<sup>(</sup>٤) (في لا): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) الجني الداني: ٣٦٠، ٢١١، ٣٥٥، مغني اللبيب: ١٢٠، ١١١، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) ب: الوقوف عليه.

<sup>(</sup>٧) من ب.

<sup>(★)</sup> مغنى اللبيب ١ / ٢١.

<sup>(★★)</sup> العلق: ١٥.

وقوله: بلوت السيف، أي: اخترنه، وقد فسرت بلوت فيا سلف بما يُغني عن الإعادة هاهنا، والسيف تجمعه (١): أسيافا في القليل، وسيوفا في الكثير، وقد أجاز النحويون: سيف وأسيف، مفل: بيت وأبيت، كما قيل: في (١) عين وأعين ، فإن قيل لكن باب (فعل ) أن يُجْمَعَ في القِلّةِ على (أفعل)، كَبَحْر وأبْحُر، فلِم عدلوا في سيف وبيت وحوض إلى (أفعال) ؟ فقل: لو جعوا هذا القبيل على (أفعل ) لزمت الياء الضمة، فاستثقل، فرفض، ويقال: جعوا هذا القبيل على (أفعل) لزمت الياء الضمة، فاستثقل، فرفض، ويقال: سيفانة بالسيف، كما يُقال: عصبته بالسيف، ويُقال: رجل سيفان، وامرأة سيفانة، إذا كان طويلاً مشوفاً، وأما السيف، ومن ذلك قيل: درهم مسيف، إذا لم الموضع الذي يَنضب عنه الماء فيملاس، ومِن ذلك قِيل: درهم مسيف، إذا لم

وقوله: محموداً، تقديرهُ: إذا وجدتُهُ محموداً مرةً بعدَ مرةٍ فقد اختبرتُهُ، ويُقالُ: أحدثُ الشّيءَ، إذا أصبته محموداً، وهذا مثَلٌ، تقولُ إذا ارتضيْتُ خُلُقَ الإنسان ، وجرّبتهُ في أكثرِ الأحوال ، وأحدته فلا تذعمه إنْ زلّ (٤) أو هَفا أو سَها، لأَنَّ الجواد لا بُدَّ من أنْ يَعتر، والصّارِمُ لا بُدَّ مِنْ أنْ يَنبُو، (وأيُّ الرّجالِ المهذّبُ) (٥)، أي: أيُّ الرّجالِ قَدْ هُذَّبَ مِنْ جميعِ السّوء، حتى لا يَجدَ العيبُ إليهِ سبيلاً.

وقوله: فَلا تَذِمْهُ ، لِغَة حجازيّة يظهرونَ التَّضعيفَ في المجزوم ، لا يَمُدُّ ولا يَمُدُّ ولا يَمُدُّ و لا نَمْدُ ولا الله ولا ا

<sup>(</sup>١) اللسان (سيف).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) اللسان (سيف).

<sup>(</sup>ع) من بر، ن. وفي الأصل: ذال.

<sup>(</sup>٥) جهزة الأمثال ١/ ١٣٥ ، فصل المقال: ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) المائدة: ١٥، والتكملة من ب.

ذَمِّ وامرأةٌ ذَمَّةٌ، وذمتُهُ أذيكُهُ ذَيْماً فأنا ذَائِمٌ وهو مَذِيمٌ (١)، وذأمتُهُ أذأمهُ ذَأماً، فأنا ذائِمٌ وهو مَذِيمٌ (١)، وذأمتُهُ أذأمهُ ذَأماً، فأنا ذائِمٌ وهو مَذمومٌ كله بمعنى، قال الله تعالى: ﴿ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُوماً مَدْحُوراً ﴾ (٢)، والأمرُ مِنْ ذَمَمْتُ: ذُمَّ وذِمَّ وذَمَّ، ثلاثُ لغاتٍ، والذَّمُّ (١)؛ الرّجلُ الضّعيفُ، قال الرّاجِزُ (١):

## فقاءه الْحُروتُ رَذِيّاً ذَمَّا

يُعني: يونس عليه السّلام. وبئر ذَمَّةٌ (٥): قليلةُ الماء.

وهذا البيتُ يُنْشَدُ على ثلاثةِ أوجهِ ، ويُنْشَدُ (١) : / (ص ١٧٤)

ذُمَّ المنازِلَ بَعْدَ منزلَةِ اللَّوَى والعَيْشُ بعد أُولئِكَ الأيسامِ طرقتْكَ صائِدةُ القُلوبِ وليسَ ذا حين الزيارةِ فارْجِعِي بسلام

والأمرُ مِنْ ذِمْتُ: ذِمْ بالتَّخفيفِ، وَمِنْ ذأَمْتُ: أَذَأَمُ (٧) .

وقوله: قَدْ نبا، يُقَالُ: نبا السّيفُ عَنْ ضريبَتِهِ يَنْبُو، إذا ارتفعَ عَنْها فلم يَعْمَلْ، مأخوذةٌ مِنَ النّبوةِ، وهو الْمُرْتَفَعُ مِنَ الأرض .

١٨٥ - والطِّرْفُ يَحْتَازُ الْمَدِي وَرُبَّهَا

عَـــنَّ لِعُـــدَاهُ عِنْــارٌ فكَبَــا

الطّرف (<sup>(A)</sup>، بكسر الطّاء: الفَرَسُ، وقوله: يَحتازُ (يَفْتَعِلُ) مِنْ حازَ يحوزُ إِذَا ملكَ، والأصلُ يَحْتَوِزُ، فقلبَتِ الواوّ ألفاً لتحرّكِها وانفتاح ما قبلَها،

<sup>(</sup>١) ب: مذموم.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٨.

<sup>(</sup>٣) اللسان (دمم).

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللسان (ذمم). وفيه:

إن الحوت قاءه رذيّاً ذمّاً

<sup>(</sup>٥) البئر: ٦٢.

<sup>(</sup>٦) لجرير، ديوانه: ٥٥١ (الصاوي). وفيه: الأقوام، وقت الزَّيارة.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن. وفي الأصل: أذم.

<sup>(</sup>۸) اللسان (طرف).

وَيُقالُ: حازَ الشّيءَ يَحوزُهُ وحازَهُ يَحِيزُهُ (١) واحتازَهُ يحتازُهُ، قال رؤبة (٢): يَحُورُهُ الفَيْئَةَ الكَمِيّ يَحُورُهُ وَالفَيْئَةَ الكَمِيّ يَحُورُهُ وَالفَيْئَةَ الكَمِيّ وَقَالَ ثعلب (٣): الْحُورِيّ والْحُودِيّ جيعاً: الّذي يقوم بأمره وأمر (١) عيالِهِ، والْحَوْرُ (٥): فرجُ المرأةِ، ويُقَالُ: تحَوَّرْتُ إلى كذا وكذا، انقبضتُ إليه واجتمعْتُ، وما لَكَ تَتحوَّرُ كما تَتحوَّرُ الْحَيَّةُ (١)؟ وتَتحَيَّرُ، قال الله تعالى: ﴿ أَوْ مُتَحَيِّرًا إلى فئة ﴾ (٧).

وقوله: الْمَدَى: الغَايةُ، أي: ربّها سبقَ الطّرْفُ، وربّها عَثَر وكبّا، ولو جعْتَ الْمَدَى: أمداءً، لصَلُحَ وتكتبُهُ بالياء (^)، وتثنيتُهُ، المديّبانِ.

وقولُهُ: عَنَّ: اعترضَ، يُقَالُ: عَنَّ يَعِنُّ، واعَتَنَّ يَعْتَنُّ.

لعدّاه، أي: لعدوّه، ويُقَالُ: عَدا يَعدُو عَدْواً مَعدىً، كَمَا تَقُولُ: طلعَتِ الشّمسُ طُلُوعاً ومَطْلَعاً.

وقوله: عثارَ (۱): مصدرُ عَثَرَ يَعْثِرُ عَشْراً وعُشُوراً وَعِشاراً. وكبَا يكبُو، بالألفِ، لأنَّ الْمُستقبلَ يكبو، وَيُقالُ (۱۰): كبا لوجههِ، إذا سقطَ، يكبو كبواً فهو كياب، ويُقَالُ (۱۱): زند كياب، إذا لم يُدورِ النّارُ، وكبيْتُ، وتَوى بالكِباءِ (۱۲)، مدوداً، وأمّا الكُبَى (۱۲)، مقصورٌ: في المزبلةُ، والْجَمعُ: أكبالا،

<sup>(</sup>١) ب: وحاذه يحوذه.

<sup>(</sup>٢) أخلُّ به ديوانه. وهو للعجاج في ديوانه ١ / ٥٣٤ (السطلي)، وفيه: يحوذها.

<sup>(</sup>٣) ن: يقال: فعلت.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥،٢) اللسان (حوز).

<sup>(</sup>٧) الأنفال: ١٦.

<sup>(</sup>٨) - المنيقوص والمدود: ٣٣.

<sup>(</sup>٩) اللسان (عثر).

<sup>(</sup>١٠) اللسان (كبا).

<sup>(</sup>١١) اللسان (كبا).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: المنقوص والممدود: ٣٧. (١٣) ينظر: المنقوص والممدود: ٣٧.

« واليَهودُ أَنْتَنُ خَلْقِ اللهِ عَذِرَةً » (١) ، أي: أفنيةُ الدُّورِ ، لأنّهم يلقونَ أكباءَهُم
 بِعَذارتِهِم ، وأنشد (٦) : /

لا عَيْبَ للطِّرْفِ إِنْ زَلَّتْ قُوائِمُهُ والطِّرْفُ يكبو وأحياناً بِهِ نَعَسُ حَلْتَ جُوداً ومجداً فُوقَهُ ونَدى وليسَ يَقُوَى على ذَا كُلِّهِ فَرَسُ حَلْتَ جُوداً ومجداً فُوقَهُ ونَدى لا يَجِدُ العَيْبَ إليهِ مُخْتَطَى

مَنْ (٣): هَا هُنَا لَفَظَةُ استفهام ، ومعناهُ: التّنبيهُ والتقريرُ لِمَنْ تخاطبُهُ ، أي: ألا تعلمُ أنَّكَ لا تَجِدُ إذا تصفّحْتَ أُمُورَ النَّاسِ مَنْ هُو مُهذَّبُ الأخلاق ، مُبرَأً مِنَ العيوب؟ كما قالَ النّابغةُ (١):

## أيُّ الرّجال الْمُهذَّبُ

و (مَنْ) تكونُ بمعنى: (الذي)، وشَرْطاً واستفهاماً وتنبيها وتقريراً وجَحْداً، كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنّوبَ إِلاّ الله ﴾ (٥) وبمعنى: (ما)، ﴿ فَمِنْهُم مَنْ يَمْشِي على بَطْنِهِ ﴾ (٦) ، أي: (ما)، لأنّ (مَنْ) للآدميين، كما أنّ (ما) لغيرها، وإنّا صلّح [أن] (٧) يخبر عَمَّنْ لا يَعْقِلُ بـ (مَنْ)، لَمّا شركَ مَنْ لا يَعْقِلُ مَنْ يَعْقِلُ في أوّل الآيةِ: ﴿ واللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِنْ مَا يَعْقِلُ مَنْ دَبّ على الأرْضِ عَمَّا يَعْقِلُ ومما لا يَعْقِلُ عَمَّا فيه الرّوح فهو من الدّواب، إلاّ الطّائر فإنّه لا يُسمّى دَابّةً.

على شعبت، أيّ الرجسال المهذّب

 <sup>(</sup>١) حديث نبوي (اللسان: عذر).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد اليه.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب: ٤٣١.

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ٥٦، وتمام البيت:

ولست بمستبق أخسأ لا تلمسه

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) النور: 20.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن،

<sup>(</sup>٨) النور: 20.

و (مَنْ) لفظه لفظ مذكّر واحد، وقد يقعُ للواحد والواحدة، والاثنين والإثنتين ، والثلاثة والثلاث، وقد يَرْجعُ مِنْ معناها إلى لفظها، وقد يَرْجعُ مِنْ لفظها إلى لفظها، وقد يَرْجعُ مِنْ لفظها إلى معناها أنّ ، فإنْ سألَ سائلٌ فقالَ: لِمَ (٢) أخبر (٣) الله تعالى عَن البِرّ، وهو إسمُ الفاعل (٤)، بـ (مَنْ) وهو إسمٌ ، فقال تعالى ذكره: ﴿ ولكنّ البِرّ مَنْ آمَنَ باللهِ ﴾ (٥) ، وأنت لا تقولُ: إنّ القيامَ رجلٌ ، إنما تقولُ: إنّ القيامَ حَسَنٌ ؟ فقلُ: في ذلك جوابان :

أحدُهُما: أنَّ التقديرَ: ولكنَّ البِرَّ بِرُّ مَنْ آمنَ باللهِ، كما تقولُ: إنَّ السَّخاءَ حاتِمٌ، أي: إنَّ السّخاءَ سخاءُ حاتِمٍ.

وثانيها (١)؛ أنَّ البِرَّ بمعنى البارِّ، وتقديرُهُ؛ ولكنَّ البَارَّ مَنْ آمنَ باللهِ، والقولُ الأُوّلُ الاختيارُ، لأنَّ التفسيرَ جاءً؛ إنَّ البِرَّ هاهنا الصّلاةُ، وذلكَ أَنَّ اليَهودَ كَانَتْ تُصِلِّي إلى المغرب، نحو بيتِ المقدس، والنّصارى إلى المشرق، فقالَ تعالى: ﴿ لِيسَ البِرَّ أَنْ تولّوا وجوهَكُم قِبَلَ المشرق والمغرب (١)، أي (٨)؛ صلاتكم إلى هذين الموضعين، ﴿ ولكِنَّ البِرَّ ﴾، فَلاَنْ تَعْطِفَ لفظَ الثاني على صلاتكم إلى هذين الموضعين، ﴿ ولكِنَّ البِرَّ ﴾، فَلاَنْ تَعْطِفَ لفظَ الثاني على صلاتكم إلى هذين الموضعين، إذا وافق لفظة لفظة أخرى أحسن (١٠).

وقوله: النّدبُ، يقال: رجلٌ نَدبٌ في الحوائج، أي: خفيفٌ كيّسٌ، وإنّه لندبٌ مِنَ الفتيانِ، أي: يقومُ بما يُنْدَبُ إليهِ، والنّدَبُ أثرُ الجراحاتِ،

<sup>(</sup>١) ب: وقد يرجع من لفظها إلى معناها ، ولا يرجع من معناها إلى لفظها .

<sup>(</sup>٢) من ب. وفي الأصل، ن: لما .

<sup>(</sup>٣) من ب، ن، وفي الأصل: خبر.

<sup>(</sup>٤) ب: الفعل.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) ب: والقول الآخر.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٧٧٠

 <sup>(</sup>A) تفسير الطبري ٢/ ٩٤.
 (A) جيع النسخ: وأحسن.

<sup>(</sup>١٠) اللسان (ندب).

وربيا أسكنَهُ الشّاعِرُ ضرورةً، وأنشدنا أبو عليّ الرّوذري لشاعر يهجو رجلاً: لو كُنْتَ سيفاً كُنْتَ غَيْرَ عَضْبِ أو كُنْتَ مِساءً أُغَيرَ عَسنْب أو كُنْتَ نَجاً كُنْتَ نَجْمَ كُلْبِ أو كُنْتَ عِيراً كُنْتَ عِيرَ نَـدْبِ(١) يعنى: الحار الوَحشى الذي تكدمه العَيُورةُ (٢) وتعضضهُ، وأنشدني مثله:

لو كُنْتَ مَاءً لم تكُننُ طَهدورا أو كُنْتَ غَياً لم تكُننُ مَطيَدا أو كُنْتَ ديجاً كمانَتِ الدَّبُورَا (٢) أو كُنْتَ ديجاً كمانَتِ الدَّبُورَا (٢)

يقال (٤): مُخِّ رَيْرٌ وَرِيْرٌ وَرارٌ، إذا كانَ رقيقاً، لهزال صاحبِهِ، فإذا كانَ غليظاً مكتنزاً، قيلَ مُخِّ قصيدٌ، وأنشدَ في غير هذا:

لو كُنْستَ يـومـاً كُنْستَ يـومَ سعـادَةٍ

تُسرَى شَمْسُهُ وَالْمَزْنُ تَهِضِبُ بِالقَطْسِرِ وَلَيْنُ لَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَزْنُ لَهُ اللَّهُ كُنْسِتَ ليلاّـ كَنْسِتَ ليلسَّةً صَيْسِهِ

مِنَ الْمُشرقاتِ البِيضِ في وَسَطِ الشَّهْدِ (٥)

ومثله (٦) :

فلو كُنْتَ يـومـاً كُنْتَ يــومَ تَــواصُــلِ

ولو كُنْتَ ليلاً كُنْتَ ضاحية البَدْرِ

ولو كُنْتَ ماءً كُنْتَ مِنْ ماء مُـزْنَـة

ولـو كُنْـتَ نـومـاً كُنْـتَ إغفـاءَةَ الفَجْــرِ (٧)

وقوله: إليه مُخْتَطَى، أي: طريقٌ، (مُفْتَعَلّ) مِنْ خطوْتُ إليهِ ويُكْتَبُ بالياء

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى قائلهما.

<sup>(</sup>٢) ب: العيور.

<sup>(</sup>٣) بلا عزو في الجان: ٣٠٣. مع اختلاف في ترتيب أشطار الرجز.

<sup>(</sup>٤) ب: ويقال. وينظر: اللسان (رير).

<sup>(</sup>٥) الثاني بلا عزو في المصون ٢٠٥، الازمنة والامكنة ٢/٧٧٧.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٧) للمجنون، ديوانه: ١٦٥.

للزّيادَةِ، ولو قُلْتَ في مختطّى: مَخْطِيّ، ومَخْطِي مثل: مَهْ دِيّ ومَهْ دِي ومَهْدِي ومِنْ ومَنْ ومِنْ ومِنْ ومَنْ ومَنْ ومِنْدِي ومَا ومُهْدِي ومَنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومِنْ ومِنْ ومُنْ ومَنْ ومِنْ ومِنْ ومَنْ ومِنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومِنْ ومِنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومُنْ ومُنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومُنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومُنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ ومِنْ ومُنْ فَالْعُلِي ومُنْ مِنْ ومُنْ فَالِقُلْ مِنْ ومُنْ فَالْعُلْمِ ومُنْ فَالْع

۱۸۷ \_ إذا تَصَفَّحْتَ أمورَ النَّاسِ لَـمْ تُلْـفِ أمـراً حـازَ الكهالَ فـاكْتَفَــى

قوله: تصفّحت، أي: فَتَشْتَ النّاسَ وأمورَهُم، لم تَجِدْ مِنْ ألفِ واحداً كاملاً، وقَدْ قالَ النّبِي عَلِيلاً: «النّاسُ كإبلِ مائة لَمْ تَجِدْ فيها راحلةً» (۱). ويُقَالُ: صَفَحْتُ الورقَ وتصفحت، لذلك تُسمّى الصّحُفُ: الكُتُب، براه ويُقَالُ: صَفَحْفُ، لأنّهُ قَدْ أصْحِفَ/، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ يَتْلُو صُحُفاً مُطَهّرَةً ﴾ (۱)، فسمّاها صُحُفاً (۱)، وزَوى فلانٌ صَفْحَ وجههِ عَنِي، أي: عَرَضَهُ، وصافَحْتُ فلاناً، إذا مَسَّ كفَّكَ كفَّهُ، شبّه (٤) بالورق إذا صُفِّحَ، ﴿ فاصْفَحْ عَنْهُم ﴾ (٥)، فلاناً، إذا مَسَّ كفَّكَ كفَّهُ، شبّه (٤) بطورق إذا صُفِّحَ، ﴿ فاصْفَحْ عَنْهُم ﴾ (١٠)، ويَرضُهُ وضربَ (١) بِصَفْحِ السّيفِ، وضربتُهُ بالسَّيفِ مُصْفَحاً (١٧)، أي بعرْضِهِ، والمُصفَّحاتُ: الإبلُ الّتِي تُتْرَكُ فلا تُحْلَبُ، مثلُ: الْمُحْفَلَةِ، والمُصفَّحاتُ: الإبلُ الّتِي تُتْرَكُ فلا تُحْلَبُ، مثلُ: الْمُحْفَلَةِ، والمُصفَّحاتُ: السّبوفُ، والْمُصفَّحاتُ: السّرابُ (٨)، وأنشدَ (١):

وكانَّ الْمُصفَّحاتِ بجَنبها ترامَى بالصَّحصحِ الرَّقراقِ وكانَّ الْمُصفَّحاتِ بجَنبها توامَى بالصَّحصحِ الرَّقراقِ وقولهُ: لم تُلْفِ، أي: لم تَجدْ، يقال: ألفيتُ زيداً، أي: وجدتُهُ، قال الله تعالى: ﴿ مَا الْفَيْنَا عَلِيهِ آبَاءَنا ﴾ (١٠)، وفي موضع آخرَ: ﴿ مَا وَجَدْنَا عَلِيهِ

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٢١، النهاية ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) البينة: ٢.

<sup>(</sup>٣) (فسمّاها صحفًا): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) ب: مشبة.

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٨٩.

<sup>(</sup>٦) ب: وضربه.

<sup>(</sup>٧) اللسان (صفح).

<sup>(</sup>٨) ن: الميزاب.

<sup>(</sup>٩) ب: تحسبها ترامي بالصحاصيح الرقاق. ولم أهتد إلى قائله.

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ١٧٠.

آباءَنا ﴾ (١) ، قالَ الشَّاعِرُ (٢):

فَ أَلْفَيْتُ لَهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِ بِ ولا ذاكر الله إلا قلي الا

ومعنى الآية: أنّ الله تعالى قال: ﴿ وإذا قِيلَ لَهُم اتّبعوا ما أنزلَ الله ﴾ (٢): أي: اعملوا بما أنزلَ الله في كتابِه على رسولِه فأحلوا حلالَه ، وحَرِّموا حرامة ، ولا تسيبوا السّائبة ، ولا تبحروا البّحيرة وغير ذلك ممّا [قد] (١) زيّنه الشّيطان لهُم فاتبَعُوا خطواتِهِ ، قالوا (٥) في جواب ذلك ، ﴿ بَلْ نَتّبعُ ما وَجَدْنا عليه آباءَنا ﴾ (٢) ، والذي قال ذلك أبو رافع بن خارجة (٧) ، وخالد بن عوف (٨) ، وأو لو كان آباؤهُم لا يعقلون ﴾ (١) ، مِنْ أمرِ اللهِ ﴿ شَيْئاً ﴾ ، ولا يصيبون حقاً ، ولا يذكرون رَشداً .

وقوله: حاز الكمال، مثل قول الآخر:

وَمَنْ ذَا الذِي يُعْطِي الكَمَالَ فَيَكُمُلُ (١٠)

أي: التّمام والغاية، ويُقَالُ: كَمُلَ وكَمَلَ وكَمِلَ، ثلاثُ لغاتٍ (١١١)، وكمَّلْتُهُ أنا وأكملْتُهُ.

<sup>(</sup>١) لقان: ٢١.

<sup>(</sup>٢) أبو الأسود الدؤلي، ديوانه: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) من ب، ن.

<sup>(</sup>٥) ب: قال. ن: فقالوا.

<sup>(</sup>٦) لقان: ٢١.

 <sup>(</sup>٧) وهو اسهاء بن خارجة، تابعي من أهل الكوفة، ت ٦٦ هـ. (طبقات ابن سعد ٨/١٨٢،
 حلية الأولياء ٢/٥٥، صفة الصفوة ٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٩) البقرة: ١٧٠.

<sup>(</sup>١٠) بلأ عزو في: معاني القرآن ١ / ٢٦٣، الحزانة ٣ / ٥٨٦. وصدره:

اردت لكيا لا ترى لي عثرة.

<sup>(</sup>١١) اللسان (كمل).

وحد ثنا أبو عيسى السمسار (١) ، عن الجل خلاد (٢) ، عن اليزيدي (٢) ، عن أبي عمرو قال (١) : الاختيار ﴿ ولتُكْمِلُوا العِدَّةَ ﴾ (٥) ، بالتّخفيف ، لأنَّ القرآنَ يشهدُ بعضُهُ لبعض ، قالَ اللهُ تباركَ وتعالى : ﴿ اليَوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُم دِينكُم ﴾ (١) ، ولم يقل كمَلْتُ ، وهذه الآيةُ نزلَتْ في (غَديرِ خم) ، وهو اليوم الذي أخذَ النّي يقل كمَلْتُ ، وهذه الآيةُ نزلَتْ في (غَديرِ خم) ، وهو اليوم الذي أخذَ النّي عليه بيدِ عليّ بن أبي طالب ، صلوات الله عليه ، وقالَ : ومن كُنْتُ مولاهُ فَعلي من مولاه ، اللّهم وال مَنْ والاه ، وعادِ مَنْ عادَاه ، (٧) ، / [وهو اليومُ الثامِنَ عَشرَ من شهر ذي الحِجَّةِ ] (٨)

وقوله: اكتفى، بالياء من اكتفيْتُ.

١٨٨ بِ إِنَّ نُجُومَ الْمَجْدِ أَمْسَتْ أَفَّلا

وَظِلُّـهُ القَــالِــصُ أَصْحَــى قَـــدْ أَزَى

النَّجوم: جمع نجُم منكور، فإذا قِيلَ (١): طلعَ النَّجمُ، بالألفِ والّلام، لم يكُنْ إلاّ النَّريَّا، معروف بهذا، وليسَ الألفُ والّلام بِعَهْد، كها تقولُ: الرّجلُ والفرسُ، وكما قِيل لنجم آخرَ: الدَّبُرانُ، ولآخرَ: العَيُّوقُ، ولآخرَ: السماك (١٠). (والمجدُ: الشّرفُ، والماجِدُ: الشّرفُ، والماجِدُ: الشّرفُ، والماجِدُ: الشّرفُ، والمجددُ: الرَّفيعُ، وقد (١١) يكونُ مِنْ

(۱) لم أقف على نرجته رهو عسب ى رُحِيلُ عَهُوم

وَحُور مِرْ (۲) مِنْ أَبُو عَبِدُ الله محد بن القاسم، من الفصحاء، ت ۲۸۳ هـ. (الفهرست ۱۲۵، تاريخ وصول محمل بنداد ۳/۱۷۰ - ۱۷۹). معمل (۱۷۰ - ۱۷۹) وهو عدر در المادك، تلميذ أنى عدر در العلاء، ت ۲۰۲ هـ. (مراتب النجويين: ۹۸،

(٣) وهو يحيى بن المبارك، تلميذ أبي عمرو بن العلاء، ت ٢٠٢ هـ. (مراتب النحويين: ٩٨،
 معجم الأدباء ٢٠/ ٣٠، طبقات القراء ٢/ ٣٧٥).

- (٤) السبعة: ١٧٦.
- (٥) البقرة: ١٨٥.
- (٦) المائدة: ٣.
- (٧) مسند أبن حنبل ١/ ٨٤.
  - (٨) من ب.
  - (٩) ساقطة من ب.
- (١٠) الأنواء: ٣٢، ٣٧، ٣٤، ٦٢.
- (١١) من ب، ن. وفي الأصل: هو.

صفاتِ اللهِ جَلَّ وعزَّ، وَمِنْ صفاتِ المخلوقينَ، الآنه قُرِيءَ (١) ؛ ﴿ ذُو القَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ (١) ، نعت لذو، وهو الله تعالى، فأمّا قراءة يعيى بن وقاب (١) ؛ ﴿ أُو العُرْقِي المُعَجِيدُ ﴾ (١) ، فإنّه عند النّحويينَ ضعيفٌ، وأخفض على الجواز، والالحثيار الرَّفعُ، والْمَجيدُ ؛ الْمُصْحَفُ. كانَتْ عائشة تقول لبريرة (٥) ناويليني (١) الْمَجِيدَ ، أي السّمنحَفُ، وقد مَجُدَ الرَّجلُ مَجْداً فهو ماجِدٌ ، ومَجُدَ مجادةً فهو مَجيدٌ ، وعَجَدتُ المُصنَّ عَلْفَهُ (١) .

وقوله: أمسَتْ، يُقَسَلُ: أمسَى يُمْسِي إمسَاءً ومَمْسَّى، وهـذا مصدر (أَفْعَلَ) (^)، مثل: أجرى يُجْرِي إجراءً ومَجْرَّى، وكُلُّ (أَفْعَلَ) مصدرُهُ على ضربين على: (أَفْعَالَ) و (مَفْعَلَ) (١)، وأنشدَ (١٠٠)؛

الحَمْدُ للهِ مَمْسانِا ومُصْبَحنِا بِالخَيْدِ صَبَّحَنَا رَبِّني وَمسَّانِا

وأمّا (١١) قولهم: أمسَى مساءً، فاسمٌ قد وُضِيعَ موضعَ المصدرِ، كما تقولُ: أعطَى الأميرُ الجُنْدَ عَطاءً، في موضع إعطاءٍ، وأمسَى ومَسَّى سواءً، فأمّا قولهم: جِئْتُكَ أمسٍ، وذهبَ أمسِ بما فيهٍ، فمبنيَّ على الكسرِ لستِ عِلَل ، أجودُهُنَّ قُولُ المبرّدِ (١٠): إنَّ أمسِ لَمّا كانَ يقعُ لكُلِّ يومٍ قبلَ اليومِ الذي أنتَ فيهِ،

<sup>(</sup>١) السبعة: ٦٧٨. والقراءة لابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٢) البروج: ١٥.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١٤٣/٨، ويحيى بن وثباب تبابعي، تبوفي ١٠٣ هـ. (طبقبات ابسن سعبد ٦٠٣). (٢٩٩/، تهذيب الأسهاء واللغات ٢/١٥٩).

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) مولاة عائشة، عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. (تهذيب ١٢/٢٣).

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: ناولني.

<sup>(</sup>٧) وتجدت... علفه): ساقط من ب. وفي ن: حسّنت علفه. وينظر: اللسان ( مجد ).

<sup>(</sup>٨) ب: فعل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) ب: وعلى مفعل.

<sup>(</sup>١٠) لأميّة بن أبي الصلت، ديوانه: ٥١٦.

<sup>(</sup>١١) ب: فأمًا.

<sup>(</sup>١٢) المقتضب ١٧٣/٣.

ولا يخصُ يوماً بعينهِ، صارَ مبهماً فزالَ الإعرابُ عنهُ، فالتقى ساكنانِ ، الميمُ والسّينُ، فكُسِرَتِ (١) السّينُ لالتقاء السّاكنينِ .

وقوله: أُفَلا: جمع أَفَلِ ، يقال: أَفَلَ النّجمُ يأفِلُ آفِلٌ ، وجمع آفَلِ : إِفَّالٌ ، وأَفَلٌ ، وجمع آفَلِ : إِفَّالٌ ، وأُفَلٌ ، مثلُ رُكَّع وسُجَّد ، وفاعلٌ يُجْمَعُ على خسة وثلاثينَ وجها ، ذكرتها في كتاب والجمل والالفات () ، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ () أي: غابَ ، ﴿ قَالَ لا أُحِبُّ الآفلِينَ ﴾ ()

الظّلُّ: الظلُّ: / السِّترُ، والظَّلَّةُ: الغَهَامَةُ تَسترُ عينَ (٥) الشَّمسِ، وظلُّ اللّيلِ: سِترُهُ، والظَّلُّ بالنَّهارِ، وهو ما كانَ قبلَ الشّمسِ (٦)، فها مرَّتْ عليهِ الشّمسُ سُمِّيَ فَيْدًا، وجععُ ظلّ : ظِلالٌ، قال الله تعالى: ﴿ وَظِلالُهُ م بِالغُدُوِّ وَالآصال ﴾ (٧)، وجععُ ظلّةٍ: ظللٌ.

والقالِصُ: النَّاقِصُ الْمُتَشمِّرُ، يُقَالُ: قلصَتْ مشافِرُ الإبلِ عَنْ أُكلِ الشُّبْرَق، تَقْلَصَ قلوصاً فهي قالِصَةٌ.

<sup>(</sup>١) ب، ن: فكسروا.

<sup>(</sup>٢) الألفات: ١٤٢ (مجلة المورد م ١١ ع ٣ لسنة ١٩٨٢).

<sup>(</sup>٣،٤) الأنعام: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) ب: لعين.

<sup>(</sup>٦) (وظل الليل ... قبل الشمس): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) الرعد: ١٥.

<sup>(</sup>٨) (إذا ... كذا): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٩) ب، ن: البارحة.

البارحة . سمعت محمد بن القاسم يقولُ ذلكَ ويعزُوهُ إلى يونس بن حبيب.

وقوله: [قد] (۱) أزى، أي: قصر، والمصدر أزى يأزي أزياً، تكتبه بالياء. المم وقوله: [قد] (الله بقايا في أناس بهم إلى سبيل المكرمات يُقتدى الآ (۱۸۹ بالله بقايا في أناس بهم الله سبيل المكرمات يُقتدى الآ (۱): استثناء، تنصب (۱) ما بعدها، إذا كان الكلام موجها، وإذا كان قبلها جَحْداً بدّنْت ما بعدها مِمّا قبلها، فالبقايا موضعها نصب بد (إلا)، وهي جمع بقيّة، والأصل: بقايي، فقلبوها كها قلبوا في خطايا ورزايا وكذلك يقال: بليّة وبلايا، وبقيّة وبقايا، وقوله تعالى: ﴿بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لكُم ﴾ (١)، أي (٥)؛ بليّة وبلايا، وبقيّة وبقايا، وقوله تعالى: ﴿بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لكُم ﴾ ، قرأ بذلك ابن عباس (١). في أناس : الأناس، بمعنى ناس ، قال سيبويه (٧): الأصل في النّاس : الأناس،

وإلى ابن أمَّ أَنَاسَ أَرْحَلُ نَاقَتِي عَمْرُو فَتَبَلَغَ حَاجَتِي أُو (١) تُزْحَفُ مَلِكٌ إذا نَزَلَ الوفُ. دُ بِسَابِهِ غَرفُوا موارِدَ مُزْنَةٍ لا تُنْزَفُ

فحذفوا الهمزة وأدغموا اللام في النُّون ، وأمَّا قولُ الشَّاعِر (^):

فإنَّ أَناسَ هاهنا لم (١٠٠) يصرفه، فإمَّا أنْ يكونَ جعلَهُ اسمَ امرأةٍ أو قبيلة، ولولا ذلك لانصرف.

<sup>(</sup>١) من ب، ن.

<sup>(</sup>٢) الجني الداني: ٤٧٣، مغني اللبيب: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) من ب، ن، أ. وفي الأصل: ينتصب.

<sup>(</sup>٤) هود: ۸٦.

<sup>(</sup>۵) ينظر: تفسير الطبري ۱۲/ ۱۰۰، ۱۰۱.

<sup>(</sup>٦) ينظر: النشر ٢/٢٩٢.

<sup>(</sup>٧) الكتاب ٢ / ١٩٦.

<sup>(</sup>٨) بشر بن أبي خازم الأسدي، ديوانه: ١٥٥، وفيه:

إياس، ستنجح حاجتي، غوارب مزبد لا تنزف.

<sup>(</sup>٩) ب: حتّى.

<sup>(</sup>١٠) ب: لا.

وقوله: إلى سبيل المكرمات، أي: إلى طريقها (۱)، والسبيل يُذكَّر / ويُؤنَّثُ (۱)، لغتان فصيحتان ، والطّريق يُذكَّرُ وربّها أنَّث، والصّراطُ الطّريقُ أيضاً ، والغالِبُ عليهِ التّذكيرُ ، وقد أنَّنهُ يحيى بن يعمر (۱) ، فقراً : ﴿ فستعلمونَ مَنْ أصحابُ الصّراطِ السّويّ وَمَن اَهْتَدَى ﴾ (٤) ، على (فَعْلَى).

والمكرمات: جمع مكرمة قال سيبويه (٥): ليس في كلام العرب اسم على (مَفْعُل)، وذكر الكسائي والفرّائ والمبرّدُ (١): مَكرُماً ومَعُوناً ومألكاً، فقالَ مَنْ يُعتجُّ لسّيبويه: إنَّ هذهِ الأساءَ جمع، وإنّا قالَ سيبويه: لا يكونُ اسم واحد على (مَفْعُل)، وقد وجدْتُ أنا في القرآن حرفاً: ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ ﴾ (٧)، وكذلك قرأها عطاء بن أبي رباح (٨).

ويُقْتَدَى، أي: يُقْتَدَى بِهِ، ويُهْتَدَى إليه، يقال: فلان قِدوة في هذا (١) الأمر وإمام وإسْوَة، قال الله تعالى: ﴿ أُولئكَ الّذينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ الْتُمر وإمام وإسْوَة، قال الله تعالى: ﴿ أُولئكَ الّذينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾ (١٠) ، يقال (١١): اقتديْتُ بفلان ، وتأسيْتُ بفلان ، وفلان منار في العِلْمِ يُقْتَدَى (١٢) به، وقِدْوَة وإسْوَة وقِبلة .

١٩٠ \_ إذا الأحاديثُ انْتَصَتْ انباءَهُـم

كانَت كنَشْرِ الرَّوضِ غاداةُ السّدى

<sup>(</sup>١) ب، ن: طريق المكرمات.

<sup>(</sup>٢) المذكر والمؤنث للفرّاء: ٨٧ ، والمذكر والمؤنث للمبرّد: ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) الشّواذ: ٩١.

<sup>.170:46 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۵) الكتاب ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشَّافية ١ / ١٦٨ - ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٨) السَّبعة: ١٩٢، وفيه: (فقرأ نافع وحده «ميسَّرة»، بضمَّ السَّين، وقرأ الباقون بفتح السَّين).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٠) الأنعام: ٩٠.

<sup>(</sup>١١) ب: ويقال.

<sup>(</sup>١٧) ساقطة من ب. وفي ن: يهتدّي.

يعني هؤلاء الأناس إذا ذكرَتْ مناقبُهم ومآثرُهم كانَتِ الأحدوثةُ عنهم (١) كنَشْرِ الرّوضِ أو المِسْكِ، كما قالَتِ النّامنةُ في حديثِ امِّ زَرْع (١٠٠) لا الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَب، والرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ الْيَ ذكرُهُ وصيتُهُ في النّاسِ كريحِ الزَّرنب، وهو نباتٌ طيّبُ الرّائحةِ.

ونَشْرُ الرّوضِ ؛ رائحتُهُ ونسيمُهُ وعَرْفُهُ ، يقال (٢) ؛ ما أطيبَ عرفَ هذا الطّيبِ ، وما أطيبَ نشرَهُ ، وقيلَ في قوله تعالى : ﴿ ويُدّخِلُهُم (١) الجّنّةِ عَرَّفَها لَهُم ﴾ (٥) ؛ طيبتُها للمؤمنينَ ، ويقال ؛ ما أطيبَ أرجَهُ وزيّاهُ وشذَاهُ ، والرّوضُ : جع روضةٍ .

وغاداه السَّدَى، يعني (٦): النَّدى، المطر، وأطيب ما تكون الرّوضة غِبُّ المطر، لأنَّ الأنوارَ تنفتحُ فيها، والسَّدَى يُكْتَبُ بالياء (٢)، وهو ثلاثَةُ أشياءَ (٨): السَّدَى: النَّدَى، والسَّدَى: البُلَحُ السَّدَى: البُلَحُ والبَلَحُ (١٠).

١٩١ ـ ما أنْعَسمَ العَيْشَــةَ لــُو أَنَّ الفَتَـــى

يَقْبَــلُ مِنْــهُ الْمَــوْتُ أَسْنــاةَ الرُّشَــى ما (١١) : ها هنا تَعجُّبٌ، وهو رفعٌ بالابتداء ولا صلةً له، وأنعمَ: فعلٌ ماض ،

<sup>(</sup>١) ب: منهم.

 <sup>(</sup>٢) هي أم زرع بنت أكهل بن ساعد. ينظر الحديث مشروحاً في الفائق ٣ / ١٨ \_ ٥٤ ، وشرح النووي لصحيح مسلح ٢١٢ / ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) ب: ويقال. وينظر: اللسان (عرف).

<sup>(</sup>٤) من القرآن الكرم.

<sup>(</sup>۵) مخد: ۲.

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللسان (سدى).

<sup>(</sup>٧) المنقوص والممدود: ٣٦، المقصور والممدود: ٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>A) اللسان (سدى).

<sup>(</sup>٩) ب: الثلج والثلج، وهو تحريف. ينظر: اللسان (سدى).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ب. (١١) الجني الداني: ٣٣٥.

(ص ١٨١) وهـو خَبرُ / الابتـداء، وفعـلُ الَّعجَّبِ لا يتصرَّفُ، والعَيْشَةُ: نصب على التّعجبِ (١) ، والتّقديرُ: شَيءُ أنعمَ العيشةَ، والعَيْشَةَ: (فَعْلَةَ) مِنَ العيش، يعني: الحالَ التي أنتَ عليها، كما يقال (٢): ما أحْسَنَ رَكْبَةَ زيدٍ، وما أظرفَ جلستَهُ، قال تبارك وتعالى: ﴿ في عِيشَةٍ راضيَةٍ ﴾ (٣) يعني: عَيْشَ أهلِ الْجَنَةِ.

وقوله: لو أنّ الفتى، لو: تَمَن ، والفَتى هاهنا وإنْ كانَ واحداً [ فهو ] (1) لمعنى الجنس، كما تقول: أهلك النّاسَ الدّينارُ والدّرهم، وكقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسانُ ﴾ (0) ، أرادَ جميعَ النّاس، فلو جمعَ (فِعْلَةً) على المعنى لصلّح: يا أيّها الإنسانُ ما غرّكُم، ولو أنّ الفتى يقبل منهم، غير أنّ ردّ لَفْظِ على لَفْظِ أَحْسَنُ من ردّ معنى على لَفْظِ .

وقوله: أسناة الرَّشَى: أَرفَعُها، والسّناء: الْمَجدُ والشّرفُ والعُلوَّ، ممدودٌ، والسّنا، بالقصر: سنا البرق، والرَّشَى: جععُ رُشْوَةٍ، بكسرِ الراء وضمّها في الجمع (۱) مثل إسوةٍ وأسى، وكِسوةٌ وكُسى، ورِشوة ورُشى، يُكْتَبُ ذلك كله (۱) بالألف عند البصريين، وبالياء عند الكوفيين، وقد رشوْتُ الوالي أرشوهُ رِشْوَةً، فأنا راش، وهو مَرْشُوَّ، وأول من قبل الرَّشوة في الإسلام يَرْفَأُ (۱)، حاجبُ عمر بن الخطّاب، فأمّا الرّاشن، بالنّون، فالطّفيليّ في الطّعام، والواغل: الطّفيليّ في الشّراب ويقال للّذي يتشمّمُ الطّعام (۱): الأرشَمُ، فهو الطّفيلي، والشّولقيق والرّاشن والواغل والْمُكرّمُ والْحَضِرُ والقَسقاسُ والْجَرْدَبانُ، بالفتح والضّمّ.

<sup>(</sup>١) (والعيشة ... التعجب) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) ب: قال.

<sup>(</sup>٣) الحاقة: ٢١.

<sup>(</sup>٤) من ب.

<sup>(</sup>٥) الانقطار: ٦.

<sup>(</sup>٦) إصلاح المنطق: ١١٥.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

 <sup>(</sup>A) كتاب الأوائل: ١٤٢، تهذيب الأسهاء واللغات ٢ / ١٦٠.

<sup>(</sup>٩) اللسان (رشم، رشن، وغل، حضر، قسس، جردب).

والرِّشي مقصور ما [قد] (۱) عرّفتكَ، والرّشان، نمدود: اسم موضع، وهو حرف نادر ما قرأته إلاّ في شعر عوف بن عطيّة (۱) وهو قوله:

نَقُسودُ الجِيسادَ بِأَرسِانِهِا (٢) يَضَعْنَ بِبَطْنِ الرَّشَاءِ الْمَهَارا الْمُهارا مَمْرَهُ لَم يستلِبُهُ الشَّيْبُ هاتِيكَ الْحُلَى

أو: حرف نسق ينقسم عشرة أقسام، يكون: تخييراً وشكاً وإجابةً، وغير ذلك ممّا بينّاه، قال سيبويه (أ): إذا قُلْتَ: مررْتُ بزيدٍ أو عَمْرٍو بِسَم نفيْتَ، قُلْتَ: مررْتُ بزيدٍ أو عَمْرٍو بِسَم نفيْتَ، قُلْتَ: ما مررْتُ بأحد منها، قال المازنيّ: هذا نفيُ المعنى لا نفيُ اللّفظ، فَإِنْ / (ص ١٨٢) أردْتَ نفيَ اللّفظِ قُلْتَ: ما مررْتُ بزيدٍ أو عَمْرٍو. وروى حماد [بن] (٥) زيد، عن أيوب (٦)، عن عطاء بن أبي رباح، في قوله تعالى: ﴿ أو كِسُوتُهُمُ أَوْ تَحرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (٧)، قال (٨): كلّ (أو) في كتاب الله عزّ وجلّ فهو خيارً.

وقوله: تحَلَى، أي: تزيَّنَ، فجَعَلَ الشّبابَ حِليّةً لهُ، لأنَّ سوادَ الرّجالِ مُعَصْفِرُ النّساء، وما تزيّنَ الرّجال بشيء أحسن مسن الأدب، ولا النّساء بشيء أحسنَ من الشّخمِ (٩)، ويقال: تحلّى الرّجل وتحلّتِ المرأةُ، أي: لَبِسَتِ الْحُلّي، والْحُلّي، واحِدٌ، والجمع: حُلِّى وَحِلِيٍّ، بتشديدِ الياء في الجمع، وتخفيفها في

<sup>(</sup>۱) من ب.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإختيارين: ٤٨٦، وفيه: بوادي الرّشاء. وعوف بن عطيّة التميمي، الملقّب بالخرع، شاعر جاهلي. (البيان والتبيين ٣/ ٨٧، معجم الشعراء: ١٢٥)، والنفرد البكري في اللآلي: ٣٧٧ ٣٠٣، بقوله: (إنه جاهلي إسلامي).

<sup>(</sup>٣) من ب، ن. وفي الأصل: بأرشائها.

<sup>(1) ﴿</sup> أَقَفَ عَلَى قُولُتُهُ .

<sup>(</sup>۵) من ب. وحاد بن زيد بن درهم الأزدي، ت ۱۷۹هـ. (مشاهير علماء الأمصار: ۱۵۷، تهذيب التهذيب ۴/۳)،

<sup>(</sup>٦) أيوب بن أبي تميمة كيسان السّختياني، ت ١٣١ هـ. (مشاهير علماء الأمصار: ١٥٠، تهذيب التهذيب ١/٣٩٧).

<sup>(</sup>٧) المائدة: ٨٩.

<sup>(</sup>A) ينظر: تفسير الطبري ٧ / ٢٤.

<sup>(</sup>٩) ينظر: اللسان (شخم).

الواحد، مثل: عُصِي وعُصِيّ، لأنّ وزنّه: (فَعُول)، والأصل حَلويّ، فلمّا اجتمعَتِ الواو والياء قلبوا من الواو ياء، وأدغموا وكسروا اللاّم لِتَصُعَّ الياء، ومن كسر الحاء أتبعها كسرة اللاّم، كما فعلَ ذلك في عُصِيّ، قال الله تعالى: ﴿ مِنْ حَلِيّهِم عِجْلاً جَسَداً ﴾ (۱) ، وقرأ حزة والكسائي (۱): ﴿ مِنْ حِلِيّهم ﴾ ، وقرأ يعقوب الحضرميّ (۱): ﴿ مِنْ حَلِيّهم ﴾ بفتح الحاء وتخفيف الياء على الواحد، وقد يعقوب الحضرميّ (۱): ﴿ مِنْ حَلْيِهِم ﴾ بفتح الحاء وتخفيف الياء على الواحد، وقد جاء في كلام العرب حرفان ، قالوا: لِحْية ولُحّى (۱) ، وكذلك حِلية وحِلىً وحُلىً .

ومثله: الْجُدَى والجِدَى والبُنَى والبِنَى، إلاّ أنّ النّحويين زعموا أنَّ البِنَى جمع بِنْيَةٍ، والبُنَى جمع بُنْيَةٍ، وتُكْتَبُ الْحُلَى بالياء (٥). وهاتيك: بمعنى هذه.

والشَّيْبُ: مصدرُ شابَ يَشِيبُ شَيْباً، قال الله تعالى: ﴿ واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ﴾ (٦) ، وإنّا قِيلَ له الشَّيْبُ: لاختلاط البياضِ بالسّوادِ، ويقال: شِبْتُ الشّيءَ أشوبُهُ، أي: خلطْتُهُ، وإنْ كانَ هذا مِنَ الواو والأوّل مِنَ الياء فأصلها واحد، والشَّيْبُ (٧) ، بكسر الشّين: جمع رجل أشيب، مثل: أبيض وبيض ، وأنشد:

والشُّيْسِبُ والشُّبِّسِانُ للْمَسِوْتِ ولا

بُسدً مِسنَ الْمَسوْتِ إذا الْمَسوْتُ أتَسى <sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) السبعة: ٢٩٤، الحجة في القراءات السبع: ١٦٤.

 <sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٤ / ٣٩٢.
 ويعقوب الحضرمي، هو أحد التراء العشرة، ت ٢٠٥هـ. (معرفة القراء الكبار: ١٣٠، طبقات القراء ٢ / ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) المنقوص والممدود: ١٣.

<sup>(</sup>٦) مرم: ١.

<sup>(</sup>٧) اللسان (شيب).

<sup>(</sup>٨) لم أهتد اليه.

ويروى: ولا حِيلَةَ للْمَوْتِ، وهي الرّواية (١)، والشَّيْبُ أيضاً: صَوْتُ الماء.

وقوله: لم يستلبُهُ، يقال: استلبْتُ الشّيَّة واختطفْتُهُ واقتطفْتُهُ (٢)، إذا استلبْتُهُ بسرعة، ونصبت عمره، ويروى دهره على الظّرف، أي: لو تحلّى بالشّباب في عمره/، والعُمْرُ والعُمْرُ والعَمْرُ (٦)، كلّه البقاء، والعُمُرُ: نَخْلُ (ص١٨٣ السُّكَّرِ، قال المرّارُ (٤):

فَهِسِيَ صَفْسِرا لِمُ كَعُسِرِجُسُونِ الْعُمُسِرُ وَالْعَمَرُ ، بفتح العين والميم، أَنْ تصلّي المرأة وتغطّي رأسَها بكمّها، وأنشد (٥): قسامَستْ تُصلّسي والخِيارُ مِسنْ عَمَسِرْ تَقُصُّنُسِي سِأسِودَيسِنَ مِسنْ حَسَدَرْ

تَقُصَّنِي بـأسـودَيـن مِـن حَــذَرْ قَــصَّ الْمَقــاليــتِ لِصَنْبُــورٍ ذَكَـــرْ

يعني بالأسودين : عينها وشَعْرَها ، والمقاليت : النّساء التي لا تعيش أولادَهُن ، الواحدة : مقلات ، والصّنبور (1) : الصّي الصّغير ، والصّنبور أيضا : ما يكون في فم الإداوة مِنْ حديد أو رصاص ، والصّنبور : النّخلة تبقى منفردة ويدّق أسفله ، الإداوة مِنْ حديد أو رصاص ، والصّنبور : النّخلة تبقى منفردة ويدّق أسفله ، [قال] (٧) ، ولقي أعرابيا أعرابيا فسأله عن نَخْلِه ، فقال : صَنْبَر أسفله ، وعشش أعلاه . فأمّا ما حدّثني أحمد ، عن علي ، عن أبي عبيد : أنَّ كفّارَ مكة كانوا يقولون : إنَّ محداً صُنُبور ، أي : فَرْدٌ لا ولد له كالنّخلة الصّنبور ، فإذا مات انقطع ذِكْرُه ، فأكذبهم الله تعالى فقال : ﴿ إنَّ شَانِئَكَ هوَ الأَبْتَرُ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) ب: الرّوية.

<sup>(</sup>۲) ب: وامتلعته.

<sup>(</sup>٣) اللسان (عمر).

<sup>(</sup>٤) المرار بن منقذ، ديوان المفضليات: ١٥٨، الاختيارين: ٣٦٠، وصدره:

عبق العنبر والمسك.

<sup>(</sup>٥) الشطر الأول فقط في اللسان (عمر) بلا عزو ..

<sup>(</sup>٦) اللسان (صنبر).

<sup>(</sup>٧) من ب، ن. (٨) الكوثر: ٣.

وجِعل ذِكْرَهُ مقروناً بذكرِهِ: إذا قالَ المؤذن: أشهدُ أَنْ لا إِلَّه إلاَّ الله، أشهدُ أَنْ لا إِلَّه إلاَّ الله، أشهدُ أَنَّ محتداً رسول الله، قال أوس بن حجر (١):

مُخَلَّفُونَ ويَقْضِي النَّاسُ أَمْرَهُمُ عُشْرُ الأَمَانَةِ صُنْبُورٌ فَصُنْبُورُ وَيُوْوَى: عُشْيُ. ويُرْوَى: عُشْيُ.

وفي خُطُوبِ الدَّهِ لِلنَّاسِ أَسَى قوله: هَيهاتَ، أي: بَعِيدُ (۱)، قال الله تعالى ـ حكايةً عَنْ الكفّارِ أنَّهُم قالوا: هَيهاتَ هَيْهاتَ هَيْهاتَ لَمَا تُوعَدُونَ (۱)، قال الله تعالى ـ حكايةً عَنْ الكفّارِ أنَّهُم قالوا: هَيْهاتَ هَيْهاتَ هَيْهاتَ هَيْهاتَ، وإنّا فُتحَ لالتقاء ترْجَعُونَ بعدَ الْمَوْتِ، ولا إعرابَ في هَيْهاتَ هَيْهاتَ، وإنّا فُتحَ لالتقاء السّاكنين، لأنّه خَرجَ مخرجَ الأصواتِ، مثل: غَاق غَاق ، وصه صه ، ومه مه ، وايه وإيه إيه ، فَمَنْ لا يُنوّنُ يَعِعلهُ (١) معرفة ، ومَنْ نَوّنَ جعله نكرةً ، فتقديرُ المعرفة : البُعْدُ البُعْدُ ، والبَعِيدُ البَعِيدُ ، وتقديرُ النّكرةِ (١٠) : بُعْداً بُعْداً ، ومِنَ العربِ مَنْ يَقْلِبُ الهَاءَ همزة (١) فيقُولِ: أَيهاتَ أَيهاتَ ، كما قَلَبَ آخرونَ إلهمزة هاء (١٠) في قُلِبُ الهَاءَ همزة (١) فيقُولِ: أَيهاتَ أَيهاتَ ، كما قَلَبَ آخرونَ إلهمزة هاء (١٠) في قُولِ: أَيهاتَ أَيهاتَ ، كما قَلَبَ آخرونَ إلهمزة هاء (١٠) في قُولِ: أَيهاتَ أَيهاتَ ، كما قَلَبَ آخرونَ إلهمزة هاء (١٠) في قُولِ: أَيهاتَ أَيهاتَ ، كما قَلَبَ آخرونَ إلهمزة هاء (١٠) في قُولُ: أَيهاتَ أَيهاتَ ، كما قَلَبَ آخرونَ إلهمزة هاء (١٠) في قُولُ: أَيهاتَ أَيهاتَ ، كما قَلَبَ آخرونَ إلهمزة هاء (١٠) في قُولُ : أَيهاتَ أَيهاتَ ، كما قَلَبَ آخرونَ إلهمزة هاء (١٠) في قُولُ : أَيهاتَ أَيهاتَ ، كما قَلَبَ آخرونَ إلهمزة هاء (١٠)

(ص ١٨٤) هَرَقْتُ (٨) الماء / والأصل: أَرْقْتُ، و ﴿ هَيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٤٥، وفيه: غسّ. وأوس بن حجر، شاعر جاهلي. (طبقات ابن سلام: ٩٧، الشعر والشعراء: ٢٠٢، الأغاني ١١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) من ب، ن. وفي الأصل، أ: هيهات هيهات، أي: بعيد بعيد.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٣٦. والآية الكريمة ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) ب: جعله.

<sup>(</sup>٥) ب: المنكور،

<sup>(</sup>٦) ب: الهمزة هاء، وهو خطأ. وينظر: الإبدال لأبي الطيب ٢ / ٥٧١.

<sup>(</sup>٧) (فيقول ... هاء): ساقط من ب.

<sup>(</sup>A) ب: ارقت. وينظر: الإبدال لأبي الطيب ٢/ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٩) الفاتحة: ٥.

حدَّثني أبو الحسن الطّوسي (١) بالرّيّ، قال: حدَّثنا أبو حنيفة (٢) عن المازني قال: سَمِعْتُ أبا السّوّار العدويّ (٢) يقرأ (٤): ﴿ هَيَّاكَ نَعْبُدُ وهَيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، وأنشدني ابن مجاهد وابن عرفة لجرير (٥):

فأَيْهاتَ أَيْهاتَ العَقِيتُ وَمَنْ بِهِ وأَيْهاتَ وَصْلٌ بالعَقِيقِ تَـواصِلُـهُ وأَنْهاتَ وَصْلٌ بالعَقِيقِ تَـواصِلُـهُ وأنشدني أبو على النّحويّ الرّوذريّ لرؤبة (١) ؛

يا أُمَّ حُورانَ اكتُمِي أَوْ نُمَّي أَيْهاتَ عَهْدُ العَزَبِ الصَّيَّمَ قَدْ كُنْتُ قَبِلَ الكِبَرِ القِلْحَمِّ وقبلَ نَحْمَ الْعَضَلِ الزَّيَمَّ قَدْ كُنْتُ قَبِلَ الكِبَرِ القِلْحَمِّ وقبلَ نَحْمَ الْعَضَلِ الزَّيَمَ

وكان الكسائي يجوز (٧)؛ أَنْ تَقِفَ على هَيْهاتَ هَيْهاتَ، بالهاء، فيقول؛ هَيْهاه، وكذا: ﴿ ولاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ (٨)، وحزةُ يَقِفُ على مَرضاتٍ، والتَّوراتِ، وهَيْهاتِ، ﴿ أَفرأَيْتُم اللاَّتَ ۗ [ والعُزّى ] ﴾ (١)، ولات، كلُّ ذلك بالنّاء.

وحدَّثني أحمد ، عن عليّ ، عن أبي عبيد ، عن إسماعيل بن جعفر (١٠) ، عن أبي جعفر المدنيّ أنّه قرأ (١١) ؛ ﴿ هَيْهَاتٍ هَيْهَاتٍ لما تُوعَدُونَ ﴾ (١٢) ، بالتنوين ،

<sup>(</sup>١) وهو الحسن بن علي بن نصر الخراساني، ت ٣١٢هـ. (طبقات الحفاظ: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) وهو الفضل بن الحباب الجمحي البصري، ت ٣٠٥هـ. (الفهرست: ١١٤، أمالي القالي (٢).

 <sup>(</sup>٣) وهو حسان بن حريث، من علماء أهل البصرة. (مشاهير علماء الأمصار: ٩٦، حلية الأولياء
 ٢٤٩/٢).

<sup>(</sup>٤) الشّواذ، ١. (٥) ديوانه: ٤٧٩. (٦) ديوانه: ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) ب: يجيز. وينظر عن الكسائي: اللسان (هيه).

<sup>(</sup>٨) ص: ٣.

<sup>(</sup>٩) النجم: ١٩، والتكملة من ب.

<sup>(</sup>١٠) إساعيل بن نصر الأنصاري، من القراء، ت ١٨٠ هـ. (طبقات القراء ١ /١٦٣، تهذيب التهذيب ١ /٢٨٧).

<sup>(</sup>١١) الشواذ: ٩٧. المؤمنون: ٣٦.

وسَمِعْتُ محمد بن القاسم يقول في هيهات تسع لغات، وقد ذكرهن اللّحياني (۱) أيضاً في نوادره وهي (۱): هَيْهاتَ هَيْهاتَ، وهَيْهاتاً هَيْهاتاً، وهَيْهاتاً هَيْهاتاً، وهَيْهات هَيْهات هَيْهات هَيْهات هَيْهات وهَيْهات هَيْهات والْيهات أيْهات، وهَيْهات هَيْهات والْيهات أيْهات، وأيْهان، بالنّون، وأيْهي، وأنشد:

## وأَيْهِي مَا أَشَتَّ وأَبْعَدا (٣)

وقوله: مها (١): حرف شرط، والأصل عند الخليل: حرفا شرط، الأصل: ماما، فكرهوا أَنْ يجمعوا بينها، فقلبوا مِنَ الألف هاء، قال: وإنّا وصلَ بِها، كما تقول العرب: مَتَى ومَتَى ما، وأينَ وأينَ ما، وكذلك وصلوا ما بما، والعرب تشترط بمها ومهمن، وما ومَنْ، وأينَا وكيفا ومتى وإذْ ما.

وَتَسْتَعِرْ: جزمٌ بالشَّرطِ، وعلامةُ الجزمِ سكون الرّاء لا حذف الياء لأنّ الياء سقطت لسكونها وسكون الرّاء، وذلك أنّ كلّ فعل إذا صَحَّتْ لامُهُ واعتلَّتْ عينُهُ، كانَ حذفُ عينِهِ عندَ سكون لامهِ لالتقاء السّاكنين لا للجزم ، وسلطانُ الجازم على حركةٍ أو على حَذْف، فَإِنْ صادفَ الجّازِمُ فعلاً صحيحاً خزلَ (ص ١٨٥) حركتَهُ، وإنْ صادفَ فعلاً مُعْتلاً حذَف / الْحَرْف.

ويَسْتَعِرْ: (يَسْتَفْعِل)، مِنَ العارية، يُقَالُ: استعرْتُ أستعيرُ استعارةً فأنا مُسْتَعِيرٌ، ورأَيْتُ النّاسَ يتعاورونَ العَواري بَيْنَهُم، والعاريَّة بتشديد الياء لا غير. قال النّبي عَلِيْكُ : « العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ والزَّعِيمُ غَارِمٌ » (٥) ، يعني: الكفيلَ، وعارِيَةٌ وزنُها (فَعِيلَةٌ)، والأصل: عَوَرِيَةٌ (١) ، فانقلبَتِ الواو ألفاً، لتحركِها، وانفتاح ما

<sup>(</sup>١) وهو أبو الحسن علي بن حازم، هاصر الفرّاء، وأخذ عنه أبو عبيد. (المراتب: ٨٩، نزهة الألباء: ١٧٦، معجم الأدباء ١٤/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) (وقد ذكرهنّ... وهي): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) بلا عزو في: اللسان والتاج، مادة (أيه). والبيت بقامه:

ومسن دوني الاعيسار والقنسع كلّسه وكتان أيهي مسا أشسست وأبعسسدا

<sup>(</sup>٤) الجني الداني: ٥٥٠ ، مغني اللبيب: ٢٣٥.

<sup>(</sup>۵) سنن أبي داود ۲/۲۹٦.

<sup>(</sup>٦) ب: عويرية ، وهو تصغير وليس أصل.

قبلها، فَإِنْ قِيلَ: أَلَسْتَ تَقُولُ: رَحَوِي وَبَغَوِي، فلا تَقَلِّب ؟ فقُلْ: الواو في عارية عَيْنُ (۱) الفعل وبينها وبينَ ياء النّسبة الرّاء، وفي رَحَوِيّ: الواو مجاورة لياء النّسبة، فلو قلبوها فَقيلَ: رَحَتِي، لاّجتمعَ ثلاثُ ياءات، فقلبوا الياء واوا كراهة (۱)، لاّجتاع ثلاث صُور، فإنْ قالَ قائلٌ: الشّرطُ لا يكون إلاّ بجواب، وجوابُهُ إمّا فِعْلُ، وإمّا فَالا، وليسَ في هذا البيت جواب، فقُلْ: الجواب مُضمَّر، والتقديرُ: مها تَسْتَعِرْ فإنَّهُ مُسْتَرْجَع، كما قال الشّاعر (١):

مَــنْ يَفْعَــلِ الْحَسَنــاتِ اللهُ يَشكُــرُهــا [والشَّـرُ بـالشَّــرٌ عنـــدَ اللهِ مِثلان] (٥)

معناها: فالله يشكرها.

وقوله: وفي خُطُوبِ الدّهرِ (٦) للنّاسِ ، يعني: وفي الأمور والشّدائد التي تصيبهم ما يواسي بعضُهم بعضاً ، يقال: ما خَطْبُكَ ؟ أي ما أمرُكَ ؟ والخُطُوبُ: البلايا والشّدائِدُ ، فإذا عمَّ البلاله تأسّى بعض ببعض " ، قالَتِ الحنساء (٨) ترثي أخاها صخراً:

وأذكُرُهُ لكُلِّ غُرُوبِ (١) شَمْسِ على إخوانِهِم لقَتَلْتَ نَمْسِي أَعَرَّي النَّمْسَ عَنْهُ بِالتَسَاسِي

يُذَكِّرُني طُلُوعُ الشَّمْسِ صَخْراً ولسولا كَشْرَةُ البساكِينَ حَسَوْلِي وما يبكُونَ مشَل أخي ولكِسنْ

<sup>(</sup>۱) ب: لام.

<sup>(</sup>۲) ب: كراهية.

<sup>(</sup>٣) ب: ثلاته.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحن بن حسان بن ثابت، شعره: ٦١.

<sup>(</sup>۵) من ب، ن.

<sup>(</sup>٦) ب:النَّاس.

<sup>(</sup>٧) پ: پختهم.

<sup>(</sup>۸) ديوانيا: ۵۰.

<sup>(</sup>٩) من ب، ن. وفي الأصل: بكل مغيب. وما أثبته موافق لرواية الديوان.

فأزال الله تعالى هذه اللّذة، ومقدار التأسّي بالمصيبة عن أهل النّار، فقال: ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُم اليَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُم، أَنَّكُم في العَذابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ (١)، أي: اشتراككم في العذاب ليس مما يُسَلِّيكُم، وهذا مِنْ معاني القرآن العجيبةِ.

خرجَ الأصمعيّ على أصحابه فقال لهم: ما معنى قول الخنساء ؟:

يَذَكَّرُنِي طُلُوعُ الشَّمْس صَخْراً وأَذْكُرُه لكلِّ (٢) غروب (١) شَمْس

/ لِمَ خَصَّتْ هذين الوقتين ؟ فلم يعرفوا ، فقالَ أرادَتْ بطُلُوع الشَّمْس للغارَةِ، وبمغيبها للقَرْي، فقام أصحابُهُ فقبّلوا رجله.

وقوله: أَسَّى: جمع أَسْوَةً إِيقَال (٤): أَسْوَةٌ وإِسْوَةٌ وأُسَّى لغتان . قرأ عاصم (٥): ﴿ لِقَدْ كَانَ لَكُم فِي رسول اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (١) ، بضمَّ الهمزة، وسائرٌ القرَّاء بالكسرِ، وتُكْتَبُ أُسَّى على مذهبِ البصريينِ بألفٍ، لأنَّ أَلْفَهُ مُبْدَلَةٌ مِنْ واوٍ ، وعلى مذهب الكوفيينَ بالياء ، لأنَّ أوَّله مضموم (٧).

١٩٤ - وَفِتِيَةٍ سامَرهُ مَ طَيْفُ الكَرى

فَسَامَــرُوا النَّــوْمَ وهُــمْ غيـــد الطُّلَـــى

الفِتيَّةُ: جَمعُ فَتيَّ، وهو أدنى العدد في التكسير، مثل: غِلْمَةٍ وَصِبْيَّةٍ، والفِتيانُ: جعُ الكثيرِ، مشل: غِلْمان وَصِبْيان ، وقد قُـرِيءَ هــذا الحرف بالجَمْعَينِ: ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَـالِهِـم ﴾ (٨)، ولفتيـانِـهِ (١)،

الزخرف: ٣٩. (1)

ب: وأبكيه. **(Y)** 

من ب، ن. وفي الأصّل: طلوع. **(T)** 

إصلاح المنطق: ١١٥، ونسب فيه إلى الكسائي. (£)

السبعة: ٥٢٠ . (0) الأحزاب: ٣١. (7)

ب: لضمَّ أوَّله. وينظر عنه: المقصور والممدود: ٩. (Y)

يوسف: ٦٢. (A)

قراءة حزة والكسائي. (السُّبعة: ٣٤٩). (4)

والاختيار: لِفِتْيَتِهِ (۱) ، جمع قليل ، والجمع القليل من الثلاثة إلى العشرة ، والفِتيَةُ ها هنا : إخوةُ يوسف ، وهم الأَسْبَاطُ مِنْ ولدِ يَعْقُوبَ [عليهم السَّلام] (٢) إثنا عَشَرَ ولداً ، كل (٢) واحد منهم أُمَّةً ، لا يكادُ يُحَاطُ بِهِم وبأنسابِهم ، لكثرة مَنْ ولدوا .

وأساؤهم: يوسف، وبن يامين وهو بالعبرانية: شَذاذُ وروبيلُ أكبرُهُم، ويَهُوذا (١٠)، وشمعون، ولاوي، ودان، ونفشالي، وجادَ، وأشَرُ، ويشحَرُ، وركونُ، فأربعة مِنْ سريتينِ وَهُم، داني، ونفشالي، وجادَ وأشَرُ، وأمَّها جاريتان : زَلْفَةُ وبَلْهَةُ، وكانَ يَعقُوبُ تزوَّجَ ليّا بنتَ ليَّان، ثُمَّ ماتَتْ فتزوَّجَ أَختها راحِيل، فولدَتْ يوسف وأخاه بن يامين.

والعرب تُسمَي الْمَمْلُوكَ: فَتَىّ، وإنْ كانَ شيخاً، قال النّبي عَلَيْكُم: وولا يُسمّين أحدُكُم مملوكاً عبداً، فالحَلْقُ كُلّهُم عَبِيدُ اللهِ، ولكنْ يُسمّيهِ فَتَى (٥)، والفَتَى الذي يُطعِمُ الطّعامَ، ولذلك سَمَّى اللهُ تعالى إبراهيم فَتَى لسخائِه وإطعامِه الطّعامَ، والفَتَى: الشُّجاعُ، قال النّبي عَلَيْكِم: وأنا الفَتَى ابنُ الفتى أخُو الفَتَى، (١) يعني: أخا عليّ بـن أبي طالب، صلوات الله عليه، وابن إبراهيم عليه السّلام.

واعلَمْ أَنَّ العددَ القليلَ أربعة ألفاظ: (فِعْلَة) نحو: فِتْيَة و(أَفْعِلَة) نحو: أُودِيَة (أَفْعِلَة) نحو: أُودِيَة (٧)، و(أَفْعُل)، نحو: أَبْحُر/، وما غير (٨) ذلك (ص ١٨٧) فهو كثير، غير أُنَّهم ربّها اقتصروا على أحد الجمعين، فيأتي لفظ كثير، لا (١)

<sup>(</sup>١) قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن بهامر . (السبعة: ٣٤٩).

<sup>(</sup>۲) من ب.

<sup>(</sup>٣) ب: لكل.

<sup>(1)</sup> ب: هوذا.

<sup>(</sup>۵) صحيح مسلم ١٧٦٤/٤.

<sup>(</sup>٦) لم أهتد إليه.

<sup>(</sup>٧) ب: كأردية.

<sup>(</sup>٨) ب: ما عدا.

<sup>(</sup>٩) ب: ولا.

قليل له: كَمساجِدَ وشُسُوعَ، وقليل لا كثير له: كأرْجل وأيْدٍ، وأمَّا جمع السّلامة، مِمَّا كانَ على هجاءين، فلفظهُ للقليلِ مسلمونَ، لأَنَّهُ أقرب شيء إلى التَّثنية، قال سيبويه (١): اقتصروا في جمع غلام في القلّة على غِلْمَةٍ مِنْ أَغُلِمَةٍ، والدَّليل على ذلك أنَّكَ إذا صَغَرَّتَ قُلْتَ في تصغير غِلمان وغِلْمَةٍ كليها (٢): أَغَيْلِمَة، فاعرف ذلك، [ فإنه دقيق] (٢).

وقوله: ساراهم: فاعل من السَّرَى، وهو سَيْرُ اللّيلِ ، وفاعلٌ ﴿ يكون إلاّ من اثنين : ضَارِبٌ وقاتِلٌ، وسَارَى يُسَارِي، وربّيا جاء من واحد، وذلك قليل، نحو: عافاكَ الله، و﴿ قَاتَلَهُم اللهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ ﴾ (١)، والمصدر سَارَى يُسَاري مساراةً وسَراةً. والطَّيْفُ: الّذي يراه الإنسان بالنّوم (٥)، قال جرير: (١)

طافَ الخيالُ فأيْنَ مِنْكَ لَمَامَا فارجَعْ لَزَوْرِكَ للسَّلامِ سَلاماً فلقَدْ أَنَّى (٢) لِكَ أَنْ تُودِّعَ خُلَّةً رَثَّبِتْ وكانَ حِبالُها أُرْمامَا

يقال: طافَ يَطيفُ طَيْفاً ومَطافاً، وطافَ يَطوفُ طَوْفاً، ويقال: طُفْتُ وَطِفْتُ (\*)، سَمِعَ الكسرَ الأحرُ، شيخٌ مِنَ النّحويينَ ثِقَةٌ ذكر ذلكَ الفرّاء عنه، وَطِفْتُ (\*)، سَمِعَ الكسرَ الأحرُ، شيخٌ مِنَ النّحويينَ ثِقَةٌ ذكر ذلكَ الفرّاء عنه، فأمّا قوله [تعالى] (٨): ﴿ إِنَّ الّذينَ اتّقُوا إذا مَسَّهُم طَائِفٌ مِنَ الشّيطانَ ﴾ (١)، فأمّا قوله [تعالى] (١) والوَسْوَسَةُ (١١) والوَسْوَسَةُ (١١)، فمَنْ جَعلَ أصلَهُ الواوَ قالَ: طَيف، فأصله الأوّل: طيّف، مثل: سيّد وميّت فخفّف، ولولا ذلك لقيل: طَوَفَ.

(a) تنظر ص ۱٤.

.

<sup>(</sup>١) الكتِاب ١٩٠/٣.

<sup>(</sup>٢) ب: كلامها.

<sup>(</sup>٣) من ب

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) ب: في النوم.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ٥٤١.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن. وفي الأصل: أوى. وما أثبته موافق لرواية الديوان.

<sup>(</sup>٨) من ب.

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ٢٠١.

<sup>(</sup>١٠٠) ب: اللمسة.

<sup>(</sup>١١) تفسير الطبري ١٥٧/٩.

وقوله: طَيْفُ الكَـرَى: يعني النَّـوْمَ، والكَـرَى أيضاً، بالقَصْـرِ<sup>(١)</sup>، دِقَّـةُ السَّاقينَ ، والكَرَى: طائرٌ يُقَالُ له الكروانُ، والعرب تقول (٢):

أطسرِقْ كَسرَى أطْسرِقْ كَسرَى إنَّ النَّعسِامَ فِي القُسسرَى وطلسرِقْ كَسرَى والكرى: فناء الزّاد، فسامروا: من السَّمَرِ، وهو حديثُ اللَّيلِ وإنَّما سُمّيَ

والحرى؛ قناء الراد، فسامروا: من السمر، وهو حديث الليل وإنها سمي حديث الليل سمَراً، لأنَّهُم كانوا يجلسونَ في اللّيالي<sup>(٣)</sup> القُمْرِ على التّلال العُفْرِ في سمَرِ القمرِ فيتحدّثونَ، والسَّمَرُ (٤): ظلَّ القَمَرِ، (وجدَبَ عُمَرُ [ بن الخطّاب، رحمه الله] (٥) السَّمَرَ بعدَ عَتمة إلاّ للمسافرِ وللْمُصَلِّي) (١)، ومعنى جدب: عاب، قال ذو الرّمة (٧):

فيا لَـكَ مِـنْ خَـدٌ أَسيــلٍ ومَنْطِــقٍ

رَخِيــُم ومــن خَلْــق تَعلّـــلَ جَـــادِبُــهُ

/ (ونهى النّبيّ عَيِّالِكُهُ عن النّوم قبلَ العَتَمةِ، وعَنِ الحديثِ بعدَها) (^)، وقال (ص ١٨٨) الله تعالى: ﴿ سامِراً تَهْجُرُونَ ﴾ (أ) ، يعني: كفّارَ مكَّة كانوا يسمَرون ليلاً ، يهجرونَ القرآن وأهله (١٠٠)، وقـرأ نسافع :(١١) ﴿ تُهْجِـرُونَ ﴾ : أي :(١٢) تقـولـونَ الفُحْشَ، يقال: هجرَ الرّجلُ يَهْجُرُ إذا أفحشَ، وأهجرَ في مرضِهِ، أي :

<sup>(</sup>١) اللسان (كر١).

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ١٩٤/١، شرح درة الغواص: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) ب: الليل.

<sup>(</sup>٤) اللسان (سمر).

<sup>(</sup>٥) من ب.

<sup>(</sup>٦) اللسان (جدب).

<sup>(</sup>٧) ديوانه: ٤٣.

<sup>(</sup>٨) الجامع الصغير ٢/٣٣٨.

<sup>(</sup>٩) المؤمنون: ٦٧.

<sup>(</sup>١٠) تفسير الطبري ١٨/١٨.

<sup>(</sup>١١) السبعة: ٤٤٦.

<sup>(</sup>١٢) تفسير الطبري ١٨/١٨.

هذي، وقد قرى، (١): ﴿ سُمَّاراً تُهَجِّرُونَ ﴾ و﴿ سُمَّراً تُهَجِّرُونَ ﴾ ، قال النّبي عَلَيْ : ( كُنْتُ نَهيتُكُم عَنْ زيارةِ القُبورِ فزورُوها ولا تقولوا هَجْراً ، (١) ، أي: فُحْشاً .

وقوله: غِيدُ الطُّلَى، الغِيْدُ (٣): جمع أَغْيَدَ، وهو المتثنّي ليناً، رجل أغيد، وامرأة غيداء، والطُّلَى: الأعناقُ، واحدتُهُ طُلْيَةٌ، ولم يَجِيُ هذا (١) الجمع من المعتلّ إلاّ مُهْيَةً ومُهيّ، وهو ماء الفحل (٥)، وطُلْيَةً وطُليّ، وزُبْيَةً وزُبيّ، فأمَّا من غير المعتلّ فكثير كرُطْبَةٍ ورُطَب، ومُزْعَةٍ ومُزَع ، وهو طائرٌ أبيضُ، يُقَالُ له السّلوى، فأمَّا الطّلا (١): فهو ولد الطّبية، والجمع أطلاء.

حدّثنا محدّد، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي قال: قدم أعرابي من سفر، وهو جائع فَبُشَرَ بمولود، فقال: ما أصنعُ بهِ آكلهُ أم أشربهُ، فقالَتْ امرأتُهُ: (غَرْثان فأربكوا له) (٧)، فأصلحوا له طعاماً فلماً أكلَ قالَ: (كيفَ الطَّلا وأُمَّهُ)، فقالَتْ امرأته: ذكرْتَ رَيَّا ولداً، فسارَتْ كلمتُهُ وكلمتُها مَثَلَيْنِ، ويُكْتَبُ الطَّلَى بالياء (٨).

١٩٥ - واللَّيلُ مُلْقِ بالْمَوامِي بَسِرْكَـهُ واللَّيلُ مُلْقِ بالْمَوامِي بَسِرْكَـهُ والعِيْسُ يَنْبِثُـنَ أَفـاحِيـصَ القَطَـا

البَرْكُ: الصدر ها هنا، هذا مَثَلٌ يقالُ للَّيلِ إذا اشتدَّتْ ظلمتُهُ في جوف

<sup>(</sup>١) القراءة الأولى لأبي رجاء وأبي نهيك وابن عباس. والقراءة الثانية لابن محيصن وهناك قراءة ثالثة لعكرمة وهي: وسامرا تُهَجِّرونَ . (الشواذ: ٩٨).

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه: ۱/۵۰۱/۱.

<sup>(</sup>٣) اللسان (غيد).

<sup>(</sup>٤) ب: يجر على هذا.

<sup>(</sup>٥) اللسان (طلي، مها).

<sup>(</sup>٦) اللسان (طلي)،

<sup>(</sup>٧) إصلاح المنطق: ٣٤٧، فقه اللغة، للثعالبي: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٨) المنقوض والمدود: ٣٤.

اللَّيل وفي وسطه: (قَدْ أَلْقَى اللَّيلُ رداءَهُ)(١)، وأَلقَى بَرْكَهُ. والبَرْكُ: صدر الْجمل بفتَح الباء فإذا كسروا الباء أدخلوا الهاء، فقالوا: بِرْكَة، وكانَ زيادُ أشعر بَرْكاً (ه)، أي: أشعر الصَّدر.

والْمَوامِي: جمع مَوْماةٍ، وهي الصحارى القِفَارُ، والعِيْسُ: جمع أَعْيَسَ وعَيْسَاء وهي البيضاء، يقال: جل أعيسُ، وناقَةٌ عيساء، مثل: أبيض وبيضاء، والجمع: عِيْسٌ وبِيْضٌ. وسُمِّيَ المسيحُ عليه السّلام عيسى لبياضه، (فِعْلَى) من ذلك، وسُمِّيَ المسيحُ عليه السّلام مسيحاً، لأنه كانَ إذا مسحَ ذا عاهةٍ برأ، ذلك، وسُمِّيَ المسيحُ عليه السلام مسيحاً، لأنه كانَ إذا مسحَ ذا عاهةٍ برأ، ويقال: لأنه كان يُسحُ الأرضَ، أي يَسِيحُ (١)، فيها، ويقال: لأنه كانَ أمسَحَ الرّجل لا أخصَ لها، ويقال: إنّه ممسوحاً بالدّهن (١).

وقوله: يَنْبِشْنَ/، أي: يَثِرْنَ تراباً ويحرَّكُنَ أفاحيصَ القَطا بِأرجلهِنَ، (ص ١٨٩) والأفاحيصُ: جُمْع أَفْحُوص، مثل: أَبطُولة وأباطِيل، وهو وكر الطائر وعشهِ ومفحصهِ، لأنه يفحصُ الموضع الذي يَبيضُ فيه، قال النبي عَلَيْتُهُ: ١ مَنْ بَنَى مسجداً للهِ ولو مَفْحَصَ قَطَاةٍ، بَنَى اللهُ لهُ بيتاً في الجَنَّةِ) (١)، وأمَّا الفحصُ في حديثِ رسول الله عَلَيْتُهُ، في حديث الشّفاعة: (إنَّهُم يأتونَ نبيًّا نبيًا فيأبَى أَنْ عشفَع لهُم، فإذا (أ) جاءُوني أتيْتُ الفَحْصَ) (١). قال أبو هريرة (٧): وما الفحصُ يا رسولَ الله ؟ قال: قُدَّامَ العرش ، وأهلُ المغربِ يُسَمَّونَ الأرضَ، قُرْقَراً وفَحْصاً.

<sup>(</sup>١) ب: رواقه.

<sup>(</sup>٢) يسيح فيها: يقطعها.

<sup>(</sup>م) وقد مرّ في ص ، ٣٧.

 <sup>(</sup>٣) ينظر في هذه الأقوال: الزّاهر ١/٤٩٣، زاد المسير ١/٣٨٩، بصائر ذوي التميير
 (٣) - ٥٠٠/٤

<sup>(1)</sup> النهاية ٣/٤١٥.

<sup>(</sup>٥) ب: حتى إذا.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحن بن صخر، صحابي، توفي ٥٩ هـ. (صفة الصفوة ١٨٥/١، أسد الغابة ٣٠/٦/٦، تذكرة الحفاظ ٣٢/١).

القطا، يُكْتَبُ بالألفِ، لأنَّ الجمع قطوات، وألغهُ مبدلةٌ من واو، يُقَالُ: قطا يقطو، إذا أسرعَ في مشينِهِ، وسُتي القطا قطا بصويهِ لأنَّ صوتهُ يُشبهُ لفظكَ: قطا قطا، فلذلك قِيلَ: (أصْدَقُ مِنَ القطا (١)، وأهدى مِنَ القطا) (٢)، لأنَّها تردُ الماءَ ليلاً، ونبعدُ في اللّيلةِ الظّلهاء فَتَرْجِعُ أدراجَها فلا تُخطِيء، وتقصدُ (٢) إلى بيضِها، ويبيضُ القطاعلى وجهِ الأرضِ في الرّمل فيختلطُ بيضُ هذهِ ببيض هذهِ، فلا تغلطُ واحدة بِبَيضِها، ولا تَبيضُ أبداً إلا فرداً، فلذلكَ قال أبو وجوزة (١)؛

مَا ذِلْسَنَ يَنْسُبُسَنَ وَهُنَساً كُسلَّ صِادِقَةٍ بِاتَستْ تُبِساشِسرُ عُسرُمِساً غَيْسرَ أَزُواج

حَتَّى سَلَكْ نَ الشَّوى مِنْهُ نَ فِي مَسْكِ

مِن نَسْلِ جَسَوَابَةِ الآفساقِ مِهْسَدَاجِ

الوَهْنُ (٥): بعد ساعة من اللّيل، يقال (١): جاءنا فلان بعد ناشئة من اللّيل، وبعد وَهْن مِنَ اللّيل، وبعد وَهْل ، وبعد دَهْل ، وبعد جَهْمَة ، وبعد هِيْتَاء ، وبعد هَرْيع مِنَ اللّيل ، أي بعد ساعة وقوله: تُبَاشِرُ عُرْماً ، يعني: أنَّ بيضها منقط بسواد ، والأغرَمُ: سواد في بياض .

وقوله: سَلَكْنَ الشَّوَى، يعني: أَدخُلْنَ أَرجُلُهُنَّ فِي المَاء، فِي مَسَكْ: أَي فِي خَلاخيل، لأَنَّ الحُلخالَ يُقَالُ له: مَسَكَّةٌ، فشبّه الماء لما كانَ منها موضع الخلخال بالْمَسَك، وذلك الماء من نَسْل جوّابة الآفاق، يعني الرّيح، وضدُّ القَطا

<sup>(</sup>١) مجمعُ الأمثال ١/٤١٢، وفيه: قطاة.

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٢/٩٠٤، وفيه: قطاة.

<sup>(</sup>٣) ب: وتعود.

<sup>(</sup>ع) إصلاح المنطق: ٦٩ ـ ٧٠، الفائق ١٨٥/١ (البيت الأول). وأبو وجزة السعدي هو يزيد وأبو وجزة السعدي هو يزيد وأبو وجزة السعدي هو يزيد بن عبيد، محدّث وشاعر، ت ١٣٠هـ. (التاريخ الكبير ٤/ ٢٨ ما ١٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) اللسان (وهن).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النسان (نشأ، وهن، دهل، جهم، هزع).

العَقْعَقُ، يقال: (أَحْمَقُ مِنْ عَقْعَقٍ )(١)، لأنَّهُ ينسى بيضَهُ، وكذلك النَّعامةُ، وأنشد (٢):

كتَسارِكَـةٍ بَيْضَهـ بسالقـراء ومُلْبِسَةٍ بَيْضَ أُخْرَى جَناحَا أرادَ النّعامةَ (٢) /.

> ١٩٦ - بِحَبْسَتُ لا يَهْدَى لِسَمْسِعِ نَبْسِأَةً إلاَّ نَثِيسِمَ البُسوم أوْ صَسوْتَ العَسَدَى

> حَيثُ (؛) : ظرفٌ من المكان، قال أهل البصرة : إنَّها وُجِبَ فيه البناني، لأنَّه اسمٌ لكلِّ مكان ، فلَمَّا دخله الإبهامُ زالَ عنه الإعرابُ وحيثُ في الأمكنةِ كَقَبْلُ وَبَعْدُ في الأزمنةِ ، بُنِيَ على الضَّمِّ.

كذلكَ قالَ سيبويه عن الخليل (٥): (حَيْثَ) بالفتح مثل: أينَ وكيفَ مسموعٌ عن العرب، وسَمِعَ الفرّاء (حَيْثِ)، بالكسر، وسَمِعَ الكسائي (١) (حَوْثُ)، بالواو، وهي بالضَّمَّ عند الفرّاء، إذا كانَ يتضمَّنُ معنى محلينِ، تقول: الخِصْبُ حَيْثُ المطر، ومن العرب، مَنْ يخفضُ بـ (حَيْثُ) (٧).

وقوله: لِسَمْع ، السَّمْعُ: عبارةٌ عن الأذن ها هنا ، ويقال للأذن (^) : الْمِسْمَعُ والْمَسْمَعُ ، قال الله ثبارك وثعالى: ﴿ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ (١) ، وقال آخرونَ : السَّمْعُ خَرْقُ الأذن ، والسَّمْعُ مصدرٌ سَمِعَ يَسْمَعُ سمعاً فهو سامِعٌ وَسَمِيعٌ ، وذكرَ

<sup>(</sup>١) جهرة الأمثال ١/٣٩٥، مجمع الأمثال ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) لابن هرمة، ديوانه: ۸۱.

<sup>(</sup>۴) (أراد النعامة): ساقط من ب، ن.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب: ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) اللسان (حوث).

 <sup>(</sup>٧) نفس الصدر (حيث).

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر (ممع).

<sup>(</sup>٩) البقرة ٧.

اللّحياني: زيدٌ سَمِيعٌ عَمْراً، يُعَدِّي سَمِيعاً، كها عَدَّى سامِعاً، وهذا غريبٌ، والسَّمِيعُ أيضاً: بمعنى مُسْمِع، كها كان أليمٌ (١) بمعنى مُؤْلِمٍ، [ونَعْمَ عَذابٍ أليم (٢)، وأنشد (٣):

أَمِنْ رَيِحَانَـةَ الدَّاعِـي السَّمِيـعُ يُـؤَرَّقُنِي وأَصْحـابِـي هُجُــوعُ

ويقال: ذهب سَمْعُهُ في النَّاس وصيتُهُ وذكرُهُ، والسِمْعُ، بكسرِ السّين (1): ولدُ الذّئب مِنَ الضّبُعِ، ويقال: أسمع زيدٌ عَمْراً القولَ والشَّتْمَ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ في القُبورِ ﴾ (٥)، يعني (٦): الكفّار الأحياء بحضرة رسول الله عَلَيْهُ، لَمَّا سَمِعُوا القرآنَ، ولم يَعْمَلوا (٧) بما فيه، ولم يَنْتَفِعُوا بهِ ومَجَّتْهُ الله عَلَيْهُم، كانوا بمنزلة المَوْتَى الذينَ لا يسمعونَ إذا نُودُوا، ويُقالُ: أسمعتُ الذّلو، إذا كانَتْ كبيرة فشددْتَ أسفَلها بسيرٍ ليقلَّ أخذُها للهاء، قال الرَّاجزُ (٨):

سَأَلْتُ عَمْراً بعد بكر خُفَّا والدَّلو قَدْ تُسْمَعُ كَسِيْ تَخِفَّا والدَّلو قَدْ تُسْمَعُ كَسِيْ تَخِفَّا والخُفَّ: الجَمل الضّخمُ، والنبأة: الصّوت، وأنشد (١):

يُصِيكُ للنّبِأَةِ أَسَاعَكُ إصاخَةَ الْمُنْشِدِ للنّاشِدِ للنّاشِدِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ب: مليم.

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) لعمرو بن معدي كرب، ديوانه: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) اللسان (سمع).

<sup>(</sup>٥) فاطر: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الطبري ٢٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن: وفي الأصل: يعلموا.

<sup>(</sup>٨) بلا عزو في: اللسان (سمع). والبكر: هو الصغير من الإبل.

<sup>(</sup>٩) للمثقب العبدي، ديوانه: ٤١. وفيه: الناشد للمنشد.

<sup>(</sup>١٠) ب: المعروف،

صارَ النّباَ الْخَبَرَ، وجعهُ: أنباعُ، والأنباءُ والأخبارُ سواعُ، والنّبُمُ: صَوْتُ البُومِ، والزّئيرُ: صَوْتُ الأسدِ، والنّباحُ: للكلبِ، والعواءُ: للذّب والنّباعُ: والنّباعُ: (ص ١٩١ للظّبيةِ، / والنّهاقُ: للحارِ، والشّحيجُ: للبّغلِ، والصّهيلُ: للفرسِ، والرّغاءُ: (ص ١٩١ للبعيرِ، والثّغاءُ: للشاةِ، والخُوارُ: للثّورِ، والدّعاءُ: للناسِ، والصّريفُ: للنّابِ وللبعرةِ، والزّقاءُ: للديكِ (١)، والصوّتُ يُسْتَعْمَلُ في كُلِّ ذلكَ، قال الله عز وجلّ: ﴿ إِنَّ أَنْكَرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحميرِ ﴾ (١)، وغرّدَتِ الحمامةُ، وقوّقَتِ وجلّ: ﴿ إِنَّ أَنْكَرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحميرِ ﴾ (١)، وغرّدَتِ الحمامةُ، وقوّقَتِ الدّجاجةُ، والحيّةُ تَفحُ بفيها وتَكشُ بجلدِها، والأطيطُ: صَوْتُ الرّجلِ، والخَريرُ: صَوْتُ الماء وأليلُهُ، وعجيجُهُ وأجيجُهُ وقسِيبُهُ [ ونحيحُهُ] (١٩) بمعنى، وكذلك الأليلُ والدّويُ للرّبح، والعزيفُ: صوتُ الجِنّ.

وقوله: إلا نئيمُ البوم ، رفعه (٤) بدلاً منَ النَّباَّةِ، لأمَّ (إلاّ) إذا كانَ بعد (٥) جحد (١) ، أَبْدِلَ ما بعدَهُ ممّا قبلَهُ كقولك: ما جاء نِي أحد إلا زيد، وما مررْتُ بأحد الآ زيد، وما رأيتُ أحداً إلاّ زيداً (٧) ، فإن لم يكن الثاني من جنس الأوّل ، فبنو تميم تُبْدِلُ أيضاً ، وأهلُ الحجازِ ينصبونَهُ ، مِثالُ ذلكَ : ما في الدارِ أحد إلا حاراً ، ﴿ وما لأحد عندَهُ مِنْ نعمة تجزى إلاّ ابتغاء وجه ربّه ﴾ (٥) فهذه حجازية (٨) ، وما في الدارِ أحد إلاّ حاراً ، بالرفع ، تميميةً .

والصّدى: ذَكرُ البُومِ، ويُقالُ للذُّكرِ من الأفاعي (٩): أَفْعُوانٌ، وللعقربِ:

<sup>(</sup>٢) لقان: ١٦.

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(</sup>٤) ب: ترفعه.

<sup>(</sup>٥) ب: قبله. والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٦) جيع النسخ: جحدا.

<sup>(</sup>٧) (وما مررت... إلا زيدا): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) الجني الداني: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٩) ليس في كلام العرب ١٩٧، ١٩٨. (٩) الليل ١٩.

عُقْرِبِانٌ (۱) ، وللتَّعلبِ: ثُعْلُبِانٌ ، وللذكرِ الدَّرَاجِ : الخُيْطفان (۱) [والخَيْطَفُ] (۱) ، والصدى ها هنا : ذكرُ البُومِ ، تكتبُهُ بالياء (۱) ، وكذلك فلانٌ صدى مال ، ومثله الصَّدى : العَطَشُ ، وعظامُ الميّتِ ، كلَّهُ بالياء ، والصَّدَى فلانٌ صَدى مال ، ومثله الصَّدَى : العَطَشُ ، وعظامُ الميّتِ ، كلَّهُ بالياء ، والصَّدَى أيضاً (۱) : ابنةُ الجبل ، وهو الصَّوْتُ الذي تصيحُ فيُجيبُكَ في بَهْوِ أو صحراء ، وهذا يُحدّبُ بالألفِ ، لأنّه يقال : صَدَا يَصْدُو ، إذا صاحَ ، وهذا غريب فاعرفه [انْ شاءَ اللهُ لأنَّ بعض النَّحويينَ ذكرَ أنَّهُ يُكْتَبُ بالياء ، حَيْثُ لَمْ يُعْرَف اسْتقاقُهُ ] (۱).

## ١٩٧ - شَايَعْتُهُم عَلَى السُّرى حَتَّمي إذا

مالَت أداة الرَّحْل بالجِبْس الدَّوَى

شايعتُهُم وشَيّعتُهُم سوالًا، والشّياعُ (٧): صوتُ الزَّمّارةِ، والشّياعُ: الْمُتفرَّقُ، ويُقَالُ: شاعَكَ اللهُ بالسّلامِ، أي: أصحبَكَ، وأنا أزورُكَ في غَدٍ للمَشْيَعَةِ (٨)، ويُقَالُ: أنا آتيكَ في غَدٍ والذّي إليه، ولا يُقَالُ: والذّي يَليهِ.

ومن الشّياع ما حدّثنا أبو القاسم ابن بنت منيع (١٠)، قال: حدّثنا داود بن يوسف (١٠) قال: حدّثنا قُتيبَة (١١)، عن عُمَر (١٢) بن يزيد القتبي، قال: حدّثني أبي،

<sup>(</sup>١) ب: العقربان.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن. وفي الأصل: الخيفطان.

<sup>· (</sup>٣) من ب, وينظر: اللسان (صدى).

<sup>(</sup>٤) المنقوص والممدود: ٢٩، القصور والممدود: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) اللسان (صدى).

<sup>(</sup>٦) من ب.

<sup>(</sup>٧) اللسان (شيع).

<sup>(</sup>A) ب: أو شيعة.

<sup>(</sup>٩) من ب، ن. وفي الأصل: الرئيس بالبقيع.

<sup>(</sup>۱۰) ب: داود بن رشید.

<sup>(</sup>١١) ب: نقية.

<sup>(</sup>۱۲) ب: عمير.

عن صُدَى بن عجلان (١): أنَّ أبا أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ (١): (إنَّ مريمَ ابنةَ عمران سألَتْ ربَّها أنْ يُطْعِمَها لحمًا لا دمّ فيهِ (١)، فأطعمَها الجرادَ، فقالَتْ: اللّهُمَّ أعِشْهُ بغيرِ رَضاعٍ، وتابعْ بينَهُ بِغيرِ شِياعٍ »، يعني: بغيرِ رضاعٍ، إنَّ الجرادَ إذا طار لم يَعْطِفْ، يَغْرِزُ ويَمْضِي، وأنشد (١) في صفة الجراد:

### صفاريّة أوَّب الإمامُ (٥) سبيلَها

[ إذا وَضَعَت أشلاء ها لَمْ تَعْطِفِ] (١)

وقوله: على السَّرَى، السَّرَى: سَيْرُ اللّيلِ ، [ وهي ] (٧) مؤنثة (٨) ، وتكتبها بالياء (١) ، لأنّك تقولُ: سَرَى يَسْرِي ، وأَسْرَى يُسْرِي لغة ، وبيني وبينكَ سريةُ ساعةٍ ، والسَّرِيّةُ : مقدارُ ما بينَ بيتِ الرّجلِ إذا خرجَ من منزله / إلى مسجدهِ ، (١٩٢) وبيني وبينكَ دُلْجَةٌ وسَريّةٌ (١٠٠) ، يعني ذلك المقدار فأمّا السَّرْوَةُ ، بالواو: فَنِصابُ السَّكِين .

وقوله: مالَتْ، الأصل: مَيَلَتْ، فانقلبت الياء ألفاً، مثل: باعَتْ، والمستقبل: يَميل مَيْلاً ومَهالاً ومَمِيلاً بمعنى واحد، وقالَ النَّحويونَ: إنَّ الْمَمِيلَ الاسمُ، والْمَالُ: الْمَصدرُ، ومثله: الْمَحِيضُ والْمَحاضُ، والْمَعيشُ والْمَعاشُ، وربّها

<sup>(</sup>۱) صحابي، ت ۸۹هـ. (مشاهير علماء الأمصار: ۵۰، تهذيب التهذيب ٤/٠٤٠، تهذيب الأسياء واللغات ٢/١٧٦).

<sup>(</sup>٢) اللسان (شيع).

<sup>(</sup>٣) من ب، ن. وفي الأصل: له.

<sup>(</sup>٤) ب: وأنشدنا.

<sup>(</sup>٥) ب: الرّياح.

<sup>(</sup>٦) من ب. ولم أهند إلى قائل البيت.

<sup>(</sup>٧) من ب.

<sup>(</sup>٨) المذكر والمؤنث للفرّاء: ٨٧.

<sup>(</sup>٩) القصور والمدود: ٥٥.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ب.

جُعِلَ أحدُها مكانَ صاحبهِ، كما قِيلَ (١)، الْمَدَبُّ والْمَدِبُّ، والْمَفَرُّ والْمَفَرُّ والْمَفَرُّ والْمَفَرُّ والْمَفَرُّ والْمَفَرُّ والْمَفَرُّ، وأنشدَ الفرّاء (٢):

إلىكَ أَشكُو شِدَّةَ الْمَعِيشِ وَمُرَّ أَعُوامٍ نَتَفْنَ رِيشِي (٢)

وأداةُ الرّحل: ما يُشَدُّ به، وما يقومُ به مِن السّاقطةِ، بالْجَبسِ، يعني الثقيل، ويقال للرّجل الثقيل الرّوح، الجِبْسُ (٤)، والوَخمُ، والهلبّاجَةُ، والمتجوسُ: المأبونُ، والدَّوَى: الأحْمَقُ الضَّعيفُ، وأنشد (٥):

وقَدْ أَقُودُ بِالدَّوَى الْمُزَمِّلِ أَخْرَسَ فِي السَّفْرِ بَقَاقَ الْمَنْزِلِ

والدَّويُ أيضاً: المصدرُ من دوى الرّجل يَدْوِي دَوَّى، وفلانَّ دَوِيُّ سَنةٍ، إذا اعتلَّ سَنةً، والدُّوَى (1) أيضاً: جمعُ دَواةٍ، يُقَالُ: دواةٌ ودوى ودَوَيَّاتٌ ودُوَيَّ ، كلّ ذلك مقصور يُكْتَبُ بالياء (٧)، فأمّا الدّواءُ الْمَشروبُ، فممدودٌ وجمعه: أدويةٌ، مثل: شفاءِ وأشفيَةٍ، وجمع الدَّوا، المقصور، إذا لم يكن مصدراً: أدوالاً، ويقال (٨): داءَ الرّجلُ يَداءُ إدواءً (١)، إذا أصابَهُ الدّاءُ، وهو مهموز، وكلّ داءٍ فلَهُ دوالاً (١٠)، إلاّ الحاقةَ أعيا مَنْ يُداويهَا، وأنشد (١١):

<sup>(</sup>١) اللسان (دبب، فرر).

<sup>(</sup>٢) الفراء: ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) رؤبة، ديوانه: ٧٨ = ٧٩.

<sup>(</sup>٤) ب: جيس.

<sup>(</sup>٥) لأبي النجم العجلي في ديوانه: ٢٠٩.

وبلا عزو في: المنقوص والممدود: ٢٠، والمقصور والممدود: ٣٩. وفي بعض المصادر: في الرّكب.

<sup>(</sup>٦) اللسان (دوا).

<sup>(</sup>٧) القصور والمدود: ٣٨.

<sup>(</sup>٨) الهمز:١٣.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ب، ن.

<sup>(</sup>١٠) في اللسان (دوا): داء.

<sup>(11)</sup> لبعض الشُّعراء في الحماقة، في: العقد الفريد ٢ /٣٥٧. وفيه: أعيت. والغرر: ٧٣.

لكُلِّ داء دواء يُسْتَطَلِبُّ بِهِ إِلاَّ الحَاقَةَ أَعْيَا مَنْ يُداوِيهَا المُرى اللهُويْنَا غِبُها وَهْنَ فَجِدُّوا تَحْمَدُوا غِبَّ السَّرَى ١٩٨ - قُلْتُ لَهُم: إِنَّ الْهُويْنَا غِبُها وَهْنَ فَجِدُّوا تَحْمَدُوا غِبَّ السَّرِ (١) الْهُويْنا (١): الرِّفْقُ والتُؤدَةُ، يعني: قُلْتُ لَمُؤلاء الرِّكبِ جِدُّوا في السّيرِ (١) لتحمَدُوا ذلكَ، كما قِيلَ (١):

### عِندَ الصّباح يَحمَدُ القَسومُ السُّسرَى

والْهُوينا (١): (فُعَيْلَى)، من الْهُون ، ويُقَالُ: امش على هُونِكَ وهَيْنِكَ ، ويُقَالُ: امش على هُونِكَ وهَيْنِكَ ، ويُكَتَبُ بالطَّمَّةِ: الْهَوانُ بعينِهِ ، ويُكْتَبُ بالطَّمَّةِ: الْهَوانُ بعينِهِ ، ﴿ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونَ أَمْ يَدُسُهُ فِي التَّرَابِ ﴾ (١) يعني الْمُواودة ، وإنّا ذكّرَهُ / (٣٠٠ للفظ (ما)).

والغِبُّ: اليومِ الثاني من يوم الْحُمَّى، ومن إظهاء الإبلِ ، يُقَالُ: إنَّ فلاناً لتَاخذَهُ الْحُمَّى غَبِّاً، أي: تدعهُ يوماً، وتأخذهُ يوماً، ووردَتِ الإبلُ الماء رفهاً (٥)، أي: كلَّ يوم، ووردَتِ الماء (١) غِبَّا، أي: يوماً بعد يومين ، كقول النّبي عَلِيلِهُ : ﴿ زُرْ غِبَّا تَزْدَدْ حُبَّا ، (٨) ، لم يُرِدْ يوماً بعد يوم، وإنّها أرادَ الزّيارةَ بينَ أيام وفي النّدرَةِ، لئلا تُملَّ، وتزدادُ حُبّاً، وكذلكَ العربُ تَصِفُ العاشِقَ والمعشوقُ إذا دامَ التقاؤها، ماتَ الْهَوى، ويحفّزُهُما الشّوْقُ الحاصِلُ (١) عَنْ عُفْرٍ والمعشوقَ إذا دامَ التقاؤها، ماتَ الْهَوى، ويحفّزُهُما الشّوْقُ الحاصِلُ (١) عَنْ عُفْرٍ

<sup>(</sup>١) اللسان (هون).

<sup>(</sup>٢) ب: السّرى.

 <sup>(</sup>٣) للأغلب العجلي، شعره: ٣٢. ونسب في ديوان المعاني ١ / ٣٥٧ إلى سالم بن وابصة. وبلا غزو في اللسان (غبب). وفيه: غبّ...

<sup>(</sup>٤) ب: الهوني.

<sup>(</sup>٥) النجل: ٥٩.

<sup>(</sup>٦) اللسان (رفه).

<sup>(</sup>٧) (رفها... الماء): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) النهاية ٣/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٩) ب: إذا زارا.

والْحَبُّ (١) بعد هَجْرٍ ، والعُفْرُ : شَهْرٌ ، والْهَجْرُ : سَنةٌ (٢) ، قالَ جرير (٦) :

لِمَنِ الدّيارُ كَانَهَا لِم تَحَلَّلُ بِينَ الكناسِ وبينَ طلعِ الأَعْزَلَ ولقَدْ أَرَى بِكَ والْجَديدُ إلى بلَ مَوْتَ الْهَوى وشفاءَ عَيْنِ الْمُجْتَلِي وَلَقَدْ أَرَى بِكَ والْجَديدُ إلى بلَ مَوْتَ الْهَوى وشفاءَ عَيْنِ الْمُجْتَلِي نظرَتْ إليكَ عِشلِ عَيْنَي مُغْزِلٍ قَطَعَتْ حَبَائِلهابِأُعلَى يَلْيَلِ

إلا إسحاق الموصلي (٤) فإنَّهُ قد قالَ ذلك حيث يقول:

حَنَنْتُ إلى الأُصَيْبِيَةِ الصِّغْدارِ وشافكَ مِنْهُمُ قُدْبُ الْمَدْرَادِ وأُبرَحُ ما يكونُ الشَّوْقُ يوماً إذا دَنَستِ الدَّيسارُ مِسنَ الدَّيسارِ

وقوله: وَهُنَّ، أَي: ضَغَفَّ، قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا ﴾ (٥) ، وقال جلّ وعزّ: ﴿ وَهَنَ يَهِنُ إِذَا ضَعُفَ، وَوَنَى يَنِي ، وَوَهَى يَهِي، بمعنى واحدٍ.

وقوله: فَجِدُّوا، أي: شَمَّرُوا وأسرِعوا، يُقَالُ: جَدَّ فلانَّ [ في ] (٧) السّبرِ يَجِدُّ وَيَجُدُّ، الأمر (٨): جِدْ (١)، ويُقَالُ: جَدَّ الرّجلُ في الأمرِ وأَجَدَّ فهوَ جَادًّ مُجِدُّ، والجِدُّ، والجُدُّ، والجُدُّ، والجُدُّ، والجُدُّ،

<sup>(</sup>١) ب: والتقيا.

<sup>(</sup>٢) (والهجر سنة): ساقط من ب. ينظر: اللسان (هجر).

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٩٣٩. وفيه: حبالتها. ومغزل: ظبية معها غزالها. ويليل: موضع.

 <sup>(1)</sup> ديوانه: ١٣٣ . وفيه: الشطر الأول من البيت الثاني كما يلي:

وكل مشافر يؤداد شوقاً

والموصلي هو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان الأرجاني، ت ٢٣٥ هـ. (طبقات الشعراء لابن المعنز: ٣٦٠، الأغاني ٥/ ٢٤٢، نزهة الألباء: ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) مرج: ٤.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن.

<sup>(</sup>A) ب: والأمر.

<sup>(</sup>١) من ب، ن. وفي الأصل: جداً جداً.

<sup>(</sup>١٠) الرَّاهر ١/١٦٦.

بالضّم ، البِثْرُ الْجَيِّدَةُ الموضع مِنَ الكلا ، والْجَدّ (۱) : البَخْتُ والْحَظُ ، والعظمة والْمُلْكُ والسّلطان ، والْجَدِّ مِنَ النّسبِ مفتوح أيضا ، ويُقَال : ما جاءَك في الشّعْرِ الْمُلْكُ والسّلطان ، والْجَدِّ مِنَ النّسبِ مفتوح أيضا ، ويُقَال : ما جاءَك في الشّعْرِ أَجِدُك ، بالكسرِ ، فمعناه : أبِجِدِ منك هذا ؟ فإذا كان وَجَدَّك ، فَتُفْتَحُ / (ص ١٩٤) الجِيم ، ويُقَال : ما كُنْت ذا جِدً ، ولقد جددْت بِجِدً ، وما كُنْت ذا حَظ ، ولقد حظفلت بِحَظ ، ورجل مجدود : محظوظ . والوتن يُكُتب بالياء (١) من وتَيْب ، من وتَيْب ، يُقَالُ (١) : وتني وَنْيا وَوَنيا فهو وان ، والأمر : (ن ) يا هذا ، وإذا وقفت يُقلت (نِهْ) ، لأن الياء تسقط في الجزم ، والواو لوقوعها بين يأو وكسرة ، ويبقى الفعل على حرف .

#### ١٩٩ ـ وَمُسوحشُ الأرجساء طسام مَساؤُهُ

مُدخَفَّدُ الأعضاد مَهْزُومُ الْجَبَا

يُقَالُ: قَدْ أُوحَسَ المُوضِعُ، إذا خَلا، ولا أُوحَسَ اللهُ مِنْهُ هذا المُكانَ، أي لا أَخلاه، وماتَ فلانٌ وَحْشاً، أي طاوياً، لأنّه يخلو جَوفُهُ مِنَ الطّعام، سُمّيّتِ الوَحْشُ لأنّها تكونُ في خَلاءٍ من النّاس، وجعها: وُحوشٌ،﴿ إذا الوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ (١)، حَشْرُ الوَّحُوشُ : مَوْتُها، وَحَشْرُ النَّاس : إحياؤهُم للحساب.

والأرجاء: نواحي البِئرِ، والواحدة: رجا، مقصورٌ ويكتب بـالألـف (٥)، والتثنيةُ: رجوانِ، قال الله تعالى: ﴿ والْمَلَكُ على أَرْجائِها ﴾ (١)، يعني: الملائكة، فأخبر بالواحدِ من الجاعة يصفُ بئراً في أرضِ فَلاةٍ وردَهُ ليلاً.

طام ماؤُهُ، أي: ملآنٌ، يُقَالُ (٧): طَهَا يَطْمُو \_ يصفُ بِئراً \_ وطُمُوّاً،

<sup>(</sup>١) إصلاح المنطق: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) المقصور والمدود: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) الزاهر ٢/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) التكوير: ٥.

<sup>(</sup>٥) المنقوص والمدود: ١٦، المقصور والممدود: 20.

<sup>(</sup>٦) الحاته: ۱۷.

<sup>(</sup>٧) إصلاح المنطق: ١٣٨ ، ١٤١ .

ومَنْهلاً قد طها يَطْمُو طُمُواً ، قال امرؤ القيس (١):

ولَمّا رَأْتُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ هَمُّهَا وَأَنَّ البياضَ مِنْ خَوامِعِها دَامِي تَيَمَّمَتِ العَيْسَ التي عند ضارِجِ يَفِيءُ عليها الظُّلُّ عَرْمَضُها حَامِي العَرْمَضُ (٢): الطُّحْلُبُ والثَّوْرُ والعَلْفَقُ، كلَّها الْخُضرةُ على وجهِ الماء لطول العهد بورودِهِ، وهذان البيتان اللّذان لامرىء القيس، عزّ الله بها خَلْقاً مِنَ المسلمن.

أخبرني أبو على بن سهيل (٢) وهو ابن هام، رأس الشّيعة ببغداد، عن أبي بكر بن الأعلم (١)، عن محمد بن سلام (٥)، وقرأت على أبي هاشم أيضاً (١) أنّ محمد بن عليّ، صلوات الله عليها، صار إلى جيلة المزنية (٧)، وكانَتْ أحذَقَ النّاسِ بالغناء، وعليها تَعلَّمَ الغَرِيضُ (٨) وابنُ سُريج (١)، فلما رأتُهُ استقبلتُهُ إلى باب المنزل، وقبَلَت الأرض، وقالَتْ: يا سيدي كيفُ نشطت لنقل قدميك إلى باب المنزل، وقبَلَت بلغنِي أنّك تُغنّينَ بهذين البيتين فتجيدينَ، وقد نَجَّى الله بها أَمَّة من المسلمينَ، فأحببْتُ أَنْ أسمعَ، قالَتْ: فألا أرسلْتَ إلى مولاتِكَ، فكنْتُ أغنيكَ في منزلك، فقال: بلغنِي أنَّ عليكِ عيناً أنْ لا تُغنِّي أحداً إلاّ في منزلك، ومع ذلك فإنَّ العلم يُؤتَى ولا يَأْتِي، قالَتْ، يا سيدي كُنْتُ أكفَّرُ منزلكِ، ومع ذلك فإنَّ العلم يُؤتَى ولا يَأْتِي، قالَتْ، يا سيدي كُنْتُ أكفَّرُ

<sup>(1)</sup> ديوانه: ٤٧٦. وفيه: فرائصها دام. وطام بدل حامي.

<sup>(</sup>٢) اللسان (عرمض).

 <sup>(</sup>٣) وهو محمد بن همام بن سهيل الإسكافي، كان ثقة جليلاً، ت ٣٥٦ هـ.

 <sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) ت ٢٣١هـ. (الفهرست ١٢٦، بغية الوعاة ١/١١٥).

<sup>(</sup>٦) وهو عبد السلام بن محمد الجبائي، ت ٣٢١ هـ. (الفهرست ٢٢٢، تاريخ بغداد ١١ / ٥٥).

<sup>(</sup>٧) وهي جيلة بنت أوس، لها رواية عن النَّبيّ ﷺ . (الاستيعاب ٤/١٨٠٢).

 <sup>(</sup>A) وهو عبد الملك أبو زيد، من أشهر المغنين في صدر الإسلام، توفي نحو ٩٥ هـ. (الأغاني
 ٢٦٨/٢ ــ ٣٥٧، رغبة الآمل ٢٣٣٥).

<sup>(</sup>٩) هو أبو العباس، أحمد بن عمر البغدادي، من المغنين: ت ٣٠٦هـ. (تهذيب الأسهاء واللغات ٢/ ٢٥١).

وأجيئك، ثم أخذَت العود فغنته فتغنّت (١)، فلمّا قام ليذهب، قالَت : يا سيدي تُخْبِرُني بخبر البيتين ، فقال : إنّ وفداً أرادوا القدوم على رسول الله عَلَيْ ، فبقوا على غير ماء ، ثلاثاً ، حتى أيقنوا بالهلاك ، فجعل الرّجل منهم يتفيأ بظلّ السَّمر ، وينام تَحْت الشّجر ليموت تحتها ، حتى أقبل راكب متلثم ، فأنشد رجل مِن الوَفْد هذين البيتين ، فقال : صدق والله هذه ضارج (١) ، وهذه العَيْنُ (١) ، فحبوا على ركبِهم ، فإذا ما لا غزير أعذب مِن العسل ، فشربوا ورووا وأرووا إبلهم ، فأحياهم الله بذلك ، فلمّا قدموا على رسول الله عليه الآخرة الخبر ، فقال النبي عليه السّلام : «ذاك رجل مذكور في الدّنيا منسي في الآخرة ، بيده فقال النبي عليه السّلام : «ذاك رجل مذكور في الدّنيا منسي في الآخرة ، بيده لواء الشّعراء يقودُهم إلى النّار ، (١) ، يعني به : امرأ القيس ، [قال] (٥) : فقال لبيد ابن ربيعة : ليتَهُ دفع (١) اللّواء إلى وجعلني أقتحمها .

والْمُدَعْثَرُ: الْمَهدُومُ وقد دعثرتُهُ وبعثرتُهُ وبحثرتُهُ (٧) ، وقرأ ابنُ مسعود (٨): ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُحْثِرَ مَا فِي القُبُورِ ﴾ (١) ، ورُويَ عنه أيضاً: بُحِثَ.

والْجَبَى: نـواحـي الْحَـوْض ، والْجَبَـا (١٠): الحوضُ نَفْسُهُ ، وأيضاً مـا في الحوض ، ومن ذلكَ قولهم: جُبْتُ الماءَ في الْحَوْض ، وأنشد الفرّاء (١١):

<sup>(</sup>١) ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>۳) (وهذه العين): ساقط من ب، ن.

<sup>(</sup>٤) مسند ابن حنبل ٢ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>۵) من ب، ن.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: رجم.

<sup>(</sup>٧) الإبدال لأبي الطيب ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٨) الشواذ: ١٧٨.

<sup>(</sup>٩) العاديات: ٩.

<sup>(</sup>١٠) من ب. وفي الأصل: الجباة. وفي ن: الجباء. وينظر: اللسان (جبي).

<sup>.</sup> (11) المنقوص والمدود: ٣٩.

### حَتَّى إذا أشرفَ في جَــوْفٍ جَبَــا (١)

قال (٢) ثعلب: لَمَا أَملَى هذا على النّاس أخطأ الفرّاء في هذا الحرف، إنّا هو: في جوف جَبَا (٢) ، والْجَبَى تكتُبُه بالياء (٤) ، لأنّه يُقَالُ: جَبَى يَجْبِي ، ويُقَالُ في الخراج : جبيتُهُ وجبوتُهُ ، والجابيةُ : الْحَوْضُ والجمعُ : الْجَوابي ، قال الله تعالى : ﴿ وَجِفَانَ كَالْجَوابِ وَقُدُورِ راسياتٍ ﴾ (٥) .

رس ۱۹۱ / الرِّيشُ الرِّيشُ على أرجائِهِ الْآنُ نِصَالِ أَرْهِفَاتُ لَتُمْتَهَى الرَّيْقُ الرِّيشُ الرَّيْقُ اللابتداءِ، لأنّ (كأنَّ) تنصب الاسم، مثل إنَّ، فإذا وصلوها بـ (ما) بطلَ عملُهُما فـ (ما) هاهنا تُسمَّى كافّةُ العملِ (١)، وتكون (ما) (١)؛ اسماً وجَحْداً وصلةً وشرطاً وتعجُّباً ومصدراً، وتنقسمُ ثُمَانِيةً وعشرينَ قسماً، قد أفردنا لذلك كتاباً، والرِّيشُ: جععُ ريشةٍ، والرِّيشُ: مصدرُ رشتُهُ أريشُهُ رَيْشاً، والرِّيشُ والرِّياشُ: اللّباسُ الْحَسنُ والمالُ (٨). ﴿ قَدْ أَنزِلنا عليكُم لِباساً يُوارِي سَوآتِكُم وَرِيشاً ﴾ (١)، ويقال (١٠)؛ رِشْنِي أَيَّها الْمَلِكُ، أي: أعطنِي مالاً.

والنَّصالُ: للسَّكينِ وللسَّهمِ وللرُّمحِ (١١)، شبَّه ريشَ الحهامِ على نواحي

<sup>(</sup>١) ي بلا عزو في: المنقوص والممدود: ٣٩، ومجالس ثعلب: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) ب: فقال. وتنظر: مجالس ثعلب: ١٦٨. وجوف: اسم واد، وجبأ: رجع. (وهو هنا يصف حماراً).

<sup>(</sup>٣) ن: جبي.

<sup>(</sup>٤) المقصور والمدود: ٢٣.

<sup>ٔ (</sup>۵) سبأ ۱۳۰۰

<sup>(</sup>٦) الجنى الداني: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٣٢٥ \_ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) اللسان (ريش).

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: الزاهر ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>١١) ب: السَّكين والسُّهم والرَّمح. وينظر: اللسان (نصل).

هذا (١) الطّوى بالنّصال ، ويُقَالُ (١) ؛ نصلْتُ الرَّمَـحَ وكُنْتُـهُ وأنصلْتُـهُ ، أزلت النّصلَ عنهُ ، وكانّتِ العربُ تُسمّي رَجباً : مُنْصِلَ الألَّ (٢) ، لأنّهم كانوا ينزعونَ الزُّجَّ في رَجَبِ .

وقولهُ: أرهفَتْ، أي: أحدَّتْ، لتُمْتَهُى، أي: لتُسْقَى الماءَ، وتكتَبُ تُمْتَهَى بالباء لأنَّهُ [ قد زادَ على الثّلاثة ] (1).

٢٠١ - وردْنُهُ والذُّنْبُ يَعْسوي حَسوْلَــهُ

مُسْتَكُ سُمَّ السَّمْعِ مِنْ طُـولِ الطُّـوى

يقال: وردْتُ الماءَ أَرِدُهُ ورُوداً، والموضعُ: المورِدُ (٥)، فإذا انصرفْتَ عنه، قُلْتَ (٦): صَدَرْتَ عن الماء (٧)، وهو المصدرُ.

والذِّنْبُ بالهمزةِ: أصلُهُ مِنْ تذاء بَتِ الرّبِيعُ، إذا أَتَبتْ مِينْ كُلِّ جَانَبِ، وَالذَّنْبُ؛ وَكَذَلَكَ الذَّنْبُ إذا ارتُقِبَ مِنْ موضع ، جاء من مَوضع آخرَ، وجمُّ الذّئب؛ أذوبُ وكذلك الذّئب، ويُقَالُ للصوص من العربِ وخُبثًا يُهم، الذّوبانُ (٨) ، تشبيها بالذّئاب، ويُقَالُ للصِّ الطَّمْلُ (١) وللذّئب؛ الطَّمِلُ، وللذّئب؛ الأطلسُ (١٠) وللذّئب؛ الأطلسُ (١٠) وللذّئب؛ الأطلسُ (١٠)

ويَغُوي: يَصيحُ عواءً ، والوعوعَةُ: صَوْتُ الذَّئْبِ أَيضاً .

وسُمَّ السَّمْعِ: ثَقْبُ الأَذَنِ، وكلُّ تَقْبِ في بدنِ الإنسانِ، نحو المنخرينِ وتَقْبِ الأَذَنِينِ يُقَالُ لها (١١): سُمُسُومٌ، وكَذَلَـكَ ثَقْسَبُ الإبسرةِ سُمُّهـا،

<sup>(</sup>١) من ب، ن. وفي الأصل: هذه.

<sup>(</sup>۲) ب: وقد.
(۲) اللسان (نصل).

<sup>(</sup>٤) من ب، ن. وفي الأصل: للزيادة.

<sup>(</sup>٥) ب: الموزود.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: قيل.

<sup>(</sup>٧) (عن الماء): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) ينظر: اللسان (ذأب).

<sup>(</sup>١٠،٩) اللسان (طمل).

<sup>(</sup>١١) ينظر: خلق الإنسان للأصمعي: ١٧٠، وخلق الإنسان (ثابت) ١٤٦.

ويقال (١) ، سَمَّ وسِمَّ وَسُمَّ، وكذلكَ السَّمُّ القاتِلُ مثله يقال بالضَّمِّ والفتحِ والكسرِ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ ﴾ (١).

حدّثني ابن مجاهد، عن السمريّ، عن الفرّاء (٢)، قال: في حرف ابن مسعود:

﴿ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ المِخْيَطِ ﴾، والمِخْيطُ والحِياطُ واحدٌ، مثل: المِلْحَف (ص ١٩٧) واللِّحَاف/ والمِئْزر والإزار، ويقال للإبرةِ أَيْضاً (٤): المِخْيَطُ والمُنْصَحُ، وللخَيطِ:

النَّصاحُ، ونصحْتُ: خطْتُ، قال الأخطل (٥):

### والقَولُ يَنْفُذُ مَا لا تَنْفُذُ الْأَبَرُ

ويُقَالُ لشوكةِ العقربِ والزَّنبُور: الإبرةُ، فأما الحِمَّةُ (١) والسَّمُّ والمِثْبَرُ (٧): القولُ الْمُمِضُّ، يُقَالُ: قَدْ بَلغنِي عن فلان قوارِصُ ومآبِرُ (٨)، وفلانٌ ذو نَيرب، وذو إبرةٍ، إذا كانَ داهيةً، قال الفرزدقُ (١):

تَصَرَّمَ عَنِّي وِدَّ بكرِ بنِ وائـل وما خِلْتُ عَنِّي وُدَّهُـم يَنصرَّمُ قَوْرِصُ تَأْتِينِ عِنْ وَائْلُ وقد يَملاً القَطْرُ الإناءَ فَيَفْعَـمُ قَوارِصُ تَأْتَينِي ويحتقـرونَهـا وقد يَملاً القَطْرُ الإناءَ فَيَفْعَـمُ وقوله: مُسْتَكَّ، أي: صُمَّ فلم يَسْمعْ، وتضايقَ سَمْعُهُ وسُمَّهُ، لأنه يُقال (١٠):

<sup>(</sup>١) المثلث لابن السيد ٢/٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ١ / ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) واللسان (أبر، نصح).

<sup>(</sup>۵) " ديوانه: ١٠٥، وصدره:

حتّى استكانوا وهم منّي على مضض.

<sup>(</sup>٦) ن: الحمة بالضمّ.

<sup>&#</sup>x27; (٧) ب: الميبرة.

<sup>(</sup>٨) المآبر: النهائم.

<sup>(</sup>٩) ديوانه: ٧٥٦.

<sup>(</sup>١٠) البئر: ٦٢.

بِئْرٌ سَكَ (١) ، أي: ضَيِّقُ الرَّأْسِ ، وظَلِيمٌ (٢) أَسَكُّ، أي: لا أَذَنَ له وأنشد (٢): فَيْرٌ سَكَ (١) أَسَكَ نَغْضاً لا يَنِي مُسْتَهْدَجًا (١)

ويقال: أسكَّ الله سَمْعَكَ ، والطَّوَى : الجُوعُ ، وأنشدَ (٥) :

ولقَدْ أبيتُ على الطَّوَى وأَظَلَّهُ حَتَّى أنالَ به كرمَ المأكسلِ ويكتَبُ الطَّوَى والقُوَى يُمدَّانِ ويكتَبُ الطَّوَى والقُوَى يُمدَّانِ ويُقْصَران.

٢٠٢ - وَمُنْتَ جَ أُمُّ أَبِيهِ أُمُّهُ لَمْ يَتَخُوَّنْ جِسْمَهُ مِسُّ الضَّوَى (٧)

يعني: النّار إذا قُدِحَتْ من الزّندِ بالزّندةِ (^)، وهما خشبتان، العربُ تُورِي منها النّارَ، يقال للأعلى: الزّندُ، وللسّفْلَى: الزّندَةُ، ويقال: في كُلِّ شجَرةٍ نارٌ (')، واسْتَمْجَدَ الْمَرْخَ والعَفَارَ ('')، قال الله تعالى: ﴿الّذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأخضرِ ناراً ﴾ (١١)، يعني الأخضر إذا يَبِسَ يُورَى منه (١٢) النّار، فأمُّ هذهِ النّارِ وأبوها \_ يعني الزّندَ والزّندةَ \_ من شجَرةٍ واحدةٍ، ولذلك قالَ: أمُّ أبيه أمّهُ، وهذا كما قال ذو الرّمة (١٢):

<sup>(</sup>١) من ن. وفي الأصل، ب: أسك.

<sup>(</sup>٢) ب: ويقال للظلم.

<sup>(</sup>٣) للعجاج، ديوانه ٢ / ١٧، وفيه: أصك. والنفض: الذي يهز رأسه.

<sup>(</sup>٤) من ب. وفي الأصل، ن: مستجهداً. وما أثبته موافق لرواية الديوان.

<sup>(</sup>٥) عنترة، ديوانه: ١١٩.

 <sup>(</sup>٦) المنقوص والممدود: ٣١، المقصور والممدود: ٦٨.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن، أ. وفي الأصل: الطّرى. وينظر: شرح المقصورة (ت) ٢٠٤.

<sup>(</sup>٨) ب: والزندة. وينظر: اللسان (زند).

<sup>(</sup>٩) ب: الشجر النار. وينظر: اللسان (مرخ). وفيه: ( ... شجر ...).

<sup>(</sup>١٠) اللسان (مرخ). واستمجد: استفضل.

<sup>(</sup>١١) يس: ٨٠.

<sup>(</sup>١٢) من ب، ن. وفي الأصل: منها.

<sup>(</sup>۱۳) ديوانه: ۱۷۵.

أخُــوهــا أبُــوهــا والضّــوى لا يضيع مــا

وساقُ أبيها أُمُّها (١) اعتقرَتْ عَقْسرا وقد قال مثل هذا أوس بن حجر، والنّابغة، وكعب بن زهير، فأمّا قول نعب (٢):

حَرُفٌ أَخُدُوهِا أَبُدُهِا مِنْ مُهَجَّنَةٍ

وعَمُّهَا خَالُهَا قَدَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ولم تتخوَّن؛ لم يَنْقَصْ، يقال (١٠)؛ تخوَّنَهُ وتخوَّفَهُ [ وتحوَّفَهُ] (١٠)، بمعنَّى واحدٍ، قال الله تعالى: ﴿أَوْ يَاخَذَهُمْ عَلَى تَخَوُّف ﴾ (١٠)، أي: تَنَقَّص، فأمّا حديثُ رسول الله عَلِيْلًا ، يتخوَّلُنا بالموعظَّةِ مخافة السَّآمةِ علينا ، (١١)، أي: يَعظُنا فِيّاً لا دِيمَة، أي: يتعهدُنا، ويُروْقى: يَتخوَّلُنا ويتخوَّلُنا.

<sup>(</sup>١) ب: وأمّ أبيها ساقها.

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ١٥. قوداه: طويلة العنق. من مهجنة: أي: من إبل كريمة، والهاجن: التي تحمل صغيرة. الشمليل: الخفيفة.

<sup>(</sup>٣) ب: ولداً. وينظر: الإبل للأصمعي: ٧٣، ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) من ب. وفي الأصل، ن: لأبيها.

<sup>(</sup>٥) ب: لأب، ولأم.

<sup>(</sup>٦) الأضداد للصفاني: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) اللسان (خون).

<sup>(</sup>٩) من ن.

<sup>(</sup>١٠) النحل: ٤٧.

<sup>(</sup>١١) صحيح البخاري ١/٢٩.

والمضَّوَى: الْهُزَالُ، ويكتَبُ بالياء (١)، وقد ضَوَى يَضُوي ضَوَى شديداً وغلامٌ ضَاوي (١)، بتشديد الياء، كذا في كلام العرب، إذا كانَ مهزولاً وجاءً في الحديث: « تَزوَّجُوا في الغُرباء ، ولا تُضْوُوا ، (٣). [ ويُسرْوَى: اغتربُسوا لا تُضُوُوا ) (١)، والمَنَّوَى أيضاً : جع ضَواة ، وهي ورمَةٌ في لهازم البعير (٥)

٢٠٣ - أفرشتُهُ بنتَ أخِيهِ فانْتَنَتْ عَنْ ولد يُورَى به ويُشْتَوى

أفرشتُهُ: يعني بسطتُ الزَّنْدَ (٧) الأعلى، بنت أخيه: يعني الزّندة السُّفلَى، فانثنْتْ عن ولد، يعني النّارَ، ويُقَالُ للنّارِ إذا خرجَتْ من الزّندةِ: السَّقْطُ والسَّقْطُ والسَّقْطُ، وكذلك لسِقْطِ المرأةِ، سَقْطُ وسُقْطُ، وكذلكَ سُقْطُ الرَّملِ فيه ثلاثُ لغاتِ (٧).

وقوله: يُورَى، أي: يُوقَدُ، ويقال (^): أوريْتُ أورِي إيراءً، إذا قَدخْتَ وأخرِجْتَ النّارَ مِنَ الزّندِ، ويُقَالُ (١): وَرَتْ بِكَ زنادِي، ووريْتُ، وزهَرْتُ بِكَ زنادِي، قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَايُتُمُ النّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ (١٠)، سُمَّيَتْ بذلكَ لضيائِها، والتَّوْرَاةُ (تَفْعَلَةُ) مِنْ وَرتْ بِكَ زنادِي، معناها الضّياءُ والنّورُ، ولا يجوزُ همز تُورونَ ولا تُوقدونَ، ولا إلى نصب توقضونَ، ولا يوقنونَ، لأنَّ فاءَ الفعل واو أو ياء، أومض يُومِضُ، وأورَى يُورِي، وأوقَدَ يُوقِدُ، وأيقنَ يُوقِنُ وإنّا يُهْمَزُ ما كانَتْ فاؤُهُ همزةً مثل: أَمَن يُؤمِنُ، فأمّا مُؤْصَدَةٌ فيجذبُهُ

<sup>(</sup>١) المنقوص والممدود: ٤٠ - ٤١، المقصور والممدود: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان (ضوا).

<sup>(</sup>٣) المجازات النبوية: ٧٨. وفيه: (اغتربوا لا تضووا).

<sup>(</sup>٤) من ب، ن.

<sup>(</sup>٥) الإبل للأصمعي: ٧٨.

<sup>(</sup>٦) ب: للزند.

<sup>(</sup>٧) اللسان (سقط).

<sup>(</sup>۸) ينظر: الزاهد ١/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٩) اللسان (زند، زهر).

<sup>(</sup>١٠) الواقعة: ٧١.

أصلان ، الواو والهمزة ، أصدَّتُ البابَ وأوصدْتُهُ (١) ، فمَنْ قالَ أوصدْتُ لَمْ يَهُمِزْ مُؤَصَّدَةً . يَهْمِزْ مُؤْصَدَةً .

٢٠٤ \_ وَمَـرْقَـبٍ مُخْلَـولِـقٍ أرجـاؤُهُ

مُسْتَصْعَبُ الأقدافِ (١٢) وَعْدُ الْمُدِرُ تَقَدى

الْمَرْقَبُ: الرّابيةُ، وهو الْمَوْضِعُ العالي الّذي يصعدُهُ الرّابي، وهو الدَّيدبانُ، ليُفطِّنَ النّاسَ ويحذّرهُمُ الأعداء، سُمِّيَ بذلك مَرْقَباً لأنّه (مَفْعَلٌ) من الرّقيبِ،

<sup>(</sup>١) اللسان (أصد).

<sup>(</sup>٢) من ب، ن. وفي الأصل: النَّار.

<sup>(</sup>٣) ب: يقل.

<sup>(</sup>٤) ن: واتبا.

<sup>(</sup>٥) يشتوي.

<sup>(</sup>٦) ب: مشتو.

<sup>(</sup>٧) ينظر: نظام الغريب: ١٠٤، واللسسان (شوا).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۹) ب: تصيبه.

<sup>(</sup>١٠) النهاية ٣/ ٥٤، وقد مرّ في ص ١٧٢

<sup>(</sup>١١) ب: أنميت.

<sup>(</sup>١٢) من ب، ن. وفي الأصل: المسلك. وفي شرح (ت) ٢٠٧، موافق لما أثبته.

وهو الحافظ لأنّه الموضع الذي يُحْفَظُ مِنْهُ العَدوّ، والرّبيئةُ أيضاً: الدّيدبانُ (١). قال جرير (٢) يرثى ابنه سوادة:

ذاكُــم ســوادَةَ يجلــو<sup>(۱)</sup> مُقْلَتَــي لحم بَـازِ يُصَـرْصِـرُ فَـوقَ الْمَـرْقَـب<sup>(۱)</sup> العَـالِــي

والْمَرقبُ والمربأ واحد، قال أبو ذؤيب (٥):

فوردْنَ والعَيُّـوقُ مَقْعَــة رابِــى، الضَّرَباءِ خَلْـفَ النَّجْـمِ لا يَتَتَلَّـعُ نصبَ مقعداً لأنَّه جعلَهُ ظرفاً وأراد القُرْب، يقال<sup>(١)</sup>: زيدٌ منّي مَزْجَرَ الكَلْب، ومَقْعَدَ القابلة.

وقوله: مُخْلَولِق، أي: أملس لا يقدر أحد على الصّعود فيه، ويُقَالُ: اخلولقَتِ الصّخرةُ تَخلولِتُ اخليلاقاً، إذا املاسّت ، وأرجاؤهُ: نـواحيـهُ، ومُسْتَصْعَب: (مُسْتَفْعَل)، مِنَ الصّعوبة.

والأقذاف (٧): النّواحي البعيدة ، يُقَالُ: مكانٌ قَذَفٌ، أي بعيد، والقَذَّافُ: الْمَنْجَنِيقُ، والقَاذِفُ: الرّامي بالحَجرِ. والوَعْرُ: الصَّعْبُ الْمَسلكِ، ولا يُقَالُ: وَعِرُ، بالكسرِ.

حدّثنا أحمد، عن عليّ، عن أبي عبيد، قال: يُقَالُ جبلٌ وَعْرٌ لا غيرُ، ورجل سَمْحٌ لا غَيرُ، الأولى: زَوجي سَمْحٌ لا غَيرُ، قالَ: ومن ذلك حديث أمّ زرع (^): (قالَتِ (١) الأولى: زَوجي

<sup>(</sup>١) ينظر: اللسان (دبب).

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ٥٨٤ ، وفيه وفي ب: المربأ بدل المرقب.

<sup>(</sup>٣) ب: يجلي.

<sup>(</sup>٤) ب، ن: المربأ.

<sup>(</sup>٥) ديوان الهذليين ١/٦. وفيه: فوق النَّظم.

<sup>(</sup>٦) اللسان (زجر، قعد).

<sup>(</sup>٧) اللسان (قذف).

<sup>(</sup>٨) الفائق ٢ / ٢٠٧.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ب.

لحمُ جمل غَثٌّ على جَبل وعْرٍ ، لا سَهْلٌ فيُرتَقَى ولا سَمِينٌ فَيُنْتَقَى).

(ص ٢٠٠) / والْمُرْتَقَى تكتبُهُ بالياء ، لأنّه (مُفْتَعَل) من رَقِيْتُ في السَّلَم أَرْقَى رَقْياً (١) ، وكذلك رَقِيْتُ الصَّيَّ أَرْقِيه رُقْيَةً ، فأمّا رقاً الدّمُ والدّمعُ فمهموز يُكْتَبُ بالألفِ(١) ، ويقال: ثَغْرُ طرسوس (١) ، بسكون (١) الغَيْنِ ، وشَغْبُ (١) الجُنْدِ ، كُلُّ ذلِكَ بسكون الغَيْنِ ، والعامّةُ تحرّكهُ وهو خَطَأً .

٢٠٥ ـ أَوْفَيْتُ وَالشَّمْسُ تَمُـجُّ رِيقَهِـا والظِّـلُّ مِـنْ تَحْـتِ الحِذاءِ مُحْتَــذَى

قوله: أوفيتُ، أي: أشرفْتُ، يُقَالُ: عَلا الجبلُ، وأَوْفَى وأَشْفَى وأَشْرَفَ وأَنافَ وأَنافَ وأَطلَّ، بَعنَى واحد، ويقالُ (١): أوفيْتُ بعهدي ووفيْتُ، وأوفيْتُ أيضاً: صعدْتُ، وقوله: والشّمسُ تَمُجُّ رِيقَهَا، يعني: وقتَ الهاجرةِ، أشدُّ ما يكونُ الحَرُّ إذا وقفَتِ الشّمسُ في كبدِ السّماء، ويُقَالُ: لعابُ الشّمسِ لما تراهُ في عينِ الشّمسِ، ومخاطُ الشَّيطانِ، وليسَ للشّمسِ رِيقٌ، ولكنّه مَثَلٌ لَشَدَّةِ الحَرِّ.

وقوله: والظّلُّ مَن تَحْتِ الحِذاء، الحِذاء: النَّعْلُ، يُقَالُ: جَاءَنا زيدٌ بغيرِ حذاء، ولا رداء، والحِذاء أيضاً: الْمُحاذاة، يعني أنّ وقتَ الهاجرةِ في أيامِ الصّيفِ، يَصِيرُ الظّلُّ تحتَ القَدَم، كما قالَ الشّاعرُ:

وانْتَعَلَ الظِّلُّ فصارَ جَوْرَبا (٧)

<sup>(</sup>١) أللسان (رقا).

<sup>(</sup>٢) الهمز: ٧

<sup>(</sup>٣) بلد بالشام، وهي كلمة عجمية رومية. (معجم البلدان ٤ / ٣٨).

<sup>(</sup>٤) ب: بكسر.

<sup>(</sup>٥) الشغب: الخلاف والخصام. (اللسان: شغب).

<sup>(</sup>٦) اللسان (وف).

<sup>(</sup>٧) بلا عزو في: جهرة اللغة ١/٧٧، واللسان (نعل).

وهو الوقتُ الذي يَصِرُّ فيه الجندَبُ، ويَصِرُّ العصفورُ في حُجرِ البربوعِ (١)، وهو الْمَلْبِسَا. وصكَّةً عُمَيّ (٢)، وصكَّةً حُمَيّ، وصكَّةً أَعْمَى، كُلُّ ذلكَ إذا صامَ النّهارَ وهَجَرَ، فيعني: أنّه أوفى قَلْتَ [هذا] (٣) الجبل في الوقتِ الذي ذكرَهُ.

والْمُحْتَذَى تكتبهُ بالياء، لقولكَ: احتذَيْتُ، ولولا زيادَةُ الياء وألفِ الوصل، لكُتِبَ حَذا يَحْدُو، بألفٍ، من قولك (١٠): حذَوْتُ النَّعْلَ بالنَّعْلِ.

٢٠٦ \_ وطارق يُوْنِسُهُ الذِّئْبُ إذا تَضَوَّرَ الذِّنْبُ عِشاءً أو عَــوَى

الطّارِقُ: الزّائرُ ليلاً، والجّارِحُ: الزّائِرُ بالنّهارِ، والطَّارِقُ أيضاً (٥): النّجُمُ لطلوعِهِ ليلاً، والطّارِقُ: أحدُ النّجومِ الأحدَ عَشَرَ، التي رآها يوسفُ عليهِ السّلامُ، أنّها سجدَتْ له، ومِنْ أسائِها: الحربانُ والكنفانُ، والعَمُودان، وذُو السّلامُ، أنّها سجدَتْ له، ومِنْ أسائِها: الحربانُ والكنفانُ، والعَمُودان، وذُو الفرغ . والطّارِقُ: الذي يزجرُ الطّيرَ، والطّارِقُ: الضّارِبُ الصّوفَ بالقَضِيبِ (٦)، والطّارِقُ: الذي يطرقُ النّعْلَ، يقال (٧): طرقْتُ النّعْلَ وطارقتُها، وجمع الطّارِق : طُرّاقٌ.

أنشدنا ابن دريد لميسون/ بنت بَحْدَل (^) الكلبيّة، تزوَّجَها معاويةُ فسأمتْهُ (ص ٢٠١) واشتاقَتْ إلى وطنها، فقالت (١):

<sup>(</sup>١) ب: الضّبّ.

<sup>(</sup>٢) جهرة الأمثال ١ / ٣١٨، اللسان (صكك). وعتي: أمم رجل.

<sup>(</sup>٣) من ب. ومعناه: أنه وصل أو دخل في قلت هذا الجبل.

<sup>(</sup>٤) اللسان (حذا).

<sup>(</sup>٥) الزَّاهر ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٦) اصلاح المنطق: ٨، ٤٤، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٧) اللسان (طرق).

 <sup>(</sup>A) الحياسة الشجرية: ٣٧٥، حياة الحيوان ٢/ ٢٧٥، الدرر اللوامع ٢/ ١٠، الغرر ٢١. وفيها:
 الطّراق دوني. عباءة.

وميسون شاعرة، ت نحو ٨٠ هـ. (المحبر ٢١، الخزانة ٣/٥٩٣).

<sup>(</sup>٩) ب: فأنشأت تقول.

لَبَيْسَتُ تَخْفُسَ الأرواحُ فيهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ قَصْرٍ مُنِيهَ وَكَلْبٌ يَنْبَعُ الطُّرَاقَ عَنْي أَحبُ إِلَيَّ مِنْ قِطَ أَلسوفِ وَكَلْبٌ يَنْبَعُ الطُّرَاقَ عَنْي أَحبُ إِلَيَّ مِنْ بَغْلِ وَقُوفِ وَبِكُرُ يَتْبَعُ الأظعانَ (١) صَعْبُ أَحَبُ إلِيَّ مِنْ بَغْلِ وَقُوفِ وَكُوفِ وَلِيْسُ عَبَاءَتِسِي وَتَقَسَرً عَيْنِي أَحَبُ إلِيَّ مِنْ لِبْسِ الشَّفُوفِ (١) وَخِرْقٌ مِنْ بَنِي عَمِّي نَحِيفٌ أَحَبُ إليَّ مِنْ فِلْجٍ عَنِيفِ

<sup>(</sup>١) من ب، ن، أ. وفي الأصل: نكد منع الأركان.

<sup>(</sup>٢) البيت ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) من ب، ن. وفي الأصل: لعنه.

<sup>(</sup>٤) \* الدرة الفاخرة ١ / ١٧٧، مجمع الأمثال ١ / ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) الدرة الفاخرة ٢/ ٣٦٦، مجمّع الأمثال ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن، أ. وفي الأصل: رما. وينظر عن المثل: مجمع الأمثال ١ / ٢٨٦.

<sup>(</sup>۷) من ب.

<sup>(</sup>A) مجمع الامثال ١/٤١٧.

<sup>(</sup>٩) من ب.

<sup>(</sup>١٠) الدرة الفاخرة ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>١١) ب: موضع.

<sup>(</sup>۱۲) النهاية ٢/ ١٨٤. (١٣) المستقصى ٢/ ١٠٢.

والزُّلَّخَةُ (١): وَجَعُ في الظّهرِ ، وثكلتْهُ الرّعيلُ ، أي: أمَّهُ الحَمقاءُ .

وقوله: تضوراً: يعني من الجُوع ، يُقَالُ: تضوراً يتضور تضوراً تضوراً (٢) ، فهو مُتَضَوّر عشاءً ، أي: وقت العشاء ، وهو المغرب ، وهما عشاءان ، الأولُ والآخر ، وهو الذي يُسمّيه النّاسُ العَتَمَةُ ، وقد نَهَى رسولُ الله عَلَيْتُهُ عن ذلكَ (٩) ، والعِشاءُ أيضاً : صلاة العِشاء ، قال عَدِي (٢) في العِشَاء الوَقْتِ :

أبصرَتْ عَيْنِي عِشاءً ضَوْءَ نارِ مِنْ سَناها عَرْفَ هِنْدِيٍّ وغَارِ

سَنَا البرق: ضوؤُه، ويُكْتَبُ بالألفِ (١) ، والتّثنيةُ: سَنوان، والجمعُ: أسنا الله والتّب والعَرْفُ (٥) : الرّبحُ الطّيّبةُ، يُقَالُ: فلانٌ طَيّبُ العَرْفِ وطيّبُ العَرْفُ العَرْضَ، وطيّبُ اللَّيْ العَرْفُ أيضاً: الرِّيحُ (ص٢٠٢) الأَرْجِ، وطيّبُ النَّسيمِ، وطيّبُ الرَّيَّا، والعَرْفُ أيضاً: الرِّيحُ (ص٢٠٢) الْمُنْتِنَةُ، ويُقَالُ لا تَعْدَمْ مِنْ مَسْكِ سَوْءَ عَرْفِ، سَوْءٌ: أي جِلْدٌ. والهِنْدِيّ: العُودُ، والغارُ: نباتٌ طيّبُ الرّائحةِ يشبَهُ الْمَرْد، [قال عديّ بن زيد] (٧):

كَبْش إنَّ بِكُمُ مُرْتَهَ نَ غَيْرَ ما أكذِبُ نَفْسِي وأمارِي أَجَلَ أَنَّ اللهَ قَدْ فَضَلَّكُم فَوْقَ مَنْ أحكاً صُلْباً بإزارِ يَسْرُقُ الطِّرْفَ بِعَيْنَ فَي جُرُّذَرِ

أَحْورَ الْمُقَلِةِ مَكَدُولَ النَّظِارِ (^) وقوله: عَوَى ، تكتبهُ بالياء، لأنَّ عينَ الفعلِ واوّ، يُقَالُ: عَوَى يَعْوِي عَواءً

<sup>(</sup>١) اللسان (زلخ).

<sup>(</sup>٢) جميع النسخ: وتضوّرا.

<sup>(\*)</sup> تنظر ص۲۸۹.

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) المنقوص والممدود: ١٧، المقصور والممدود: ٥٤،٥٣.

<sup>(</sup>٥) اللسان (عرف).

<sup>(</sup>٦) تنظر: الدّرة الفاخرة ١/ ٢٨٩، ومجمع الأمثال ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن. وفي الأصل: وأنشد. وهي في ديوانه ٩٣، ٩٤. وفيه: ميّ بدل كبش. أحكاً: أحكم الشدّ.

<sup>(</sup>۸) أخل به ديوانه.

فهو عاوٍ ، ويُسْتَغْمَلُ ذلكَ في الكلبِ والذَّنْبِ ، والشَّاعِرُ إذا هَجَا ، أنشدنا ابنُ عَي فَة (١):

وعَادٍ عَوَى مِنْ غيرِ شَيءٍ رَمَيْتُهُ خُـروحٌ بِـأفـواهِ الرَّواةِ كــأنَّهَــا ۲۰۷ ــ أَرَى إلى نادِيّ وهيّ مألَفٌ

بقارقة أنفاذُهَا تَقْطُرُ الدَّمَا قَرا هُنْدُوانِيِّ إذا هيزَّ متمَا يَدْعُو العُفَاةَ ضَوْقُها إلى القِرَى

يعني: إنّ هذا الطّارقَ أَوَى إلى نارِي، يصفُ نفسَهُ بالسّخاء، وذلك أنّ الكريمَ مِنَ العربِ يُوقدُ ناراً على علياء، لأنّ الطّارقَ المجتدي والضّالَّ عن الطّريق إذا رأى ضوء النّارِ أَمَّها، وأحسنُ ما قِيلَ في هذا المعنى:

ليلُكَ يَا واقِدُ (') ليل قَرُ والرَّبِحُ مَعْ ذلكَ فِيها صِرُّ أَوْقَدَ يَرَى نارَكَ مَنْ يَمُرُ اللهُ إِنْ جَلَبَتْ ضَيْفاً فانْتَ حُرُ (')

وأمَّا اللئَّامُ فيوقدونَ نارَهُم بالحطّبِ الشّخْتِ الدّقيقِ ، وأقبَحُ ما قِيلَ في ذلك من الهجاء ، قولُ الأخطل (٤) في جرير :

قَوْمٌ إذا اسْتَنْبَعَ الأضيافُ كُلبَهُم قالوا لأمّهم بولي على النّسارِ وما عذرُ القائل:

لِحَاثِي لِحَافُ الضّيفِ والبيتُ بيتُهُ ولمْ يَلْهِنِي عنه غُــزالٌ مُقَنَّــعُ أَحَدَّتُهُ إِنَّ الحديثَ مِنَ القِرَى وتعلمُ نَفْسِي إِنَّهُ سوفَ يَهْجَعُ (٥)

(۱) لجرير، ديوانه: ۹۸۰.

(٢) ب: يا وقاد.

(٣) حاتم الطائي، ديوانه: ٨٦، وفيه:
 أوقـــد فــــإن الليــــل ليـــــل قـــــر وال
 وعسى مكان أوقد.

والريسح يسا مسوقسد ريسسح صيسر

وتكلأ عيني عينه حين يهجع. ولمسكين الدارمي في ديوانه ٥١ ــ ٥٢، وفيه: طعامي طعام الضّيف والرّحل رحله.

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ٢٢٥.

<sup>(</sup>۵) البيتان مختلف في نسبتها، فهما لعروة بن الورد في ديوانه: ١٠١، وفيه فراشي فراش. ولطفيل الغنوي في ديوانه: ١٠٣، وفيه:

/ وقالَ آخرُ :

(ص ۲۰۳)

أَصْاحِكُ ضَيْغِي قبلَ إنوالِ رَحْلِهِ

ويُخصِبُ عِنْدِي وَالْحَسَلُ جَسَدِيبٍ عِنْدِي وَالْحَسَلُ جَسَدِيبِ بُ

وصا الجيشبُ للأضيافِ أَنْ تُكْثِــرَ القِــرَى

ولكنَّهَا وَجُــهُ الكـــريمِ خَصِيـــبُ (١)

وقالَ آخرُ :

سَلِّي الطَّارِقَ الْمُغْتَرَّ يِا أُمَّ مِالِكِ إِذَا مِا أَتِيانِي بِينَ نَارِي وَمَجْزِرِي أَنِي الطَّارِقَ الْمُغْتَرَّ يِا أُمَّ مِالِكِ وَأَبْدُلُ مَعْرُوفِي لَهُ دُونَ مُنكَرِي (١) أَبِسُطُ وَجُوْبِي إِنَّهُ أُولُ القِيرِي (١)

وقولة: أَوَى: فَعَلَّ لازمٌ، يُقَالُ: أَوَيْتُ إِلَى قَراشِي بِالقَصْرِ، وآويْتُ غَيرِي بِالْمَدِّ، مثل: آمنْتُ أَنَا وآمنْتُ غَيرِي، إلاّ أَبَا عُبَيْدٍ فَإِنّهُ قَالَ: آويْتُ يكونُ لازماً ومتعدياً، وآويْتُ لا يكونُ إلاّ متعدياً (٣)، فإنْ كانَ سَمِعَهُ فَهُو ثِقَةٌ، وهُو كَنْمُسِتُ أَنَا، وَهُيْتُ غَيرِي، وأَهُيْتُ غيرِي لا غَيْرُ.

وقوله (٤): وهي مألف، أي: هذه النّارُ مألَف، قد أَلفَتْ فيأتيها العُفَاةُ والضّيفانُ، قد أَلفَتْ فيأتيها العُفَاةُ والضّيفانُ، قالَ النّبيّ عَلِيّاتُهُ: «الْمُؤمنُ مألَفٌ ولا خيرَ في مَنْ لا يألَفُ ويُؤْلَفُ» (٥). والعُفاةُ: جمعُ عافٍ، وهو الجادِي والطّالبُ المعروف، قال الأعشى (١).

تَطُوفُ العُفَاةُ بِأَبِوابِهِ كَطُوفِ النَّصارى بِبَيْتِ الوَتَنِ

<sup>(</sup>١) البيتان مختلف في نسبتها ، فهما : لمسكين الدارمي في ديوانه : ١٤ ، وللخريمي في ديوانه : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) الشعر مختلف في نسبته ، فهو : لعروة بن الورد في ديوانه : ٩٠ ، وفيه : أسفر بدل أسط.

وللعجبر السلولي في شعره: ٢٢٣ . وفيها وفي ب: قدري بدل ناري.

<sup>(</sup>٣) اللسان (أوى).

<sup>(</sup>٤) ب: في.

<sup>(</sup>۵) مسند ابن حنبل ۲/ ۲۰۰، ۵/ ۳۳۵.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ٢١.

وأخذ بشّار (١) هذا فقال:

إذا أيقظ ألله جسام الأمور فنبه لها عُمَواً أُسمَ نَهِ فَتَى لا ينسام على دِمْنَه ولا يَشُربُ المهاء إلاّ بِدَمْ يَطُوفُ العُفَاةُ بِأَبُوابِهِ طوافَ الحجيج بِبَيْتِ الْحَرَمْ دَعانِهِ إلى عُمَود جُودَهُ وقولُ العَشيرَةِ بَحْر خِضَمْ ولولا الذي خَبروا لم أكُونُ لأَحْمَدُ ريحانةً قبل شَمْ

وقوله: إلى القرَى: قِرَى الضّيفِ، إذا كسرْتَ القافَ قَصَرْتَ، وكتبتهُ بالألفِ بالياءِ (٢)، لقولكَ: قَرِيْتُ أَقْرِي، وإذا فتحْتُ القافَ (٢) مددتَهُ وكتبتَهُ بالألفِ (ص ٢٠٤) فَقُلْتَ: / قريْتُ الضّيفَ أقريه قراءً (١).

حدّثنيه المحمدان اللّغويّ والنّحويّ، عن ثعلب، عن سلمة، عن الفرّاء، عن الكسائي، قال: سمعْتُ القاسم بن معن (٥) يقول: قِراءُ الضّيفِ بالْمَدّ، والقِرَى واجبٌ على كُلِّ أحدٍ، والقِرَى ثلاثٌ، وما عَدا ذلك فهو صدقةٌ وليسَ أحدٌ في واجبٌ على كُلِّ أحدٍ، والقِرَى ثلاثٌ، وما عَدا ذلك فهو صدقةٌ وليسَ أحدٌ في قِرَى الضّيفِ كالعرب، ثُمَّ مِنَ العرب بنو كنانة (١)، كانَ أحدُهُم فِتحرّجُ (٧) أنْ يأكُلُ وحدَهُ، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً ﴾ (٨).

وضافَ رجلٌ (١) قوماً فلم يُحْسِنُوا قِراهُ، فشكاهُم فأنزلَ الله تعالى: ﴿ لا

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤ / ١٨١، ١٨٢، ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) المنقوص والممدود: ٢٣ ، المقصور والمعدود: ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) (قصرت... فتحت القاف): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) ب: قوى.

<sup>(</sup>٥) نحوي كوفي، توفي سنة ١٧٥هـ. (الفهرست: ١٠٩، الانباه ٣٠/٣، معجم الأدباء ' ١٧/٥).

<sup>(</sup>٦) مختلف القبائل ومؤتلفها: ١٨، المعارف: ٩٦.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن. وفي الأصل: أن يتخرّج.

<sup>(</sup>A) النور: ٦١.

<sup>(</sup>٩) ب: رجلا قوم.

يُحِبُّ اللهَ الْجَهْرَ بالسَّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَ مَنْ ظُلِمَ ﴾ (١) ، فأمّا قوله تعالى: ﴿ فَانْطَلَقا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهَلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُا ﴾ (١) ، فإنّه كانَ أهلُ القريةِ لِئاماً ، وهي الأُبلَّةُ (٣) ، وإنّها أتاهُم البخلُ ، لأنّ الله تعالى لمّا أهبط (١) آدم وحوّاء وإبليسَ إلى الأرضِ ، مِنَ الْجَنَّةِ ، صار آدم بأرض الهندِ ، وحوّاء بالْجُحْفَة (٥) ، وإبليسُ بالأُبلَّةِ ، وحُكْمُ الرّجلِ إِذَا قَرَى الضّيفَ أَنْ يستقبلَهُ بالبشاشَةِ ، ويؤنسَهُ بالحديثِ ، ثم يكرمَهُ بالأكلِ معهُ وبتعجيلِ القِرَى ، قال الشّاعِرُ (١) في عبد الله بن جعفر (٧) ، وكانَ أجودَ النّاس :

إنَّكَ يا ابنَ جَعْفَرٍ نِعْمَ الفَتَى وَنِعْمَ مَا أُوَى طارِق إذا أَتَسى وَرُبَّ ضَيْفٍ طرقَ الْحَيَّ سُرَى صادَفَ زاداً وحديثاً ما اشْتَهَى وَرُبَّ ضَيْفٍ طرقَ الْحَيَّ سُرَى حانِبٌ مِنَ القِرَى

رُوكَانَ أَبُو الأَسُودُ الدُولِي بَخِيلاً، فَقَالَ لَفَتَى مِنَ العربِ: يَا ابْنَ أَخِي الزَمْنَا فَإِنَّكَ لَنْ تَعَدَّمَ حَدَيْثًا طَيِّبًا ،ومَاءً باردًا ، فكَانَ يَفِي بالحديثِ ولا يَفِي بالماءِ .

وزارَهُ فَتَى مِنَ العرِبِ، فقال (^) ، يا ابنَ أخي ما فعلَ أبوكَ؟ قال: أخذتُهُ حُمّى فطبختُهُ طبخاً ، وفتختُهُ فتخاً فتركتُهُ فرخاً ، قالَ: فها فعلَتْ امرأتهُ التي كانَتْ تشارَّهُ وتمارَّهُ وتهارَّهُ؟ قالَ: طلَقَها ونكح أُخْرَى فَحَظِيَتْ

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ١/٧٦.

<sup>(</sup>٤) من ب، ن. وفي الأصل: هبط.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>٦) الشماخ، ديوانه: ٤٦٤ ـ ٤٦٧. وفيه: طرف بدل جانب.

<sup>(</sup>٧) وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، صحابي، ت ٨٠هـ. (المحبر ١٤٨، تهذيب ابن عساكر ٧/ ٣٢٥).

 <sup>(</sup>A) الزّاهر ١/ ٤٥٥، الفائق ٣/ ١٠٩، النهاية ٤/ ٣١٧.
 وتزارّه: من الزّر، وهو العض. وتمارّه: تخالفه وتلوّي عليه.

وَبَظِيَتُ (١) ورَضِيَتُ ، قالَ: يا ابن أخي، ما [معنى] (٢) بَظِيَتُ ؟ قال: حَرْفٌ مِنَ اللّغةِ لم يدرُجْ في عُشِّي.

قال: وكانَ جيرانُهُ يرمونَهُ باللّيل ، لأنّهُ كانَ يُحِبُّ عليّاً (٢) بنَ أبي طالب (ص ٢٠٥) عليهِ السّلامُ ، / وكانوا عثمانيينَ فعاتبَهُم، فقالوا: ما نَحْنُ نرميكَ ، وإنّم تُحْطِئُونَ الحِنّ ، قالَ: كَذِبْتُم، لو كانَتِ الحِنّ ترميني ما أخطاتْنِي، وأنْتُم تُخْطِئُونَ وتصيبونَ ، ومعنى بَظِيَتْ: سَمِنَتْ.

٢٠٨ ـ لله ما طَيْفُ خَيالِ زائسٍ تَــزُفّـــهُ للقلْــــبِ أَحْلامُ الرَّوَى
 ما هاهنا: صلة، والعرب تقول: لله رجل مَرَّ بِي، ولله أبوك، ولله دَرُك،
 إذا مدحوهُ بذلك.

وطَيْفُ الخيال : قَدْ فسَرتُهُ (\*) والْخَيالُ في اللّغة : المِشالُ، فإذا رأى الرّجل في النّوم مَنْ يَحَبُّهُ ، فإنّا رأى خَيالَ ذلك ، أي: مِثالُهُ ، وإنّا هو (فَعَالُ) مِنْ خيّلَ إليه مِنْ سِحْرِهِم أَنَّها تَسْعَى ﴾ (١) ، يعني : ما فعلَهُ السّحَرةُ .

والزّائِرُ (٥): يُجْمَعُ زوّاراً وزَوْراً وأزواراً، ويقال: زَائِرٌ وزَوْرٌ، مثل: شائل وشَوْل ، والزّوْرُ أيضاً المصدّرُ، يُقَالُ، زارَهُ يزورُهُ زَوْراً وزيارةً فهو زائِرٌ، والْمَفْعُولُ: مَزُورٌ، ويَقَالُ: رجلٌ زَوْرٌ، وامرأةٌ زَوْرٌ، ورجالٌ زُوْرٌ (١)، ونسالا زُوْرٌ، وفتياتٌ زُوْرٌ، أي: زائِراتٌ.

وقوله: تزفُّهُ، أي: تسوقُهُ وتمشّيه، يُقَالُ: زففْتُ العروسَ إلى زوجِها أزفُّها

<sup>(</sup>١) الاتباع: ١٩.

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) من ب، ن. وفي الأصل: علي.

<sup>(</sup>٤) تنظِر ص ١٩٧ ٤٩٠

<sup>(</sup>٥) طه: ۲٦.

<sup>(</sup>٦) اللسان (زور).

زَفّاً، قال الله تعالى: ﴿ فأقبلُوا إليهِ يَزِفُّونَ ﴾ (١) ، وقُرِىءَ (٢) ﴿ يُزِفُّونَ ﴾ فهذا مِنْ أَرْفَفْتُ أَرْفُ، ومَنْ قرأ: ﴿ إليهِ يَرْفُونَ ﴾ فمعناهُ: يُسرعونَ. وقُرِيءَ (٣): ﴿ يَزِفُونَ﴾ خفيف (٤) ، مِنْ وزفَ يَزفُ، إذا أسرعَ، ويُقَالُ: أزوركَ في النَّهار زَفَّةً أو زَفَّتين ، أي كرّةً أو كرّتين ، وطرفةً أو طرفتين . وقوله: أحلام: جمعُ حُلُم، بضمَّ الحاء (٥) واللاَّم، اللَّغةُ الفصيحةُ، قال الله تعالى: ﴿ والَّذِينَ لَم يَبلغُوا الْحُلُمَ مِنْكُم﴾ (١) ، وإن أسكنْتَ اللاَّمَ فلا ضَيْرَ لأنَّ طلحةَ بنَ مُصرِّفٍ قرأ (٧) : ﴿ الْحُلْمَ ﴾ ساكنَ اللاَّم .

والرُوِّى: جَمْعُ رُؤيا، ﴿ إِنْ كُنْتُم للرُؤْيا تَعْبُرُونَ ﴾ (^)، وإنْ شَئْتَ تركتَ الهمزةَ، فقُلْتَ: الرويا، ومنَ العربِ مَنْ يقلِبُ الواوَ ياءً ويدغمُ ويكسِرُ الرّاءَ .

حكى سيبويه (١) والفرّاء: ﴿ إِنْ كُنْتُم للسرِّيَّا تَعْبِـرُونَ ﴾ ، ويُكْتَـبُ الرُّوَّى بالياء (١٠٠)، الأنَّ الآمَ الفعل ياء، والعينُ هَمزةٌ، يُعْتَبرُ (١١) ذلكَ بالعين للرّعي، والصُّوابُ أَنْ تُكْتَبَ بعدَ الراء ألفاً في موضع الهمزو، وياءً بعدَ الألفِ، وإنَّما صُوِّرَتِ الهَمزَةُ واواً في الواحدِ، إذا قُلْتَ الرَّؤيا لانضهامِ ما قبلها (١٢)، والرَّؤيا تكون بشارة / للمؤمن في دار الدّنيا، قال النّبيّ عَيْلِكُم : « الرّؤيا الصالحةُ جز لا مِن (ص٢٠٦)

<sup>(1)</sup> 

ب: وتقرأ. والقراءة لحمزة. (السبعة: ٥٤٨). (1)

ب: وتقرأ. والقراءة للضّحّاك، ويحبي بن عبد الرحمن المقرىء، وابن أبي عبلة (الشواذ: (4)

ب: بالتخفيف. (£)

<sup>(0)</sup> من ب، ن. وفي الأصل بفتح.

<sup>(</sup>r)النور : ٥٨ .

الشواذ : ١٠٣. (Y)

**<sup>(</sup>**A) يوسف: ٤٣.

<sup>(4)</sup> الكتاب ٤ / ٤٠٤، 6٠٤.

المقصور والمدود: 20. (1.)

من ب، ن. وفي الأصل: تفتقر. (11)

<sup>(</sup>وإنما صورت... ما قبلها) ساقط من ب. (17)

نيَّفِ وأربعينَ جُزءاً مِنَ النَّبوَّةِ، وأصدقكُم حديثاً، أصدقكُم رؤيا » (١). ورأى رجلٌ أبا بكر [ رحمه الله] (٢) كأنَّ يديهِ مغلولتان ، فذكر ذلك للنّبي عَيِّلِهُ ، فقال: «جَمِعَتْ يداهُ عَنِ الشّرِ» (٢) ، وسألَ رَجلٌ ابنَ سيرين (١) ، فقال: رأيْتُ السّاواتِ والأرضينَ قَدْ جُمِعتْ في كُمِّي، فقال: [ قَدْ ] (٥) سَرَقْت مصحفاً ، فردّهُ على صاحبهِ .

وسألهُ آخرٌ فقالَ: رأيْتُ كأنّي أصلّي وألقَمُ الْخَبِيصَ، قال: اتَّق اللهَ فإنّكَ إذا صُمْتَ قَبَّلْتَ امرأتَكَ فلا تَفْعَلْ.

وسأله آخر فقالَ: رأيْتُ كأنّي على مَزْبلة أضربُ بالطُّنبُورِ، فقالَ: ليسَ مقدارُكَ أَنْ تَرَى هذه الرّؤيا، لأنّها لا تصلح إلاّ للحسن البَصري، فحلفَ الرّجلُ أنّه (1) رآها للحسن ، واستحى أنْ يذكرَهُ، قال: إنّهُ يدعو النّاسَ إلى الخير.

وسألهُ آخرٌ فقالَ: رأيْتُ كأنّي أبولُ في محرابِ الجامعِ، فقالَ: أهاشميٌّ أنتَ؟ قال: نَعَمْ، قال: يَخْرُجُ مِنْ صلبِكَ خليفَةٌ.

وجاءَ رجلٌ إلى جعفو بن محمد الصادق عليه السلام، فقالَ: رأيْتُ النّبيَّ عَلَيْهِ السلام، فقالَ: رأيْتُ النّبيَّ عَلَيْهِ فِي مَن عُمري؟ فأشار بأصابِعِه فلا أدرِي، أرادَ خَسَ سنين، أم خسة أشهر، أم خسة أيام، أم خَمسَ ساعاتٍ؟ فقالَ: وَيْحَكَ، إنَّ النّبيِّ عَلِيْلِيَّهِ لا يقولُ إلاّ الحقّ، قد خبركَ إنَّ هذا مِنَ الخَمْس التي لا يعلمهُنَّ إلاّ الله تعالى (٧)، [ لأنَّ الله تعالى ] (٨) قالَ، وقولهُ الخَمْس التي لا يعلمهُنَّ إلاّ الله تعالى (٧)، [ لأنَّ الله تعالى ] (٨) قالَ، وقولهُ

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ۹ / ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: صحيح البخاري ١ / ٣٦٥.

 <sup>(</sup>٤) وهو محمد بن سيرين، إمام وقته في علم الدين بالبصرة، اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، توفي سنة
 ١١٠هـ. (طبقات الفقهاء: ٨٨).

<sup>(</sup>٥) من ب.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: أنها. (٧) ب: عز وجل. (٨) من ب.

اَلْحَقُّ: ﴿ إِنَّ اللهَ عندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وينزِّلُ الغَيْثَ، ويعلَمُ ما في الأرحامِ، وما تَدْرِي نَفْسٌ بأي أرضٍ تَموتُ، [ إِنَّ اللهَ عَلَمٌ خَبْيرُ ] ﴾ (١).

وسألهُ آخرٌ فقالَ: رأيْتُ كأنّي قَدْ وَطِئْتُ على خَدٌ محمّدٍ عَلَيْكِم، فقالَ له: اخلعْ خُفَّكَ، فإذا درهَمٌ صَحِيحٌ، وفيه: لا إلّهَ إلاّ اللهُ محمّدٌ رسولُ إلّه (٢).

#### ٢٠٩ - يَجُـوبُ أجـوازَ الفَلا مُحْتَقِـراً

هَـوْلَ دُجَـى اللَّيـلِ إذا اللَّيـلُ انْبَـرَى

يَجُوبُ: يَقْطَعُ، يُقَالُ: جُبْتُ البلادَ أجوبُها جَوْبًا، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ [وثَمُودَ النَّذِينَ] جابُوا الصَّخْرَ [بالوَادِ] ﴾ (٣)، وجابَ يجيبُ لغة، ومِنْ ذلكَ: جُبْتُ القميصَ، فالأمرُ مِنَ الواوِ: جُبْ، وَمِنَ الياءِ: جِبْ.

وأجوازُ الفَلا <sup>(٤)</sup>: أوساطُها، وجَوْزُ كلِّ شَيءٍ وسطُهُ، والفَلا: جَمعُ فلاةٍ، ( (٣٠٧) وهيَ الصّحراءُ (ه)، وتكتبُهُ بألـف (١٠ لجمعـكَ إيـاهُ: فَلـواتٌ، والفَلا تجمعُـهُ: [ أفلاءُ ] (٧).

ومُحْتقرأً: نصبٌ على الحال ، وهَوْلُ دُجَى اللَّيلِ ، تنصَبُهُ بالاحتقارِ ، وجمعُ الْهَوْلُ : أَهُوالٌ ، والْهَوْلُ يكونُ أَيضاً مصدراً مِنْ هَالَنِي الشّيءُ يَهُولُنِي هَوْلاً ، فأمّا هَالَ يَهِيلُ ، فهو الرّملُ إذا تناثَرَ واسترسل ، ﴿ كَثِيباً مَهِيلا ﴾ (٨) ، والتّهاويلُ جمعاً (١) ، الصّورُ . والدُّجَى: سوادُ اللّيل .

<sup>(</sup>١) لقان: ٣٤. وتكملة الآية من ب.

<sup>(</sup>٢) ب: وفيه: قد سقط عليه: قل هو الله أحد. و (وفيه... رسول الله): ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) الفجر: ٩. والتكملة من ب.

<sup>(</sup>٤) اللسان (جوز).

<sup>(</sup>٥) اللسان (فلا).

<sup>(</sup>٦) المنقوص والممدود: ٣٦.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن. ينظر: المقصور والممدود: ٨٦، واللسان (فلا).

<sup>(</sup>٨) المزمّل: ١٤.

<sup>(</sup>٩) ب: جيعاً.

وقوله: إذا اللّيلُ انبَرَى، أي: أقبلَ وأتَى بظلمتهِ، واشتدَّ سوادُهُ، والمصدرُ انبَرَى يَنْبَرِي انبراء فهو مُنْبَرِ، ويقال: إنْدَرَا الرّجلُ علينا يشاتِمُنا يَنْدَرِي اندراء، وانبَرَى يَنْبَرِي مثله ، فاندرا تكتبه بالألف لأنَّ أصله الهمْزُ، وانبَرَى بالياء لأنَّهُ مِنْ ذواتِ الياء.

٢١٠ \_ سائِلُهُ إِنْ أَفْصَحَ عَسنْ أَنسِائِسِهِ

أنَّى تَسَدَّى اللِّيلَ أَمْ أَنَّى اهْتَدى

سَائِلُهُ: أُمرٌ مِنْ اثنينِ كَمَا تَقُولُ: قَاتِلُهُ وَنَاظِرْهُ، وَالْمُفَاعِلَةُ لَا تَكُونُ إِلاَّ مِنْ اثنينِ ، سَاءَلَةً (١) يُسَائِلُ مَسَاءَلَةً ، وكذلكَ جاء في الحديثِ عن مساءَلَةٍ (١): مُنْكَرَّ ونَكَرَّ .

وقوله: إن أفصح، أي: إنْ أبانَ وأوضَح، يُقَالُ أعرضْتُ عَنِ الشّيء، عَدلْتُ عَنْ الشّيء، عَدلْتُ عنهُ وأفصحتُ عنهُ، إذا تبيّنتُهُ، ويُقَالُ: قَدْ أفصحَ الأعجميُّ، وقَصُحَ اللّحانُ، وأفصحَ الْحَقُّ عن مَحْضِهِ، إذا وَضُحَ الْحَقُّ، ويُقَالُ: فِصْحُ النّصارى، بالكسر، وفَصْحُ النّصارى، بالفتح، ورُوي بالسّين .

سُئِلَ ابنُ الخيّاطِ (٣) عن السّين ، لِمَ أُجزتُهُ ؟ فقالَ: فُسحَ لَهُم في الإفطارِ . وقولُهُ: عن أنبائِهِ ، أي: عن أخبارِهِ ، ومصدر أنباً يُنْبِي ابناءً ، فإنْ قالَ قائِلَ : لِمَ كسرْتَ هذِه الألفَ في المصدرِ ، وقد كانَتْ مفتوحةً في الماضي إذا قُلْتَ : أُنْبِي وقلْ : لنفرَّقَ في الكسرِ بينها وبينَ ألفِ الجمعِ إذا قُلْتَ : نبأ وأنباء ، وجل وأجال ، وخبر وأخبار ، لأنّ الجمع أثقلُ مِن الواحدِ ، فَخُفَّفَتْ ألفُها بالفتحةِ ، إلاّ أنّ سيبويه (٤) زعمَ أنّ العربَ شَبَهُوا (إفْعَالاً بِفِعال ) ، فقالوا : دَحرجَ دِحراجاً ، وأكرمَ إكْراماً .

<sup>(</sup>١) ب:سأل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب. ونظر: ديوان المعاني ١ / ٢١٠.

 <sup>(</sup>٣) هو محد بن أحمد، توفي ٣٢٠هـ، نحوي بغدادي، عالم بالمذهبين البصري والكوفي. (الإنباه
 ٣/ ٥٤ / بغية الوعاة ١ / ٤٨).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على زعم سيبويه .

وقولُة: أنَّى تسدَّى اللّهِلُ، أنَّى: استفهامٌ، ويجوزُ فيه الإمالةُ والتَّخفيفُ، لأنّه اسمٌ، مثل: مَتَى وكيفَ (١) / . قال الله تعالى: ﴿ أَنَّى لَكَ هَذَا ﴾ (٢) ، أي: مِنْ أَينَ (ص ٢٠٨) لكَ هَذَا . ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُمُ ﴾ (٢) أي: كيفَ شِئْتُمُ بعدَ أَنْ يقصدَ القُبُلَ، موضعَ الزَّرعِ ، وقَدْ قُرِىءَ قولُهُ تباركَ وتعالى: ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا المَاءَ صَبًّا ﴾ (١) أتّى على الاستفهام. وقولُهُ: تسدَّى اللّهْلَ، أي: رَكِبَ هَوْلَهُ، وتسدَّى على الاستفهام. وقولُهُ: تسدَّى اللّهْلَ، أي: رَكِبَ هَوْلَهُ، وتسَدَّى يتسدّى ، إذا رَكِبَ وَعَلاَ الشّيءَ (٥) ، قالَ امرؤُ القيس (١):

فَلَمَّا دَنَوْتُ تَسَدَّيْتُهَا فَشُوباً نَسِتُ وَتَوباً أَجُرَّ وَلَا أَجُرَّ وَقَالِ آخر (٧):

بِسرو حِميرَ أبسوالُ البغسالِ بِهِ أَنَّى تَسَدَّيْتُ وَهْناً ذلكَ البِينَا أَبُوالُ البغالِ في هذا البيت: السَّرابُ، وهذا حَرْفٌ غريبٌ، حدَّثناه أبو عمر الزّاهد.

أمْ: جوابُ الاستفهام، اهتَدَى تكتبُهُ بالياء، الماضي والمضارع فيه بالياء، والمصدرُ بالألف، لأنّه ممدودٌ، ويجوزُ هَدَّى في معنى اهتدَى، فنقلَ فتحةَ التّاء الى الهاء فتسقُطُ الألفُ التي للوصل ، وتُدْغَمُ التّاء في الدَّال ، وقَدْ قُرِىءَ هذا الحرفُ على خسة أوجه، ﴿ أُمَّنْ لَا يَهِدِي ﴾ (٨) ويَهَدِّي، ويَهْدِي، ويَهْدِي،

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب ٢٣٥/٤.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) عبس: ٢٥. والقراءة لعاصم وحمزة والكمائي. (السبعة: ٦٧٢).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ١٥٩.

<sup>(</sup>٧) تميم بن مقبل، ديوانه: ٣١٦. وفيه: من سرو.

<sup>(</sup>٨) يونس: ٣٥.

<sup>(</sup>٩) تنظر عن هذه القراءات: السبعة: ٣٢٦.

<sup>(</sup>١٠) لم أقف على قولته في معاني القرآن.

ويَحْجَّ م ويَحْجِّم بالفتح والكسر، فمَنْ كسرَ فاءَ الفعل فلالتقاء السَّاكنينِ عندَ البصريينَ، وعندَ الكوفيينَ أبقوها كسرةَ ألفِ الوصل في اهتَدَى.

٢١١ - أو كان يَدرِي قبلَها ما فارس "

ومسا مَسوَامِيهَسا القِفَسارُ والقُسرَى

قوله: يَدرِي، معناه: الخيالُ، أي: لو كانَ يعلمُ لأفصحَ عن أنبائِهِ، ويَدرِي في غير هذا الموضع: يَخْتُلُ، يُقَالُ: دريْتُ الصّيدَ إذا ختلْتُهُ وأنشدَ:

فَإِنْ كُنْتُ لا أُدرِي الظَّباءَ فَإِنَّنِي أَدُسُّ لِهَا تَحْتَ التَّرابِ الدَّواهِيا(١)

وما (٢): استفهام ، وهو رفع بالإبتداء ، وفارس خَبرُه ، و (ما) إذا كانَتْ استفهاما (٣) لَمْ يَحتَجْ إلى صلة ، فإنْ قالَ قائل : فأينَ مفعولُ أدرِي (٤) ؟ فقُل : الجملةُ وما بعدَها في موضع النَّصب ، وإنْ كنْت رفعته بالابتداء ، لأنَّ ص ٢٠٩) الاستفهام لا يعملُ فيه / ما قبله ، وإنَّما يعربُهُ ما بعدَه ، كما قال الله تعالى : ﴿ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحزبينِ أَحْصَى ﴾ (٥) ، ومثله من الكلام : ما أدري أزيدُ في الدّارِ أمْ عَمْرٌ و ؟ .

وفارسّ: البَلدُ المعروفُ عَجميٌّ، فلذلك لا يَنصرِفُ، فأمَّا فارسٌ مِنَ الفروسيَّةِ (١) فعَرَبِيٌّ، وجمعُ الفارس: فَوارِسٌ، فإنْ قالَ قائلٌ: إنْ (فَاعِلاً) لا الفروسيَّةِ (فَواعِل)، إذا كانَ صَفَةً وإنما (٧) تُجْمَعُ (فَاعِلةٌ) على (فَواعِل)، كقولكَ: ضاربَةٌ وضوارِبٌ، وفاسقَةٌ وفواسِق، ولا يُقالُ في المذكَّرِ: قائمٌ وقوائِمٌ، فلِمَ جمعَ فارسَ على فوارِسَ؟ فقُلْ: قالَ البصريونَ: إنَّا شُذَّ حرفان،

<sup>(</sup>١) سلف البيت في صفحة ١٨٤، وثمة تخريجه.

<sup>(</sup>٢) الجنبي الداني: ٣٣٥، مغني اللبيب: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) (وهو رفع ... استفهاما): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) ب، ن: يدري.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ١٢.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: الفروسة.

<sup>(</sup>٧) من ب، ن. وفي الأصل؛ فإنها.

هَالِكٌ فِي الْهُوالِكِ، لأَنَّهُ جَرَى كَالْمَثَلِ ، وَفَارِسٌ وَفُوارِسٌ<sup>(١)</sup> ، لَمَّا كَانَتِ المرأةُ لا تُوصَفُ بالفروسيّةِ ، فلا يُقالُ: امرأةٌ فارسَةٌ ، وأمَّا قولُ الفَرَزْدَق <sup>(٢)</sup> :

وإذا الرّجالُ رأوا يَنزيدَ رأيتَهم ذُلُلَ الرّقابِ نَواكِسَ الأَبْصَارِ

فإنّهُ اضطرَّ في الشَّعْرِ، فجمعَ نكساً على نواكِس (٣) ، فإن قيلَ: قَدْ جَمَعْتَ القَاعِدَ: قَواعِد، قال الله تعالى: ﴿ والقَواعِدُ مِنَ النِّسَاء ﴾ (١) ، فقُلْ: لَمَّا كانَ قاعِدٌ صفةً للمرأةِ ، كانَ الأصلُ قاعدةً ، تقولُ: رجلٌ قاعِدٌ ، وامرأةٌ قاعدةٌ ، ولَمَّ يُشْرَكِ المذكِّرُ المؤنَّثَ لم يحتاجوا إلى ولَمَّ كانَ القاعِدُ هَا هُنَا مِن الحَيْضِ ، ولَمْ يُشْرَكِ المذكِّرُ المؤنَّثَ لم يحتاجوا إلى هاء ، كما يُقالُ: امرأةٌ حائِضٌ ، ولا يُقالُ: حائِضةٌ ، ومثله: امرأةٌ حامِلٌ من الحَبَل ، وحاملةُ على ظهرِها ، فأمّا الأساء فَإنَّها تأتي على (فَواعِل) ، كخاتِم وخواتِم ، وحَاجِب وحواجِب (٥) .

والْمَوامي: (٦) جمعُ موماةٍ، وهي الصحارى، والقِفارُ: جمع قَفْرٍ، وهو الذي لا شيءَ بهِ (٧)، ومثله: أكلْتُ طعاماً قِفاراً، أي: بلا أدام (٨).

والقُرَى: جَمُ قَرِيةٍ ، وهذا مِمَّا شَذَّ عن بابِهِ ، لا يُجْمَعُ (فَعْلَة) على (فُعَل) ، مِمَّا لامه ياء ، إلآ في الشَّذوذ . والقُرَى: تكتُبُهُ بالياء ، ويُقَالُ لبيتِ النَّمْلِ : قَرْيَةٌ ويُقَالُ لبيتِ النَّمْلِ : قَرْيَةٌ ويُقَالُ لِلْمُدُن : القُرَى ، هَكَأَيِّنَ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ (١) وأُمُّ القُرَى ، مَكَّة (١٠)،

<sup>(</sup>١) ليس في كلام العرب: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ٣٧٦. وفيه: خضم.

<sup>(</sup>٣) ب: نكساً ونواكساً.

<sup>(</sup>٤) النور: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) ليس في كلام العرب: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٦) اللسان (موا). وتنظر ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٧) ب: فيه.

<sup>(</sup>A) من ب، ن. وفي الأصل: أدم.

<sup>(</sup>٩) الحج: 20.

<sup>(</sup>١٠) الزَّاهر ١٠٧/٢، شرح الفصيح لابن درستويه ٤٠٣/١، المرصم: ٢٧٥.

وأمَّا قوله: ﴿ مِنَ القَريتينِ عَظِيمٍ ﴾ (١) يعني: مَكَّةَ والطَّائِفَ، وإنَّمَا سُمَّيَتِ القريةُ قَريَةً، لاجتاع النَّاس فيها، مأخوذٌ مِنْ قريْتُ الماءَ في الحَوْض، أي: جمعتُهُ.

١٢>- وسَائِـل بِمُزْعجمي عَسنُ وَطَسنِ

مَا ضَاقَ بِي جَنَابُهُ ولا نَبَا

(ص٢١٠) ﴿ ﴿ وَسَائِلُ : جَرِّ بِرُبَّ، وَكُلُّ وَاوْ أَتَتْ فِي أُوَّلَ بَيْتٍ، وَلَمْ تَكُنْ نَاسَقَةً وَلَا مُقْسِمَةً بِهَا، فَهِي بمعنى (٢): رُبّ، نحو قول رؤبة (٢):

وقَساتِسمِ الأعماقِ خَساوي الْمُخْتَسرَقْ

أي: رُبِّ قاتم الأعماق ، وكقول(٤) أبي دؤاد (٥):

وَخَــرْقِ سَبْسَــبِ يَجْـــرِي عَليـــهِ مُـــورُهُ سَهْـــبِ

اختلف النّحويون، فقال قوم: الواو بمعنى (٦) رُبَّ نفسها، وقالَ آخرونَ: رُبَّ مُضْمَرةٌ دَلَّتِ الواوُ عليها (٧)، فإذا لَمْ تأْتِ بواو، ولا رُبَّ فلا يجوزُ الخفض عند البصريين، لأنَّ الجار لا يُضمَرُ، وأجازَ ذلك الكوفيون، وأنشدوا (٨):

رسم دار وَقَفْـــتُ في طَلَلِـــهٔ كِـدْتُ أَقْضِي الحياةَ مِـنْ جَلَلِـهُ أَرادَ: رُبَّ رسم دار، والبصريونَ يُنكرونَ ذلكَ، وينشدونَهُ بالرّفع، وحجّةُ

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٣١.

<sup>(</sup>٢) ﴿ سَاقَطَةُ مَنْ بِ. وينظر: الجني الداني: ١٨٥ ، مغنى اللبيب: ١٨١ .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه: ١٠٤. وبعده: مشتبه الأعلام لمّاع الخفق.

<sup>(</sup>٤) ب: وقول.

<sup>(</sup>۵) شعره: ۲۹۰.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: معنى.

<sup>(</sup>y) الكتاب ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٨) لجميل بن معمر العذري، ديوانه: ١٨٨. وفيه: الغداة.

الكوفيينَ قولُ العجّاجِ (الـ) ، إذا سُئِلَ: كيفَ تَجدُك؟ قال: خَيرٍ عافاكَ اللهُ، يُريدُ: بِخَيْرٍ، وهذا شَاذٌ عندَ البصريينَ. وقوله: أزعجَنِي، أي: بِمَنْ أزعَجَنِي عَنْ وَطَنِي، وبالشّيءِ الذي أزعجَنِي، وجمعُ الوطن: أوطان، وأنشد:

# وأوطاني بسلاد سواهما (٢)

وإِنَّا قِيلَ للبلدِ وطنَّ، لأنَّ الإنسانَ قد وَطَّنَ نفسهُ على المقام بهِ، قالَ: وما أرضَى الله [تعالى] (٢) أحداً بشيء كرضَى الإنسان بالأوطان ولولا حُبُّ الوطن لخرّبَ البلدَ السَّوْء، وقِيلَ لأعرابِيَّةٍ: أيُّ الأوطان أحبُّ إليك؟ فقالَتْ:

أَحَبُّ بلادِ اللهِ مَا بَيْنَ مَنْعِجِ وبيْنَ عَذيبِ أَنْ يَصُوبَ سَحَابُها بلادٌ بِها نِيْطَتْ عَلِيَ مَانُم في وأوَّلُ أَرضٍ مَسَّ جِلْدِي تُرابُها (٤)

وقالَ بعضُ الحكماء: الفَقْرُ في الولدِ غُرْبَةً، والغِنَى في الغُرْبَةِ وطَنَّ. ولَمَّا آذوا رسولَ الله عَيَّاتُهُ، فخرجَ مِنْ مكَّةَ، اشتد عليه مفارقة وطنِه، فوقفَ عليه السّلامُ بالجَدُورَةِ (٥) وبَكَى، وقالَ: ﴿ واللهِ إنَّكِ لأَحَبُّ البلادِ إليَّ، وأَحَبُّ الأوطانِ إليَّ، ولولا أنَّ أهلَكِ أُخِرجُونِي لما خَرَجْتُ ﴾ (١) ، فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِي فَرَضَ عليكَ القُرآنَ لَرَادُّكَ إلى مَعَادٍ ﴾ (٧).

وقولُهُ: مَا ضَاقَ بِي، يُقَالُ: ضَاقَ الشَّيَءُ يَضِيقُ ضَيقاً وَضَيْقَةً، وهذا شَيَّ ضَيْقٌ وضَيَّقٌ، مثل: هَيْنِ ولَيْنِ <sup>(۸)</sup>. / قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَهُ (ص ١١

<sup>(</sup>١) لم أقف على قولته.

<sup>(</sup>٢) الشعر مختلف في نسبته، فهو: لكثير عزة، ديوانه: ٣٦٣، ولجميل بثيَّنة، ديوانه: ٢٠٠. وتمام الست:

وأنت التي حببت شغبا الي بدا إلي .....

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(1)</sup> البيتان للرقّاع بن قيس الأسدي في: أمالي القالي ٨٣/١، واللسان (نوط). وينظر: رسائل الجاحظ: ٣٩٩، ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) اسم بئر. (معجم البلدان ١١٤/٢).

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ١٨٣/٥.

<sup>(</sup>v) القصص: ۸۵. (a) القصص: ۸۵.

ضَيِّقاً حَرَجاً ﴾ (١) ، وقرأ ابن كثير: (١) ﴿ ضَيْقاً ﴾ ، ويُقَالُ ، قَدْ أَضَقْتَ في هذه الأيام ، مثل: أعسر ْتَ، وقد ضِقْتُ بهذا الأمر ذرعاً ، ويُقَالُ: ضائِقٌ ، بمعنى ضَيِّق ، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ (٢) ، وجنابُهُ: سعتُهُ ونواحيهُ.

وقولُهُ: ولا نَبا، أي: ما ارتفَعَ عنهُ ولا كرهتُه، مأخوذٌ مِنْ نبا السَّيْفُ عَن الضَّريبَةِ، إذا ارتفعَ عَنهَا، ولَـمْ يَعْمَـلْ، وهـو مـأخـوذٌ مِـنَ النَّبـوةِ، وهـي الْمُرْتَفَعُ عَن الأرض ، وتُكْتَبُ نبا بالألفِ، لقولكَ: نبوْتُ أَنبُو نَبوَةً ، فأنا ناب، والمكانُ مَنْبُوٌّ عِنهُ، وأنشدَ:

إنَّ جَنْبِي عَن الفِراش لنَابِ كَتَجافِي الأسرِّ فَوْقَ الظِّرابِ والأَسَرُّ: الجَمَلُ الَّذي في صَدرهِ القُرُوحُ (١)، والظَّرابُ: الحجارَةُ المحدَّدَةُ والصَّخُورُ، فإذا سَها وَبَرَكَ عليها، تَشتَدُّ عليه، وتجافَى عنها، فيقولُ: إنَّى (٥)

لقلقِي وعشقِي يَتجافَى جَنْبي عَن الفراش كتجافِي هذا الجَمَل ، وهذا الشُّعْرُ ُ لمعدي كرب(٦) ، يمدحُ أباهُ ، ويرثى أخاه ، فيقولُ :

إِنَّ جَنْبِي عَن الفراش لناب كتجافِي الأسرِّ فَوْقَ الظِّراب مِنْ حَدَيثِ نَمَّى إِليَّ فَمَا يَرقَأُ دَمْعِي ولا أسيع شَرابي يا ابنَ أُمِّي ولو شهدْتُكَ إِذْ تَـدْ عُـو تميًّا وأنْـتَ غَيْـرَ مُجَـابُ

لضربْتُ الأعداء دونَكَ حَتَّى يلُغُ الرَّحْبُ أَو تَبُنَّ ثِيسابي

٢١٣ \_ قُلْتُ: القضاء مالك أمر الفَتَسى مِنْ حَيْثُ لا يَدْرِي وَمِسْ حَيْثُ دَرَى

الأنعام: ١٢٥ . (1)

السبعة : ٢٦٨ . (٢)

هود: ۱۲. (٣)

ب: قروح. ·(£)

ب: أنَّ. (0)

اللسان (ظرب، سرر): وردّ البيتان اَلأُول والثاني فقط. (7)

هذه الهمزةُ في القضاءِ مُبْدَلَةٌ من ياءٍ، والأصلُ: قضاي، غيرَ أنَّ كُلَّ ياءٍ وواوٍ إذا حَلَّتْ طرفاً وقبلَها ألف تُخفَى فَتُقْلَبُ همزةً، لأنَّها أجلدُ وأحلُ للحركةِ، ومثله، السَّاءُ والكساء، والأصلُ: ساو وكساو، لأنّه من سموْتُ وكسوْتُ، فَقُلِبَتِ الواوُ همزةً.

والقَضَاء: رفع بالابتداء، ومالك : خبره ، ولَمْ تنصبْه بر (قُلْتُ)، لأنَّ (قُلْتُ) فعلٌ لازمٌ غيرَ مُتَعَدِّ إلى (١) مفعول به، وإنّها يتعدّى إلى المصدر، وما كانَ في معناه، كقولك : قلْتُ (٢) قولاً جيلاً ، وقلْتُ حَقّاً ، وقُلْتُ كلاماً ، ولا تقولُ: / قلْتُ زيداً قائماً ، على معنى [ ذلك ] (٢) ، إلا أنْ تجعلَ القولَ بمعنى (ص الظّنّ ، وأُحْسِنَ ذلك مع الاستفهام ، وذلك نحو قولك : أتقولُ زيداً قائماً ، على معنى الظّنّ ، ومالك يكتبُ بالألفِ ، لأنّه نكرة ، واسمُ الفاعِل وصفتُه ، فأمّا مالك اسمُ رجل بعينِه ، تكتبُهُ بغيرِ ألفٍ نحو : ملك بنُ أنس ، وملك بن دينار ، ومثله : رحلٌ صالح ، بالألف ، وصلحُ اسمُ رجل بعينِه بغيرِ ألف .

وقوله: من حَيْثُ لا يَدْرِي، أي: الله تعالى قضاؤهُ جارٍ على عبدِهِ مِنْ جَيْثُ يحذَرُ، وَمِنْ حَيْثُ لا يحذَرُ، وشبية بهِ قولُ الآخرِ:

لعمركَ مسا يَسدُرِي الفَتَسي كيسفَ يَتَّقسى

نوائب هذا الدهر أم كيف يَحْدُرُ

يَــرَى الشَّــيءَ مِمَّـــا يُتَّقَـــى فَيهـــابُـــهُ

ومسا لا يَسرَى مِمَّا يَقِسي اللهُ أَكْبَسرُ (١)

ودَرَى تكتبُهُ بالياء (٥) ، لأنَّهُ بمعنى العِلْمِ ، ولو كانَ درأَ بمعنَى رَفعَ ، كُتِبَ

 <sup>(</sup>١) من ب، وفي الأصل، ن: بلا.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(</sup>٤) بلا عزو في: الزهرة ٢٩.

<sup>(</sup>٥) اللسان (درى).

بالألف، لأنَّهُ مَهموزٌ: دِّرا يُدْرا (١)

## ٢١٤ - لا تَسْأَلِنِّي واسأَل الْمِفْدار هَسلْ

يَعْمِيــــــمُ مِنْـــــهُ وَزَرٌ أَوْ مُـــــِدَّرَى (١)

لا تَسَلُ نَهْيٌ، علامة الجزم سكونُ اللام في الأصل قبلَ دخول نُون التأكيد، فلمّا جئت بنون التأكيد، فتحت اللام لالتقاء الشّاكنين، ولَمْ تَضُمَّ لِللا يلتبس بالجمع، ولم تَكْسِر لئلا يشتبة جعطاب المرأة، والنّونُ والياء اسمُ المتكلّم، في موضع نصب، وكانَ الأصلُ: تسألنّني، فأسْقِطَتِ النّونُ تَخْفِيفاً، لاجتاع ثلاث نونات، كما تَقُولُ: إنّي، وإنّني، وكَأنّني، وقلْ تُوىء هذا الحرفُ علَى وجوه: ﴿ فلا تَسْتَلُن مَا لَيْسَ لكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (١٠)، بكسر النّون، ورَشَّ (١٠)، وقرأ ابنُ كثير (١٠) وابنُ عامر (١٠): ﴿ تَسْتَلُنَ ﴾ (١٠)، فهذا إنْ لَمْ يصَلاً الفعل بمفعول.

وقولةً: واسأل (٨) المقدارَ: أمرٌ، والأولُ مجزومٌ، والثاني موقوفٌ عندَ البصريينَ، وعندَ الكوفيينَ الأمرُ والنَّهيُ مجزومان ، وفي الأمرِ ثلاثُ لغاتٍ: سَلْ واسأَلْنَ واسْأَلْنَ.

وقولُهُ: المِقْدَارُ، ها هنا، القَضَاء، قضاء اللهِ وَقَدْرُهُ، كَمَا قَالَ عزَّ وجلَّ:

<sup>(</sup>١). الهمز:١٣٠

<sup>(</sup>٢) شرح المقصورة (ت) ٢١٣: مذّرى، بالدال المعجمة.

<sup>(</sup>٣) هود: ٤٦.

 <sup>(1)</sup> السبعة: ٣٣٥. وورش هو عثمان بن سعيد المصري، وورش لقب به فيا يقال لشدة بياضه،
 توفي بمصر سنة ١٩٧٧ هـ. (التيسير ٤، إرشاد الأريب ٣٣/٥).

<sup>(</sup>٥) وهو عبد الله بن كثير، أحد القراء السبعة، ت ١٣٠ هـ. (التيسير: ٤، وفيات الأعيان 1/٧٠ هـ. (التيسير: ٤، وفيات الأعيان 1/٧٠).

<sup>(</sup>٦) وهو عبد الله بن عامر بن يزيد، أحد القرآء السبعة، ت ١٨ هـ. (التيسير: ٥، ميزان الاعتدال ٤٤٩/٢).

<sup>(</sup>٧) السعة: ٣٣٥.

<sup>(</sup>A) أ من ب، ن. وفي الأصل: وسال،

﴿ وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ بِمقدَارٍ ﴾ (١) ، ومقدارُ الشَّيء أيضاً : ميزانُهُ ، ويُقَالُ : دَارِي بمقدارِ دارِ / فُلان ِ ، أي : بجذائِهِ ، وبمَنَى دارِ فلان ِ (٢) .

وقوله: هَلْ يَعْصِمُ، أي: هَلْ يَمنعُ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ لا عاصِمَ اليَوْمَ مِنْ اللهِ ﴾ (٢) ، وهذا الطّعامُ يَعْصِمُ، ودواءٌ يَعْصِمُ، أي: يَمْنَعُ. ﴿ واللهُ يَعْصِمُكَ مَنَ النّاسِ ﴾ (٤) ، والوَزَرُ: (٥) الْمَلجُأ، أي: إذا جاءَ قضاءُ اللهِ وقدرُهُ، لا يمنعُ منها عاصِمٌ، ولا عُصْمٌ ولا عَصْمٌ (١) ، و مَوْئلُ، ولا مَلجَأ، ولا مَنْجيّ، ولا وَزَرّ ، قالَ اللهُ عزَّ وجل: ﴿ كَلاَ لا وَزَرَ ﴾ (٧) ، أي: (٨) لا مَلْجَأ في عرضةِ القيامةِ لمؤلاء الكفرةِ، مِنْ عذابِ اللهِ إذا أرادَهُم كما كانوا في دارِ الدُّنيا يلجأونَ ويسكنون (١) في شِعَافِ الجبال مِنْ إغوائِهِم.

ومُدَّرَى: (مُفْتَعَل) مِن دَرأْتُ، أي: رفعْتُ، فتكتبُهُ على هذا بالألفِ، يُقَالُ: ادّراً زَيدٌ يَدَّرِيءُ ادراءً، فهو مُدَّرِيءٌ، وأدَّارِي يُدارِي، إذا اختلف، قال الله تعالى: ﴿فَادَّارَأْتُم﴾ (١٠) وإن جعلْتَ مُدَّرى (مُفْتَعَلاً) مِنْ دَرَيْتُ إذا ختلْتُ وخدعْتُهُ، كتبتَهُ بالياء، قالَ الشَّاعرُ (١١):

وماذًا يَدَّرِي الشُّعراء مِنِّي وقَدْ جاوَزْتُ حَدَّ الأربعينِ

<sup>(</sup>١) ﴿ الرعد: ٨.

<sup>(</sup>٢) اللسان (مني).

<sup>(</sup>٣) هود: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٢٧.

<sup>(</sup>٥) اللسان (وزر).

<sup>(</sup>٦) ب: ولا عصرة ولا عصر.

<sup>(</sup>٧) القيامة: ١١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسير الطبري ٢٩/١٨٢.

<sup>(</sup>٩) من ب، ن. وفي الأصل: يبلون.

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ٧٢.

<sup>(</sup>١١) سحيم بن وثيل الرياحي، في: الأصمعيات ٧٣، حاسة البحتري: ٧، إصلاح المنطق: ١٥٦، معاهد التنصيص ٢٠٠١.

أَخَـو خَمسينَ مُجْتَمِـعٌ أَشُـدًي ونَجَّذَنِي مُـداوَرةُ (١) الشَّـؤون وقال جرير: (١)

ما يَدَّرِي شُعراء النَّاسِ وَيْلَهُم مِنْ صَولةِ الْمُخْدَرِ العَادي (٢) بِخَفَّانا ٢١٥ - لا بُدَّ أَنْ يَلْقَى امسرةً مسا خَطَّهُ

ذُو العسرش مِمَّسا هسو لاق وَوَحَسى

لا بُدَّ: بمعنى لا فِراقَ، يُقَالُ: لا بُدَّ مِنْ أَنْ تَصْبِرَ معي، أي: لا فِراقَ، وتُسْتَعْمَلُ فِي النَّفي والإيجاب، تقُولُ<sup>(1)</sup>: لي مِنْ هذا بُدِّ، وتقولُ في معناه: لا وَعْيَ لي مِنْ هذا، ولا عُنْدَدٌ، ولا بُدِّ، ويُقَالُ: أَبَدَّ القَومُ حُتُوفَهُم<sup>(0)</sup>، أي: فَرَّقَهُ فيهم، قالَ أبو ذؤيب<sup>(۱)</sup>.

فَأَبَدَّهُنَّ حُتُوفَهُنَّ فهارِبٌ بِذَمائِيهِ أَوْ بارِكٌ مُتَجَعْجِعُ النَّماءُ (٧): بقيَّةُ النَّفسِ، ويُقَالُ: إنَّ الضَّبَّ أطولُ الدَّوابِّ دماً بِذِمائِهِ (٨)، وقالَ آخَرُ (٩):

## أَمُبِدُ "سُوالَكَ العَالَمِينا

ومِنْ ذلكَ ما حدَّثني بهِ محمدٌ، عن ثعلبٍ، عَنْ ابنِ الأعرابي: أنَّ السُّؤَالَ

<sup>(</sup>١) من ب، ن. وفي الأصل: مداراة.

<sup>(</sup>۲) ديوانه: ۵۹۷

والمخدر : المتــوارى في أجمته ، وخفّان : موضع بطريق الكوفة ، وهو مأسدة .

<sup>(</sup>٣) ب: العاني.

<sup>(</sup>٤) الزاهر ٢/٦٢٢.

<sup>(</sup>٥) - من ب، ن. وفي الأصل: لحتوفهم.

<sup>(</sup>٦) ديوان الهذليين ١/٩.

<sup>(</sup>٧) الزاهر ٢/٦٢/١، ١٦٢٢، حلية العقود: ٤٠.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) عمر بن أبي ربيعة، شعره ١٢٠/٣، وصدره:

قلــــت مـــن أنتــم فصـــت

اجتمعُوا إلى باب عائشة ، فقالت (١):

يا بَريرَةُ خُذِي هذا التَّمرَ فأبدِّيهُم / تمرةً تمرةً، أي: فَرَّقي فيهم. (ص؛

وامروًا أَنهُ مُعْرَبٌ مِنْ مكانين ، يُكْتَبُ في الرّفع بالواو وتُضَمَّ الرّاء ، وفي الْجَرِّ بالياء وكسرِها ، وفي النَّصْبِ بالألفِ وفتحِها ، يُقَالُ: هذا امرُو ، ورأيْتُ امراً ، ومررْتُ بامرِيء . وبهذه اللّغة نزلَ القُرآنُ: ﴿ إِن امرُو ٌ هَلَـكَ (٢) ﴾ ، و﴿ لِكُـلَّ امرِيء مِنْهُم ﴾ (٢) ، فإذا أدخلْتُ الألفَ واللآمَ قُلْتَ: الْمَرْء ، قالَ الله تعالى: ﴿ بَيْنَ الْمَرْء وقَلْبِهِ ﴾ (١) .

وقوله: ما خَطَّهُ: أي: ما كتبَهُ في اللَّوحِ المحفوظِ على العَبْدِ، فيُقالُ: ذلكَ مكتوبٌ على العَبْدِ. ما هو لاق: مِنْ يوم يولَدُ إلى أَنْ يُقْبَرَ. وقال آخرونَ: ما خَطَّهُ، أي ما عَلَّمَهُ أَنْ يصيبَهُم (٥) ، وقالَ آخرونَ: إنَّ النَّطَفَ (٦) إذا وقَعَتْ في خَطَّهُ، أي ما عَلَّمَهُ أَنْ يصيبَهُم فَاخَذَ تُرْبةً مِنَ الموضعِ الذي يُدْفَنُ فيهِ، وعَجَن الرَّحمِ بعثَ اللهُ تعالى مَلِكاً، فأخذَ تُرْبةً مِنَ الموضعِ الذي يُدْفَنُ فيهِ، وعَجَن النَّطفَةَ بها، ثُمَّ يقولُ: يا ربُّ أطويلٌ، أم قصيرٌ، أشقيٌّ أم سَعِيدٌ، ما أكلهُ وما رزقُهُ، وما عمرُهُ، فذلك كقوله تعالى: ﴿ هُوَ الّذي يُصَوِّرُكُم في الأرحامِ كيفَ يشاء ﴾ (٧).

ذُو العَرْشِ: هو الله تعالى، فخطَّهُ على السّبيلِ الّذي بيّنْتُ، قال الله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ على العَرْشُ على العَرْشُ على العَرْشُ الْعَرْشُ الْعَرْشُ ، ويُقَالُ لسريرِ الْمَلِكِ خاصةً: العَرْشُ، ﴿ ورفَعَ أَبويهِ على العَرْشَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الزاهر ١/٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) النور: ١١.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) (وقال آخرون... يصيبهم): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) ب: النطفة.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ٦.

<sup>(</sup>٨) طه:٥.

<sup>(</sup>۹) يوسف: ۱۰۰.

وقوله: وَوَحَى، أَي: كَتَبَ والوَحْيُ: الكتابةُ في الصَّخْرِ، قالَ جرير (١): كَأْنَّ أَخِيا اليَهِودِ يَخُطُّ وَحْيياً بكيافٍ في منسازِلِهِم ولام ويقال (٢): أوحى اللهُ إلى الْخَلْقِ، وَوَحَى إليهِم، لغتانِ، قالَ رؤبة (٣): وَحَى لها القرارَ فاستقرَّتِ

ويُقَالُ: أَوْحَى اللهُ لهم، وأَوْحَى إليهِم بمعنىً. قالَ: ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللهُ ﴾ (نَا)، ويُقَالُ: هَدَيْتُهُ، وهدَيْتُ لَهُ، قالَ تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي

الى صراط مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٥).

٢١٦ - لا غَرْوَ إِنْ لَحَّ زَمَانٌ جَائِرٌ فَاعْتَرَقَ الْعَظْمَ الْمُمَـخَ وَانْتَقَـى

قولُهُ: لا غَرْوَ، أي: لا عجب، ولا يُسْتَعْمَلُ إلا في النّفي، يُقَالُ: لا غَرْوَ مِنْ ذاكَ، ولا عجب ولا قَنْكَ ولا يَطْيَطَ (١)، ولا بَدَّدَ (١)، كُلُّ ذلكَ يُسْتَعْمَلُ

في التَّعَجُّب.

وقوله: لَحَ زَمَانٌ: وزنُهُ (فَعِلَ) بالكسر، لَحِحْتُ تَلِحٌ. والجَائِرُ: المَائَلُ بالظَّلْم، وهذا على مذهب العرب: أنَّهُم كانوا ينسبونَ ما ينالُهُم مِنَ المصائِب إلى الدّهرِ والزّمان، قالَ الله تعالى: ﴿ وما يُهْلِكُنَا إلاّ الدَّهْرُ ﴾ (^)، فنهَى النّبيُّ عَيِّلِيّهِ (ص ٢١٥) عَنْ ذَلكَ، وقالَ: ﴿ لا تَسبُوا / الدهرَ، فَإِنَّ الدَّهْرَ هوَ اللهُ ﴾ (¹)، ومعناهُ: إنَّ الفاعِلَ بِكُم هُوَ اللهُ سبحانهُ، فإذا سبتُم الدّهرَ، فقدْ سببتُم الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الزاهر ٢/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخل به ديوانه ، وهو للعجّاج في ديوانه ١ / ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف: 27.

<sup>(</sup>٥) الشورى: ٥٢.

<sup>(</sup>٦) ب، ن: ولا فيك ولا نطيط.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>A) الجاثية: ۲٤.

<sup>(</sup>٩) - ب: فإن الله هو الدَّهر. وينظُّر عن الحديث: المجازات النبوية: ١٧٧، والنهاية ٢ /١٤٤٠

وقوله: فاعترَقَ العظمَ (١): هذا مَثَلٌ للعرب، تقولُ: عرقْتُ العظمَ واعترقْتُهُ، إذا أُخذْتَ ما عليه من اللّحم، وقولهُ: الْمُمَخَّ، أي: [العظمَ] (١) الّذي فيه الْمُخَّ، ولا يكونُ ذلكَ إلاّ السّمينُ، والْمَهزولُ لا مُخَّ لهُ، ورُبّها كانَ مُخُهُ ريراً، أي: ذائباً مائعاً. وانتقى، أي: أخرجَ النَّقْيَ، أي: استخرجَ النَّقيَّ، وهو الْمُخُ، وأنشدَ (٢):

أرارَ اللهُ نَقْيَـــكَ فِي السَّلامــــى عَلَى مَــنْ بــالحنينِ تُعَــولينــا وانتقى تكتبه بالباء.

٢١٧ - فَقَدْ تَرَى القاحِلَ مُخْضَراً وقَدْ

تَلْقَسَى أَحْسَا الإقْتَسَارِ يَسَوْمَسَأَ قَسَدُ نَمْسَى

القاحِلُ: اليابسُ مِنَ القَدمِ ، قحلَتِ الشّجرةُ فهي قاحِلةٌ ، ولـذلكُ قيلً للشّيخِ : القَحْلُ ، إذا يبسَ من الكبرِ ، وامرأةٌ انقَحلٌ (1) ، وهذا مَثَلٌ ، أي : كُمْ تَرَى شَجرةٌ يابسةً ، رُبًا تفطّرَتْ بالنّباتِ ، وتَرَى فقيراً قَدِ اسْتغنّى ، ومثلهُ قولُ أبي محجن (٥) :

وقَدْ أَجُودُ ومَا مَالِي بِنَذِي فَنَعِ وَأَكْتُمُ السَّرَّ فِيه ضَرَبَةُ العُنُسِقِ قَدْ يَقْتُرُ الْمَرَ عُيومناً بَعْدَ تُسروتِيهِ ويكتّسِي العُودُ بعدَ اليَّبْسِ بالسورَقِ قَدْ يقتُرُ الْمَرَ عُيومناً بَعْدَ شروتِيهِ ويكتّسِي العُودُ بعدَ اليَّبْسِ بالسورَقِ الفَنَعُ الفَنَعُ (١) : المِسْكُ والطّيبُ، ومثله:

<sup>(</sup>١) اللسان (عرق).

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) النابغة الجعدي، شعره: ٣٥٠. وفيه: مخلُّك.

<sup>(</sup>٤) اللسان (قحل).

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ١٩، ٣١. وفيه: وأكشف المأزق غمّته .......

قسد يكثر المال يسومساً بعسد قلّتسه ...... بعسسمد الجدب ...... وأبو محجن هو حبيب بن عمرو الثقفي، شاعر إسلامي، ت ٣٠هـ. (الشعر والشعراه: ٢٥١، الأغاني ١٨ / ٢٨٨، المؤتلف: ٩٥).

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: الفنك.

وأَكْرِمْ كريماً إِنْ أَتباكَ لِحَاجَةٍ لعساقبةٍ إِنَّ العِضَاهَ تَسرُوحُ (') قُولُهُ: تَروحُ، أي: تتفطَّرُ بالنّباتِ، والعِضَاهُ (''): كلَّ شجرةٍ لها شوكٌ. يَقُولُ: إذا أَتاكَ كريمُ قوم، وهو محتاجٌ فأحسنْ إليه، فربّها رفعةُ الدّهرُ واحتجْتَ إليه، فعرَّفَ ذلكَ لِك ('')، كها أنَّ هذا الشّجَر، وإنْ كانَ مِنْ شجرِ الشّوكِ، فربّها تفطّرَ بالنّباتِ. والإقتارُ: الفَقْرُ، قَتَرَ يَقْتِرُ ويَقْتُرُ (')، ذلكَ كلّهُ إذا افتقرَ، ويُقَالُ أيضاً: أَقْتَرَ يُقْتِرُ

وقولُهُ: أخا الإقتارِ ، أي: الْمُقْتِرُ ، أرادَ رجلاً ذا فَقْرٍ ، ومعنى أخا فَقْرٍ ، أي فَقِيرٍ ، والعربُ تقولُ: لَقِيَ مِنْ زيدٍ أخا الْمَوْتِ ، أي: الْمَوْتُ .

وقوله: قَدْ نَمَى أَي: عَلا وارتفَعَ شَأْنُهُ، فَإِنْ شِئْتَ (٥) كتبتَهُ بالياء، وإِنْ (ص ٢١٦) شِئْتَ كَتبتَهُ بالألفِ/ لأَنَّ العربَ تقولُ: نَمَيْتُ أَنْمِي، ونموْتُ أَنْمُو، ويُقَالُ: نَمَى الشّيءُ في نَفْسِه، ونَمَى غَيرُهُ، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: أَنْمَى، لغتان ، ويُقَالُ: نَمَى اللّهُ يَنْمِيهِ، وأَنْمَاهُ يُنْمِيهِ. والْمَرَءُ مغبوطٌ بِذِي بطنِهِ، أي: بطنِه، وذي زائدة، وأتيْتُ وَحَيَّ فلانة شاهِد، أي: وفلانَة شاهِدة، والْحَيُّ بطنِه، وأَنْد، وفلانَة مِنْ آلِ النّساء، أي: مِنَ النّساء، والآلُ زائد، قالَ الله تَعالى: ﴿ مِمَا تَرِكَ آلُ مُوسَى ﴾ (١) ، أي: موسى.

٢١٨ \_ يا هَاوُلَيًا هَلْ نَشَدْتُكَ لنا

ثاقبة البرقع عَنْ عَيْنَي طَلَّى

يا هاؤلَيّا: تصغيرُ هؤلاء، وذلكَ أنَّ العربَ فرَّقَتْ بينَ تصغيرِ الظّاهرِ والْمُبْهَمِ، فجعلُوا تصغيرَ الظّاهرِ بضمِّ أوّلهِ، والْمُبْهَمِ بفتحِ أوّلهِ للفرق،

 <sup>(</sup>١) بلا عزو في: المعاني الكبير: ٤٩٥، الكامل ٢ / ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) النبات للأصمعي: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) ب: لك هذا.

<sup>(</sup>٤) اللسان (قتر).

<sup>(</sup>٥) من ب، ن. وفي الأصل: شئته.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٤٨.

وَتُشَدَّدُ يَاءُ التَّصغيرِ، وَتُزادُ بعدَه أَلفٌ، تقولُ في تصغيرِ الَّذي: اللَّذَيَّا، وفي تصغيرِ هَذهِ: هَاتيًا، وفي تصغيرِ هَذهِ: هَاتيًا، وفي تصغيرِ هؤلاء: هاؤليًا (۱).

## غَدرًكَ بِدرْزَاغُ (١) الشّبابِ الأبْلَهِ (٧)

ويُقَالُ (^): مُنْصُلٌ ومُنْصَلٌ للسّيفِ، والعُنْصُرُ والعُنْصَرُ، الأصل: والعُنْصُلُ والعُنْصَلُ البَصِيّ، والعُنْصُلُ والعُنْصَلُ ( ): البصّلُ البَسرِيّ، ويُقَالُ لـهُ: العُنصلاءُ يـا هـذا، والْجُخْدُبُ والْجُخْدَبُ، والْجُخْدَبُ، والْجُنْدَبُ، والنَّهَ اللّهُ عَلَى جُخْدَبُ، إلاّ الإَخْفُشَ. والْجُنْدُبُ والْجُنْدَبُ، والْجُنْدَبُ،

وقوله: عَنْ عَيْنَي طَلَى، الطَّلَى: ولدُ الظّبيةِ، والْجَمعُ: أطلالا والعربُ تُشبَّهُ عَيْنَي المِلْبِةِ والبقرةِ الوحشيةِ في سعَتِها، وتُسَمَّى البقرةُ: عَيْنالا، عَيْنَالا،

<sup>(</sup>١) شرح الشافية ١/١٩٠.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) اللسان (برقع).

<sup>(</sup>٤) اللسان (عسلج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجمهرة ٣/ ٣٠٤، اللسان (برغز).

<sup>(</sup>٦) ب: برغاز.

 <sup>(</sup>٧) لرؤبة في ديوانه: ١٦٥. وفيه: بعد غذائي.....
 ونسب في العباب الزاخر (حرف الغين) ٢٣ إلى رجل من بني سعد جاهلي. وفيه: المزدهي.

<sup>(</sup>٨) اللسان (نصل).

<sup>(</sup>٩) النبات للأصمعي: ١٦.

<sup>(</sup>١٠) اللسان (جَخْدَبَ).

لسعة عَيْنِها، والجمعُ: عِينٌ، هِ تُشِيَّهُ المِرأَةُ بِهُنَّ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَحُورٌ (ص ٢١٧) عِينٌ ﴾ (١) . / والْحَوَرُ في العَينِ: شِيجَةُ سوادِ الحَدقَةِ مَعَ شدَّةِ بياضِ الْمَقْلَةِ، والطّلَى تكتبُهُ بالياءِ (٢).

## ٢١٩ ـ مسا أنصفَ تُ أُمُّ الصَّيِيَّينِ الَّتِي

أصبيت أخا الحلم ولما يصطبى

(ما) هاهنا (٢): ححدٌ بمعنى (لَمْ)، أي: لم تَنْصِفْ، ويُقَالُ: أنصفَ زيداً عَمْرٌو مِنَ النَّصفَةِ، وهو دفعُ الْحَقِّ والرِّضا بهِ، وقالَ الأحنفُ (١): (ما عُرِضَت النَّصْفَةُ على أحد قطُّ إلاّ هَابَنِي).

ويُقَالُ: نصفْتُ اللهَ تعالى، أي: خدمْتُهُ وعبدْتُهُ، وعمرْتُ رَبِّي تَعالى مثلهُ، ويُقَالُ: قَدْ نصفَ الماء ساقَهُ، أي بلغ نِصْفَهُ، والْمُنْصِفُ: الْخَادِمُ، والنَّصِيفُ: الخِارُ، والنَّصِيفُ أيضاً: نِصْفُ الشَّيءِ.

حدثنا أحد، عن عليّ، عن أبي عُبَيْد: أَنَّ زَيدَ بنَ ثابتٍ قرأ (٥): ﴿ فَلَهَا نُصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (٦) ، بضمّ النَّون ، ويُقَالُ: هذا نُصْفُ الشَّيء ، ونَصْفُهُ ، وَنِصْفُهُ عَنْ أبي عُبَيْد (٧) ، ومِنْ ذلك حديثُ النّبيّ وَنِصْفُهُ عَنْ أبي عُبَيْد (٧) ، ومِنْ ذلك حديثُ النّبيّ عَبَيْد (١ ) ، ومِنْ ذلك حديثُ النّبيّ : « لا تَسبُّوا أصحابي ، فإنَّ أحدَكُم لو أنفقَ مثلَ أحدٍ ذهباً ، ما بلغَ مُدَّ أحدِهِم ولا نَصِيفَهُ » (٨) . وقالَ النَّابِغَةُ (١) في النَّصِيفِ الخيار:

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) المنقوص والمدود: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الجني الداني: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) عبون الأخبار ١/٧٨. وفيه: إلا دخلتني له هيبة. والأحنف هو أبو بحر بن قيس، أحد الدهاة العقلاء الفصحاء، تبوفي سنة ٧٧هـ. (المعارف ٤٢٣، الاستيمساب ١/١٤٤، المستقصى ١/٧٠٠).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٢ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٧٦.

<sup>(</sup>٧) غريب الحديث ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٨) غريب الحديث ٢ / ١٦٤ ، سنن أبي داود ٢ / ٥١٨ . (٩) ديوانه: ٩٦ .

سقط النَّصِيفُ ولم تُرِدْ إسقاطَهُ فَتَناوَلتهُ واتَّقَتْنا بساليَسدِ
أَمُّ الصَّبِيْنِ: أَمُّ كُلِّ شَيءٍ أَصلُهُ، يُقَالُ للَّوْحِ المحفوظِ: أُمُّ الكتابِ،
وللحمد: أمَّ القرآن (١)، وأمَّ الكافر: الهاويةُ، وأمَّ مغيثٍ: وسطُ الرَّأس،
وواحتجم النّبي عَلِيْكُ أمَّ مغيثٍ»، وأمَّ الرّأس: مجتمعُ الدّماغ ، وأمُّ السّاء (١):
المجرَّةُ، وأمّ عُبَيْدٍ: الصحرالِ وأمَّ الغَرْم ، وأمَّ سُويدٍ جَيعاً: الأَسْتُ (١).
وتُجْمَعُ الأمَّ في البَهائِم: أَمَّات، وفي النّاس: أَمَّهات (١).

وقولهُ: أصبَتْ أَخَا الحِلْمِ، أَي: عطفتُهُ إليها بِحُسْنِها، يُقَالُ: (٥) صَبَا الرّجلُ يَصْبُو، أَي: مَالَ إليه، وصَبَا يَصْبِي صِبى، يَصْبُو، أَي: مَالَ إليه، وصَبَا يَصْبِي صِبى، إذا صار صَبَيًا، والصَّبَابةُ: رقّةُ السَّوقِ. والحِلْمُ: ضدَّ السّفهِ، والْحَلِمُ: ضدَّ السّفهِ، والْحَلِمُ: ضدَّ السّفيهِ، والْحَلِمُ: ضدَّ السّفيهِ، والْحَلِمُ: صُدَّ السّفيهِ، والْحَلِمُ: صُدَّ السّفيهِ، وقَد حَلَم عِلمٌ حِلْمً، فهو حَلِمٌ. وقولهُ: يُصْطَبَى، إنّما هوو: (يُفْتَعَلُ)، مِنْ ذلكَ، وأصلهُ: يُصْتَبَى بالتاء، فقُلِبَتْ مِنْ تاء الافتعال طاءً (ص٢١٨) لمجيئِها بعدَ الصّادِ، وذلكَ أَنَّ الصّادَ مِنْ حروفِ الإطباق، مُسْتَعلِيةً، وَالتّالِم مهموسةٌ منخفضةٌ، فقلبُوا مِنَ التّاء طاءً، لأنَّها أختها، فتوافِقُ الطّالِم الصَّادَ في مهموسةٌ منخفضةٌ، فقلبُوا مِنَ التّاء في المخرجِ، وتُكْتَبُ يُصْطَبَى بالياء، وإنْ كانَ أصلُ أَلفِها واواً لزيادةِ تاء الافتعال .

٢٢٠ - استَحي بِيضاً بينَ أفوادِكَ أَنْ يَقْتادَكَ البيضُ اقتيادَ الْمُهْتَدَى

إِنَّا تَشِتُ اليا عَ فِي استَحِي، وإنْ كانَ جزماً بالأمرِ، لأنَّكَ قد أسقطت للجزم ياءً أخرى، ألا ترى أنَّكَ تقولُ: استحيَيْتُ استَحيى، بياءين ، فإذا جزمْتَ سقطَتْ ياء ، وبقيَتْ أخرى، ولغة أخرى يقولونَ: استحيْتُ ، بياء

<sup>(</sup>١) ينظر: الزاهر ٢/ ١٠٧، وشرح الفصيح لابن درستويه ١/٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) الانواء: ١٢٤، المرصّع، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الموضّع: ٢٢١، ٢٨٨، ٢٧٥، ٣٠٦، ١٨٤، ٢٠٠، ١٤٤، ٢٠٠، ولم يذكر أم الكافر وأم الغرم.

<sup>(</sup>٤) اللسان (أمم).

<sup>(</sup>٥) المنقوص والمدود: ٢٠، ٢١. وفيه: صبي.

واحدة، وقَدْ قرأ ابن كثير (١): ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثلاً ﴾ (١)، بياء واحدة، كراهة للجمع بين حَرْفَيْ لين، فعلى هذا تقول: لم تَسْتَح بغير ياء، ويُقَالُ: استح يا فُلانٌ مِنَ المعاصي فقَدْ كَبُرْتَ، وقَدْ أعذرَ اللهُ إليكَ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أُولَم نُعَمَّرْ كُم ما يتذكّرُ فيهِ مَنْ تَذكّرَ، وجاءَكُم النّذير ﴾ (١)، وأقبحُ ما تكونُ الفتوَّة بالمشايخ ، وهذا مِثلُ قول العجّاج (١):

أَطَــرَبـــاً وَأَنْـــتَ قِنَّسْــرِيُّ والدَّهْــرُ بـــالإنســـان دَوَّارِيُّ أَي: أَتَطْرِبُ وأَنْتَ شَيْخٌ. وقالَ جرير (٥) ضدّ هذا البيت:

تَقُولُ العاذِلاتُ علاكَ شَيْبُ أهنذا الشَّيْبُ يَمْنَعُني مِسراحِسي وحضرْتُ ابنَ دريد يوماً، وقَدْ ناوله أبو الفوارس<sup>(1)</sup> \_ غلامهُ \_ طاقةَ نرجس ، فقالَ: يا بُنيّ ما أصنعُ بهذا اليوم ؟ وأنشدَ هذا البيت (٧):

صَبَا ما صِبَبَا حَتَّى عَلا الشَّيْبُ رَأْسَهُ

فلمَّا عَلاهُ قَالَ للبَّاطِلِ أَبْعِدِ (١)

<sup>(</sup>١) الشواذ: ٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١ / ٤٨٠.

<sup>(</sup>۵) ديوانه: ۸۷.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٧) الجمهرة ١/٢٤٥.

<sup>(</sup>٨) لدريد بن الصمة، ديوانه: ٥٠.

## بابٌ (١) مُخْتَصرٌ في الشَّيْب يَصْلُحُ للحفظ

قال أبو عبد الله بن خالويه: فأوّلُ ذلكَ ما حدّثنا به إبراهيم بن عرفة للفطويه \_ قال: حدّثنا يزيدُ بن نفطويه \_ قال: حدّثنا يزيدُ بن هرونَ، قال: حدّثنا يزيدُ بن هرونَ، قال: حدّثنا الله عَلَيْ عن أنس بن مالك، أنّه سُئِلَ (هُ): هل اختضب رسولُ الله عَلَيْ ؟ قالَ: ما شأنهُ الشَّيْبُ ؟ قيلَ: يا أبا حزة، أوشينَ هُوَ ؟ قالَ: كُلُّكُم يكرهه ، وقد قيلَ: إنّه عَلَيْ / كانَتْ له شعراتٌ تُعَدُّ بعدَ التّفتيش سبع (ص٢١٩) عشرة شعرة، كالفضَّة على السَّبج (أ) أحسنَ ما تكونُ (٥)، فذلكَ قوله : ما شأنهُ، أي: ما تفشّغ (١) فيه، فيزيدُ على السّوادِ، وقدْ قالَ عَلَيْ : «شَيبتْنِي هودٌ وأخواتُها» (٧)، فمنْ قالَ: إنّهُ لم يَشِبْ فتأويلُ الحديثِ: إنْ يكُنْ شَيءٌ يشِيبُ النّواصي، فتلاوةُ هذه السّور، لما فيها من الوعيدِ، ويُقالُ (ه٥): إنّه أوّلُ مَنْ النّواصي، فتلاوةُ هذه السّور، لما فيها من الوعيدِ، ويُقالُ وقاراً، أي: خُذْ وقاراً السّريانية، وقيلَ الرّحينَ (٨)، فأوحَى اللهُ إليه: اشقُلْ وقاراً، أي: خُذْ وقاراً بالسّريانية، وقيلَ في قولهِ تعالى: ﴿ وجاءَكُم النّذِيرُ ﴾ (١): الشّيْبُ (١٠)، وقيلَ في قولهِ تعالى: ﴿ وجاءَكُم النّذِيرُ ﴾ (١): الشّيثِ، وقيلَ في قولهِ تعالى: ﴿ وجاءَكُم النّذِيرُ ﴾ (١): الشّيْبُ (١٠)، وقيلَ:

<sup>(</sup>١) من ب، ن. وفي الأصل: يتلوه باب.

<sup>(</sup>٢) سلفت ترجمته في ص ١٦١

<sup>(</sup>٣) ب، ن: أخبرنا.

<sup>(</sup>٤) السّبج: القميص أو الدرع أو البردة. (اللسان: سبج).

<sup>(</sup>٥) ن:يكون.

<sup>(</sup>٦) تفشّغ: اتسع وانتشر .

<sup>(</sup>٧) المجازات النبوية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٨) ب: الله. وينظر: العقد الفريد ٢ / ٣٢٧.

<sup>(</sup>٩) فاطر: ٣٧.

<sup>(</sup>١٠) الوجوه والنظائر (الدامغاني) ٤٥٢، البحر المحيط ٧ / ٣١٦.

<sup>(\*)</sup> تنظر ص ١٩١١

<sup>(★★)</sup> تنظر ص ١٦١

القُرآنُ، وقِيلَ: محد عَيَالِيم ، فَقِيلَ سَمَّى شيبتَهُ: الْحَمدُ، لأَنَّهُ وُلِدَ في رأسِهِ شعرةٌ بيضاء . قال الشّاع ُ (١):

بِشَيْبَتِهِ الْحَمْدُ أَسْقَى اللهُ بلدتَنا وقَدْ فقَدْنا الْحَيا واجلوذَ الْمَطَرُ

فَمَنْ مدحَ الشَّيْبَ، ذهبَ إلى أنَّهُ وَقَارٌ، وأنَّهُ داخِلٌ في قول الرَّسول عَيْلِكُمْ: «طُوبِي لِمَنْ طابَ عمرُهُ، وحَسُنَ عملُهُ، ومَنْ شابَ شيبةً في الإسلام استحَى اللهُ مِنْهُ أَنْ يُعَذِّبَ نورَهُ بالنَّارِ » (٢).

حدثنا (٣) أبو عبد الله النّحوي (٤) ، قال: حدثنا ابنُ قُلابة (٥) : قال: حدثنا عمد بن يزيد بن بيان (٦) ، عن أبي الرّجال ( $\dot{v}$ ) عن أنس ، أنَّ النّبيَّ عَلَيْتُهُ ، قالَ: همَنْ أكرمَ ذا سِنَّ لسنّهِ قَيّضَ اللهُ لهُ عندَ كَبَرِهِ مَنْ يُكْرِمُهُ ، (٨) ، قالَ: وما رَوَى أبو الرّجالِ عَنْ أنس إلاّ حديثين هذا أحدُها ، وأنشدَنا:

الشَّيْبُ يَحسُنُ بِالفَتَى فِي رَأْسِهِ والشَّيْبُ فِي رأْسِ الفتاةِ قَبِيحُ كَالْخَالُ يَقبِحُ بِالفَتَى فِي وجهِهِ والْخَالُ فِي وجهِ الفتاةِ مَلِيحُ (١) وقال آخر (١):

<sup>(</sup>١) لم أهتد اليه.

<sup>(</sup>۲) مسند ابن حنبل ۲/۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) ن: وحدثنا.

<sup>(</sup>٤) وهو محمد بن عبد الملك، فقيه، حافظ، ويعرف بالنَّحويّ، توفي ٣٦٤هـ. (معجم المؤلفين ٢٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) كذا ورد في جميع النّسخ. ولعلّه أبو قلابة، وأبو قلابة هو عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري، توفي ٢٧٦هـ. (تهذيب التهذيب ٦/٤١٩).

<sup>(</sup>٦) أبو خالد البصري، المعلم، الضرير، المؤذن. (تهذيب التهذيب ١١/٣١٦).

<sup>(</sup>٧) وهو محد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري، مات بالمدينة. (مشاهير علياء الأمصار ١٣٣، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٩٥).

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي ٨ / ١٧٩.

<sup>(</sup>٩) بلا عزو في: عيون الأخبار ٤/ ٢٢. وفيه: خدّه، وخدّ.

<sup>(</sup>١٠) أبو هفّان، شعره: ١٩٦. (مجلة المورد م ٩ ع ١ لسنة ١٩٨٠).

تعجَّبَتْ دُرُّ مِنْ شَيْبِي فَقُلْتُ لَهَا لا تَعْجَبِي فَطُلُوعُ البَدرِ فِي السَّدَفِ وزادَها عَجباً أَنْ رُحْتُ فِي سَمَلِ وما دَرَتْ دُرُّ أَنَّ الدُّرَّ فِي الصَّدَفِ وقالَ فِي ذمِّ الشَّيْبِ (١): /

ثنتان لا تَصبُو النَّساءُ إليها [ويُروَى: خُلَّة] (١).

حُلَى الشَّيْبِ وحُلَّـةَ الأنفــاضِ

فوعودُهُنَّ إذا وعدْنَ كواذِبٌ وبروقُهُسنَّ كواذِبُ الإيماضِ وأنشدَني أبو بكر الخلبخي<sup>(۱)</sup> ، إمامُ جامع المدينةِ ببغدادَ :

لاحَ في العارضينَ مِنْدي مَشِيبٌ قُلْتُ: لَيْلٌ صباحُه فيهِ يَمْشِي وقالَ الأعشى (٥):

فأصبحْتُ ما أقرَبُ الغَسانيا

فَـــانَ أخــاكِ الذي تَعلَمِينَ

تبدأل بعد الصبا حكمة

كَادَ يَقْضِي عليَّ منهُ النِّيَـَاحَــهُ سوفَ يَفْنِي ظلامُ لَيْلِي صَبَاحَـهُ (١)

تِ مُزْدَجراً عَنْ هـواهـا ازدِجَـارا ليــالينـــا إذْ نَحُـــلُّ الجِفَــارا وقنّعَــهُ الشَّيْــبُ منــهُ خِمَــارا قَلَيْـتُ الصَّبَـا وهَجَـرْتُ التَّجَــارا

فَ أَمَّ التّجار: الخمّارينَ، قال ابنُ خَالَرَيْهِ: قَدْ كَذِبَ فِي هذا، ما تركَ يعني بالتّجار: الخمّارينَ، قال ابنُ خَالَرَيْهِ: قَدْ كَذِبَ فِي هذا، ما تركَ الخمرَ حتَّى ماتَ، وحبَّهُ إياها منعة الإسلام، لما بلغهُ أنَّ النّبيّ عَيِّلِيّهِ، حرّمَ الأطيبين : الزّنا والْخَمْرُ، فقالَ: أمّا الزّنا فقدْ عجزْتُ عنهُ، وكبرَتْ سِنِّي، وأمّا الخمرُ فلا صبرَ لي عَنْهَا وماتَ.

<sup>(</sup>١) لأبي الشيص، شعره: ٧٢. وفيه: اثنان.

<sup>(</sup>٢) من ن.

 <sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجته.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى قائلها.

<sup>(</sup>۵) ديوانه: 20. وفيه: هواي.

وحد ثنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي (۱) ، قال: حد ثنا مهدي بن سابق (۱) قال: حد ثنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي (۱) ، المعروف بالبيد ق ، قال : دخلت على الرسيد يوما ، وعند أه الفضل بن الربيع (۱) ، ويزيد بن مزيد (۱) ، وبين يديه مائد أن وعليها كرماز ج ورغيف سميذ ودجاجتان ، وهو يأكل فقال : أنشد نيي فأنشد ثه لمنصور النمري (۱) :

مَا تَنْقَضِي حَسْرَةٌ مِنْنِي وَلَا جَزَعُ إِذَا ذَكَرْتُ شَبَاباً لِيسَ يُـرْنَجَعُ بِانَ الشّبابُ وفَاتَنْنِي (٧) بشرَّتِهِ صُروفُ دَهْرٍ وأيامٌ لها خَـدَعُ بانَ الشّبابُ وفَاتَنْنِي كُنْهَ غَرِيهِ حَتَّى انقضَى (٨) فإذا الدُّنيا لهُ تَبَعُ

(ص ٢٢١) في خَبرِ فيهِ طُولٌ. وقالَ آخر (١) في مَدْحِهِ / :

سِمَةُ العَفِيفِ وحِلْيَةُ الْمُتَحَرَّجِ في تاج ذي مُلْكِ أَغَرَّ مُتَـوَّجِ

أهلاً وسهلاً بالْمَشِيبِ فَانَّهُ وكانَّ شَيْبِي نَظْهُمُ دُرِّ زاهِرِ وقال ابن الرّومي (١٠):

<sup>(</sup>١) عالم بفنون الآداب، حاذقاً بتصنيف الكتب، ت ٣٣٥ هـ. (معجم الشعراء: ٤٣١، نزهة الألباء: ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَقْفَ عَلَى تَرْجَمُتُهُ .

 <sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٤) وهـو حـاجـب هـارون الرشيـد ومحد الأمين، ت ٢٠٨هـ. (تـاريـــخ بغــداد ٢٠/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣، وفيات الأعيان: ٥٧٥).

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن المعتز: ۲۱۷، ۲۳۵.

<sup>(</sup>٦) شعره: ٩٥، ٩٦. وهو منصور بن الزبرقان، من شعراء الدولة العباسية. (الشعر والشعراء: ٧٣٦، طبقات ابن المعتز: ٢٤٢، الأغاني ١٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٧) ب: وافتني.

<sup>(</sup>۸) ب: مضي.

<sup>(</sup>٩) دعبل الخزاعي، شعره: ٥٣.

<sup>(</sup>١٠) ديوانه ١/ ٢٦. وفيه: فرحت أمرح.والعذار بدل اللجام. وركضا بدل غيًا. وابن الرومي هو علي بن العباس، شاعر كبير، ت ٢٨٣ أو ٢٨٤هـ. (تاريخ بغداد ٢٢ /٢٣،، معجم =

لاحَ شَيْبِي فقلتُ (١) أمرَحُ فيــهِ وتَـولّـى الشَّـابُ فـازددْتُ غِيّــاً إنَّ مَنْ ساءَهُ الزَّمانُ بشَيءٍ (١) وقال جرير (٣):

أتصحُو أمْ فؤادكَ غيرَ صاح تقــولُ العــاذِلاتُ علاكَ شَيْــبُ وقال الفرزدق (٥):

والشَّيْبُ ينهضُ بالشِّباب كأنَّـهُ

وقالَ ابنُ دريدٍ:

أمّا تَرَى رَأْسِي حاكَى لونه طُرَّةَ صُبْع تَحْتَ أَذِيال الدُّجَى واشتعل المُبيّضُ في مسودِهِ مثلَ اشتعال النّارِ في جَزْل الغَضَا

مَرَحَ الطِّرْفِ في اللِّجام الْمُحَلِّى في ميادين باطلي إذْ تَـولَّـى لأحَــقَ امـرى؛ بـأنْ يَتسلّــى

عَشِيَّةً هَمَّ صحبُكَ بسالرّواح أهذا الشَّيْبُ يَمنعُنِي مـراحِي (١)

ليل يَصِيحُ بجانبَيدِ نهَارُ

وحدَّثنا الصُّولي، قالَ: حدَّثنا البِّلْعي (٦)، عن أبي حاتم، قالَ: قالَ رجلٌ ليونس بن حبيب (٧) النّحوي، وكانَ يتهمُ مودّتَهُ، ورآهُ يهادِي بينَ اثنينِ كبراً، لأنَّهُ نيفَ على المائةِ، [ فقال له ] (^): أبلغْتَ ما أرَى، قال [ له ] (١) يونس: نعم

- ب: فظلت. (1)
- في الأصل: بشيى، وما أثبته من ب، ن، والديوان. (٢)
  - ديوانه: ٨٧ ، وفيه : بل، بدل أم. (7)
    - (i) ب: مزاحي.
  - ديوانه: ٤٦٧ . وفيه: في السواد بدل بالشباب. (0)
- كذا في الأصل وسائر النسخ. ولعلَّه البلخي، وهو علي بن الفضل بن طاهر، حافظ ثقة، ت (1) ٣٢٣ هـ. (تاريخ بغداد ١٢ / ٤٧) ، طبقات الحفاظ: ٣٥٦) .
- نحوي بصري، توفي سنة ١٨٢هـ. (المعرف: ٥٤١، معجم الأدباء ٢٠/٦٠، الإنباه (Y) .(71/2
  - (٩) من ن. (A) من ب.

الشعراء: ٢٨٩، ٤٤٨). وقد أخلت بالأبيات ط/د. نصار. والأبيات وردت لعبد الصمد ابن المعذل، شهره: ١٦٠.

فلا بلغتَهُ، وأخذَ ذلكَ محدُ بن عبد الملك الزيّات، فقالَ (١):

وعـــائـــبِ عـــاتبني بشَيْــــب فقُلْتُ إذْ عابَنِي (٢) بِشَيْبِي

وأنشدنا محمد بن يحيي (\*) للبحتري (٢):

(ص ٢٢٢) عَيَّــرتْنِــي المشيــــبّ وهــــي جَنَتْـــهُ لا تربه عاراً فها هو بالشّيب وبيـاضُ البــازِيُّ أصـــدَقُ حُسْنـــاً

وأنشدنا لمخلّد الموصلي (٤):

جزعت أنْ رأتْ صفيحة شيب إِنْ تَكُونِي جَزِعَتِ مِنْ وَضَح الشَّيْب كُلُّ حَيٌّ إذا تطاولَ يــدُهــا واعلمي إنْ هزئْتِ مِنَّى وهَـلْ يَــذْ إنَّ شَيْبَ الرَّجالِ أَكبرُ أحيانًا وقال امرؤ القيس (٥):

في عِذَارِي بِالصَّـدِّ والاجتنـاب/ ولكنَّمة جَالاء الشَّباب إِنْ تَأْمَلُتِ مِنْ سَوادِ الغُسراب

لَــمْ يَعُــدْ لَمّـا أَلَّمَ وقتَــهُ

يا عائب الشُّب لا بلغْتَه

قَدْ علَتْ مفرقي مِنَ الحدثان فها خَضَّنِسى به إذْ رَمسانِسي هُ مِنَ الشَّيْبِ مِثلُ ما قَـدْ دَهـانِـي هَبُ هـذا عليك في التّبيان على ذاكَ مِـنْ مشيـبِ الغَــواني

ديوانه: ٧٩. وفيه: عابني سفاها. ومحمد بن عبد الملك من بلغاء الكتّاب والشعراء، ت ٣٣٣ هـ. (معجم الشعراء: ٤٣٥، تاريخ بغداد ٣٤٢/٢). والبيتان لمحمود الوراق في ديوانه: ٤٩.

ب: عبتني . (Y)

ديوانه: ٨٤، وفيه: بدته. **(T)** والبحتري هو الوليد بسن عبيد الطائي، شاعر كبير، ت ٢٨٤ هـ. (الأغاني ٣١/٢١، تاريخ بغداد ١٣ / ٤٤٦ ، معاهد التنصيص ١ / ٢٣٤).

وهو أبو بكر الصولي.  $(\star)$ 

أخل بها شعره، والموصلي هو مخلد بن بكّار، شاعر مغمور ضاع أكثر شعره، ت ٢٣٢ هـ. (£) (طبقات الشعراء: ٢٩٨، اللآلي: ٧٦٧).

<sup>(</sup>۵) ديواله: ۱۰۸.

ألا إنَّ بعد العدم للمرء قِنسوةً وقال الآخر (١):

لأَنْ كَانَ الشّبابُ مَضَى حَيداً سأصحبُ بتقوى اللهِ حَتَّى سأصحبُ بتقوى اللهِ حَتَّى وقالَ آخرُ (٢):

لم أبدك إذْ عِبْتِ بالشَّيْبِ مُحْتَبِي سُؤدَد وحلية مَجد إنَّ عُمْراً عُوِّضْتُ فيهِ مِنَ الْمَو وقال الفضلُ بنُ العباس (٢):

تلك عرسي تقول إنَّكَ شَيْخَ عَيَّرَتْنِي ما حَلَّ بالنّاسِ قَبلِي وأنشدنا نفطويه لجرير (1):

تُكلِّفُني معيش آل زيد وقال الله وق

ولَمَّا رأيْتُ الشَّيبَ لاحَ بياضُهُ ولو خلْتُ أَنِّي إذْ كَفَفْتُ تَحيَتِي

وبعدَ الْمَشيبِ طولُ عمرٍ ومَلبَسا

فَإِنَّ الشَّيْبِ لِي أَيضًا حَبِيبُ يُفَرِّقَ بِينَا الأَجَلُ القَرِيبُ

إلاّ عمّة مِن عائسم الْحُكاء ووقدار بساد على العُظَاء ت بِشَيْب مِنْ أعظهم النّعَاء

ذاكَ عـــارٌ علــيَّ غَير مُمَّــضِ وهـي رَهْــنٌ بمثلِــهِ أَوْ بقبــضِ

ومَنْ لي بالْمَرقَّق والصَّنابِ/ (س٢٢٣) وما ضَمِّي وليسَ مَعِي شَبابِي

بَقرق رأسِي قُلْتُ للشَّيبِ مَرجَبا تنكَبُّ عَنِّي رُمْستُ أَنْ يتنكَّبا

<sup>(</sup>١) لم أهتد اليه.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد اليه.

 <sup>(</sup>٣) أخل به شعره. وهو أحد شعراء بني هاشم. (الأغاني ١٦ / ١٧٥، تجريد الأغاني: ١٧١٣، اللآلي: ٧٠٠، جمهرة أنساب العرب: ٧٢).

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ٨١٢. وفيه، وقالت.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن زياد، في: ديوان الحياسة (م) ٣/١١٧، معجم الشعراء ٤٩٨. ونسب إلى أحمد ابن زياد الكاتب في: زهر الآداب ٢/ ٨٩٥.

ولكنْ إذا ما حَلَّ كره فسامحَتْ بهِ النّفسُ يوماً كانَ للحُزْنِ أَذهَبا وقالَ آخرُ:

وقائلية: تَبيّضُ والغَواني نوافِرُ عَنْ معالَجَةِ القَتيرِ على الْحَوْدِ الْحَوْدِ عَلَى الْحَوْدِ عَلَى الْحَوْدِ عَلَى الْحَالَ الْمُشْيِبُ نَظيرُ عُمورِي ولسْتُ مُسوِّداً وجه النَّذير (١)

واسمعْتُ نفطويه يقولُ: سُئِلَ ابنُ سيرين، ما تقولُ في رجل خُضِّبَ بوسمةٍ ؟ فقالَ: إنْ لم يُغرِ امرأةً مسلمةً فليسَ ضَارّاً، وقالَ محودُ الورّاقُ (٢):

يا خاضِبَ الشَّيْبِ الَّذي في كُلِّ ثِسَالِثِةِ يَعَبُوهُ إِنَّ النَّصِبِ اللَّهِ الَّذِي فَيُ كُلِّ شَيْبٌ جَدِيدُ

وحدّثنا ابن مجاهد وغيرُ واحدٍ، أَنَّ أبا عمرو بن العلاء قالَ: ما زدْتُ في شعرِ لعرَبِ إلاّ بيتاً واحداً في قول الأعشى (٢٠):

وأنكرتْنِي وما كانَ الّذي نكرَتْ مِنَ الحوادثِ إلاّ الشَّيْبَ والصَّلَعا

وما قرأتُ حرفاً في كتابِ اللهِ إلاّ بأثرِ، إلاّ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وأملَى لَهُمَ﴾ (٤) فوجدْتُ النّاسَ قَدْ سبقوا إليهِ، وقالَ أبو نواس (٥):

يقولونَ في الشّيْبِ الوَقَارُ لأهلهِ وشَيْبي بحمدِ اللهِ غَيْسرُ وَقسارِ وسَيْبي بحمدِ اللهِ غَيْسرُ وَقسارِ وسمعْتُ أبا عمرو بن الأشيب<sup>(١)</sup> القاضي يقولُ: كانَ رجلٌ مزّاحاً كثيرُ

<sup>(</sup>١) بلا عزو في: العقد الفريد ٣ / ٥.

<sup>(</sup>٧) ديوانه: ٦٠. والوراق هو محمود بن حسن البغدادي، من شعراء الدولة العباسية. (تاريخ بغداد ١٣٠/ ٨٧، اللآلي: ٣٢٨، رغبة الأمل ١/٧٥).

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٧٢.

<sup>(</sup>١) عدد: ٢٥.

<sup>(</sup>۵) ديوانه: ٤٠٩، وأبو نواس هو الحسن بن هاني، شاعر العراق في عصره، ت ١٩٨ هـ. (الشعر والشعراء: ٣١٣، تاريخ بغداد ٧/ ٤٣٦، معاهد التنصيص ١/٨٣).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته .

الدّعابةِ ضحّاكاً فصمتَ بعدَ ذلكَ، فقيلَ (١) له في ذلكَ، فقالَ: قَدْ بلغْتُ (ص ٢٢٤) الأربعينَّ، وقالَ العجلاني (٢) :

مَا شَبْتُ مِنْ كَبرِ وَلَكَنَّي امروًّ فَلَـذَاكَ صَرْتُ مع الشَّيبةِ نـازلاً وقالَ آخرُ (٣):

عاجلْتُ قرعَ نـوائـبِ الدَّهْــرِ في غيرِ منــزلتِــي مِــنَ العُمْـــرِ

عِدِي سِنِي ولا تَرُعْكِ شَواهِدي فَـاللهُ يعلَّمُ إنَّنَّي لَصَغِيرُ جَارَ الْمَشْيَبُ فِل أَتَى فِي وقتِهِ والشَّيَبُ يَعدلُ بِالفَتَى ويَجورُ وقالَ آخرُ مِنْ حمير (٤):

شاب رأسِي ولداً آي لم تَشب قنع المنسورة منسب

يا شعرةً طلعَتْ في الرأسُ ضاحكـةً

لأَنْ قصصْتُكِ بالمقراض عَنْ بصري

بعدة لـهـو وشبـاب ولَعِــبُ وحَفَــافي لُمَّتي مِثـــلُ العَطَـــبُ

وأبشدنا لمحمّد بن عبد الله بن طاهر (٥):

كَأُنَّهَا طَلَعَتْ في نَـاظَـرِ البَصَــرِ لمَا قصصْتُكِ عَنْ وهمي وعَنْ فكـري

(١) ن: قيل.

 <sup>(</sup>٢) واسمه عويمر بن الحارث، وهو الذي لاعــن رسول الله عليه بينه وبين امرأته. (المعارف: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(1)</sup> الفضل بن العباس اللهبي، شعره: ٤٧. وفيه:

شتّب. ومن حفا في لحيتي.

<sup>(</sup>٥) الشعر لأبي دلف العجلي في: عيون الأخبار ٤ / ٣٣٥، وفيه:

في كـــل يـــوم مـــن الأيـــام نـــابتـــة كـــــأنّا نبتــــت فيــــــه على بصري وقرضتك. والأغاني ٨ / ٢٤٧ ، وفيه:

في كسل يسوم أرى بيضاء خالعــة ......

وقطعتك بدل فصصتك. وهمّي بدل وهمي. ولا بدل عن.

ونحمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي، أمير حازم من الشجعان، ت ٢٥٣هـ. (معجم الشعراء: ٤٣٦، تاريخ بغداد ٥/ ٤١٨).

وقال الفرزدق (١):

فليْت الشّيب يوم غدا علينا فأفضح وافدا سرى إلينا فلم أر كالمشيب لباس قدوم فلو أنَّ المشيب يُذابُ يَوماً

وأنشدنا للهيثم بن الأسود الكوفي (٢)

ولو أنَّ الشّبابَ يُبَاعُ يـومـاً ولكلـنَّ الشّبابَ إذا تَـولَّـى رأيْهـتُ المرءَ تُفنيهِ اللّيالِـي وقالَ رجلٌ منَ الأزدِ:

طَـوَى العصرانِ مـا نشراهُ مِنَّـي (ص ٢٢٥) / وقالَ آخرُ:

تَرى المرة يأملُ ما لا يَرى يُسَرُّ بصالع أعاليه وقد يعجب المرة طولُ الحياة وقالَ آخرُ (٥):

إلى يوم القيامة كان غابا وأبغض غائب يُرْجَى إيابا ولم أرَ مشل أنوب ثيابا بيه خجَد مين الجبلين ذابا

لأعطيْتُ الْمُبايِعَ ما يُسرِيدُ على شَـرفِ فمطلبُـهُ بَعِيـدُ وصَرْفُ الدَّهْرِ والزّمنُ الْجَديدُ

فأفنَى جَدَّتِي نَشْرٌ وطَّـيُّ

وَمِنْ دُونِ ذلكَ رَيْبُ الأَجَلْ ويندَمُ منَهُ على مسا فَعَسلْ وينقصُهُ بعد مسا كَهَسل (٤)

فكان أحب منتظر الينسا

فلم أر كالشّباب متاع دنيا ولم أر مشل كسوته ثيابا (٢) شاعر وخطيب من ذوي الشرف والمكانة في الكوفة، ت نحو ١٠٠هـ. (تاريخ الإسلام للذهبي ٢٠٨/٤، تهذيب التهذيب ٨٩/١١).

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٨٩. وفيه:

٣٪) البيت لمحمود الوراق في ديوانه: ١٣٦. ولأبي الوليد الحارثي في شعره: ٩٥. وفيهما: فأخلق.

<sup>(</sup>٤) نسب البيت الأول إلى مكنف بن معاوية في: حماسة البحتري: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) حيد بن ثور الهلالي، ديوانه: ٧.

أرى بصري قَدْ رابني بعد صحَّةٍ وقالَ عَبَيْدُ (٢) :

ذهبَت لذَّاتي وانقضَت آجالهم ذَهبوا إلى أجل فأضحَى كُلُّهم وقالَ آخر (٢) :

الشَّيْبُ فيه لأهـل الرأي مـوعظَـةٌ وَمِنْ عيوب الرِّجال الشَّيْبُ والغَـزَلُ لا خُطوَتِي تَتخطَّى فوقَ مـوضِعِهــا

ولا يَدِي في حَمِيْتِ السَّكن تَنْدَخِلُ

وحسبُكَ داءً أَنْ تَصُـعَ وتَسْلَمِا (١)

وبقيْتُ بعدَهُم ولسْتُ بغابِرِ

يتبايعمون وهُمم بعين النَّاظِمرِ

الْحَمِيْتُ: زَقُّ السّمن ، والسَّكنُ: أهلُ الدار .

قال ابنُ خَالوَيْهِ: لوْ لمْ يكُن الشَّيْبُ مكروهاً، مَا أَمْرَ النبيُّ ﷺ بأبي قحافة ، أيّ: أبي بكر [الصديق رحمه الله](١) ، يومَ فتح مكّة ، وقَدْ أُتِيَ بهِ ورأسُهُ كالثَّغامَةِ، فقالَ رسولُ اللهِ عَيْلِيُّهِ: ﴿ غَيْرُوا شَيْبَهُ ﴾ (٥) فَغُيِّرَ، والثَّغامةُ: نباتٌ يبيّضُ (٦) كلُّهُ ، قالَ الشَّاعرُ (٧) :

تراهُ كالثّغام يُعَلُّ مِسْكاً يَسوءُ الغانياتِ إذا فَلَيْني

وحدَّثنا أبو عبد الله القاضي ابن المحاملي، قال: حدَّثنا يعقوبُ الدُّورقي، قالَ: حدَّثنا يحيى بن سعيد (١) ، عن الأجلح (١) ، عن ابن يزيد (١٠) ، عن أبي

ب: تسقل (1)

البيتان أخل بهما ديوانه. وعبيد بن الأبرص شاعر جاهلي. (طبقات ابن سلام: ١٣٨ ، الشعر (٢) والعراء: ٢٦٧، الخزانة ١/ ٣٢١).

الكميت بن زيد الأسدي، شعره ٢/ ٥٩، ١٣. وفيه: تتعاطى بدل تتخطى. وغير بدل (٣) فوق.

<sup>(</sup>٤) من ب.

مسند ابن حنبل ٣ / ٣٣٨. (0)

ب: أبيص. وينظر: النبات للأصمعي: ٢٤. (7)

عمرو بن معد يكرب، ديوانه: ١٧٣، وفيه وفي ب: الفاليات. **(Y)** 

قاضي المدينة، ثم قاضي القضاة للمنصور، ت ١٤٣ هـ. (تذكرة الحفاظ ١/١٣٧). (A)

وهو الأجلح بن يزيد. (طبقات ابن المعتز : ٢٥٤). (4)

ن، أبو تريدة. (1.)

الأسود، عن أبي ذرّ (١) عن النّبيّ عَلِيْكُم ، قال: « مِنْ أَحْسَنَ مَا غَيَّرِتُم بِهِ الشَّيْبَ، الحَيَّاءُ والكَتْمُ » (٢) .

حدثنا إساعيلُ الورّاق (٢) إملاءً ، قال : حدثنا الفضلُ بنُ يعقوب الرخامي (٤) ، قالَ : حدثنا زهير (٦) عن الرخامي (١) ، قالَ : حدثنا زهير (١) عن الرخامي (١) ، قالَ : حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي (٥) ، قالَ : حدثنا زهير (٣) ، / عن جابر ، قال : أُتِيَ بأبي قحافة (٨) يومَ الفتح إلى النّبيّ عَلَيْتُهُ ورأسُهُ مثلُ الثّغام ، فقالَ : « غَيّرُوا هذا الشّيءَ ، (١) .

وحد ثنا أبو بكر الأنباري قراءةً عليه، قالَ: حد ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر البصري (١٠)، قالَ: حد ثنا طاهر بن حميد (١١)، قالَ: حد ثنا ابن عائشة (١٢)، قالَ: لَمّا شابَ عبدُ الملكِ بنُ مروان، جعلَ يشتهي أَنْ يسمعَ شيئًا من الشّعرِ في مدح الشّيْبِ، يسلّيه ويُزيلُ بعضَ همّة فدخلَ عليه رجلان شيئًا من الشّعرِ في مدح الشّيْبِ، يسلّيه ويُزيلُ بعضَ همّة فدخلَ عليه رجلان

<sup>(</sup>١) أبو ذرّ الغفاري، صحابي، اختلف في اسمه، توفي ٣٣ هـ. (الإصابة ١٢٥/٧ تهذيب التهذيب ١٠/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) - سنن أبي داود ٤ / ١١٩.

 <sup>(</sup>٣) وهو اسماعيل بن ابتن الوراق الأزدي، ثقة صدوق في الرواية. (تفسير الطبري ١٢ / ٤٠١).
 تهذيب التهذيب ١ / ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) من الحفّاظ الثقات، توفي ٢٥٨ هـ. تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٦٢، طبقات الحفاظ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ۲۱۷ أو ۲۱۹ هـ. (تهذيب التهذيب ٨/٢٧).

 <sup>(</sup>٦) وهو زهير بن معاوية، توفي ما بين سنة ١٧٧ ـ ١٧٧ هـ. (تهذيب التهذيب ٣/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٧) وهو محمد بن تدرس، الأسدي المكي، ت ١٢٨ هـ. (تذكرة الحفّاظ ١/ ١٢٦، تهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٨) وهو أبو بكر الصديق (رضى الله عنه)

<sup>(</sup>٩) مسند ابن حنبل ٣ / ٣٣٨.

<sup>(</sup>١٠) توفي ٢٤٠ هـ. (تهذيب التهذيب ٩ / ٢٣).

<sup>(</sup>١١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>١٢) وهو عبيد الله بن محمد بن حفص التّيمي، توفي بالبصرة سنة ٢٢٨ هـ. (المعارف ٥٢٣). تهذيب التهذيب ٧/ ٤٥).

من ثقيف، أحدُهما مِنْ بني مالك، والآخرُ من بني مُغيْثِ (١) فقالَ للمالكي: ما قالَ صاحبُ هؤلاء أحسنَ ممّا قالَ صاحبُكُم، يعني يزيدَ بـن الحكم (٢):

فها منك الشّبابُ ولسّت منه إذا سألتْك لِحْيَتُكَ الخِضَابا وقال صاحب هذا، يعني غيلان بن سلمة (٣):

لم يَنْقِصْ مِنْيِ الْمَشِيبُ قُلامةً أَلانَ حِيدنَ بَدا أَلَيبٌ وأَكْيسُ وإلَيْسُ والشَّيْبُ إِنْ يَحْلُولُ فَإِنَّ وراءَهُ عُمْرًا يكونُ خلالَـهُ مُتَنَفِّسُ

حدّثني ابن الأنباري، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا الحمد بن عبيد (1)، إنْ شاءَ الله، قالَ: رأى قوم رجلاً نصف لحيته أبيض، ونصفها أسود، فسألوهُ عَنْ ذلكَ، فقالَ: هذا الجانبُ هو الذي تساريني جاريتي منهُ وقت فناء الدّقيق، [فتقولُ: ياباخدا آردنيست بالفارسية، يعني: يا مولاتي قد فني الدّقيق] (٥). وأنشدنا لأبي دُلف (٦):

إنّم الشّيبنِ الطّيب بُ وأنف الله الغَ وانسو الغَ وانسو والمالم والمُحمال والممام بن بن والله على الله على الله على الله على الله على النّساء، فإنّهُنَّ عندَكُم العاني: الأسيرُ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ : ﴿ اللّهَ فِي النّساء، فإنّهُنَّ عندَكُم

<sup>(</sup>۱) ب،ن: معتب.

<sup>(</sup>٢) شعره: ١٥، وفي ب، ن: ابن أبي الحكم وهو خطأ. ويزيد بن الحكم الثقفي شاعر أموي، ت نحو ١٠٥ هـ. (الأغاني ١١/ ٩٦ \_ ١٠٠، رغبة الآمل ٨/ ٤٥، ٤٨).

 <sup>(</sup>٣) البيتان بلا عزو في: الشيب والشباب: ٥٨، وأمالي القالي ١ / ١١٢، ونسب البيت الاول في الفائق ١ / ٢٤٢ إلى عدي بن الرّعلاء.

وغيلان بن سلمة، شاعر جاهلي، أسلم يـوم الطـائـف. تـوفي ٢٣ هـ. (طبقـات الشعـراء ١/ ٢٦٩ ، الأغاني ١٣ / ٢٠٩ ).

<sup>(1)</sup> أبو جعفر النّحوي، المعروف بأبي عصيدة، ت ٢٧٠ هـ. (تهذيب التهذيب ١ / ٦٠).

<sup>(</sup>٥) من ن.

 <sup>(</sup>٦) وهو القاسم بن عيسى، أحد الأجواد الشجعان الشعراء، ت ٢٣٦ هـ. (الأغاني ٨/٢٤٦،
 معجم الشعراء: ٣٣٤، تاريخ بغداد ١٢/ ٤١٦).

عَوان » (۱) ، ورَوى شهرُ بن حوشب (۲) ، عن عمرو بن عبسة (۲) ، قالَ ؛ سمعْتُ رسولَ الله عَلَيْةِ ، يقولُ « مَنْ شابَ شيبةً في الإسلام ، كانَتْ لهُ نوراً يومَ (ص ٢٢٧) القيامةِ ، ما لَمْ يخضبْهَا أو ينتفْهَا » (١) ، فأمّا حديثه الآخر أَنَّ النّبيّ عَلِيْةٍ / « نَهَى عَنْ تَغييرِ الشَّيْبِ » (٥) ، فَإِنَّ أَبا عُبَيْدٍ فسرَهُ : أَنّهُ نتفَهُ ، ورنّقَ (٦) فلانٌ لحيتَهُ أي : نتفَها وَمغّدَها ، وسمعْتُ الزّاهدَ يقولُ : سُئِلَ ثعلبٌ ، ما معنى قولهم : فلان أحق أرنقُ ؟ فقال (٧) : الّذي يَنتفُ لحيتَهُ لحاقتهِ ، وقالَ ابنُ قتيبة : في الزّبور مكتوبٌ : مَن بلغَ السّبعينَ اشتكى مِنْ غيرِ علّةٍ ، قالَ ابن أبي فَنَن (٨) :

مَنْ عاشَ أَخلفَتِ الأيامُ جدّتَهُ وخانَهُ ثقتاهُ السَّمْعُ والبَصَرُ وأنشدنا ابن دريد عن الريّاشي:

كَانَتْ قَنَاتِي لا تلينُ لغَامِزِ فَالانَهَا الإصباعُ والإمساءُ ودعوْتُ ربّي بالسّلامةِ جاهداً ليصحّنِي فاذا السّلامة داء (١)

وسألَ عبدُ الملك بن مروان العريانَ بنَ الهيثمِ (١٠)؛ كيفَ تَجِدُكَ ؟ قالَ: أَجِدُني [ قَدْ ] (١١) ابيضَ مِنّى ما كُنْتُ أُحبُ أَنْ يسودًى، واسودً مِنّى ما كُنْتُ أُحبُ أَنْ

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٢٥. المجازات النبوية: ٧٩، وقد مرّ في ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) شهر بن حوشب الأشعري، توفي ١٠٠ هـ أو ١٠١ هـ أو ١١١ هـ. (طبقات ابن خياط ٧٩٤).

<sup>(</sup>٣) وهو أبو نجيح، جاء النّبيّ ﷺ في أول الإسلام فأسلم. (المعارف ٢٩٠، مشاهير علماء الأمصار: ٥١).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٧/ ١١٣.

<sup>(</sup>٥) مسند ابن حنبل ١/ ٣٩٠، ٣٩٧، ٤٣٩.

<sup>(</sup>٦) ن: ربتق.

<sup>(</sup>٧) ن: قال.

<sup>(</sup>A) وهو أحمد بن صالح، شاعر مفلق مطبوع. (طبقات الشعراء: ٣٩٦، تاريخ بغداد (A).

<sup>(</sup>٩) لعمرو بن قميئة ، ديوانه : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>١٠) عيون الأخبار ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>١١) من ب.

يبَيضَ، واشتد فَنِي ما كُنْتُ أحبُ أَنْ يلينَ، ولانَ مِنِي ما كُنْتُ أحبُ أَنْ يلينَ، ولانَ مِنِي ما كُنْتُ أحبُ أَنْ يَشِيدَ (۱). وأنشدنا أبو عُمر، عِن تُعلب (۱):

لا خَيْسِرَ فِي الشّيخِ إذا ما اجلخًا وسال غَسرْبُ عينِهِ ولخّا وكسانَ أكلاً (٣) دائماً وشَخَسا ولانَ مِنْهُ زُبُهِهُ واسْتَسرخَسى وعادَ وصل الغانياتِ أخّا وانتنتِ الرّجل فصارَتْ فَخَا بينَ رواق البيّتِ يَغْشَى الدُّخَا

أرادَ بالدُّخِّ: الدّخان لغة فيه (١) ، وقالَ الشّاعرُ:

قَالَتْ شَهِدْتُكَ مِجنوناً فَقُلْتُ لَمَا إِنَّ الشَّبَابَ جُنُونٌ بُرِؤُهُ الكِبَرُ (٥)

وقال لبيد <sup>(٦)</sup> :

لُزومُ العَصا تُحنَى عليها الأصابِعُ أَدِبُّ كِأنِّي كُلِّما قُمْـتُ راكِـعُ

أليسَ ورائِي إنْ تـراخَــتْ مَنيَّتِي أَخَبُرُ أَخْبَارَ القُـرونِ الَّتِي مَضَـتْ وقالَ الشَّاعِرُ (٧):

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) للعجاج، ديوانه: ٢/ ٢٨٠. وفيه: فكانت مكان فصارت.

<sup>(</sup>٣) الأصل وسائر النسخ: أكله. وما أثبته من الديوان.

<sup>(</sup>٤) (أراد ... فيه): ساقط من ب. و(فيه): ساقطة من ن.

 <sup>(</sup>٥) نسب إلى ابن أبي فنن في: عيون الأخبار ٢/٣٢٠، وبلا عزو في: الحيوان ٦/٢٤٤،
 والبيان والتبيي ٣/١٨٣، والعقد الفريد ٣/٥٥، والإيجاز والإعجاز للثعالبي: ١٧٨.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) أبو العتاهية، ديوانه: ٢١، وقد أخلّ ديوانه بالبيت الأول. ونسب البيت الرابع إلى أبي نواس في ديوانه: ١٠٣. ونسبت الأبيات الأبيات الأربعة إلى الحسن بن عمرو الإباضي في شعر الخوارج: ٢٣٤.

إذا كانَتِ السّبعونَ سِنَّكَ لَـمْ تَكُـنْ لِـدائِـكَ إِلاَّ أَنْ تَمُــوتَ طَبِيــبُ ص ٢٢٨) / وَإِن امرءاً قَدْ سارَ سبعينَ حجّةً إلى مَنهـل مِــنْ وردِهِ لقَــرِيــبُ إذا ما انقضَى القَرنُ الذي أنتَ فيهم وخَليْتَ في قَـرْن فـأنـتَ غَـرِيـبُ إذا ما خلوْتَ الدّهرَ يوماً فلا تَقُـلْ خلـوْتُ ولكـنْ قُــلْ عَليَّ رقيــبُ

وقالَ بعضُ الحكماء (١): الشَّيْبُ تَوْءَمُ الْمَوْتِ، وقالَ آخر (٢): الشَّيْبُ خطامُ المنتةِ، وقالَ آخرُ: الشَّيْبُ تاريخُ المنتةِ، وقالَ آخرُ: الشَّيْبُ تاريخُ الحيامِ، وقالَ آخرُ: الشَّيْبُ تاريخُ الْمَوْتِ، وقالَ آخرُ: الشَّيْبُ عنوانُ الْمَوْتِ، وقالَ آخرُ: الشَّيْبُ عنوانُ الْمَوْتِ والكِبَنِ، ويُقَالُ: شَيْبُ الشَّعَر مَوْتُ الشَّعَر، وقالَ الشَّعرُ:

وكانَ الشّبابُ الغَـضُّ لِي فيه لـذَّةٌ فوقَّرنِي عَنْهُ الْمَشيبُ وأَدَّبِ ا فَسَقْياً ورعْياً للشَّبابِ الذي مَضَى وأهلاً وسهلاً بالْمَشيبِ ومَرْحَبا (٥) وقرأتُ بخطِّ أبي العباس ثعلب [رحمه الله] (١):

أُرَجِّي شَبَابًا بِعِدَ تَسْعَينَ حَجَّةً ﴿ لَمَنَّسِي فِي لَا مَطْمَـعٍ لَطَمُـوعُ (٧)

[ مُعنى] (^) لَهُنّي والله: إنّي والله عنـــدَ الكـــوفيينَ، وعنـــدَ البصريينَ [ معناه ] (^): لأنّى، فأبدِلَ مِنَ الهمزةِ هاءً، قالَ أبو العتاهية (^\):

- (1) عيون الأخبار ٤/ ٣٢٤، زهر الآداب ٢/ ٩٠٠، وفيه: نوم، وهو وهم منه.
  - (٢) العقد الفريد ٣/ ٤١.
- (٣) عيون الأخبار ٤/٣٢٤. ونسب إليه قول: (الشيب خطام المنية). وقيس بن عاصم، أبو علي المنقري، من سادات الصحابة، توفي بالبصرة وبها عقبه. (مشاهير علماء الأمصار: ٣٩، تهذيب التهذيب ٨/ ٣٩٩).
  - (1) من ن. وفي الأصل، ب: المنون.
  - (٥) بلا عزو في: عيون الأخبار ٢/ ٣٢٥، أمالي المرتضى ١/ ٦٠٢.
    - (٦) من ب.
    - (٧) بلا عزو في: التذكرة السعدية: ٤٨٧. وفيها: خمسين.
      - (۹،۸) من ب، ن.
      - (١٠) ديوانه: ٢٧، وأخل ديوانه بالبيتين الثاني والرابع.

وأبو العتاهية، هو إسماعيل بن القاسم، أغلب شعره في الزهد. (طبقات ابن المعتز : ٢٢٨، الشعر والشعراء: ٤٩٧، معاهد التنصيص ٢ / ٢٨٥).

نَعَنَى لِكَ ظِلَّ الشَّبابِ المشيِّبُ فَكُنْ مُسْتَعِداً لداعِي النَّون وقبلـكَ دَاوى المريــضَ الطَّبيـــبُ يخافُ على نفسِـهِ مَـــنْ يتـــوبُ

ونادتك باسم سواك الخطوب فَكُــلُّ الَّذي هــو آتٍ قَــريــبُ فعاشَ المريضُ وماتَ الطَّبِيبُ فكيفَ تَرَى حَالٌ مَنْ لا يَسُوبُ؟

وأنشدني إبراهيم بن عرفة الأزدي، لأبي العتاهية، إسماعيل بـن القاسم (١): مِــنَ الأمــورِ ومــا يَسُــرُّ ذهـــب ويــاقـــوت ودُرُّ واملُــك هــواك وأنْــت حُــرً

فلمًا التقينا كانَ أكرمَ صاحب تمنَيْتُ دهـراً أَنْ يكـونَ مُجـانِي

(ص ۲۲۹

خَمسونَ بِالمعــذُورِ في الجَهْــل تركَ الصُّبَى ومشَّى على الرَّسْـلِ (٣)

وإليهِ آلَ العَقْلُ حَيْثُ يَسؤُولُ ومضَّى الشَّبابُ فَمَا ُ إليهِ سَبيــلُ وداؤُهُ حَسَــنٌ علــيَّ جَمِيـــلُ غُصنٌ تفرَّعَ في الكُـرُومِ ظَلِيــلُ واعلمْ إذا ما قُلْتَ كَيْـفِّ تَقــولُ

مَنْ عاشَ عباينَ مبا يَسولُ ولَـــرُبَّ حَتْــني فـــوقَـــهُ ف اقنع بعيشك ترضه وأنشد ابن دريد (١) /:

ولي صاحِبٌ ما كُنْتُ أَهْوَى اقترابَـهُ يعــزُ على أَنْ يقـارقَ بعــدَ مــا وأنشدَ بَعضُهم:

ما مَنْ أَتَتُ مِنْ دون مولدهِ وإذا انقضَتْ خمسونَ عَـنْ رجـلِ وقالَ عَدِيُّ (1):

والشَّيْبُ يأمُرُ بالعَفافِ وبالتُّقَى تـركَ المشيبُ فها لــهُ تَحــويـــلُ ولقَـدُ أَراني والشّبابُ يقــودُنِــي وعليَّ مِـنْ رودِ الشَّبــابِ وظلُّــهِ واعلمْ بـأنَّ مِـنَ السَّكــوتِ لبــانَـــةً

ديوانه: ١٤٦. وفيه: يا فتي بدل ترضه. (1)

ديوانه: ٤٠ ، وفيه: يعزُّ عليناً . (1)

لسلمة بن الخرشب في: حاسة الظرفاء ٢ / ٢٥. (T)

<sup>(1)</sup> أخل بها ديوانه.

أمَّا الحبيبُ فلا يُمَلُّ حديثُ في وحديثُ مَنْ أبغضتُهُ مَملولُ

وقوله: بيضاً، أي: شَعَرٌ أبيضُ، وقوله: بينَ أفوادكَ، إنَّها هما فودان (١)، وهما جانبا الرأس، فجمعُهُ كما تقول: رأيْتُ ترائبَ المرأةِ وثداياها، وإنَّما هما ثديان ، والبِيضُ الثانيةُ يعني النّساء ، يقال (٢): بيضاء وبِيضٌ ، والبِيضُ: السُّيوف، والبيضُ: جمعُ أبيض، وبيضاء، قالَ الأعشى (٦):

بَيْضًاءُ ضحوتُها وصَفْرَ العشية كالعشيارارة

العرارةُ: واحد العرار، وهو بهارُ البَرِّ (١)، قالَ أبو عُمر: هذا البيت أحسن ما قِيلَ في صفة النَّساء، يعني بقوله: بيضاء ضحوتُها: [أي](٥): بياضُ جلدِها خِلْقَةً ، وصفراء العشيّةِ مِنَ الطّيبِ ، وقالَ آخرُ (١):

بيضاءُ أسفلُها نَقِّي مُتناصفٌ ما فوقَ ذاكَ مُهفهَفٌ ممسودُ ، ٢٣٠) وكأنَّها بينَ النَّساءِ غامــةً غرَّاءَ زهر سحابُها مَنضودُ (٧) / ذهب (<sup>(۸)</sup> الشّبابُ فها لـهُ مـردودُ وعليَّ مِــنْ سمــةِ الكَبيرِ شَهِيــــدُ شَيبٌ برأسِي شامِلٌ أعقبته بدلاً بآخرَ بانَ وهو حَمِيدُ إنَّــى لأعلمُ أنَّ كــلَّ بشــاشَـــةٍ يــومـاً سيلحقُهــا البِلَـــى فتَبِيـــدُ

قال ابنُ خَالَوَيْهِ: مثل البيت الأول، قول الآخر (٩):

ونصفاً نقاً يرتبعُ أوْ يتمرمرُ تَـرَى خلفَهـا نِصفـاً قنـاةً قــويمةً

- خلق الإنسان للأصمعي: ١٦٨، (ثابت) ٥١. (1)
  - ب: ويقال. (٢)
  - ديوانه: ١٥٣. (٣)
  - النبات للأصمعي: ١٩. (1)
    - (0) . من ب
- البيتان الثالث والرابع لعدي بن زيد في ديوانه: ١٣٣. والأبيات الأول والثاني والخامس أخل **(7)** بها ديوانه.
  - من ب، ن. وفي الأصل: معصود. **(Y)** 
    - ب: وقف. (A)
  - ذو الرَّمَّة، ديوانه: ٢٢٦ (هنري)، ٦٢٣ (دمشق). (4)

وهذا مَثَلُ ضربَهُ، أي: استحي بياضُ [رأسِكَ] (١)، وشَيْبُ أفوادِكَ، أَنْ ترجعَ إلى الصّبا، فيقتادكَ البيضُ، وجاء في الحديث: ﴿ إِنَّ اللهَ [تعالى] (٢) يبغضُ الشَّيخَ ابنَ السّبعينَ، إذا كانَ في سَيرهِ ابنَ العشرينَ، وأبغضُ الخَلْقِ إلى اللهِ، الشَّيخُ الزّاني، والعائِلُ المزهَوَ ۽ (٢)، أي: [الفقير] (١) المتكبر.

والْمُهتَدَى، يُكْتَبُ بالياء، تقولُ: رأيْتُ الرّجلَ يُهادِي بينَ اثنين ، مِنْ علّة أو كِبَرٍ، والْمُهْتَدَى: الّذي لا يبصر كالأعمى الّذي يُقَادُ ويُهْتَدَى [سَبِيلَ طريقه] (٥).

٢٢١ \_ هَيْهاتَ مَا أَشْنَعَ هاتا زَلَّـةً أَطْرَبًا بَعَد الْمَشِيبِ والجَلاّ

هَيْهَاتَ: أي بعيدٌ، وقَدْ فسرْتُهُ فيا مَضَى، وما أشنعَ، ما (١): تَعجّبٌ. وهاتا: معناها هذه، وفيها ستّ لغاتٍ قَدْ فسرتُهُنَّ قبلُ. وزلّةً: نصبٌ على التمييزِ، والْمُمَيِّزُ منهُ مُضْمَرٌ معناهُ: ما أقبحَ هذهِ الزّلّةِ مِنْ زلّةٍ، لأنَّ أقبحَ الزّللِ زلّةُ العَالِم، وزلّةُ الشَّيْخِ.

وتُنْصَبُ أطرباً على المِصدرِ ، وقبله فعل مُضْمَرٌ ، التَقدير : أَتطرَبُ طرباً بعدَ الكِبَرِ ، ومثله في النَّصْبِ ، قوله تعال : ﴿ فَضَرْبَ الرقابِ ﴾ (٧) ، أي : فاضربوا ضَرْباً ، وقرأ عيسى بن عَمر (٨) : ﴿ فَصَبْراً جَمِيلاً ﴾ (١) ، أي : فاصبرُوا ، وأنشدَ : يَشكُو إليَّ جَمِلِي طُولَ السُّرَى صَبْراً جيلاً فكلانا مُبْتَلَسى (١٠٠)

<sup>(</sup>١) من ب، ن.

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) مسند ابن حنبل ٢ / ٤٣٣، ٥ / ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) من ن.

<sup>(</sup>٥) من ب، ن. وفي ب: سبل.

<sup>(</sup>٦) الجنى الداني: ٣٣٥، مغني اللبيب: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٧) محد: ٤.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على قراءته.

<sup>(</sup>٩) المعارج: ٥.

<sup>(</sup>١٠) بلا عزو في: الكتاب ١/ ٣٢١، معاني القرآن للفرّاء ٢/ ١٥٦، ١٥٦، أسرار البلاغة ٤٦٣،=

والجلا، مقصورٌ: انحسارُ الشَّعَرِ عن فَودَي الرأسِ، وهما (١): النزعتانِ والجلحتانِ [ والجلهتان ] (٢)، قال العَجّاجُ (٣) في أرجوزَتِهِ:

بَعْدِدَ الجَلا ولائِدِ القَتِيدِي جَارِي لا تَسْتَنكِدِي عَدْيدِي سَيْدِي وإشْفَاقِدِي على بَعِيرِي

والقتيرُ (٤): الشَّيْبُ، ويُقَالُ (٥): رجلٌ أَنزعُ، فإذا زادَ، فهو أَجلَى، فإذا زادَ (ص ٢٣١) فهو / أجلحُ، فإذا زادَ فهو أجلَهُ، فإذا زادَ فهو (٦) أصلَعُ، والذي لا ينحسرُ شعرُهُ فهـو أقـرَعُ. وكـانَ رسـولُ اللهِ عَلِيلِهُ أقـرَع. والجَلا، مقصـورٌ: أيضاً الكُحْلُ (٧)، وأنشدَ (٨):

وأَكْحُلْكَ بِالصَّابِ أَو بِالجَلا فَفَتَّبَعْ لَعَيْنِكَ (١) أَو غَمَّضِ وَأَكْحُلْكَ بِالصَّابِ أَو بَالجَلا وَفَقَّبَعْ لِعَيْنِكَ وَاللَّكُو : أُجلَى ، والمرأة : ويُكْتَبُ الجَلا بالألفِ (١٠)، لأنَّهُ مِنْ جَلا يَجْلُو ، والذَّكرُ : أُجلَى ، والمرأة : جَلواء .

وحدَّثني ابنُ المسيحيّ، وكانَ كذَّاباً، عن أبيه، قال: كتبَ أبو حنيفة الدّينوري رقعةً إلى صديق لهُ، وفي فصل منها:

<sup>=</sup> أمالي المرتضى ١٠٧/.

<sup>(</sup>١) خلق الإنسان للأصمعي: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١ / ٣٣٢، ٣٣٤. وفيه: مع بدل بعد سعبي بدل سيري.

<sup>(1)</sup> خلق الإنسان (ثابت) ٨٠.

<sup>(</sup>٥) خلق الإنسان، الأصمعي: ١٧٨

<sup>(</sup>٦) (أجلى... فهو): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) اللسان (جلا).

<sup>(</sup>٨) لأبي المثلم الهذلي، شرح أشعار الهذليين: ٣٠٧.

ب وروى: ففقّح لذلك. والصاب: شجر مز.

<sup>(</sup>٩) ب والجمهرة: لكحلك.

<sup>(</sup>١٠) القصور والمدود: ٢٢.

فكُنْتُ كشائِم عارضاً وواديهِ مُجْدِبٌ مُشِيتٌ، حَتَّى إذا ثأمّلها (١) هَبَّتْ له نكباءُ عادلةُ الْمَهبِّ، فتركَتْ سهاءَهُ جَرْعَةً جلواءَ ، فذَلِسكَ ما مثلي ومثلكَ.

فأمّا على الله عليه من المَدّ : فالجَلاء عن الوَطن ، قالَ الله تباركَ وتعالى : ﴿ ولولا الله عليه م الجَلاء ﴾ (٢) ، والجِلاء ، بالكسر والْمَدّ : جِلاء السَّيْف (٢) .

٢٢٢ \_ بَـلْ رُبَّ لَيْـل جَمَعَـتْ قُطْريهِ لي

بِنْدتُ ثمانينَ عَسروسٌ (١) تُجْتَلَسى

بَلْ (٥): تكونُ بمعنى رُبَّ، وتكونُ بَلْ: تحقيقاً بعدَ جَحْدٍ، وتكونُ بَلْ: للإضرابِ عَنْ كلامٍ واحدٍ في غيرِهِ (١)، فهذا في ذا (٧) البَيتِ من ذاكَ، ومثلُهُ قولُهُ تعالى: ﴿ صَ وَالقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ، بَلِ الذينَ كَفَرُوا ﴾ (٨)، وإنَّها لإبِلِّ بَلْ شالا (٩)، ولكَ أَنْ تُدغِمَ اللآمَ في الرّاء (١٠)، بَلْ رُبَّ ليلٍ، وَإِنْ أَظهرْتَ فَعَلْتَهُ (١٠).

رَوَى حفص عن عاصم(١٢) ؛ ﴿ كَلاَّ بَلْ رانَ ﴾ (١٣) ، بالإظهارِ ، وكذلك:

<sup>(</sup>١) من ن. وفي الأصل، ب: قالها.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٣.

<sup>(</sup>٣) اللسان (جلا).

<sup>(1)</sup> شرح المقصورة (ت) ٢١٨: يا رب. عروسا.

 <sup>(</sup>٥) الجنى الداني: ٢٥٣، ٢٥٤، مغني اللبيب: ١٥١، ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) (في غيره): ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) ب: هذا.

<sup>(</sup>۸) ص ۲،۱.

<sup>(</sup>٩) الجنى الداني: ٢٢٦، وفيه: أم شاء.

<sup>(</sup>١٠) من ب، ن. وفي الأصل: راء.

<sup>(</sup>١١) من ب. وفي الأصل، ن: فلغيته.

<sup>(</sup>١٢) السبعة: ١٧٥.

<sup>(</sup>١٣) المطففين: ١٤.

﴿ وَقِيلَ مَنْ راق ﴾ (١). ورُبَّ فيها سِتُّ لغاتٍ (٢): رُبَّهَا، وَرَبَّهَا ورُبَّهَا، وَرَبَّهَا ورُبَّهَا، ورَبَّهَا، ورُبَّهَا، والقُطرانِ هما الجانبانِ، وهما القُتران، يعني أنَّ هذهِ الخمرة جعت (١) قُطري ليلي (٥) في شَبابِي وغفلة حداثتِي، فلمْ أَنم.

حدثني أحمدُ [بنُ عبدان، العدلُ المقرى على بهمدان ] (١) ، عن علي ، عن أبي عبيد، في حديثِ عاصم بن أبي النّجود، قال : لقَدْ أدركْتُ أقواماً يشربونَ النّبيذ ، ويلبسونَ الْمُعَصْفَرُ ، ويتخذونَ هذا اللّيلَ جملاً ، مِنْهُم : زُرِّ (٧) و وأبو وائل (٨) ، يعني بقوله : يتخذونَ هذا اللّيلَ جملاً أي : يحيونَهُ صلاةً وعبادةً ، يُقالُ : اتخذْتُ اللّيلَ جملاً ، إذا تهجّدْتُ ، واتّخذَ فلانَ اللّيلَ جملاً ، إذا هربَ في اللّيل .

فَشَبّه هذهِ الخمرة \_ وإنْ كانَتْ بِنْتُ ثَمَانِينَ \_ بأنّها بِنْتُ عروس . تُجْتَلَى : ص ٢٣٢) يعني صفاء لونِها ، ورقّتِها ، وأنّها تجودُ على القِدَم ، كما قالَ أبو الشّيص (١) / : عجوزٌ غذا المِسْكُ أصداغها مُضمَّخة الجِيدِ بالزّعفرانِ [ وفي رواية : الجلد ] (١٠).

يَطوفُ بِها أحسورُ شسادِنٌ يَداهُ مِنَ الكأسِ مخضُوبتانِ

<sup>(</sup>١) القيامة: ٢٧. والقراءة لحفص عن عاصم. (السبعة ٦٦١).

<sup>(</sup>٢) الجني الداني: ٤٢٤. وجعل لغاتها سبع عشرة لغة.

<sup>(</sup>٣) ن: ورتيا.

<sup>(1)</sup> ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) ب: ليل.

<sup>(</sup>٦) من ب.

<sup>(</sup>٧) وهو زرّ بن حبيش الأسدي، أدرك الجاهلية ولا صحبة له، مات سنة ٨٢ هـ وله ١٢٢ سنة. (المعارف: ٤٢٧) مشاهير علماء الأمصار: ١٠٠).

<sup>(</sup>٨) أبو وائل هو شقيق بن سلمة ، أدرك النّبي ﷺ ولم يره، ت ٨٢ هـ. (المراسيل ٥٩، تهذيب التهذيب ٤/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٩) ديوانه: ١٠٠.

<sup>(</sup>۱۰) من ن.

وقالَ الحسنُ بنُ هانيء (١):

سَقتني في ليل شبيه بشعرها شبيهة خَديها بِغَيرِ رقيبِ فأمسيْتُ في ليلينِ بالشَّعْرِ والدُّجَى وصُبْحَينِ مِنْ كأس ووجهِ حَبِيبِ وقالَ ابنُ دريدِ (۱):

أتَــتْ بينَ تَـــوبِيَ نَـــرْجسٍ وشَقـــائِـــقِ حَـَـتْ وجنـةَ المعشــوقِ صِــرْفــاً (٢) فسلَّطُــوا

عليها مزاجاً فاكتَسَتْ لونَ عاشِقِ (١)

وتُجْتَلَى تكتُبُه بالياءِ.

٢٢٣ \_ لم يَمْلِكِ المَامُ عليها أمرَهَا ولم يُدَنِّسُها الضَّرامُ الْمُحْتَضَى (٥)

يعني: أنَّها صِرْفٌ ماء العِنَب، ولم تُطْبَخ بنار، والضَّرامُ: النَّارُ، والْمُحْتَضَى: الْمَوْقِدُ، تكتبُهُ بالألفِ، لأنَّ أصلَهُ الهمزةُ، تقولُ (١): حضاْتُ النَّارَ، واحتضأْتُها، إذا أوقدْتُها.

٢٢٤ \_ كـأنَّ قَـرْنَ الشَّمْس في ذُرُورِهـا

بِفعلِها في الصَّحنِ والكاأسِ اقْتَدى

قَرْنُ الشَّمسِ: أُوَّلُ طلوعِها، إذا أضاءَتْ وَصَفَتْ. وذرورُها: بُزُوغُها، والصَّحْنُ: القَدَحُ الذي لا جدارَ لهُ، والكأسُ لا تُسَمَّى كأساً، إلاّ وفيها

.......... قبسل مسزاجهسا فلم مزجناها حكت خدّ عساشسق (٣) ب: لونا.

<sup>(1)</sup> أخل بهما ديوانه بجميع طبعاته. وهما لابن المعتز في شعره: ق 1 ج ٢ / ٤٠.

<sup>(</sup>۲) ديوانه: ۸٦. وفيه:

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية (ن) مقابل البيتين: (قال ابن سعيد هذا لأبي نواس قرأتها في كتاب الشراب لابن المعتز، قال ذلك عبد الله بن المعتز).

<sup>(</sup>۵) ورد في شرح المقصورة (ت) ۲۱۸: المختضى.

<sup>(</sup>٦) المحيط في اللغة ٣/ ٣٦٤.

الْخَمْرُ، كَمَا إِنَّ الطَّبَقَ لَا يُسمَّى مِهْدِي، إِلَّا مَا دَامَتِ الْهَدِيةُ عَلَيْهِ، وَكَمَا أَنَّ الْخَمْرُ فَي القَدَحِ الْخِوانَ لَا يُسمَّى مَائدةً (١)، إلا وعليه الطّعامُ (١)، فشبَّة الْخَمْرَ في القَدَحِ بِالشَّمْسِ الطّالعةِ.

وقَدْ أكثرَ النّاسُ في وصفِ الْخَمْرِ وسَأُملِي عليك (٢) باباً من مختارِ ما قِيلَ في صفتِها ، يَصْلُحُ للحفظِ:

فأوَّلُ ذلكَ ما أنشدنا محدُ بنُ عبد الواحد، عن ثعلب، عن ابنِ الأعرابي، قالَ: أُحِسَنُ ما قِيلَ في صفةِ الخمر، قولُ الشّاعر (٤):

وكأس سباها التَّجْرُ مِنْ أرض بابِلَ

كرقَّةِ ماء البّين في الأغين النُّجْل

إذا شَجِّها السَّاقِي حَسِبْتَ حَبابَها

(ص٣٣٣) عُيُونَ الدُّبا (٥) مِنْ تَحْتِ أَجِنحَةِ النَّمْلِ / وشَجَّتْ شَمِولاً بِالمزاجِ فِالسَّلِتْ

كَأَلسَنَةِ الحَيَّاتِ خَافَّتُ مِنَ القَتْلِ

وقالَ عبدُ الصّمدِ بنُ المعدّلِ (٦) ، وكتبَ بها إلى صديق يستدعيهِ للأنس

كُنْتَ الْمُعَرِّى بفقدي وعِشْتَ ما عِشْتَ بعدي

<sup>(</sup>١) من ن. وفي الأصل، ب: خوانا.

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى تقويم اللسان: ٥١. (مجلة المورد م ١٠ ع ٢، ١٩٨١).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ن.

 <sup>(</sup>٤) يزيد بن معاوية ، الحماسة الشجرية ٢ / ٨٦٩ . وبلا عزو في قطب السرور : ٣٦٣ (البيت الأول
 والثاني فقط) ، وفيه : وخر . ماء الحسن . إذا مزجت بالماء خلت .

<sup>(</sup>٥) الدّبا: الجراد.

<sup>(</sup>٦) أخل بها شعره. ونسب في قطب السرور: ٣٤٩ إلى العدوى. وعبد الصمد بن المعذل، من شعراء الدولة الهاشمية، ت نحو ٢٤٠هـ. (اللآلي ٣٢٥، فوات الوفيات ١/٧٥، شذرات الذهب ٢/ ٩٥).

أهسدى إلى أخ لسي أرق مسن دمع صب أرق مسن دمع صب فساخلسع على سسرورا وقال أبو الوليد الحارثي (٢):

فَلأَشرَبَنْ على تَنادُم عهدهم. مِنْ قَهوَةٍ كصفاء دمع مَشُوقَةٍ حَنَّتْ مكاتمةً وبينَ جُفُونِها رتخاء تحذرُه فترفيع جفنها رتخاء تحذرُه فترفيع جَفنها وقالَ أبو نواس (٣):

وصفراء قبلَ المزج بيضاء بعدهُ تَرَى العينَ تستعفيكَ مِنْ لمعانِها وقالَ أيضاً (1):

وكأنَّ شاربَها لفرطِ شُعاعِها وألذُّ مِنْ أنعامِ قُبلةِ عاشِسقِ وقالَ أيضاً (٥):

مِنْ شارب ألذَّ مِنْ نظرِ المعشُوق لا غليــظً تنبــو الطّبيعــةُ عنـــهُ

سُلَيْسلَ مِسْسكِ وَوَرُدِ يَشكُو حسرارةً (١) وَجُدِ بكونِكَ اليّوْمَ عِنْدِي

حَلْبَ الكُرومِ شرابَ غَيْرَ مُصَدَّدِ مَرهاءَ تاركةً لكُحْسلِ الإثمَّدِ رقراقُ دمع سالَ أو فكأنْ قَدِ رقراقُ دمع سالَ أو فكأنْ قد رقراقُ دمع سالَ أو فكأنْ قد فالدَّمعُ بينَ تَحدُّدٍ وتَصعَدِ

كَأَنَّ شُعاعَ الشَّمسِ يلقىاكَ دُونَهـا وتَحسِرُ حتّى مـا تُقَـلُّ جفونَهـا

باللّيل يكرعُ في سننا مِقبَّناسِ نَّالتُّهُ بِينَ تَصعُّبٍ ومكَّاسِ

في وجه عاشِق بابتسام نبوة السَّمْع عَنْ شُنيع الكلام

<sup>(</sup>١) في قطب السرور: ٣٤٩، صبابة.

<sup>(</sup>٢) أخل بها شعره. وأبو الوليد الحارثي، هو عبد الملك بن عبد الرحيم، من شعراء العصر العباسي الأول. (طبقات ابن المعتز: ٢٧٦، شرح شواهد المغني: ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٥٩٢.

 <sup>(</sup>٤) ديوانه: ٣٦٤. وفيه: خلّة بدل قبلة، وبعد بدل بين، وشهاس بدل مكاس.

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ٥٤٠.

بِنْتُ عَشر صَفَتْ ورقَّتْ فلو صُبَّتْ على اللّيلِ راحَ كلَّ ظلامِ (مِن ٢٣٤) وقال أيضاً (١) /:

بلون رق حَتَّى كاد يَخْفَى على عَيْنِي وطاب على الْمَذاق أَتَ مِنْ دونِها الأيام حَتَّى تَفانَى جِسمُها والرُّوحُ باق وأخبرنا ابن دريد ، عن الحسن بن جعفر بن إسحاق الموصلي ، عن أبيه ، قال: أنشدَتْ أمَّ البهلول (٢) قولَ الشّاعر (٣) :

وكــأس شَمُــول يَحلِــفُ الدّيــكُ أنَّهـــا `

لدى الْمَـزْجِ مِــنْ عينيــهِ أصفَــى وأَنــورُ فقالَتْ: واللهِ لقَدْ خَبَّرْتُ أَنَّ الدّيكَ مِنْ صالحِي طيوركُم، وما كانَ ليحلفَ

فقالَتْ: واللهِ لقَدْ خَبَرْتُ أَنَّ الدّيكَ مِنْ صالحِي طيوركِم، وما كانَ ليحلفَ كاذباً. وأنشدَ أبو عمر، عن ثعلب:

أيامَ أَلَحْفُ مَيَــزَرِي عَفْــرَ الْمَلا وأَغَـضَ كُـلَّ مَـرْجِـلِ رَيّـانِ (1) الْمَرْجِلُ: زَقَ (٥) الخمرِ يُسْلَخُ إهابُهُ مِنْ إحدى رجليهِ، وأَغضَّ: أعصرُ (١). وألحفُ: أجرُّ ثَوبي خيلاً . والْمَلا: الأرضُ وعفرُهُ: تُرابُها وحصاها، وأنشـدَ أبو عمر عن ثعلب:

يعملُ ن أوعي قَ المدامِ كَ أَنَّا يَعملُنها بِ أَكَ ارع النَّغُ ران (٧) جمعُ نغرٍ، وهو عصفور صغير شُبَّة عنقود العِنَبِ بذلك، وأنشد تعلب أيضاً:

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٤٣٧. وفيه: تعادم.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمتها .

<sup>(</sup>٣) إسحاق الموصلي، ديوانه: ١٣٨، وفيه: وكأس مدام.

<sup>(</sup>٤) بلا عزو في: المعاني الكبير: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) ب: أنقص.

<sup>(</sup>٧) بلا عزو في: المعاني الكبير: 212، المسلسل: ٢٠٠.

وذَاتُ منظـــرة بِكـــرٌ ومُخبرةٌ مِنَ النّواصِفِ مِنْ أوطانِهـا الرّيـفُ تَنزُو بها السُّودُ في دكـن مُخصّرةٍ نَزو الجنادِبِ في أعناقِها الصّـوفُ (١)

وصفَ خراً، والبِكرُ: أوّلُ ما تنزلُ مِنَ الدّن، والنّواصِفُ: هاهنا نصفُ الدّنان، من طول مكثِها، والسُّودُ: رجالٌ سُودٌ، والدّكنُ: الزَّقاقُ، ومخصّرةُ: قَدْ شُرِبَ منها فَتَخَصَّرَتْ (٢) في أعناقِها الْخُيوطُ التي تُشَدُّ بِها، والسّائِبُ (٣): أيضاً زَقَّ الْخَمْر .

وأنشدنا (١) أبو عمر عن ثعلب:

إذا ذُقْتَ فاهَا ، قُلْتَ علقَ مُدمَّس أريدَ بهِ قِيلٌ فغُودِرَ في سَابِ (٥)

العلقُ: الْخَمرُ، ومدمّسٌ: مُغَطَّى، أُريدَ بهِ قِيلٌ: أي مَلِكٌ، فغُودِرَ: أي تُرِكَ، في سَابِ: أي زَقّ.

وقالَ تميم <sup>(٦)</sup> بن مقبل:

سَقَتْني بصهٰبِاء درياقية مَتَى ما تُليّن عظامِسي تَلِنْ مَسَعْت مُا تُليّن عظامِسي تَلِنْ مُسْرِنْ مُسْرِنْ مُسْرِنْ

/ الوَعْسُ: الرَّملُ: يَعني أَنَّهُ شَرِبَ في إناءِ الملوكِ مِنَ الزَّجاجِ لأَنَّ الزَّجاجَ (صَ أَصلُهُ الرِّملُ، وقالَ الآخرُ (^):

ومشحوطَةٍ بالماء ينزُو حبابُها إذا الْمُسْمِعُ الغِريدُ مِنها تَحبّبا

مشحوطة: ممزوجة، الشَّحْطُ: الْخَلْطُ، ومقطوبةٌ: ممزوجةٌ، ومحدوجةٌ:

<sup>(</sup>١) ب: النزف. ولم أهتد إلى قائلهما.

<sup>(</sup>٢) ب: فنقصت.

<sup>(</sup>٣) من ن. وفي الأصل، ب: الشاب.

<sup>(</sup>٤) ب: وأنشد.

<sup>(</sup>٥) لم أهتد إلى قائله.

 <sup>(</sup>٦) ب: متمم. ديوانه: ٢٩٦. وفيه: صهابية.
 وتميم شاعر جاهلي أدرك الإسلام فأسلم، ت ٢٥ هـ. (اللآلي: ٦٨، الاعلام ٢ / ٧١).

 <sup>(</sup>٧) من ب. وفي الأصل ، ن: وعس عود .

 <sup>(</sup>A) ربيعة بن مقروم الضّبيّ، شعره: ٣٥٣. وفيه: ومشجوجة.

ممزوجة ، ومقتولة : ممزوجة ، ومشجوجة : ممزوجة ، والْحَبابُ والحجاة (١) والفواقعُ (١) والكعدبَةُ والجندعَةُ : ما يرتفعُ على الكأسِ .

وأنشدنا أبو عمر ، عن ثعلب:

إذا اللّيلُ (\*) خِيفَ ألسووا إلى سَيءِ له في القَرْوِ ثان (٤) كأنَّ الذّراعَ المشكوكَ منها سلبٌ مِنْ رجالِ الدَّيدِبانِ (٥)

اللّيلُ (١): زَقَّ خَرِ (٧) مِنْ شَاةٍ مُسِنِّ (٨)، والمرقَبُ: قَدْ سُلِخَ (٩) مِنْ رقبتِهِ، وقولُهُ: خِيفَ، أي: خافوا أن يَنْفُدَ، وألووا: [أي] (١٠) رجعوا، والسِّيُّ: المِثلُ، أي: إلى زَقَّ مثله، والقرو: وعالِهُ الزَّقِّ، ويُقَالُ له: السَّرومدُ أيضاً، مثلُ الجباوَةِ للقِدرِ (١١)، والدَّيدبانُ: الرّجلُ السَّرِيّ (١١)، والذَّراع: زَقَّ الْخَمْرِ، إذا سُلِخَ مِنْ ذراعِهِ، ومشكوكُ: مربوطٌ، وقالَ أبو نواس (١٢)؛

وخَدّينِ لـذاتِ مُعلَّـلِ صـاحـبِ يَقتـاتُ منـهُ فكـاهَـةً ومُــزاحَــا قالَ ابغ لِي (١٤) المصباحَ قلْتُ له اتّئِبِدُ حسْبِي وحَسْبُكَ ضَوؤها مِصْبـاحَـا

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) ن: الفقاقع.

<sup>(</sup>٣) ب: الكهل.

<sup>(</sup>٤) ن: القورثان.

<sup>(</sup>٥) ب: الديبلان. ولم أهتد إلى قائلها.

<sup>(</sup>٦) ب؛ الكهل.

<sup>(</sup>٧) ب: الخمر. ٠

<sup>(</sup>٨) ب: مسنّة.

<sup>(</sup>٩) ب: سرق.

<sup>(</sup>١٠) من ب.

<sup>(</sup>١١) ب: وعاء القدر.

<sup>(</sup>١٢) من ب، ن. وفي الأصل: من السند بدل الرّجل السرّي.

<sup>(</sup>۱۳) ديوانه: ۱۶۲، ۱۶۷.

<sup>(</sup>١٤) من ب. وفي الأصل، ن: ابغني. وما أثبته موافق لرواية الديوان.

كانَتْ لهُ حَتَّى الصَّباحِ صِياحَا فَازالَهُنَّ وأَثْبَاتَ الأرواحَا صُبحٌ تقارَبَ أمرُهُ فانصَاحَا فَسَكَبْتُ منها في الزَّجاجَةِ قهوةً وأتسكَ في صُورِ تَداخلَها البِلَاي فكأنَّها والكأسُ ساطعةٌ بِها وقال أبو تمام (١):

نار ونور قُيدا بوعاء حبلاً على ياقوتة حَمراء

وكأنَّ بهجتها وبهجة كأسها أو دُرَّةٌ بيضاء بكر الطبقت وقال أبو الهندي (٢):

بشمس مدام ظلَّ ينزُو حَبَابُها ملابُها ملابُها

وشَمسُ نهارٍ قَدْ سبقْتُ طلوعَها مشعشعةٌ صرفٌ كأنَّ مزاجها

(ص ۲۳٦

/ الْمَلابُ: ضَربٌ مِنَ الطَيبِ، قالَ جَرِيرٌ (٢):

بِريع المِسْكِ يَنْدى والمسلاب

وقالَ غيرُهُ <sup>(1)</sup> :

بفتيان صِدْق والنَّواقيسُ تُضْرَبُ يُصَفَّقُ فِي ناجُودِها حِينَ تُقْطَبُ أُمَّ بِنَا مِن بحرِ دارينَ (٥) أركَب ُ

وكأس كعين الديكِ باكرْتُ وجهَها سُلافٌ كَأَنَّ الزَّعفرانَ وعندَماً لها أَرَجٌ في البَيْتِ عالٍ كَأَنَّما

وقالَ ديكُ الجنِّ، عبدُ السّلامِ بنُ رغبان (١):

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱/ ۳۲.

<sup>(</sup>٢) أخلَّ بها ديوانه. وأبو الهندي هو عبد المؤمن بن عبد القدوس الرياحي، شاعر إسلامي، وقد أدرك أول الدولة الهاشمية. (طبقات ابن المعتز: ١٣٦، الشعر والشعراء: ٤٢٩، اللآلي: ٢٠٨).

 <sup>(</sup>٣) أخل به ديوانه.

<sup>(1)</sup> الأعشي، ديوانه: ٢٠٣، وفيه: باكرت حدّها. وثم بدل حين.

<sup>(</sup>٥) اسم مكان من الجزيرة العربية. (معجم البلدان ٢ / ٤٣٢).

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ١٠٨، وفيه: تحرق كفّه. ومشعشعة. وديـك الجن شاعر مجيد من شعراء الدولة العباسية، ت ٢٣٥ هـ. (وفيات الأعيان ١/ ٢٩٣).

فقامَ تكادُ الكَأْسُ تشربُ كفَّهُ مُورَّدةً مِن كَنْ ظَبِي كَأْنَا ولابن أبي طاهر (١):

إنّا العَيْشُ والحياةُ لِمَنْ الصبح مِنْ شرابِ كأنّا ناسب البَرْ وكاننًا ناسب البَرْ وكاننًا الكاساتِ منه خَلالا رقّة لا تُرى مع الكاس إلا لذّ طعاً وطاب ريحاً فاغنَى صادِقَ الرّوحِ والحياةِ فقد قال فاصطبح واغتبق بوردية اللّو ولأبي الوليد الحارثي (٣):

رُبِّ كأس كأنَّها دمعة المعشو بِنْتُ عشرٍ تَحلُّ مِنْ زينةِ الدُّنيا قَرنُوها بالماء فامتعضَتْ منهُ قَدْ تعلَّلْتُها وقَدْ بسردَ اللّيلُ

٢٣٧) / ولأبي نواس (٤):

فعلَتْ في البيتِ (٥) إذْ مُزِجَّتْ فاهترى سارِي الظَّلامِ بها

مِنَ الشَّمسِ أو مِن وجنتيهِ استعارَها تنــاوَلها مِـــنْ خَـــدُهِ فــــأدارَهـــا

بيسنَ الْمُدامِ والنَّدمانِ قُ صفاءً في اللّون واللَّمعان وهسو منها في مُتْسرَع ملآن بعد وهم الظَّنون عند العيان عَسن جنسى التّفاح والرّيجان م مقام الأرواح في الأبدان في على الورد في خدود الغوانيي (٢)

ق مِنْ فَوْقَ وجنةٍ حَمراءِ محللَّ النَّعيمِ والسَّصراء شاساً كالْحُررةِ العَدراءِ ومالَاتْ مقادمُ الْجَوزاءِ

مثل فعل الصّبح في الظّلم كالمتداء السّفر بالعلّم

<sup>(1)</sup> أخل به شعره المنشور في مجلة الخليج العربي ع ٦، ١٩٧٦. وهو أحمد بن أبي طاهر، مؤرخ من الكتّاب البلغاء الرواة، ت ٢٨٠ هـ. (تاريخ بغداد ٤ / ٢١١، معجم الأدباء ٣ / ٨٧).

<sup>(</sup>٢) ب القيان بدل الغواني.

<sup>(</sup>٣) أخل به شعره.

<sup>(</sup>٤) ديونه: ۲۰۸.

<sup>(</sup>٥) بالبيت.

ولعليّ بن الخليل (١):

كأنَّ رَيقتَها صفرا الله أرسلَها كأنّ شمسَ الضُّحَى في الكأس دائرةٌ كأنَّها وصبيبُ الماء يقــرَعُهــا ولمَرقوقا (٢):

بلا اعتصار لدى العريشة (١) العِنسبُ أُلقَتْ شَعَاعاً عِليهِ اللهِ وهمي تَلتَهِ بُ تُشاكِلُ الدُّرَّ في حافاتِهِ الْحَبَبُ

> الكأسُ نورٌ ومثلُ النّور في الكـأس واللَّيلُ منفتِقٌ عَنْ كُلِّ فَاتقَةٍ

مِنْ كُلِّ أَفْقِ لِهَا أَضُواءُ مَقْبَاسٍ

والنُّورُ يَختالُ بْينَ الكـاس والحاس

البحتري] (٦):

وأنشدَني أبو العباس بنُ زريق (١) ، وقرأتُ بخطِّهِ [ لغيرِ ] (٥) برقوقاً ، [ وهو

أشرَبُ على زهــر الرّيّــاض خلالــهُ مِنْ قَهـوةِ تُنْسِي الْهمـومَ وتبعَـثُ تَخفي الزّجاجةُ لـونَهـا فكـأنَّهـا

زَهــرُ الخدودِ وزهــرَةُ الصَّهبــاء الشُّوقَ الذي قَدْ ضلَّ في الأحشاء في الكاس قائِمة بغير إناء

ولأبي نواس (٧):

عُطُلاً فألبسَها المِزاجُ وشاحَــا أهدرت إليك بريجها تفاحا منها بهُنَّ سـوى السنـاتِ جـراحـا مِنْ قَهوةٍ جاءتك قبلَ مزاجها شك البزال وشاحها فكأنما صَهباء تفترسُ النَّفوسَ فها تَـرى

وهو رجل من أهل الكوفة، يكنَّى أبا الحسن، وكان يعاشر صالح بن عبد القدوس. (1)(الأغاني ١٤ / ١٦٦ ).

من: أ ، ب. وفي الأصل ، ن ، تعريشة . (1)

ب: ابن قوقا، وهو تحريف. وبرقوق هو الأخيطل محمد بن عبد الله بن شعيب. (طبقات ابن **(T)** المعتز: ٤١١، ٤١٢).

لم أقف على ترجمته . (1)

من ب، ن. (4)

من ب، ن. ديوانه ١ / ٦ ، ٧ . وفيه ؛ يشوبه بدل خلاله . والكف بدل الكاس. (1)

ديوانه: ١٤٦، ١٤٧، وفيه: فؤادها بدل وشاحها. وصفراء بدل صهباء. (Y)

ولمسلم بن الوليد (١):

وسلافة صهباة بنست سلافة أختيان واحدةٌ هيي ابنةُ أختِها (ص ٢٣٨)لا تَسْقِني الماءَ القـــراحَ وهـــاتِهــــا عذراءَ يرغُشُ بعضُها مِنْ بعضِها لطف المزاج لها فريَّنَ كأسها قُتلَتْ وعـاجلَهـا المديـرُ ولم تَغِـطْ

ولأبي تَمّام (٣):

صَعْبَتُ وراضَ المزجُ سَيِّىءَ خُلْقِهــا

خرقاء يلعب بالعقبول حبابها وضعيفةٌ فإذا أصابَتْ فرصةً

وللطّائي الصّغير (١):

مِنْ قَهـوةٍ تُنْسِي الْهمـومَ وتبعَـثُ ولها نَسيّم في الرّيـــاض تنفّسَـــتْ وفىواقِعٌ مثــلُ الدّمــوع تـــردّدَتُ

فتعلَّمَتْ مِنْ حُسْن خُلْق الماء كتلَعُب الأفعال بالأساء قَتَلَتْ كذلك قُدرةُ الضّعفاء

صفراء لَمَّا تُعْصَر التَّسليلا (ا

كلتاهُما تَدعُ الصّحيح عليلا

عذراء صافية الأديم شمولا/

لـمْ تَتَّخِــذْ غيـــرَ المزاج خَليلا

بقلادةٍ جُعِلَــتْ لَهِــا إكليلا

فإذا به قد صيرته قتيلا

الشُّوقَ الذي قَد ضلَّ في الأحشاء في أوجمه الأرواح والأنسداء في صَحْن خَدّ الكاعبِ الحسناء

وقد ذكرنا ثلاثة أبيات من هذه القصيدة قبل هذه الأبيات (٥)، وللرتقاشي (٦):

ديوانه: ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ . وفيه: خرقاء بدل عذراء. (1)ومسلم بن الوليد، المعروف بصريع الغواني، شاعر عباسي، ت ٢٠٨ هـ. (الشعر والشعراء: ٨٣٢ ، تاريخ بغداد ١٣ / ٩٦ ، تاريخ جران: ١١٩ ) .

الأصل، ب: النبيلا / ن: التسبيلا. وما أثته من الديوان. (٢)

ديوانه ١ / ٢٩، ٣٠. (4)

ديوانه ١ / ٦ ، ٧ . والطائي الصغير هو البحتري. (£)

سلفت في صفحة ٢٣٧ من المخطوطة. (0)

قطب السرور: ٢١٨، ٢١٨. والرقاشي هو الغضل بن عبد الصمد، توفي ٢٠٠ هـ. (طبقات= (1)

إذا مسا الماء أمكننسي صببت الفضة البيضا ولأنى نواس (١):

ومقدودة قَدَّ الغلام وفصلَتُ تديرُ علينا الكأسَ ينزو حَبابُها كُمَيْتٌ تَمَشَّى في العظام كأنَّها ولعنترة (٢):

ولقَدْ شربْتُ مِنَ المدامةِ بعدما بزجاجة صفراء ذاتِ أسرة فإذا شَرِبْتُ فانِي مستهلكً وإذا صحوتُ فها أقصرُ عَنْ نَدىً وللأخطل (٢):

مِنْ خَمْرِ عانة بنصاعُ الفراتُ لها كَمَّتُ ثلاثة أحوال بطينتِها آلَتْ إلى النّصفِ مِنْ كلفاء أبرعها ليست بسوداء مِنْ ميشاء مظلمة عذراء لم يجتَل الخُطَّابُ بهجَتها ولأبى دلامة (٤):

بِطيرِ ناباذ كرمٌ ما مررْتَ بهِ

وصَفَــو سُلافَــةِ العِنَــبِ عَلَى الدَّهَــبِ عَلَى الدَّهَــبِ

عليهِ بمركوبِ يطيبُ لـراكــبِ إذا رقرقَـتْ بـالماء نَــزو الْجَنــادبِ إشارَةُ مَـنْ تَهــوى إليـك بحاجـِـبِ

وكدَ الهواجرُ بالمشُوفِ الْمُعْلَمِ قُرِنَتْ بأزهرَ في الشّالِ مُفدَّمِ مالِي، وعِرضِي وافرٌ لم يَكْلَم / (ص٢٣٩) وكما عَلِمْتِ شَائِلي وتكرّمِي

> بجدول صخيب الآذي هسدار حَتَّى إذا صرَّحَتْ مِنْ بعد تهدار علْج ولثَّمَها بالجفن والغار ولم تُعذَّب بإدناء مِن النار حَتَّى اجتلاها عِبادِيٌّ بدينار

إلا تعجّبت مِمّن يشرب الماءا

ابن المعتز: ۲۲٦، ۲۲۷، الاعلام ٣/٥٥).

<sup>(</sup>١) أخل بها ديوانه.

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ١٤٩. وفي ب: قال عنترة.

رس (۳) ديوانه: ۱۱۷ . وفيه: جرّار بدل هدّار .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على شعره.

و إلاَّ شَرباتٌ سِوى ما كانَ مِنْ عنبٍ وللحارث بن ظالم (١):

مثلُ ماء السَّحابِ تَنفِي قَذاها زعـمَ الزَّاعمـونَ أَنَّ قـذاهـا بَـلْ قَـذاها نـديمُ سـوء عليهـا وللنَظَّام (٤):

دا؛ وأيُّ لَبيـــبِ يشرَبُ الدَّاءا

قبلَ أَنْ تَبكرَ الهمومُ علياً (١) كُنْتَ قِدْماً لقولهنَّ عَصِيّا مِنْ زُجاجٍ تخالُهُ رازقِيّا أرشِيداً دعوتنيي أمْ غَويّا

قَد تمززتُها بماء السّحابِ ليس بالعودِ ساقطاً والذّبابِ مُولع بالمِراء أو بالسّبابِ

[ما]<sup>(٥)</sup> زِلْتُ أَشْرَبُ رُوحَ الدَّنِّ فِي لُطُّفٍ وأُستَقِسى دمّــهُ مِــنْ جـــوفِ مَجـــرُوحِ

<sup>(</sup>١) شعره: ٣٧٦. وفيه: اعزفا لي بلذة. وروى البيت الرابع:

ما أبَالي أراشداً فـــأصبحاني حسبتني عــــواذلي أم غـــويّـــا والحارث بن ظالم من فتاك العرب في الجاهلية. (المحبر ١٩٢، الأغاني ١١/ ١٢١، الخزانة ٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخل به ديوانه.

<sup>(</sup>٣) أخل بها شعره بطبعاته الثلاث (صالحاني ١٨٩١، الحاوي ١٩٦٨، قباوة ١٩٧١). والشعر لاسحاق الموصلي في ديوانه ٩٥، ٩٦. وفيه: مثل لون الفصوص. تعلّلتها. الشاربون. ساقطاً في الشراب.

<sup>(2)</sup> قطب السرور: ٥٥٢. وفيه: استل. في جسدي. والنظام هو إبراهيم بن سيار بـن هاني، البصري، أبو السحـاق، مـن أئمـة المعتـزلـة. (تــاريــخ بغــداد ٦/ ٩٧، شرح الشريشي ١/ ٣٩٤، النجوم الزاهرة ٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) من ب، ن.

وأخبرنا أبو العباس (١) الكاتب، عن أبي طاهر (٢)، قال: شَرِبَ بعضُ أهل الأدب عندَ الحسن بن وهب (٢)، فلما استوفَى قدحَهُ، عَبَّسَ وقطَّبَ، فقالَ لهُ الحسنُ: واللهِ ما أنصفْتَها، تضحكُ في وجهكَ، وتعبَّسُ في وجهها، وأنشدَ لآخَر (١):

وسبيئة مِنْ كرمِها حيرية للم يَجسلِ النّعانُ عدرتها ولم كتب اليهودُ على خواتِم دَنّها عَبُلُو الكؤوس إذا جلَتْ عن وجهها عكفَتْ علي بها الظّباء كسأنًا يسعى بإبريق كأنّ فدامه وأنشد لآخر:

عندرا عمين للس المزاج شموس يرشف مجاجة ريقها قابدوس يا دَنَّ أنْت على الزّمان حبيس شمساً غَذَتْها والشّمس وهي عَروس بأكفهُ نَّ قنادلٌ وشموس (٥) مين نورها في عصفر معموس

إذا ما شئت باكرنِي عُلامي بِنزَق فيه نَي أو نَضيه أو نَضيه (١) أي: سُلاف ومطبوخ، وقالَ عَبيدُ الأبرصُ (٧):

<sup>(</sup>١) وهو السائب بن فروخ، المكي الشاعر. (تهذيب التهذيب ٣ / ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) وهو أحد بن عمرو بن عبد الله بن السرح الأموي، ت ٢٤٩ أو ٢٥٥هـ. (تهذيب اللهذيب ١/٦٤).

 <sup>(</sup>٣) كاتب من الشعراء، كان معاصراً لأبي تمام، ت ٢٥٠ هـ. (اللآلي: ٥٠٦، فوات الوفيات (٣)).

<sup>(1)</sup> أبو الشّيص، أشعاره: ٦٥، ٦٦. وفيه: لمس الرجال. لم يفتق. مجاجة كأسها. باكفهن كواكب. من لونها.

<sup>(</sup>٥) البيت ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) المعاني الكبير: ٤٥٦، بلا عزو.

<sup>(</sup>٧) ديوانه: ٤٦. وفيه: طعم مدامة. وقديح مكان قريح.

# إذا ذُقْتَ فاهَا قُلْتَ طعم سُلافةٍ

مشعشعسة تسرخسي الإزار قسريسح

رفعْتُ (١) قريحاً بدلاً مِنَ الطّعم ، والقريحُ: المبزولُ، وقالَ خداشُ بنُ زهير <sup>(۲)</sup>:

وأسقى الأشعث النَّدمان (٣) منْهَا فأترك غيرَهُ الكأسَ لـرَّكـودَا فَإِنَّ خِلافَ مِا بَقِّيتُ مِنْهَا فَويْ كَدْرَم يَعُدُّونَ العُقَودَا

قوله: خلاف: خلفَ وبعد ، ويُقَالُ: عدَّيْتُ الشَّيَّ صرفتُهُ ، يُقَالُ: عدَّ كذا وعد عنه ، وقالَ تأبّطُ شرّاً (٤) :

وأنضر الفكلا بالشاحب المتشلسل ولكنَّنِي أَروي مِنَ الخمـر هـامَتِـي أي: صاحب قليل اللّحم ، وقالَ ابنُ مقبل (٥):

وصهباء يستوشى بذي اللُّبِّ ميلُها

قَرعْتُ بها نَفْسِى إذا اللّيلُ أظلما تمزَّزْتُها صرفاً وقارعْتُ دَنَّهَا

بع ود أراك ه أراك م أنَّهُ فت ذمًّا (١)

م ٢٤١) / يستوشى: يُحَرِّكُ، قرعْتُ: كففْتُ (٧)، يعنى: إذا قرعَ الدَّنَّ فصوَّتَ، عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ فرغَ. وقَالَ الأعشى (٨):

<sup>(1)</sup> 

ب: رفع.

<sup>(</sup>٢) وهو من بني عامر، شاعر جاهلي، شهد حروب الفجار. (الشعر والشعراء: ٤٠٩، الأغاني 77/ YF, IKaka 7/037).

ن: الدنان. (4)

شعره: ١٤٠. وفيه الملا بدل الفلا. (1)

ديوانه: ۲۸۷ ، ۲۸۸ . وفيه فترنّا . (a)

البيت ساقط من ب. (7)

<sup>(</sup>يستوشى . . . كففت) : ساقط من ب. (v)

<sup>(</sup>A) ديوانه: ۲۷.

وسبيئة ممَّا يُعَتِّد قُ بابِلٌ كدم الذّبيع سلبْتُها جِرْيالَها سُئِلَ الأعشى عن ذلك، فقالَ: شربْتُها صفراء (١) وبلْتُها بيضاء، وقالَ حسّانُ [بن ثابت] (١):

كلت الهُم حَلَب العَصيرِ فع اطني بزج اجة أرخ الهُم اللمَفْصِلِ الْمَفْصِلِ الْمَفْصِلِ الْمَفْصِلُ: اللّسانُ، وقولهُ: كلتاهُم ، يعني الخمرَ عصيرَ العنب، والمَا عصيرَ السّحاب، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِراتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴾ (٣). وقالَ ثعلبُ في قول المنظّل (٤):

ولقَـــدْ شَــرِبْـــتُ مِـــنَ المدا مـــةِ بــــالصّغيرِ وبــــالكبيرِ لم يُردِ الأقداحَ، إنّها يُريدُ: شَرِبْتُ بأثمانِ الكبيرِ والصّغيرِ من الإبلِ. وأما قولُ الآخر:

ولقَـــدْ شَــرِبْــتُ مِــنَ المدا مَـةِ بالقمطــرِ وبالْمَسيــلِ (٥) فكان لهُ قدحان ، قَدْ لقبها بذلكَ ، وأحسبُهُ كانَ سفلةً .

٢٢٥ ـ نازعْتُها أروعَ لا تَسطُوعلى نديهِ شِرْتُكُ إذا انْتَشَكى نازعْتُها وعاطيْتُها وساقبْتُها بمعنى واحد، والأروع: الماجِدُ الْجَميلُ الذي له روعة وبهاء، تقولُ: رجلٌ أروعُ، وامرأة روعاء. لا تسطو: أي لا تعلو شِرَّتُهُ، شربَ نديمهُ بعربَدةٍ، ولا سَبِّ ولا شَتم ، كما قالَ الأخطلُ (١):

# لا بالْحُصُورِ ولا فيها بسار

<sup>(</sup>۱) ب: حراء.

<sup>(</sup>۲) من ن. ديوانه: ۷۵.

<sup>(</sup>٣) النبأ: ١٤.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ٣/ ٣٤٦، شرح ديوان الحماسة (ت) ٢ / ٤٨.

<sup>(</sup>٥) لم أهتد اليه.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ١١٦. وفيه: بسوّار. وصدره:

وشأرب مربح بالكاس نادمني

وقولهُ: إذا انتشَى، أي: إذا سكرَ، نكتبُهُ بالياء للزّيادَةِ، وأصلُ ألفهِ الواوُ، ويُقَالُ: ثملَ الرّجلُ وسكرَ وانتشَى بمعنىً واحدٍ. وأنشدَ (١):

وإذا انتشيْتُ فَإِنَّنِسِي رَبُّ الْخُورنَقِ والسَّديسِ

ويُقَالُ (٢)؛ رجلٌ نشوانُ مِنَ الشَّرْبِ، ونشيانُ للخبرِ، والنَّشوَةُ: الْخَمرةُ بعينِها، وسُمِّيَ السَّكرُ، والجمعُ: نشواتٌ.

٢٢٦ \_ كأنَّ نُــورَ الرَّوْضِ نَظْــمُ لَفْظِــهِ

مُ \_\_\_رْتَجِلاً أو مُنْشِـــداً إذا (٢) شَـــدا

(ص ٢٤٢) / يعني أنّ هذا النّديم (٤) نَظْمُ لفظهِ كَنَوْرِ الرّوضِ (٥) حُسْناً، وطيبُ عَرْفِهِ (١) إنْ شَدَا، وإنَّا سُمِّيَ النّديمُ نديماً لأنَّ جليسَةُ يندمُ على مفارقتِهِ، ويُقَالُ: شَدا يَشدُو، إذا غَنَّى، أو مُنْشِداً: معناهُ إذا أنشدَ شِعْراً.

وقولهُ: مُرْتَجِلاً، يعني: غَنَى بغيرِ عُودٍ، بَلْ بقضيبٍ، يُقَالُ: ارتجلْتُ قَصيدةً، وارتجلْتُ كلاماً، إذا قلتهُا بديهاً مِنْ غيرِ تَروِّ نَفسِكَ ولا فِكرٍ (٧)، وهو أيضاً: الْخَشِيبُ، فإذا قُلْتَهُ بتروِّ وتفتيشِ فهو الْمُنقَّحُ.

۲۲۷ \_ مِنْ كُلِّ ما نالَ الفَتَى قَدْ نِلْتُهُ

والْمَـرْؤُ يبقَـى بعـدَهُ حُسـنُ النَّفَــا

<sup>(</sup>١) للمنخّل اليشكري في : البيان والتبيين ٣/ ٣٤٦، ٣٤٧، نقد الشعر: ١١، شرح ديوان الحياسة (ت) ٢/ ٤٨، محاضرات الأدباء ١/ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان (نشا).

<sup>(</sup>٣) ب، ن: أو أنْ.

<sup>(</sup>٤) ن: الذي.

<sup>(</sup>٥) ب: الرياض.

<sup>(</sup>٦) من ن. وفي الأصل: ريح، وفي ب: مسموع.

<sup>(</sup>٧) بعدها في ب: بديها.

هذا مثلُ قول الآخر <sup>(١)</sup>:

ولكُــلِّ مــا نـــالَ الفَتَـــى قَــدْ نِلْتُـــهُ إلاَ التَّحِيَّــة يعنى: الْمَلِكَ.

وقولهُ: الثَّنَا [ والنَّنَا ] (٢) ، اختلفَ العلماءُ في ذلكَ ، فقالَ بعضُهم: الثَّنا ، مقصور في الشَّرّ ، وممدودٌ في الخيرِ ، وقالَ آخرونَ ، يكونُ جميعاً في الْخَيرِ والشَّرّ ، وقالَ آخرونَ ، يكونُ جميعاً في الْخَيرِ والشَّرّ ، وأنشدَ [ في وقالَ آخرونَ : الثَّناءُ في الخيرِ لا غيرُ ، والنَّثا في الخيرِ والشَّرّ ، وأنشدَ [ في الشَّرّ ] (٢) :

أَثْنِسِي عليَّ بمَا عَلِمْتِ فَالَّنِسِي مُثْنِ عليكِ بمثلِ ربحِ الْجَوربِ (١) وإلى هذا كانَ يذهبُ أبو عُمر، فقُلْتُ له: الثّناءُ الثاني، إنَّا أُتِيَ بهِ للازدواج، كما قالَ الشَّاعِرُ [ وهو عمرُو بنُ كلثوم] (٥):

ألا لا يَجْهَلَ نُ أَحَد عَلينا فنجهَلَ فوقَ جَهْلِ الْجَاهِلينا والجهلُ الثاني ليسَ جهلاً، وأجعوا على أنَّ الثّناء مُدودٌ، والنَّنا مقصورٌ، وفي بيتِ ابن دريد يُنشِدُ النَّنا النّونُ قبلَ الثَّاءِ، وتكتبُهُ بالألفِ، لأنَّك تقولُ: نثوْتُ أنثُو ونثَّ (١) ينُثُ، مثلُ: نثا ينثُو، وقالَ في حديثِ أمِّ زَرْع (٧): [جاريةُ أبى زرع في جاريةُ أبى زرع [٨)، لا تَنُثُ حَدِيثَنا تنثيثاً، ولا تَبُثُ نبيئاً تبثيثاً (١)،

<sup>(</sup>١) زهير بن جنّاب الكلبي في: حماسة البحتري: ١٤٧، المؤتلف والمختلف: ١٩٠، شعراء النصرانية: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(</sup>٤) بلا عزو في: ثمار القلوب: ٤٨٧ ، الدرّة الفاخرة ٢ / ٣٩٧ ، الاقتضاب: ٥ .

<sup>(</sup>٥) من ب, شرح القصائد السبع: ٤٢٦.

<sup>(</sup>٦) من ب، ن. وفي الأصل: نثيت.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (بشرح النّووي) ٢١٩/١٥.

<sup>(</sup>۸) من ن.

<sup>(</sup>٩) في صحيح مسلم (النووي) ٢١٩/١٥: ولا تنقَّتْ مُيرتنا تنقيثا.

[ ولا <تَملأً>(١) بيتنا تعشيشاً ]<sup>(١)</sup>.

٢٢٨ - فَإِنْ أَمُتْ فَقَدْ تِناهَتْ لَذَّتِي (١)

وكُـــلُّ شَـــيءِ بلــــغَ الحَدَّ انْتَهَــــى

هذا أخذَهُ ممَّا أنشَدْناهُ محدٌ، عَنْ ثعلب: ا

حَسْبِ علم إنْ نَفَ عَ مَسْبِ عِلم اللهُ أَلَّ إِلاَ فِي الطَّمَ عَ مَا الذَّلُّ إِلاَ فِي الطَّمَ عَ مَا طارَ شَدِي اللهُ وارتَفَ عَ إِلاَ كما طار اللهَ وقَ عَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وما حدّثناهُ أبو عبد الله القاضي (٥) ، قالَ: حدَّثنا يعقوبُ (١) ، قالَ: حدّثنا (٥) عَزِيدُ / قالَ: حدّثنا حُمَيْدُ عَنْ أنس، أنَّ أعرابياً أَتَى رسولَ اللهِ عَلَيْدٍ ، فقالَ: السّباقَ ، السّباقَ ، وكانَ للنَّبي عَلِيْلَةٍ ناقةٌ ، يُقَالُ لها : العضباء ، لا تُسْبَقُ ، فتسابقا ، فسابقا ، فسيقتْهَا ناقَةُ الأعرابيّ ، فقالَ النّاسُ : سُبِقَتِ العَضْباء ، فرقى النبي عَلِيْلِهُ المنبر ، فخطبَ وحد الله ، وأثنى عليه ، ثُمَّ قال : «حقيقٌ على الله ، تباركَ اسمه ، أنْ لا

۲۲۹ \_ وإنْ أعشْ صاحبْتُ دَهْرِي عالِياً بما انطَـوَى مِـنْ صَـرْفِـهِ ومـا انسَـرَى

صَرْفُ (٨) الدَّهرِ: تصرُّفُهُ بأهلِهِ وبلاياهُ وشدائدُهُ كما قالَ:

يرفع شيئاً إلا وتضعه » (٧).

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم (النووي)، وهي زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) من ب.

<sup>(</sup>٣) ب: مدتي.

<sup>(1) -</sup> بلا عزو في: عيون الأخبار ٣/ ١٩٠ . وفيه: لو نفع. والتمثيل والمحاضرة: ٣١ .

<sup>(</sup>٥) وهو أبو عبد الله القاضي المحاملي. وقد سلفت ترجمته،

<sup>(</sup>٦)) وهو يعقوب الدورقي. وقد سلفت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ٧/٥٥٣.

<sup>(</sup>۸) ب: صرفه.

# عَـلِّ (١) صُـروفَ الدَّهْـرِ أو دُولاتِهَـا (١)

وانسرَى تُكْتَبُ بالياءِ ، يُريدُ الانطواءَ والنَّشرَ ، وهذا مَثَلٌ للخَيرِ والشَّرِّ.

٢٣٠ \_ حاشًا لما أسأَرَهُ في الحَجَى والحِلْــمُ إِنْ أَنْبَــعَ رُوَّادَ الْحَنْـــي

حَاشا: (٦) [ معناه ] (٤) معاذَ الله ، وهو استثناء عند النّحويينَ ، جاء في القومُ حاشاً زَيدٍ ، وهذا شاهد لأبي عمرو (٥) : ﴿ وقُلْنَ حَاشَا لله ﴾ (١) كذلك يقرأها بالألف ، والوَقْفُ (٧) : ﴿ حاشَ لله ﴾ ، اتباعاً للمصحف ، ويقولُ آخرونَ : الوقْفُ ﴿ حاشاً ﴾ ، لأنّهُ في (٨) المصحف بالألف (١) ، وفيه لغات (١٠٠) : حاش لزيد وحاشاً لزيد وحاش زيد [ وزيداً ] (١١) ، وحَشَا زَيدٍ ، وقولُهُ : أسارَهُ ، أي : أبقاه ، مأخوذ مِنَ السُّوْرِ ، وهو البقيةُ وهذا الحَرْفُ للأخطل يُنْشَدُ على ضَربين :

لا بـالحُصُـورِ ولا فيهـا بســآر (١١٠)

وبسّوارِ ، فَمَنْ هَمزَ أَخَذَهُ (١٣) مِنَ السُّوْرِ ، ومَنْ لَمْ يَهْمزْ جَعَلَهُ مُعرِبداً يُسوِّرُ (١١) على جليسِهِ ، ويهرُّ عليهِ ، والكلْبُ أيضاً يُقَالُ له : سَوَّارٌ (١٥).

<sup>(</sup>١) ب: لى.

<sup>(</sup>٢) بلا عزو في: تفسير الطّبري ٧٤/٢، اللامات للزجّاج: ١٤٦، مغني اللبيب: ٢٠٦. وبعده: تسدد في اللبيب: ٢٠٦. وبعده:

<sup>(</sup>٣) الجني الداني: ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) من ب.

<sup>(</sup>٥) السبعة: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) يوسف: ٣١.

<sup>(</sup>٧) ب: والوقوف.

<sup>(</sup>٨) ب: لأن بدل لأنه في.

<sup>(</sup>٩) ب: بألف.

<sup>(</sup>١٠) الجني الداني: ٥١٦، ٥١٧، وتنظر ص ١١٤.

<sup>(11)</sup> من ب، ن.

<sup>(</sup>۱۲) ديوانه: ١١٦.

<sup>(</sup>١٣) من ب، ن. وفي الأصل: أخذ.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من ب. (١٥) اللسان (سور).

والحجَى: العَقْلُ، وروّادٌ: جمعُ رائدٍ، وهوَ المتقدّمُ في طَلَبِ الماءِ والكَلاُ، ضربَهُ مَثَلاً، أي: لا أَتبعُ مرتادَ الخَنَى: وهو الفحشُ، وتكتبُهُ بالياء، يُقَالُ: كلامٌ خَنَّ، وكلمةٌ خَنيَّة، مثلُ: رجل عَم، وامرأةٍ عميَّةٍ، والتَّثنيةُ: الخنيان، وقَدْ أخنيْتَ يا رجلُ في منطقِكَ، وأنشد [في الرّوّاد](۱):

الله الكرم المُخْتَضِعاً لنكبة أو لابْتهاج فَرحاً أو مُرْدَهَى يَصفُ نفسهُ بالكمال والكرم والعفاف، لأنَّ مِنْ طَبع الكرم أَنْ لا يَبْطَرَ عندَ الغَنِى، ولا يَخضعَ عِندَ الفقرِ والنّكبةِ، ولكنْ يَصبرُ عندَهُما، قالَ جَرِير (٥)؛ عندَ الغَفْرِ مشترِكُ الغِنَى سَرِيعٌ إذا لَمْ أَرْضَ داري انتقالِيا وقولُهُ: أوْ مُزْدَهَى (مُفْتَعَل) مِنَ الزَّهُوِّ والكبرياء، والأصلُ: مُزْتَهَى، غيرَ أَنَّ (تاءَ الافتعال) إذا أتت بعد زاي، صارَتْ دالاً، وذلك أنَّ الزَّاي حرف مَجْهُورٌ حَيِّ، والتام مهموسةٌ ميّتةٌ، فقلبوا مِنَ التّاء دالاً، لأنَّها أختُ (١) التّاء في المخرج ، وتؤاخِي الزَّاي في الجَهْرةِ وكذلك: رجلٌ مُزدارٌ (مُفْتَعَلٌ) مِنَ الزِّيارةِ، ﴿ والأصلُ: ازْتَجْرَ، والأصلُ: ازْتَجْرَ، والرَّامُ ورَجْرُوهُ ورجرُوهُ ورجرُوهُ ورجرُوهُ ورجرُوهُ ورجرُوهُ

<sup>(</sup>١) من ب، ن. والبيت للقطامي في ديوانه: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) من ب، ن. وفي الأصل: كمل. وما أثبته موافق لرواية الديوان.

<sup>(</sup>۳) ب: لورّاد ..

<sup>(</sup>٤) مسند ابن حنبل ۲/۳۰۰.

<sup>(</sup>۵) دیوانه: ۸۰.

<sup>(</sup>٦) ب: ناقضت.

<sup>(</sup>٧) القبر: ٩، ١٠.

وانتهرُوهُ، ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مغلوبٌ فَانْتَصِرْ ﴾ (١) ، أي: قالَ: يا رَبُّ، فقالَ اللهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴾ (١) ، لَمَّا أَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ فَأَعَاتُهُ وحلَهُ (٢) ، لِعَنِي السّفينة، وغرقَ فأغاثَهُ وحلَهُ (٢) ، يعني السّفينة، وغرق قومُهُ (٥) ، وأنجَى أهلَهُ و فَقُطِعَ دابرُ القومِ الذينَ ظَلَمُوا والْحَمدُ للهِ رَبِّ العَالمينَ ، (١).

### \* \* \*

تَمَّتِ النَّسِخَةُ على نسخةِ الروضة الحيدرية القديمة المقروءة على مصنفِها أبي عبد الله الحسين ابن خَالَويْهِ، وفيها إجازتُهُ بخطِّ يدهِ الآتية صورتها، وكانَتْ وفاةُ المصنَّفِ سنةُ الثلاث مئة والسبعينَ، فخطَّها قبلَ ذلكَ وكتبَها بقلمهِ الفقير إلى الله تعالى، محدُ ابن الشيخ طاهر ابن الشيخ حبيب النجفي الشهير بالساوي في النَّجفِ سنةَ ألفٍ وثلاث مئة وسبع وثلاثين، حامداً مصلياً (٧).

<sup>(</sup>۱) القمر:۱۰.

<sup>(</sup>٢) القمر: ١١.

<sup>(</sup>٣) ب: تجري.

<sup>(</sup>٤) القمر: ١٣.

<sup>(</sup>٥) ب: نَجِي.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٥٥.

 <sup>(</sup>٧) في ب: تمت الدريدية بشرح ابن خالويه النّحوي رضي الله عنه، وكان الفراغ من نسخها في العشرة الأول من رجب سنة أربع وتسعين وخسمائة وكتب أسد بن فارس بن أحمد المقرىء،
 حامداً لله تعالى، ومصلياً على سيدنا محمد وآله الطاهرين ومسلماً تسليا هـ هـ هـ. عزّ نساه.

وفي ن: تمت كتابة هذه النسخة المفيدة إلنافعة على يد أقل العباد عملاً وأكثرهم ذللاً الراجي لطف الجليّ والحفيّ علي ابن الشيخ محمد رضا ابن المرحوم الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر الغروي النّجفي، مصنف كتاب كشف الغطاء، قدس الله أرواحهم الزكية صبيحة يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر شعبان المعظّم من شهور سنة الألف والثلاث مئة والسبعة والثلاثين من هجرة سيّد المرسلين، سلام الله عليه، وعلى آله الطاهرين،

وحسبنا الله ونعم الوكيل

and the second s and the second of the second of the second of the

# فهرس مصادر الدراسة والتحقيق ومراجعها

# الكتب المخطوطة:

- التنبيه على شرح مشكلات الحماسة: ابن جنّي، أبو الفتح عثمان ت ٣٩٢ هـ، تحد: عبد المحسن خلوصي، رسالة ماجستير. بغداد ١٩٧٤.
- شرح مقصورة ابن دريد: الجواليقي، موهوب بن أحمد، ت ٥٤٠ هـ مصورة أستاذي الجليل د. حاتم الضامن.
- شرح مقصورة ابن دريد: آلحضرمي، عبد الله بن عمر، ت ٧٢٠ هـ، مصورة الزّميل مهدي عبيد جاسم.
- شرح مقصورة ابن دريد: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله، ت ٣٦٨ هـ، نسختي المصورة عن نسخة مكتبة الأوقاف العامة/ بغداد.
- شرح مقصورة ابن دريد؛ ابن هشام اللّخمي، محمد بن أحمد، ت ۵۷۷ هـ، (رسالة ماجستير سجّلت من قبل الزميل مهدي عبيد جاسم، جامعة بغداد، كلية الآداب، ۱۹۸۰).
- طبقات النّحاة واللّغويين؛ ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد، ت ٨٥١ هـ، مصوّرة في مكتبة الدراسات العليا عن نسخة الظاهرية.
- العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت ١٧٠ هـ، نسخة مصوّرة في مكتبة المجمع العلمي العراقي.
- الغريب المصنف: أبو عبيد، القاسم بن سلام، ت ٢٢٤ هـ، محطوطة

- المتحف العراقي.
- \_ ليس في كلام العرب: ابن خالويه، أبو عبد الله، الحسين بن أحمد، ت ٣٧٠ هـ، نسخة مصوّرة المتحف البريطاني (صوّرها لي مشكوراً أستاذي الكريم د. حاتم الضامن).
- ليس في كلام العرب ( الجزء الخامس): ابن خالويه ، نسختي المصورة عن نسخة القاهرة. ( صورها لي مشكوراً الأخ صبيح الشاتي).
- المقصور والممدود: أبو علي القالي، إساعيل بن القاسم، ت ٣٥٦ هـ، تحـ: أحمد عبد المجيد هريدي، رسالة ماجستير.
- الوجوه والنظائر: ابن الجوزي، عبد الرحمن علي، ت ٥٩٧ هـ، تحـ: محمد عبد الكريم كاظم. (رسالة دبلوم عالي).
- يوم وليلة: أبو عمر الزاهد، محمد بن عبد الواحد، ت ٣٤٥، تحه: محمد جبار المعيبد، ضمن رسالة ماجستير.

# الكتب المطبوعة أ -

- الأبدال: أبو الطيّب اللغوي، عبد الواحد بن علي، ت ٣٥١ هـ، تحـ: عز الدين التنوخي، دمشق ١٩٦٠ ١٩٦١.
- الإبل: الأصمعي، عبد الملك بن قريب، ت ٢١٦ هـ، نشره هفنر في الكنز اللغوي.
  - ـ الإتباع: أبو الطّيب اللّغوي، تحـ: عز الدين التنوخي، دمشق ١٩٦١.
- أخبار أبي تمام: الصولي، أبو بكر، محمد بن يحيى، ت ٣٣٥ هـ، تحه: خليل محمود عساكر، محمد عبده عزّام، ونظير الإسلام الهندي، بيروت.
- الأخبار الطوال: أبو حنيفة الدينوري، أحمد بن داود، ت ۲۸۲ هـ، تحـ:
   عبد المنعم عامر، القاهرة ۱۹٦۰.
- أخبار مكة المشرفة: الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله، ت ٢٥٠ هـ، كونتكن، مط المدرسة المحروسة ١٣٧٥ هـ.
- أخبار النحويّين البصريين: السيرافي، تحد: طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، انقاهرة، مط البابي الحلمي، ١٩٥٥.
- الاختيارين: الأخفش الأصغر، علي بن سليان، ت ٣١٥ هـ، تحه: فخر الدين قباوة، دمشق ١٩٧٤.
- م أدب الكاتب: ابن قتيبة ، عبد الله بن مسلم ، ت ٢٧٦ هـ ، تحد عي الدين عبد الحميد ، مط السعادة بمصر ١٩٦٣ .
  - \_ أدب الكتاب: الصولي، تحـ: محمد بهجة الأثري، القاهرة ١٣٤١ هـ.

- ـ الأزمنة والأمكنة: المرزوقي، أحمد بن محمد، ت ٤٢١ هـ، حيدر آباد ١٣٣٢ هـ.
  - \_ أساس البلاغة: الزمخشري ، مجود بن عمر ، ت ٥٣٨ هـ ، القاهرة ١٩٥٣ .
    - الاشتقاق: ابن درید ، تحد: عبد السلام هارون ، مصر ۱۹۵۸ .
- الإستيعاب: ابن عبد البر القرطبي، ت ٤٦٣ هـ، تحد: البجاوي، مط نهضة مصر.
- أسد الغابة: ابن الأثير، عز الدين، علي بن محمد، ت ٦٣٠ هـ، القاهرة ١٩٧٠ ١٩٧٣ م. ١٩٧٠ .
- أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني، ت ٤٧١ هـ، تحد: السيد محمد رشيد رضا، مط دار المعرفة، بيروت ١٩٧٨.
- الله أساء خيل العرب وفرسانها؛ ابن الأعرابي، محمد بن زياد، ت ٢٣١ هـ، نشره دلافيدا، مط بريل، ليدن ١٩٣٨.
- أساء المغتالين: ابن حبيب، محمد ت ٢٤٥ هـ، تحد: عبد السلام هارون. (نوادر المخطوطات م ٢).
- من الأشباه والنظائر: السيوطي، جلال الدين، ت ٩١١ هـ، حيدر آباد ١٣٥٩ ما ١٦٥٠ ما ١٣٥٩
- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: مقاتل بن سليان، ت ١٥٠ هـ، تحـ: عبد الله محود شحاتة، القاهرة ١٩٧٥.
- مع أشعار أبي الشيص الخزاعي وأخباره: جمع وتحقيق عبد الله الجبوري، مط الآداب بالنجف ١٩٦٧.
- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت ٨٥٢ ممر ١٩٧١ .
- \_ إصلاح المنطق: ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق، ت ٢٤٤ هـ، تحد:

- شاكر وهارون، دار المعارف بمصر ۱۹۷۰.
- إصلاح الوجوه والنظائر: الدامغاني، الحسين بن عمد، (القرن الخامس المجري)، تحد: عبد العزيز سيد الأهل، بيروت ١٩٧٠.
  - الأصمعيات: الأصمعي، تحد: شاكر وهارون، دار المعارف بمصر ١٩٦٤.
- الأصنام: ابن الكلبي، هشام بن محد، ت ٢٠٤ هـ، تحد: أحمد زكي، دار الكتب المصرية ١٩٢٤.
  - الأضداد: الأصمعي، نشر في كتاب (ثلاثة كتب في الأضداد).
- الأضداد: ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم، ت ٣٣٨ هـ، تحه، أبي الفضل، الكويت ١٩٦٠.
- الأضداد: ابو حاتم السجستاني، سهل بن محمد، ت ٢٣٨ هـ نشر في كتاب (ثلاثة كتب في الأضداد).
  - الأضداد: ابن السكيت، نشر في كتاب (ثلاثة كتب في الأضداد).
    - الأضداد: الصغاني، نشر في كتاب (ثلاثة كتب في الأضداد).
    - ـ الأُضداد: أبو الطّيب اللّغوي، تحد: د. عزة حسن، دمشق ١٩٦٣.
- الإعجاز والإيجاز: الثعالبي، عبد الملك بن محمد، ت ٤٢٩ هـ، اسكندر أصاف، القاهرة، المطبعة العمومية ١٨٩٧.
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ابن خالويه، مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٤١.
  - ـ الأعلام: الزركلي، خير الدين، ت ١٩٧٦، بيروت ١٩٦٩.
- أعيان الشيعة: الأمين، محسن العاملي، ت ١٣٧١ هـ، مط الإتقان دمشق، سنجقدار ١٣٦٧ هـ.
- الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، ت نحو ٣٦٠ هـ، (طبعة دار الكتب وطبعة الثقافة).

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: البطليوسي، عبد الله بن محمد بن السيد، ت ٥٢١ هـ، المطبعة الأدبية، بعروت ١٩٠١.
  - إقليد الخزانة: الميمني، عبد العزيز، جامعة البنجاب، الهند ١٩٢٧.
- الإلفات: ابن خالويه، تحـ: علي حسين البواب، نشر في (المورد م ١١ع ١، ٢ لسنة ١٩٨٢).
  - الألفاظ الفارسية المعربة: أدي شير ، مط الكاثوليكية ، بيروت ١٩٠٨ .
- الأمالي الشجرية: ابن الشجري، أبو السعادات هبة الله، ت ٥٤٢ هـ، حدر آباد ١٣٤٩ هـ.
  - أمالي القالي: أبو علي القالي، دار الكتب المصرية ١٩٢٦.
- أمالي المرتضى: المرتضى، علي بن الحسين، ت ٤٣٦ هـ، تحد: أبي الفضل القاهرة ١٩٥٤.
- الإمتاع والمؤانسة: أبو حيّان التوحيدي، علي بن حميد، ت ٤٠٠ هـ، تحـ: أحمد الأمين وأحمد الزين، بيروت ١٩٥٣.
- \_ الأمثال: المنسوب خطأ إلى زيد بن رفاعة، ت نحو ٣٧٣ هـ، حيدر آباد ١٣٥١ هـ.
- ـ الأمثال: أبو عكرمة الضّي، عامر بن عمران، ت ٢٥٠ هـ، تحـ: د. رمضان عبد التواب، دمشق ١٩٧٤.
- \_ أمثال العرب: المفضّل الضّبي، ت نحو ١٧٨ هـ، مط الجوائب، ١٣٠٠ هـ.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي، جمال الدين، علي بن يوسف، ت 727 هـ، تحـ: أبي الفضل: مطددار الكتب ١٩٥٥ - ١٩٧٤
- الإنباه على قبائل الرواة: ابن عبد البر، (مع كتاب القصد والأمم)، مط السعادة بمصر ١٣٥٠ هـ.
  - أنساب الخيل: ابن الكلبي، تحه: أحمد زكي، دار الكتب المصرية ١٩٤٦.
- الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري، أبو البركات، كمال الدين، ت معالم المعادة بمصر ١٩٦١.

- الأنواء: ابن قتيبة، حيدر آباد ١٩٥٦.
- الأواقل: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله، ت ٣٩٥ هـ، تحد: محد المصري ووليد القصاب، دمشق ١٩٧٥
- أوضح المسالك: ابن هشام، جمال الدين عبد الله بن يوسف، ت ٧٦١ هـ، تحد: محى الدين عبد الحميد، مط دار الجيل ببيروت ١٩٧٩.
- الأيام والليالي والشهور: الفرّاء، أبو زكريا يحيى بن زياد، ت ٢٠٧ هـ، تحـ: الأبياري، القاهرة ١٩٥٦.

### \_\_\_\_\_\_\_

- البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف، ت ٧٥٤ هـ. هـ، مط السعادة بمصر ١٣٢٨ هـ.
- البداية والنهاية: ابن كثير، إساعيل بن عمر، ت ٧٧٤ هـ، مصر ١٣٥١ - ١٣٥٨ هـ.
- البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، ت ٧٩٤ هـ، حمد: أبي الفضل، مط البابي الحلي بمصر ١٩٥٧ ١٩٥٨.
- بصائر ذوي التمييز: الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت ٨١٧
   هـ، تحــ: محمد على النجار، القاهرة ١٩٦٤ ـ ٦٩٠.
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: الضبي، أحمد بن يحبي، ت ٥٩٩ هـ، مدريد، مط روخس ١٨٨٤.
  - بغية الوعاة: السيوطي، تحـ: أبي الفضل، الحلبي بمصر ١٩٦٤.
- البلغة في تاريخ أئمة اللغة: الفيروزآبادي، تحد المصري، دمشق ١٩٧٢.
- البلغة في شذور اللّغة: (مجموعة كتب ورسائل)، نشرها هفنر وشيخو مط الكاثوليكية ١٩١٤.

- البيان والتبيين: الجاحظ، عمرو بن بحر، ت ٢٥٥ هـ، تحد: عبد السلام هارون، مصر ١٩٤٨.

### \_ ت\_

- تاج العروس: الزبيدي، محمد مرتضى، ت ١٢٠٥ هـ، مط الخيرية بمصر
- \_ تاريخ الأدب العربي: بروكلمان، ت ١٩٥٦ م، ترجمة: عبد الحليم النجار، القاهرة ١٩٥٩ ٦٣.
- تاريخ الإسلام: الذهبي، شمس الدين محد بن أحد، ت ٧٤٨ هـ، مط السعادة بمصر ١٩٦٧ ٦٩.
- \_ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، ت ٤٦٣ هـ، مط السعادة عصر ١٩٣١.
- تاريخ جرجان: السهمي، حزة بن يوسف، ت ٤٢٧ هـ، حيد آباد ٩ ١٣٦ هـ.
- تاريخ الخميس من أحوال أنفس نفيس: الديار بكري، حسين بن محد بن الحسن، ت ٩٦٦ هـ. القاهرة ١٢٨٣ هـ.
- تاريخ الطّبري: الطبري، محمد بن جرير، ت ٣١٠ هـ، تحد: أبي الفضل، دار المعارف بمصر.
- التاريخ الكبير: البخاري، محد بن إساعيل، ت ٢٥٦ هـ، حيدر آباد ١٩٥٩.
- تثقيف اللسان: ابن مكي الصقلي، عمر بن خلف، ت ٥٠١ هـ، تحد: د. عبد العزيز مطر، القاهرة ١٩٦٦.
  - \_ تذكرة الحفاظ: الذهبي، حيدر آباد ١٣٣٣ هـ.
- التذكرة السعدية في الأشعار العربية: العبيدي، محمد بن عبد الله، (القرن الثامن عشر) تحد: عبد الله الجبوري، النجف، مط النعمان ١٩٧٢.
- \_ ترك الإطناب في شرح الشهاب في مختصر فصل الخطاب، القضاعي:

- شيرواني، محمد، طهران، ١٣٤٤ هـ.
- ـ تزيين الأسواق: داود الإنطاكي، ت ١٠٠٨ هـ، مط الأزهرية بمصر سا
- تفسير الطّبري ( جامع البيان): الطّبري، البابي الحلي بمصر ١٩٥٤ . منا منا
  - تفسير التبيان: الطّوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، ت ٤٦٠ هـ، النجف، مط العلمية، ١٩٥٧.
  - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي، محد بن أحد، ت ١٧١ هـ، القاهرة ١٩٦٧.
    - تفسير الكشَّاف: الزنخشري: مط الحلبي بمصر ١٩٥٤.
    - تقويم النسان: ابن الجوزي، تحد: عبد العزيز مطر، القاهرة ١٩٦٦.
  - تلخيص البيان في مجازات القرآن: الشريف الرضي، محد بن الحسين، ت ٤٠٦ هـ، تحد: محد عبد الغني حسن، القاهرة ١٩٥٥.
  - التلخيص في معرفة أساء الأشياء: أبو هلال العسكري، تحه: د. عزة حسن، دمشق ١٩٦١.
  - التام في تفسير أشعار هذيل: ابن جنّي، تحد: مطلوب والحديثي والقيسي، مط العاني، بغداد ١٩٦٢.
    - التمثيل والمحاضرة: الثعالبي، تحـ: عبد الفتاح الحلو، القاهرة ١٩٦١.
  - تهذيب الأساء واللّغات: النّووي، أبو زكريا، محيي الدين بن شرف، ت ٦٧٦ هـ، مط دار الكتب، بيروت.
  - تهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر: عبد القادر بدران، دمشق ۱۳۲۹ م
    - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، حيدر آباد ١٣٢٥ هـ.
  - تهذیب سیرة ابن هشام: ابن هشام، محمد بن عبد الملك الحميري، ت

- ۲۱۸ هـ. تحــ: هارون، القاهرة ۱۳۷۶ هـ.
- \_ تهذيب اللّغة: الأزهري: محد بن أحد، ت ٣٧٠ هـ، القاهرة ١٩٦٤ -
- التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني، عثان بن سعيد، ت ٤٤٤ هـ تحد: أوتوبرتزل، استانبول ١٩٣٠.

### \_ ث\_\_

- ثلاثة كتب في الأضداد: نشرها هفنر، مط الكاثوليكية، بيروت ١٩١٢.
  - ثمار القلوب: الثعالبي، تحه: أبي الفضل، القاهرة ١٩٦٥.

### - ج -

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: السيوطي، البابي الحلبي بمصر
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس؛ الحميدي، أبو عبد الله محمد بن فتوح، ت ٤٨٨ هـ، تحد بن ثاويت الطنجي، القاهرة ١٣٧١ هـ.
- الجرح والتعديل: ابن أبي حام الرازي، عبد الرحن بن محد، ت ٣٢٧ هـ، حيدر آباد.
- الجان في تشبيهات القرآن: ابن ناقيا، عبد الله، ت ٤٨٥ هـ، تحـ: احمد مطلوب وخديجة الحديثي، مط دار الجمهورية، بغداد ١٩٦٨.
- جهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشي، حمد بن أبي الخطاب، ت أواخر القرن الرابع المجري، تحد: البجاوي، القاهرة.
- \_ جهرة الأمثال: أبو هلال العسكري، تعد: أبي الفضل وقطامش، مصر

- جهرة أنساب العرب: ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد، ت ٤٥٦ هـ، تحد: هارون، دار المعارف بمصر ١٩٧١.
- جهرة اللغة: ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن، ت ۳۲۱ هـ، نشر كرنكو، حيدر آباد، ۱۳٤٤ هـ.
- جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي، محد أمين بن فضل الله ت ١١١١ هـ، مط الترقى بدمشق ١٣٤٨ هـ.
- الجنبى الداني في حروف المعاني: المرادي، حسن بن قاسم، ت ٧٤٩ هـ، تحد: طه محسن، جامعة الموصل ١٩٧٦.
- جواهر الألفاظ: قدامة بن جعفر، ت ٣٣٧ هـ، مط السعادة، القاهرة ١٩٣٢.
- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: القرشي، عبد القادر بن محمد، ت ٧٧٥ هـ، حيدر آباد \_ الدكن ١٣٣٢ هـ.

### - ح -

- الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه، تحد: د. عبد العال سالم مكرم، بيروت ١٩٧٧.
- حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبد الله، ت ٤٣٠ هـ، مط السعادة بمصر ١٩٣٨.
- حلية المحاضرة: الحاتمي، محمد بن الحسن، ت ٣٨٨ هـ، تحد: هلال ناجي، بيروت ١٩٧٨ .
- الحماسة: البحتري، الوليد بن عبيد، ت ٢٨٤ هـ، تحد: شيخو، بيروت
- الحماسة البصرية: صدر الدين بن أبي الفرج البصري، ت 709 هـ، تحد: مختار الدين أحمد، حيدر آباد 197٤.

- ـ الحاسة الشجرية: ابن الشجري، تحـ: الملوحي والحمصي، دمشق، ١٩٧٠.
- حاسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء: العبد لكاني، عبد الله بن عد، تد، تحد، تحد، بغداد ١٩٧٨.
- \_ حياة الحيوان: الدميري، محمد بن موسى، ت ٨٠٨ هـ، البابي الحلبي بمصر.
  - \_ الحيوان: الجاحظ، تحـ: عبد السلام هارون، بيروت ١٩٦٩.

## - خ -

- \_ خزانة الأدب: البغدادي، عبد القادر بن عمر، ت ١٠٩٣ هـ، بولاق،
  - \_ الخصائص: ابن جنّي، تحد: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية ١٩٥٢.
- خلاصة تهذيب الكمال: الخزرجي، أحمد بن عبد الله، ت بعد ٩٢٣ هـ، تحد: محمود عبد الوهاب فايد، القاهرة ١٩٧١.
  - خلق الإنسان: الأصمعي، (نشر في الكنز اللغوي).
- خلق الإنسان: ثابت بن أبي ثابت، القرن الثالث الهجري، تحد: عبد السنار أحد فراج، الكويت ١٩٦٥.
- خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام: القسطنطيني، علي بن بالي، ت ٩٩٢ هـ، تحـ: د. حاتم الضامن، (مجلة المجمع العلمي العراقي، م ٣٢ ج ١، ٢، بغداد ١٩٨١).
- الخيل: الأصمعي، تحد: د. نوري حودي القيسي، مستل من مجلة كلية الآداب، مط الحكومة، بغداد ١٩٧٠.
  - \_ الخيل: أبو عبيدة، معمر بن المثنى، ت ٢١٠ هـ، حيدر آباد ١٣٥٨ هـ.

#### \_ 2 \_

- دراسات في الأدب العربي: غرنباوم ، بيروت ١٩٥٩ .

- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة: حزة بن الحسن الأصبهاني، ت ٣٥١ هـ، تحـ: عبد المجيد قطامش، دار المعارف بمصر ١٩٧١ - ٧٢.
- الدرر اللّوامع على همع الهوامع: الشنقيطي، أحد بن الأمين، ت ١٣٣١ هـ، مط كردستان ١٣٢٧ هـ.
- ديوان الأخطل: تحـ: صالحاني، مط الكاثوليكية، بيروت ١٨٩١. وتحـ: فخر الدين قباوة، حلب ١٩٧١.
- ديوان أبي الأسود الدؤلي: تحد: الشيخ محد حسن آل ياسين، بيروت
- ديوان الأعشى (الصبح المنير): تحد: جاير، لندن ١٩٢٨. وطبعة د.م. عمد حسين، مط النموذجية، الاسكندرية ١٩٥٠.
  - ديوان الأفوه الأودي: تحد: الميمني (الطرائف الأدبية).
  - ديوان امرىء القيس: تحد: أبي الفضل، القاهرة ١٩٦٩.
  - ديوان أمية بن أبي الصلت: تحـ: د. عبد الحفيظ السطلي، دمشق ١٩٧٤.
    - ديوان أوس بن حجر: تحد: د. محمد يوسف نجم، بيروت ١٩٦٠.
- ـ ديوان البحتري: تحد: حسن كامل الصيرفي، مطددار المعارف، مصر ١٩٦٣.
- ديوان بشار بن برد: محمد رفعت فتح الله ومحمد شوقي أمين، مط لجنة
   التأليف والنشر، القاهرة ١٩٥٤.
  - ديوان بشر بن أبي خازم: تحه: د . عزة حسن ، دمشق ١٩٧٣ .
- ديوان أبي تمام ( شرخ الخطيب التبريزي): تحد: محد عبده عزام، ط- ٣، دار المعرف بمصر ١٩٧٢.
  - ديوان توبة بن الحمير: تحد: خليل العطية، مط الإرشاد، بغداد ١٩٦٨.
    - ديوان جرير: تحه: نعمان أمين طه، دار المعارف بمصر.

- ديوان جميل: تحد: د. حسين نصار ، مكتبة مصر ، القاهرة.
- ديوان حاتم بن عبد الله الطائى: تحد: د . عادل سليان ، مط المدني بمصر .
  - \_ ديوان الحارث بن حلزة: تحـ: هاشم الطعان، بغداد ١٩٦٩.
- ديوان حسان بن ثابت: تحه: وليد عرفات، دار صادر، بيروت ١٩٧٤.
  - ديوان الحطيئة: تحد: نعمان أمين طه، القاهرة ١٩٥٨.
  - ديوان حميد بن ثور: تحد: الميمني، مطددار الكتب المصرية ١٩٥١.
    - ـ ديوان الخنساء: بيروت ١٩٦٨.
- ديوان ابن دريد: تحـ: السيد محمد بدر الدين العلوي، مط لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٤٦.
- ديوان ذي الإصبع العدواني: تحد: عبد الوهاب العدواني ومحد نايف الدليمي، الموصل ١٩٧٣.
- ديوان رؤبة ( مجموع أشعار العرب جـ ٢): نشره وليم بن آلورد ، لايبزك
- ـ ديوان ابن الرومي: تحـ: د. حسين نصار، مط دار الكتب المصرية القاهرة، 19۷۳.
- ديوان الزفيان ( مجموع أشعار العرب جـ ١): نشره وليم بن آلورد مع شعر العجاج، لايبزك ١٩٠٣.
  - ديوان زهير بن أبي سلمى: طبعة دار الكتب المصرية ، ١٣٦٣ هـ.
    - ـ ديوان سحيم: تحـ: الميمني، دار الكتب المصرية ١٩٥٠.
    - ديوان سراقة البارقي: تحد: د. حسين نصار ، القاهرة ١٩٤٧ .
- ديوان السموءل (صنعة نفطويه): تحد: الشيخ محمد حسن آل ياسين مط المعارف، بغداد ١٩٥٥.
  - ـ ديوان شعر ذي الرّمة: تحـ: هنري، مط الكلية، كمبريج، ١٣٣٧ هـ ـ ١٩١٩ م.

- \_ ديوان الشمّاخ: تحد: صلاح الدين الهادي، دار المعارف بمصر ١٩٦٨.
- ديوان صالح بن عبد القدوس: تحد: عبدالله الخطيب ، دار منشورات البصري ، بغداد ١٩٦٧ .
- ديوان صريع الغواني ( مسلم بن الوليد ): تحـ: سامي الدهان ، دار المعارف عصر ١٩٧٠ .
- ديوان طرفة (شرح الأعلم الشنتموري): تحد: درية الخطيب ولطفي الصقال، دمشق ١٩٧٥.
  - ـ ديوان الطّرماح: تحاد عزة حسن، دمشق ١٩٦٨.
  - \_ ديوان الطّفيل الغنوي: تحه: محمد عبد القادر أحمد ، بيروت ١٩٦٨ .
    - ديوان عبيد بن الأبرص: تحد: د. حسين نصار، القاهرة ١٩٥٧.
- \_ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: تحـ : محمد يوسف نجم، بيروت ١٩٥٨ .
  - \_ ديوان أبي العتاهية: بيروت، دار التراث ١٩٦٩.
- ـ ديوان العجّاج (شرح الأصمعي): تحـ: د. عزة حسن، بيروت ١٩٧١، وتحـ: د. عبد الحفيظ السطلي، دمشق ١٩٧١.
  - ديوان عدي بن زيد: تحد: محد جبار المعيبد، بغداد ١٩٦٥.
- ديوان على بن أبي طالب ( من الشعر المنسوب إلى الإمام): جمعه عبد العزيز سيد الأهل، دار صادر، بيروت ١٩٧٣.
  - ديوان عهارة بن عقيل: تحد: شاكر العاشور ، البصرة ١٩٧٣ .
- ديوان عمر بن أبي ربيعة: تحد: محيي الدين عبد الحميد، مط السعادة بمصر 1970.
  - ـ ديوان عمرو بن معد ينكرب: تحـ: هاشم الطعان، بغداد ١٩٧٠.
  - \_ ديوان عنترة: تحه: محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، دمشق.

- ديوان الفرزدق: دار صادر بيروت ١٩٦٦.
- ـ **ديوان القطامي: تحـ**: السامرائي ومطلوب، بيروت ١٩٦٠.
  - ديوان كثير: تحـ: د. إحسان عباس، بيروت ١٩٧١.
- ديوان كعب بن مالك: تحه: سامي مكى العاني، بغداد ١٩٦٦.
- ديوان لبيد بن ربيعة: تحد: د. إحسان عباس، الكويت ١٩٦٢.
- ديوان لقيط بن يعمر (رواية ابن الكلبي): تحـ: خليل العطية، بغداد
  - ديوان ليلي الأخيلية: تحـ: خليل وجليل العطية، بغداد ١٩٦٧.
    - **ديوان المتلمس:** تحـ: حسن كامل الصيرفي، القاهرة ١٩٧٠.
      - \_ ديوان مجنون ليلي: تحـ: عبد الستار أحمد فراج، القاهرة.
  - ديوان محود الوراق: تحد: عدنان راغب العبيدي ، بغداد ١٩٦٩ .
    - ديوان مزاحم العقيلى: نشره كرنكو، مط بريل، لندن ١٩٢٠.
      - دیوان ابن مقبل: تحد: د. عزة حسن، دمشق ۱۹۹۲ هـ.
        - ـ ديوان المعاني: أبو هلال العسكري، القاهرة ١٣٥٢ هـ.
- ديوان النابغة الذبياني (صنعة ابن السّكّيت): تحد: د. شكري فيصل بيروت ١٩٦٨.
  - ديوان أبي النجم العجلي: صنعة علاء الدين آغا ، الرياض ١٩٨١ .
    - ديوان أبي نواس: تحـ : أحمد عبد المجيد الغزالي ، بيروت.
    - ديوان الهذليين: مصورة عن طبعة دار الكتب، القاهرة ١٩٦٥.
- ديوان ابن هرمة: تحـ: محمد جبار المعيبد، مط الآداب، النجف ١٩٦٩، وطبعة دمشق ١٩٦٩.
- ديوان أبي الهندي: صنعة عبد الله الجبوري، مطبعة النعمان، النجف ١٩٧٠.

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ الشنتريني، علي بن بسام، ت ٥٤٢ هـ، تحدـ: د. إحسان عباس، مط دار الثقافة، بيروت ١٩٧٩.
- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آغا بزرك، محمد محسن، النجف، كتا بفروشي إسلامية، ١٩٦٧.

#### - ) --

- ـ الرجال: النجاشي، أحد بن على، ت ٤٥٠ هـ، طهران.
- رسائل الجاحظ: عبد السلام هارون، القاهرة ١٩٦٤ ٦٥.
- رشحات المواد فيا يتعلق بالصافنات الجياد: البخشي، محد الحلبي، ت ١٠٩٨ هـ، ط الأولى، حلب ١٩٣٠.
- رغبة الآمل من كتابالكامل: المرصفي، سيد بن علي، مط النهضة، القاهرة المرعبة القاهرة القاهرة المرعبة القاهرة المرعبة القاهرة المرعبة القاهرة المرعبة القاهرة المرعبة ا
  - رواية اللّغة: عبد الحميد الشلقاني، دار المعارف بمصر ١٩٧١.
- الروض الآنف: السهيلي، عبد الرحن بن عبد الله الأندلسي: ت ٥٨١ هـ، تحد: عبد الرحن الوكيل، القاهرة ١٩٦٧.
- روضات الجنات: الخوانساري، محمد باقر الموسوي، ت ١٣١٣ هـ، طهران ١٣٦٧ هـ.
- أسهاء الربيع: ابن خالويه، تحد: د. حاتم الضامن. ( مجلة المورد م ٣ ع ٤ لسنة ١٩٧٤)

## - ز -

\_ زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي، دمشق ١٩٦٥.

- الزاهر في معاني كلمات الناس: ابن الأنباري، تحد: د. حام صالح الضامن بغداد ١٩٧٩.
- زهر الآداب: الحصري القيرواني، إبراهيم بن علي، ت ٤٥٣ هـ، تحـ البجاوي، القاهرة ١٩٥٣.
- الزهرة ( النصف الثاني ) : محمد بن داود الأصفهاني ، ت ۲۹۷ هـ ، تح : د . إبراهيم السامرائي و د . نوري القيسي ، بغداد ۱۹۷۵ .
- أبو زيد الأنصاري وأثره في دراسة اللّغة: د. إبراهيم يوسف السيد، مطابع جامعة الرياض، الرياض، ١٩٨٠.

### ـ س ـ

- السبعة في القراءات: ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى، ت ٣٢٤ هـ، تحـ: د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر ١٩٧٢.
- سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار: القمي، عباس بن محمد رضاء ظهران، كتابخانة، ١٣٤٤ هـ.
- سنن الترمذي: الترمذي، محد بن عيسى، ت ٩ لا٢ هـ، أحد محمد شاكر، القاهرة ١٩٣٧.
- سنن أبي داود: أبو داود السجستاني، سليان بن الأشعث، ت ٢٧٥ هـ، تحـ: أحمد سعد علي، مط البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧١ هـ.
- سنن ابن ماجه: ابن ماجه، محمد بن يزيد، ت ٢٧٥ هـ، تحد: محمد فؤاد عبد الباقي، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٢.
  - \_ سير أعلام النبلاء: الذهبي، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٢.

## ـ ش ـ

- شجر الدرّ: أبو الطّيّب اللّغوي، تحد: محمد عبد الجواد، دار المعارف بمصر ١٩٥٧.

- شذرات الذهب: ابن العاد الحنبلي، عبد الحي، ت ١٠٨٩ هـ، مكتبة القدسي بمصر ١٣٥٠ هـ.
- شذور الذهب: ابن هشام الأنصاري، تحد: محيي الدين عبد الحميد مط السعادة بحصر ١٩٥٣.
- شرح أبيات سيبويه: ابن السيرافي، يوسف بن أبي سعيد، ت ٣٨٥ هـ، تحد: د. محمد على الريح، مصر ١٩٧٤.
- شرح أبيات مغني اللبيب: البغدادي، تحد: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، دمشق ١٩٧٣.
- شرح أشعار الهذليين: السكري، الحسن بن الحسين، ت ٢٧٥ هـ، تحـ: عبد الستار أحمد فراج، دار العروبة بمصر ١٣٨٤ هـ.
- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الأشموني، على بن محد، ت ٩٢٩ هـ، البابي الحلبي بمصر.
- شرح درّة الغواص: شهاب الدين الخفاجي، ت ١٠٩٦ هـ، مط الجوائب ع ١٢٩٩ هـ.
- شرح ديوان الحماسة (ت): التبريزي، يحيى بن علي الخطيب ت ٥٠٢ هـ، تحــ: محيى الدين عبد الحميد، مط حجازي، القاهرة.
- ـ شرح ديوان الحماسة (م): المرزوقي، تحــ: عبد السلام هارون، القاهرة 1901.
- شرح الشافية: رضي الدين الاستراباذي: ت ٦٨٨ هـ، تحـ: محمود نور الحسن وآخرين، مط حجازي، القاهرة ١٣٥٦ ٥٨ هـ.
  - شرح شواهد المغنى: السيوطي، دمشق ١٩٦٦.
- شرح القصائد السبع الطوال: ابن الأنباري، تحد: عبد السلام هارون، دار المعارف بحصر ١٩٦٣.

- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: أبو أحمد العسكري، الحسن بن عبد الله ت ٣٨٢ هـ، تحد: عبد العزيز أحمد، مط البابي الحلبي بمصر ١٩٦٣.
- شرح المفصل: ابن يعيش: يعيش بن علي، ت ٦٤٣ هـ، الطباعة المنيرية عصر.
- شرح المفضليات: القاسم بن بشار الأنباري، ت ٣٠٤ هـ، تحد: ليال، بيروت ١٩٢٠.
- شرح مقامات الحريري: الشريشي، أحمد بن عبد المؤمن، ت ٦٢٠ هـ، تحـ: أبي الفضل، مط المدني ١٩٧٣.
  - شرح مقصورة ابن دريد: التبريزي: المكتب الإسلامي بدمشق ١٩٦١.
- شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، عبد الحميد: ت ٦٥٦هـ، تحـ: أبي الفضل، الحلبي بمصر ١٩٦٧.
- شروح سقط الزند: أبو العلاء المعري: تحـ: مصطفى السقا وآخرين، الدار القومية للنشر والطباعة، القاهرة ١٩٤٥ ٤٩. (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية).
  - شعر أعشى باهلة: نشر في الصبح المنير.
- شعر الأغلب العجلي: د. نوري القيسي. (مجلة المجمع العلمي العراقي م ٣١ ج ٣ / ٨١)
  - شعر تأبط شراً: سليان القرغولي وجبار تعبان، النجف ١٩٧٣.
    - شعر ثابت قطنة: ماجد السامرائي، بغداد ١٩٧٠.
- شعر الحارث بن ظالم: عادل البياتي، مستل من مجلة كلية الآداب، ع ١٥، بغداد ١٩٧٢.
- شعر الحارثي: عبد الملك بن عبد الرحيم، جمع وتحقيق: زكي ذاكر العاني مط دار الحرية، بغداد ١٩٨٠.

- شعر الحكم بن عبدل الأسدي: تحد: محمد نايف الدليمي، ( مجلة المورد م ٥ ع ٤ ، بغداد ١٩٧٦ ).
- شعر الخليل بن أحمد: د. حاتم صالح الضامن وضياء الدين الجبوري، مط المعارف، بغداد ١٩٧٣.
  - ـ شعر الخوارج: د. إحسان عباس، بيروت ١٩٧٤.
  - شعر دعبل الخزاعي: د. عبد الكريم الأشتر، دمشق ١٩٦٤.
  - شعر أبي دؤاد الإيادي: غرنباوم (نشر في دراسات في الأدب العربي).
- شعر زهير (صنعة الأعلم الشنتمري): تحد: فخر الذين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٩٨٠.
- شعر ضمرة بن ضمرة: د. هاشم طه شلاش، مجلة المورد م ١٠ ع ٢، عنداد ١٩٨١.
  - \_ شعر عبد الرحن بن حسان: د، سامي مكي العاني، بغداد ١٩٧١.
- شعر عبد الصمد بن المعذل: تحد: زهير غازي زاهد، مط النعمان، النجف ١٩٧٠.
  - ـ شعر عمرو بن أحمر: حسين عطوان، دمشق.
  - شعر الفضل بن العباس اللهبي: جع مهدي عبد الحسين النجم.
    - \_ ( بجلة البلاغ ، الأعداد ٦ ، ٧ ، ٨ ، بغداد ١٩٧٦ ) .
    - شعر الكميت بن زيد: د. داود سلوم، النجف ١٩٦٩.
    - شعر مالك ومتمم: ابتسام مرهون الصفار ، بغداد ١٩٦٨ .
- شعر المثقب العبدي: الشيخ محمد حسن آل ياسين، بغداد ١٩٥٦، وطبعة حسن كامل الصيرفي، القاهرة ١٩٧٠.
  - شعر مخلد الموصلى: محمود الجومرد، مط المعارف، بغداد ۱۹۷۷.

- \_ شعر ابن المعتز: تحد: د. يونس السامرائي، مط دار الحرية، بغداد ١٩٧٨.
- ـ شعر معقر بن حمار البارقي: تحـ: د. يحيى الجبوري. (مجلة المورد م ٨ ع ١) ، ضمن قصائد نادرة.
  - ـ شعر منصور النمري: جمع وتحقيق الطيّب العشاش، دمشق، ١٩٨١.
    - \_ شعر النابغة الجعدي: المكتب الإسلامي بدمشق ١٩٦٤.
      - شعر نصیب بن رباح: د. داود سلوم، بغداد ۱۹۸۸.
  - شعر هدبة بن الخشرم العذري: د. يحيى الجبوري، دمشق ١٩٧٦.
- ـ شعر أبي هفّان المهزمي: تحـ: هلال ناجي، (مجلة المورد م ٩ ع ١، بغداد ( مجلة المورد م ٩ ع ١) ( مجلة المورد م ٩ ع ١) ( مجلة المورد م ٩ ع ١) ( مجلة المورد م ٩ ع ١ م بغداد ( مجلة المورد م ٩ ع ١ م بغداد ( مجلة المورد م ٩ ع ١ م بغداد ( مجلة المورد م ٩ ع ١ م بغداد ( مجلة المورد م ٩ ع ١ م بغداد ( مجلة المورد م ١ ع بغداد ( مجلة المورد م المورد م ١ ع بغداد ( مجلة المورد م المورد م ١ ع بغداد ( مجلة المورد م ١ ع بغداد ( مجلة المورد م المورد المورد المورد ( مجلة المورد المورد المورد ( مجلة المورد المورد المورد المورد ( مجلة المورد المورد المورد المورد ( مجلة المورد المورد المورد ( مجلة المورد المورد المورد
- الشعر والشعراء: ابن قتيبة، تحد: أحد محد شاكر، دار المعارف بمصر 1977، وطبعة بريل، ليدن 1907.
- ـ شعر وضّاح اليمن: د. رضا الحبيب السّويسي، منشورات جامعة طرابلس ١٩٧٤.
- شعر يزيد بن الحكم: د. نوري حمودي القيسي، (مجلة المجمع العلمي العراقي م ٣١ ج ١، بغداد ١٩٨٠).
  - شعر اليزيديين: د. محسن غياض، النجف ١٩٧٣.
  - ـ شعراء أمويون: د. نوري القيسي، مط جامعة الموصل ١٩٧٦.
    - شعراء النصرانية: الأب لويس شيخو ، بيروت ١٩٢٦ .
- شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل: شهاب الدين الخفاجي، مط المنبية بالأزهر ١٩٥٢.
- الشهاب في الشيب والشباب: الشريف المرتضى، الحسين بن موسى الموسوي، ت ٤٣٦ هـ. علم الجوائب، قسطنطينية ١٣٠٢ هـ.
- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ابن مالك، محد ابن عبد الله، ت عبد الباقي، دار العروبة، القاهرة ١٩٥٧.

- صبح الأعشى: القلقشندي، أحمد بن علي، ت ٨٢١ هـ، مصورة عن الطبعة الأميرية.
- الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: البديعي، يوسف الجلبي، ت ١٠٧٣ هـ، تحـ: مصطفى السقا وآخرين، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٣.
- الصحاح: الجوهري، إساعيل بن حاد، ت ٣٩٣ هـ، تحـ: أحمد عبد الغفور عطّار، القاهرة ١٩٥٦.
  - صحيح البخاري: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت ١٩٥٠.
- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج، ت ٢٦١ هـ، تحد فؤاد عبد الباقي، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٥.
- صحيح مسلم (شرح النووي): النووي، يحيى بن شرف، ت ٦٧٦ هـ، القاهرة ١٣٤٩ هـ.
- صفوة الصفوة: ابسن الجوزي، تحد: محمود فساخسوري، حلسب 1789 هد.

# \_ ط\_

- الطبقات: خلیفة بن خیاط، ت ۲٤٠ هـ، تحـ: سهیل زكار، دمشق ۱۹٦٦ - ٦٧ -
- طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم، ت ٥٩٦ هـ، تحه: نزار رضا، بيروت، دار مكتبة الحياة، ١٩٦٥.
  - طبقات الحفاظ: السيوطى، تحد: على محمد عمر، القاهرة ١٩٧٣.
- طبقات الشافعية الكبرى: الأسنوي، جمال الدين عبد الرحم، ت ٧٧٢ هـ. هـ. تحـ: عبد الله الجبوري، بغداد ١٣٩٠ هـ.

- طبقات الشافعية الكبرى: السبكي، تاج الدين، ت ٧٧١ هـ، تحد: الحلو والطناحي، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٤.
- طبقات الشعراء: ابن المعتز، عبد الله، ت ٢٩٦ هـ، تحد: عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف بمصر ١٩٥٦.
- طبقات فحول الشعراء: ابن سلام، محد، ت ٢٣٢ هـ، تحد: محود محد شاكر، مط المدنى بمصر ١٩٧٤.
- طبقات الفقهاء: الشيرازي، إبراهيم بن علي، ت ٤٧٦ هـ، تحد: د. إحسان عباس، بيروت ١٩٧٠.
- طبقات القراء (غاية النهاية): ابن الجزري: محمد بن محمد، ت ٨٣٣ هـ، تعد: برجستر أسر وبرتزل، القاهرة ١٩٣٢ ٣٥.
  - \_ الطبقات الكبرى: ابن سعد ، محمد ، ت ٢٣٠ هـ ، بيروت ١٩٥٧ .
- طبقات النحويين واللغويين: أبو بكر الزبيدي، محمد بن الحسن، ت ٣٧٩ . هـ، تحـ: أبي الفضل، دار المعارف بمصر ١٩٧٣.
- الطرائف الأدبية ( مجموعة من الشعر ): تحد: الميمني، مط لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٣٧.
- العباب الزاخر واللباب الفاخر: الصغاني، تحد: الشيخ محمد حسن آل ياسين، مط المعارف، بغداد ١٩٧٧.
  - العبر فيمن غبر: الذهبي، تحد: فؤاد السيد، الكويت ١٩٦١.
- العصا: أسامة بن منقذ، ت ٥٨٤ هـ، تحد: عبد السلام هارون. (نوادر المخطوطات م ١).
- العقد الفريد: ابن عبد ربه، أحمد بن محمد، ت ٣٢٨ هـ، طبع اللجنة القاهرة ١٩٥٦.
- العمدة: ابن رشيق القيرواني، الحسن، ت ٤٥٦ هـ، تحد: محيي الدين عبد

- الحميد، القاهرة ١٩٥٥.
- \_ عيون الأخبار: ابن قتيبة، دار الكتب المصرية ١٩٢٥ ٣٠.

# - غ -

- غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة: الوطواط، ت ٧١٨ هـ. هـ، مط الأدبية ، القاهرة ١٣١٨ هـ.
  - غريب الحديث: أبو عبيد ، حيدر آباد ١٩٦٥ ٦٧.
- الغريبين: أبو عبيد الهروي، أحمد بن محمد، ت ٤٠١ هـ، تحد: محمود الطناحي، القاهرة ١٩٧٠.

## \_ ف \_

- ـ الفاخر: المفضل بن سلمة ، ت ٢٩١ ، تحد: الطحاوي ، مصر ١٩٦٠ .
- الفائق في غريب الحديث: الزمخشري، تحد: البجاوي وأبي الفضل، البابي الحلمي بمصر ١٩٧١.
- فرحة الأديب: الأسود الغندجاني، الحسن بن أحمد الأعرابي، ت بعد ٤٣٠ هـ، تحد: د. محمد علي سلطاني، دمشق ١٩٨١.
- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: البكري: تحد: د. إحسان عباس وعبد المجيد عابدين، بيروت ١٩٧١.
  - فصول في فقه اللغة: د. رمضان عبد التواب، القاهرة ١٩٧٣.
- فضل الخيل: الدمياطي، شرف الدين عبد المؤمن، ت ٧٠٥ هـ، حلب ١٩٣٠.
- الفلاكة والمفلوكون: الدّلجي، أحمد بن علي، ت ٨٣٨ هـ، مط الشعب بصر ١٣٢٢ هـ.

- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: جمع اللغة العربية، دمشق، 192٧.
- فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد: إعداد عبد الله الجبوري، مط الإرشاد، بغداد ١٩٧٣.
  - فهرس المخطوطات المصورة: فؤاد السيد، القاهرة ١٩٥٤.
- الفهرست: ابن النديم، محمد بن إسحاق، ت ٣٨٠ هـ، مط الإستقامة، القاهرة.
- فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي، محمد، ت ٧٦٤ هـ، تحد: د. إحسان عباس، بيروت ١٩٧٣ ٧٤.

### ـ ق ـ

- قطب السرور في أوصاف الخمور: الرقيق النديم، إبراهيم بن القاسم ت نحو ٤١٧ هـ، تحد: أحمد الجندي، دمشق ١٩٦٩.
- القلادة السمطية في توشيح الدريدية: الصغاني، تحد: سامي مكي العاني وهلال ناجى، مط العاني، بغداد ١٩٧٧.
  - \_ القوافى: الأخفش، تحد: أحمد راتب النفاخ، بيروت ١٩٧٤.
- القوافي: التنوخي، أبو يعلى بن المحسن، ت بعد ٤٨٧ هـ، تحـ: عوني عبد الرؤوف، القاهرة، مكتبة الخانجي ١٩٧٥.

### \_ ك \_

- الكامل: المبرّد، محمد بن يزيد، ت ٢٨٦ هـ، تحـ: د. زكي مبارك وأحمد شاكر، البابي الحلمي بمصر ٩٣٦ ٣٧.
  - \_ الكامل في التاريخ: ابن الأثير ، عزّ الدين ، دار صادر ، بيروت ١٩٦٦ .
- الكتاب: سيبويه ، ابو بشر عمرو بن عثمان ، ت ١٨٠ هـ ، تحد : عبد السلام

- هارون، دار القلم، ۱۳۸۵ هـ ۱۹۶۳ م.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، ت ١٠٦٧ هـ، استانبول ١٩٤١.
- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ: التبريزي، تحد: شيخو، مط الكاثوليكية، بيروت ١٨٩٥.
- الكنز اللّغوي في اللّسان العربي (كتب لابن السّكّيت والأصمعي): قد: هفنر، مط الكاثوليكية، بيروت ١٩٠٣.

# ـ ل ـ

- اللآلي في شرح أمالي القالي: البكري، عبد الله بن عبد العزيز، ت ٤٨٧ هـ، تحـ: الميمني، مط لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٦.
- اللامات: الزجاج، إبراهيم بن السري، ت ٣١١ هـ، تحـ: د. مازن المبارك، دمشق ١٩٦٩.
  - \_ اللباب في تهذيب الأنساب: عز الدين بن الأثير، مصر ١٣٥٦هـ.
- لحن العامة والتطور اللغوي: د. رمضان عبد التواب، دار المعارف بمصر ١٩٦٧.
- خن العوام: أبو بكر الزبيدي، تحد: د. رمضان عبد التواب، القاهرة 197٤.
- \_ لسان العرب: ابن منظور ، محمد بن مكرم ، ت ٧١١ هـ ، دار صادر بيروت . ١٩٦٨ .
  - \_ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني، حيدر آباد ١٣٣١ هـ.
- ليس في كلام العرب: ابن خالويه، تحد: أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة ١٩٥٧، ١٩٧٩، وطبعة الشنقيطي، مط المحمودية بمصر ١٣٢٧ هـ، وطبعة

محمد أبو الفتوح شريف، القاهرة ١٩٧٥.

# - 6 -

- المبهج في تفسير أساء شعراء ديوان الحاسة: ابن جني ، مط الترقي ، دمشق ١٣٤٨ هـ.
- متخیر الألفاظ: ابن فارس، أحد، ت ٣٩٥ هـ، تحد: هلال ناجي بغداد ١٩٧٠.
- المثلث في اللّغة: ابن السيد البطليوسي، عبد الله بن محمد، تحـ: صلاح مهدي على ، جامعة بغداد ، بغداد ١٩٨١ .
  - ـ المثنى: أبو الطّيب اللغوي، تحـ: عز الدين التنوخي، دمشق ١٩٦٠.
  - مجاز القرآن: أبو عبيدة، تحـ: سزكين، مط السعادة بمصر ١٩٥٤ ٦٢.
    - المجازات النبوية: الشريف الرضى، تحد: محود مصطفى ١٩٣٧.
- مجالِس تعلب: تعلب، أحمد بن يحيى، ت ٢٩١هـ، تحد: عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر ١٩٥٦.
  - مجمع الأمثال: الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري، ت ٥١٨ هـ، تحد: محيي الدين عبد الحميد، مط السعادة بمصر ١٩٥٩.
  - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: الراغب الأصفهاني، حسين بن محد، ت ٥٠٢ هـ، بيروت ١٩٦١.
  - المحبر: ابن حبيب، تحد: ايلزة ليختن شتيتر، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت ١٣٦١ هـ.
  - المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها: ابن جني، تحـ: النجدي والنجار وشلبي، القاهرة ١٩٦٦ ٦٩.
  - المحيط في اللغة: الصاحب بن عباد، إساعيل، ت ٣٨٥ هـ، تحد: الشيخ

- محمد حسن آل ياسين، مط دار الحرية، بغداد، ١٩٨١.
- مختارات ابن الشجري: ابن الشجري، تحد: البجاوي، دار نهضة مصر للطباعة، القاهرة ١٩٧٥.
- مختصر في شواذ القرآن: ابن خالویه، تحد: برجستراسر، مط الرحمانية عصر ١٩٣٤.
  - \_ مختلف القبائل ومؤتلفها: ابن حبيب، نشره فستنفلد، غوتا، ١٨٥٠.
  - \_ المخصص: ابن سيدة، علي بن إسماعيل، ت ٤٥٨ هـ، بولاق ١٣١٨ هـ.
- المداخل في اللّغة: أبو عمر الزاهد، محمد بن عبد الواحد، ت ٣٤٥ هـ. تحد: محمد عبد الجواد، مصر.
- المدخل إلى تقويم اللسان: ابن هشام اللّخمي، تحد: د. حاتم صالح الضامن (مجلة المورد م ١٠ ع ٢، بغداد ١٩٨١).
- ألمذكر والمؤنث: ابن الأنباري، محمد بن القاسم، تحد: د. طارق عبد عون الجنابي، بغداد، وزارة الأوقاف، ١٩٧٨.
  - \_ المذكر والمؤنث: الفرّاء ، تحد: د . رمضان عبد التواب ، القاهرة ١٩٧٥ .
- المذكر والمؤنث: المبرد، تحد: د. رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادى، مط دار الكتب ١٩٧٠.
  - ـ مرآة الجنان: اليافعي، عبد الله بن أسعد، ت ٧٦٨ هـ، بيروت، ١٩٧٠.
    - \_ مراتب النحويين: أبو الطّيب اللّغوي، تحد: أبي الفضل، مصر ١٩٥٥.
- المراسيل في الحديث: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، ت ٣٢٧ هـ، صبحى السامرائي، بغداد ١٩٦٧.
- المرصع: ابن الأثير، مجد الدين المبارك بن محمد، ت ٢٠٦ هـ، تحـ: د. إبراهيم السامرائي، بغداد ١٩٧١.
- ـ مروج الذهب: المسعودي، علي بن الحسين، ت ٣٤٦ هـ، بيروت، ١٩٦٥.

- المزهر: السيوطي، تحـ: جاد المولى وآخرين، دار الفكر، بيروت.
- المسائل السفرية في النحو: ابن هشام الأنصاري، تحـ: حاتم الضامن، (مجلة المورد م ٩ ع ٣، بغداد ١٩٨٠).
- المستجاد من فعلات الأجواد: التنوخي، تحد: محمد كرد علي، دمشق
  - المستشرقون: نجيب العقيقي، دار المعارف بمصر ١٩٦٤ ٦٥.
    - المستقصى في أمثال العرب: الزمخشري، حيدر آباد ١٩٦٢.
- المسلسل في غريب لغة العرب: التيمي، محمد بن يوسف، ت ٥٣٨ هـ، تحـ: محمد عبد الجواد، مصر ١٩٥٧.
  - \_ مسند أحد: أحد بن حنبل، ت ٢٤١ هـ، القاهرة ١٣١٣ هـ.
- مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان البستي، ت ٣٥٤ هـ، تحد: فلايشهمر، القاهرة ١٩٥٩.
  - المشتبه في الرجال: الذهبي، تحـ: البجاوي، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٢.
- المصاحف: السجستاني، أبو بكر عبد الله بن أبي داود، ت ٣١٦ هـ نشره د. أرثر جفري، مط الرحمانية بمصر ١٩٣٦.
  - المصباح المنير: الفيومي، أحمد بن محمد: ت ٧٧٠ هـ، البابي الحلبي بمصراً.
- المطر: أبو زيد الأنصاري، سعيد بن أوس، ت ٢١٥ هـ، نشر في (البلغة في شدور اللغة).
  - ـ المعارف: ابن قتيبة: تحـ: د. ثروة عكاشة، دار المعارف بمصر ١٩٦٩.
- معاني القرآن: الأخفش، سعيد بن مسعدة، ت ٢١٥ هـ، تحـ: د. فائز فارس، الكويت ١٩٨١.
- معاني القرآن: الفرّاء، الأول تحـ: نجاتي والنجار، والثاني تحـ: النجار، والثالث تحـ: شلبي، القاهرة ١٩٥٥ ٧٢.

- المعانى الكبير: ابن قتيبة ، حيدر آباد ١٩٤٩ .
- معاهد التنصيص: العباسي، عبد الرحم بن أحمد، ت ٩٦٣ هـ، تحد: محيي الدين عبد الحميد، مط السعادة بمصر ١٣٦٧ هـ.
  - معجم الأدباء: ياقوت الحموي، مط دار المأمون بمصر ١٩٣٦.
  - معجم البلدان: ياقوت الحموي، نشر فستنفلد، لايبزك ١٨٦٦ ٧٠.
    - ـ معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون، الخانجي بمصر ١٩٧٢.
      - معجم ما استعجم: البكري، تحـ: السقا، القاهرة ١٩٤٥ ٥١.
- معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف اليان سركيس، مط سركيس بصر ١٣٤٦ هـ.
  - \_ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: فسنك، ليدن ١٩٥٥.
- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار مطابع الشعب.
  - \_ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، مط الترقي بدمشق ١٩٦١.
- معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار: الذهبي، تحذ: محمد سيد جاد الحق، مط دار التأليف بمصر ١٩٦٩.
- مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري، تحدد مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، بيروت ١٩٧٩.
- المفضليات: المفضل الضبي، تحـ: شاكر وهارون، دار المعارف بمصر ١٩٦٤.
  - مقاتل الطالبيين:أبو الفرج الأصبهاني، تحد: أحمد صقر، القاهرة ١٩٤٩.
  - ـ مقاييس اللغة: ابن فارس، تحـ: عبد السلام هارون، القاهرة ١٣٦٦ هـ.
- المقتضب: المبرّد، تحد: محمد عبد الخالق عظيمة، منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة.
- المقصور والممدود: ابن ولاد، أحد بن محمد، ت ٣٣٢ هـ، تحه: برونلة،

- ليدن ١٩٠٠.
- الملاحن: ابن دريد، تحد: إبراهيم اطفيش الجزائري، مط السلفية، القاهرة ١٣٤٧ هـ.
- الممتع في التصريف: ابن عصفور ، علي بن مؤمن ، ت ٦٦٩ هـ ، تحد د . فخر الدين قباوة ، حلب ١٩٧٠ .
- الممدود والمقصور: أبو الطيب الوشاء، محمد بن أحمد، ت ٣٢٥ هـ تحـ : د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بمصر ١٩٧٩.
- من اسمه عمرو من الشعراء: ابن الجراح، محمد بن داود، ت ٢٩٦ هـ، نشر قسماً منه الشيخ حمد الجاسر في مجلة العرب أجزاء سنة ١٩٦٩.
  - \_ المنتظم: ابن الجوزي، حيدر آباد ١٣٥٧ هـ.
- المنصف: ابن جني، تحد: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، مصر ١٩٥٤ ٢٠.
  - المنقوص والممدود: الفرّاء، تحه: الميمني، دار المعارف بمصر، ١٩٦٧.
- من نسب إلى أمه من الشعراء: ابن حبيب، تحد: عبد السلام هارون (نوادر المخطوطات م ٢).
- المؤتلف والمختلف: الآمدي، الحسن بن بشر، ت ٣٧٠هـ، تحد: عبد الستار أحمد فراج، البابي الحلمي بمصر ١٩٦١.
- الموطأ: مالك بن أنس، ت ١٧٩ هـ، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٥١.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي، تحـ: البجاوي، البابي الحلبي عصر.
- الناسخ والمنسوخ: قتادة بن دعامة السدوسي، ت ١١٧ هـ، تحد: د. حاتم صالح الضامن، (مجلة المورد م ٩ ع ٤، ١٩٨١).

- النبات: الأصمعي، تحـ : عبد الله يوسف الغنيم، مط المدني، القاهرة ١٩٧٢ .
  - النبات: أبو حنيفة الدينوري، تحـ: برنهارد لفين، بيروت ١٩٧٤.
- النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف، ت ٨٤٧ هـ، طبعة دار الكتب المصرية.
  - نزهة الألباء: الأنباري، تحد: أبي الفضل، مط المدني بمصر،
- نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: الموسوي، العباس بن علي، ت ١١٨٠ هـ، تقديم محمد مهدي الخرسان، مط الحيدرية، النجف ١٩٦٧.
- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، تصحيح علي محمد الضباع مط مصطفى محمد بمصر.
- نظام الغريب: الربعي، عيسى بن إبراهيم، ت ٤٨٠ هـ، تحد: برونلة، مط هندية بمصر.
- نقد الشعر: قدامة بن جعفر، أبو الفرج الكاتب، س ١٠. بونيباكر، ليدن، بريل ١٩٥٦.
- نكت الهميان في نكت العميان: الصفدي، خليل بن آيبك، ت ٧٦٤ هـ، القاهرة ١٩١١.
- نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، أحمد بن عبد الوهاب، ت ٧٣٣هـ، ١- ١٨ مصورة عن طبعة دار الكتب، ١٩، نشر الهبئة المؤسسة بالقاهرة ١٩٧٥.
- النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير، بجد الدين، تحد: محمود الطناحي، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٣ ٦٥.
- نهج البلاغة: الشريف الرضي، شرح محمد عبده، تحد: محمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا، مطابع الشعب، القاهرة.
  - النوادر في اللّغة: أبو زيد الأنصاري، مط الكاثوليكية، بيروت ١٨٩٤.

- ـ نوادر المخطوطات: تحـ: عبد السلام هارون، القاهرة ١٩٥١ ٥٤.
- نور القبس من المقتبس: الحافظ اليغموري، يوسف بن أحد، ت ٦٧٣ هـ، تحـ: زلهايم، مط الكاثوليكية، بيروت ١٩٦٤.

- هدية العارفين: البغدادي، إساعيل باشا، ت ٣٣٩هـ، استانبول ١٩٦٤
   الهمز: أبو زيد الأنصاري، بيروت، مط الكاثوليكية ١٩١٠.
  - 1 -
  - الوافي بالوفيات: الصفدي، باعتناء ريتر، ١٩٣١ ٥٩.
- الوجشيات (الحماسة الصغرى): الميمني، عبد العزيز الراجكوتي، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٣.
- وضّاح اليمن، الشاعر والقصة: د. رضا الحبيب السّويسي، منشورات جامعة طرابلس ١٩٧٤.
- وفيات الأعيان: ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، ت ٦٨١ هـ، تحـ: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.

# ـ ي -

- يتيمة الدهر: الثعالبي، تحد: محيي عبد الحميد، مط السعادة بمصر ١٩٥٦.

# المجلات

- \_ مجلة إسلاميكا \_ ألمانيا.
  - \_ مجلة البلاغ \_ بغداد.
- \_ مجلة كلية الآداب \_ بغداد.
- \_ مجلة اللسان العربي \_ الرباط.
- \_ مجلة المجمع العلمي العراقي \_ بغداد .
  - \_ مجلة مجمع اللغة العربية \_ دمشق.
- \_ مجلة معهد المخطوطات العربية \_ القاهرة.
  - \_ مجلة المورد \_ بغداد.

# Ibn Khālawaihi & His Philological Efforts and Notation of His Book «Commentary on the Maqsura of Ibn Duraid

#### Study and Notation

This thesis is divided into two parts: The study and the notations. The first part (the study) is made up of an introduction in which I have mentioned in a chronological order the references of Ibn Khālawaih's biograpyh and other two parts. Ad for Part One it consists of three chapters. Chapter One deals with the general life of Ibn Khālawaihi' his upbringing, name, lineage, date of birth, character, teachers, students, beliefs, poetry, journey, status among philologists and grammarians, and finally, the date of his death. Chapter Two is devoted to the study of the academic works of Ibn Khālawaih. I mentioned his books and corrected some of those which were ascribed to him. The third chapter deals with Ibn Khālāwaih contributions in the field of Arabic philology together with his philological works.

Part Two consists of three chapters: the Commentaries of Ibn Dueaid's Maqsūrathe title of the Book with its sources and method together with its value, influence and impact on other Commentaries. The third chapter is devoted to the study and analysis of the various manuscripts of the Book and its academic method.

Mahmūd jāsim Muhammad
Arabic Department
College of Arts
University of Baghdad.

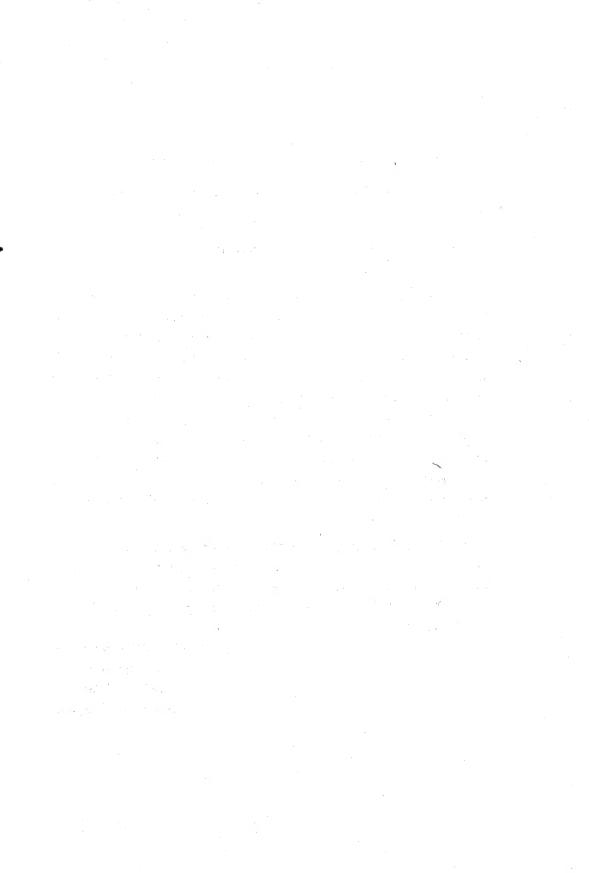

# المحتويات

| الصفحة  |                              |
|---------|------------------------------|
| Y _ 0   | المقدمة                      |
| 1 - 9   | التمهيد                      |
|         | الباب الأول                  |
| 71 - 17 | الفصل الأول: سيرة ابن خالويه |
| ١٣      | اسمه ونسبه                   |
| ١٤      | نشأته                        |
| ۱۷ - ۱٤ | شيوخه                        |
| Y - 1Y  | تلاميذه                      |
| ۲٠      | مذهبه                        |
|         | شعره شعره                    |
| ۲.      | تاة منده النات               |
| 71      | تلقيبه بذي النونين           |
| **      | رحلاته                       |
| 77      | حياته الاجتماعية             |
| 77      | أخباره                       |
|         | أخباره مع سيف الدولة         |
| 77      | أخباره مع المتند             |
| 72      | أخباره مع المتنبي            |
| 77      | أخباره مع أبي علي الفارسي    |
| 44      | مكانته اللّغوية والنَّحوية   |
| ٣١      |                              |

### الصفحة

| <b>TX</b> - <b>TT</b> | الفصل الثاني: آثاره                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٣                    | المطبوعة                                                    |
| 22                    | المخطوطة                                                    |
| TV - TE               | كتب أخرى لم نقف عليها                                       |
| ٣٨                    | كتب نسبت إليه ضلّة                                          |
| 97 - 49               | الفصل الثالث: جهود ابن خالويه اللّغوية                      |
| 44                    | الفصل المالك: جهود ابن عالويه مالويه كتاب ليس في كلام العرب |
| 22 - 49               | كتاب ليس في كارم العرب                                      |
| ٤٦ - ٤٤               | منهج الكتاب                                                 |
| ٤٦                    | مآخذ على كتاب ليس                                           |
| ٤٧                    | مصادر الكتاب                                                |
| ٤٩ - ٤٧               | شواهد الكتاب                                                |
| 27 - ZV               | شخصية ابن خالويه في كتاب ليس                                |
|                       | قيمة الكتاب                                                 |
| V0 - 0.               | طبعات الكتاب                                                |
| <b>/ / /</b>          | ليس في كلام العرب (الجزء الخامس)                            |
| ۱۰ – ۷۷               | وصف المخطوط                                                 |
| ۱۸ – ۱۸               | وصف المخطوط                                                 |
| 10                    | كتاب الحجة في القراءات السبع                                |
| ٠ - ٨٥                | منهج الكتاب                                                 |
| •                     | مآخذ على كتاب الحجة                                         |
| 1                     | مصادر الكتاب                                                |
| ١                     | شواهد الكتاب                                                |
| ۲                     | شخصية ابن خالويه في كتاب الحجة                              |
| 7-98                  | ت تا الكان                                                  |

# الباب الثاني

| 1.7 - 99      | الفصل الأول: شروح المقصورة                             |
|---------------|--------------------------------------------------------|
|               | الفصل الثاني: دراسة كتاب شرح ابن خالويه على مقصورة ابن |
| 171 1.7       | دريد                                                   |
| 1.5           | اسم الكتاب                                             |
| 1 - 2 - 1 - 4 | سبب التأليف                                            |
| 110 - 1.2     | منهج الكتاب                                            |
| 119 - 110     | مآخذ على الكتاب                                        |
| 119           | مصادر الكتاب                                           |
| 14.           | شواهد الكتاب                                           |
| 178 - 171     | شخصية ابن خالويه في الكتاب                             |
| 170 - 177     | قيمة الكتاب                                            |
| 177 - 170     | آثار السابقين فيه                                      |
| 171           | أثر الكتاب في اللاحقين عليه                            |
| 171 - 171     | شرح ابن خالویه بین الشروح الأخرى                       |
| 177 - 177     | الفصل الثالث: مخطوطات الكتاب ومنهج النحقيق             |
| 177 - 177     | مخطوطات الكتاب                                         |
| 177 - 177     | منهج التحقيق                                           |
| 00Y - 100     | شرح ابن خالویه علی مقصورة ابن درید                     |
| 090 - 009     | فهرس المصادر والمراجع                                  |